

لأبي عَبْدِاللهِ مُحَتَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ اللهِ عَنْدَاللهِ مُحَتَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ اللهُ عَنْدَ الْبَحْسَةِ وَيَقْعَمَنَا بِيهِ وَيَغْمَنَا بِيهِ وَيَغْمَنَا بِيهِ مَنْ فَيَغَمَنَا بِيهِ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ وَمِنْ عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ مَنْ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ مَنْ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ مَنْ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَغْمَنَا بِيهِ اللهُ الل

الجزءالأول

وارؤمط المج الشعب



## صحيحالبخاري

هو صحيح الامام ابى عبد الله محمد ابن اسماعيل البخارى ، رضى الله عنه وارضاه . اعتمد فيه على نسخة شديدة الضبط بالفة الصحة من فروع النسخة اليونينية المعول عليها في جميع روايات صحيح البخارى الشريف ، وعلى نسخ اخرى خلافها شهرة الصحة والضبط .

وحقيقة اصل اليونينية أن شيخ الاسلام الامام جمال الدين محمد بن مالك ، لما هاجر من الأندلس واستقر بدمشق ، طلب منه فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات الفاظ روايات صحيح البخارى ، فأجابهم الى ذلك ، ووضحها وصححها لهم في احد وسبعين مجلسا ، والف لهم شواهد التوضيح والتصحيح ، لمشكلات الجامع الصحيح ، وكتب عند تمام ختم التصحيح على أول ورقة من الجزء الأخير من النسخة اليونينية المذكورة ما صورته :

« سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخارى ، رضى الله عنه ، بقراءة سيدنا الشيخ الامام العالم الحافظ المتقن شرف الذين أبى الحسين على بن محمد بن أحمد اليونينى رضى الله عنه وعن سلفه . وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ، ناظرين فى نسخ معتمد عليها . فكلما مر بهم لفظ ذو أشكال بينت فيه الصواب ، وضبطته على ما اقتضاه علمى بالعربية . وما افتقر الى بسط عبارة واقامة دلالة اخرت امره الى جزء استوفى فيه الكلام مما يحتاج اليه من نظير وشاهد ، ليكون الانتفاع به عاما ، والبيان تاما ، ان شاء الله تعالى » .

كتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا الله تمالي

وكتب الحافظ اليوتيني على ظهر آخر ورقة من المجلد المذكور ما صورته : « بلغت مقابلة وتصحيحاً واسماعا بين بدى شيخنا شيخ الاسلام حجة العرب ، مالك ازمة الادب ، العلامة أبى عبد الله بن مالك الطائى الجيانى ، أمد الله تعالى عمره ، في المجلس الحادي والسبعين ، وهو يراعى قراءتى ، ويلاحظ نطقى ، فما اختاره ورجحه وأمر باصلاحه أصلحته وصححت عليه ، وما ذكر أنه يجوز فيه اعرابان أو ثلاثة كتبت عليه معا . فأعملت ذلك على ما أمر ورجح ، وأنا أقابل بأصل « الحافظ ابى ذر » و « الحافظ أبى محمد الأصيلى » و « الحافظ أبى القاسم الممشقى » ، ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين فانهما معدومان ، وبأصل مسموع على « الشيخ ابى الوقت » بقراءة « الحافظ أبى منصور السمعانى » وغيره من الحفاظ ، وهو وقف نخانقاه السميساطى .

« وعلامات ما وافقت آبا ذر « ه » ، والأصيلي « ص » ، والدمشقي « ش » ، وأل الوقت « ظ » فليعلم ذلك .

« وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة لتعلم الرموز » .

كتبه على بن محمد الهاشمى اليونيني مغا الله عنه

## الآمام البخسارى

ولد البخارى ـ رضى الله تعالى عنه ـ ببخارى يوم الجمعة أو ليلتها ثالث عشر العوال سنة ١٩٤ هـ ، وتوفى ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ هـ عن اثنتين وستين سنة الا ثلاثة عشر يوما.

روى عنه أنه قال: « خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث في مست عشرة سنة ، وما وضعت فيه حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين » .

وفضائله أكثر من أن تحصى ، وأوفر من عدد الرمل والحصى . منها أنه حفظ الحديث فى صغره وهو ابن عشر سنين ، وكتب عن شيوخ كثيرة .

وقد قال رضى الله تعالى عنه ؟ « كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم الا صاحب حديث > كلهم يقول : الايمان قول وعمل » .

وروى عنه رجال كثيرون نحو مائة ألف ، وعظمه العلماء غاية التعظيم ، حتى ان مسلما صاحب الصحيح كان كلما دخل عليه يقول له : « دعنى أقبل رجليك يا طبيب الحديث في عالمه ، ويا سيد المحدثين » ، ،

وكان يحفظ وهو صبى سبعين ألف حديث سردا . وكان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة . وكان يقوم بعد التراويح في رمضان بثلث القرآن ، وكان مجاب الدعوة . وصحيحه ـ رضى الله عنه ـ أصح كتب السنة .

وعدد أحاديث صحيحة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون . وباسقاط الكور : أربعة آلاف ، وقيل غير ذلك .

وقد تنازع البخارى المذاهب الأربعة ، والصحيح أنه مجتهد ،،

## صحيجالبخاري

## لة وموز السماء الرواة كم

وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صحح عليها هذا المطبوع رموز السماء الرواة ، منها:

| ٥      | لابی ذر الهروی | إلى | وقد يوجد في آخر الجميلة               |
|--------|----------------|-----|---------------------------------------|
| ص      | للأصيلي        |     | التي عليها « لا » لفظ « إلى »         |
| س<br>ش | لابن عسساكر    |     | إشارة إلى آخر الساقط عمد صاحب الرمز . |
| ط      | لابي الوقت     |     | لعلها لابن السمعاني                   |
|        | للكثىميهنى     | ~   | لعلها للجرجاني                        |
|        | للحموى         | ق   | لعلها للقابسي. قال القسطلاني:         |
|        | المستمل .      |     |                                       |

للحموى ق لعلها للقاسى، قال القسطلانى:
للمستملى .
ولعلها لابى الوقت الضساكما
للمريمة في سنخ صحيحة معتمدة .^
للحموى والكشميةني

4

الى روايته عنهما .

لا توجد تارة قبل الرمز أشارة خ الشارة الى انها نسخة اخرى الله سقوط الكلمة الموضوعة .

الى سقوط الكلمة الموضوعة .

والكلمة عند المرموز له أو عند عدها إن كان .



قَالَ الشَّيْخُ الْإِمامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ تُحَدُّ بْنُ إِسْمُمِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن المفيرة البُّخَارِيُّ رَجَّهُ ٱللهُ تَعَالَى آمِينَ ﴿ كَيْفَ (١) كَانَ بَدْ ِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ ، (٤) مَنْ (٥) مَنْ (٦) بَقُولُ اللهِ (٢) جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (٣) وَرَشُ الْحُمِيْدِي عَبْدُ أَلَيْهِ بِنُ الزُّبِيرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١) سُفْيَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَا (٥) يَحْيُ بنُ السَّمِيدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاسِ اللَّهْ يْنَّ يَقُولُ سَمِينَ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَدِ (٦) قالَ سَمِينَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ (٧) إِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَدْرِيُّ مَانَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنيا يُصِيبُهَا أَنْ إِلَى أَمْرَأَهِ (٨) يَنْكِيحُهَا فِهَجْرَتُهُ (١) إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْهِ، حَدِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِيشَامٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْنُ فَقَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَحْياناً يَأْتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ (١١) عَنَّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ماقالَ وَأَخيانًا

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم (٧) بدأ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية والاخلاس من كل أحــد ومن العالم والمتعلم وعلىأنطاب الحديث عنزلة ألهاجر الى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وليس المرآد نني ذات العسمل لانه حاصل بَغْير نية وانما المراد نني صحته أوكاله وثوابه (٨) أو امرأة (٩) أى غير مقبرلة أو غسير صحيحة أو لاسط تبيحة (١٠) قال

معط (١١) فيفصيم

يَتَمَثَّلُ لِيَ اللَّكُ رَجُلًا (١) فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي ما يَقُولُ ، قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ۚ يَنْزِلُ (٢) عَلَيْهِ الْوَحْي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ (٣) عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا حَرْثُ اللَّهِ عَنْ عُفَيْلِ عَن عُفَيْلِ عَن أَنِي شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قالَتْ أُوَّلُ ما بُدِئ بهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنَ الْوَحْي الرُّولِيا الصَّالِحَةُ فِالنَّوْمِ فَكَانَ (٥) لآيَرَى رُولِيا إلاَّجاءتُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَّاءِ وَكَانَ يَخْلُو بِنَارِ حِرَّاءِ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُو التَّمَبُدُ اللَّمَالِيَ ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلاكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَـتَرَوَّدُ لِثِلْهَا حَتَّى جاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غارِحِرَاءٍ فَاءَهُ الْلُّكُ فَقَالَ أَفْرَأُ قَالَ (٦) ما أَنَا بِقَارِيْ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ (٧) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱقْرَأُ قُلْتُ (٨) ما أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانيِّيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَّهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَوْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيُّ فَأَخَذَ فِي فَغَطَّنِي الثَّالِيَّةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱوْرَأْ بأسم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْاسْرُمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً بنْتِ خُوَ يُلِدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُّكُونِي فَزَمَّكُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا ٱلْخَبَرَ لَقَدْ خَشِبتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ (١) خَدِيجَةُ كَلَّا وَٱللَّهِ مِا يُخْزِيكَ (١٠) ٱللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمُلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ (١١) المَعْدُومَ وَتَقْدِى الضَّيْفَ وَتُمْيِنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِ يَجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى أَبْنَ عَمّ خَدِيجَةً وَكَانَ أَنْ أَنْ أَنْ مَا تَنَصَّرَ (١٢) فِي الجَاهِلَيْةِ وَكَانَ يَكْنُبُ الْكَتِبَابَ الْعِبْرَانَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ما شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ ۚ بَا أَبْنَ عَمَّ ٱسْمَعْ مِنَ ٱبْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا أَبْنَ أَخِي مَا ذَا تَرَى

(۲) قلت (۷) ویروی بضم الجيم والدال فالوضعين (٨) فقلت (٩) قالت

(١٠) تَحْزُ نَكَ

(۱۱) وَتُكُلِّيبُ

میم لاکاص سط (۱۲) فسسد تنه

فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ خَبَرٌ (١) ما رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَوَّلَ (٢) اللهُ عَلَى مُوسَى (٣) يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١) لَيْتَنِي (٥) أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِلَّهِ مَا حِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّ عِيْلِ مَاجِئْتَ بِهِ إِلاّ عُودِي وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ كُمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُومُفَي وَفَـتَرَ الْوَحْيُ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَامَةَ بْنُءَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنْ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتَرْةِ الْوَحْي فَقَالَ في حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ ٱلَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاءِ جَالِسْ عَلَى كُنْسِي ۗ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِيْتُ (٦) مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي (٧) فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى (^ ) يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرْ (٩ كَفَمِي الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ (١٠) تَابَعَهُ عَبْدُ ٱللهِ بنُ يُوسُفَ وَأَبُوصالِ وَتَابَعَهُ هِلاَّكُ سُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (١٢) مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوءَوَ انَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَمَالَى (١٣) لَأَنْحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ يُمَا لِمُ مِنَ التَّنْزيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ (١٤) شَفَتَيْهِ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَنَا أُحَرً كُهُمَا لَكُمْ (١٥) كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ يُحَرِّ كُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ أَبْنَ عَبَّاس يُحَرِّ كُهُمَا ۚ فَوَلَّكَ شَفَتَيْهِ ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى (١٦) لاَ تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ قَالَ جَمْعُهُ (١٧) لِــــــهُ في صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ فَالِذَا قَرَأْ نَاهُ فَأْ تَبْعِ قُرْآ نَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلِيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بَعْدَ ذَاكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ ٱسْتَمَعَ فَإِذَا ٱنْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ كُمَّا قَرَأُهُ (١٨) حَرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن

(1) يخبر (7) أنزل (7) صلى الله عليه وسلم (8) جنع (٥) ياليتني (1) فَرَعُبْتُ

(۲) فر عبت أى من باب كرم لا ط ص (۷) زملوني زملوني

رب رشوي رشو لا <sup>مِن</sup> ط (٨) عن وجل ً

(۹) الآية ثابتةعنده صوط 8- 8 يكسط (۱۰) وتواتر (۱۱) تواتر ط

ر (۱۲) أخبرنا (۱۳) عزّ وجلّ ح

(١٤) بُحرِّكُ به

صدی صدی مل مید به ط (۱۰) لایت (۱۳) عزو حل (۱۷) أی جمه تعالی القرآن فی صدرك

(١٧) جُمَعَهُ لَكَ صَدَّرُكَ اللهِ عَدَّرُكَ اللهِ صَدَّرُكَ اللهِ صَدَّرُكُ اللهِ صَدَّرُكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

صوفات (۱۸) تحسراً (۱۸) کما \* گَانُ قرأً

(١) هجوه عن الزهري مع ه مع ه ع صفر (٢) أخبرنا (٢) فيكان، (١) أَجُوْدَ مُ (٥) حدثنا الحب (٦) تَجَّاراً من غير اليونبنية (٧) أبا سَفَّاكُ بن حرب (٨) وْهُو (٩) بِالتَرْجُمَالُ. مــ طع دس س (٩) تُرُّجُانَهُ بضم التاء وفتحها فيالوضمين ورمزله ف الاصل بلفظ معا داسس خ (۱۰) قال (۱۱) نلت كذا في هامش الفرع بغين هاء وعكس القسطلاني حــ من مرس (۱۲) أقريهم به (۱۳) قاله (١٤) فكذبوه فوالله وثبت في غير اليونبنية فكذبوه قاله فوالله وقال في الفتح وباثبات قال نزول الاشكال (١٥) في نسخة كريمة لولا أن الحياء (١٦) عليه هـ ون س ك (۱۷) منسدله ھ\_ کاس (١٨) مَنْ مَلَكَ صىلاسرى صىلاصرا (١٩) اتبعوه (٢٠) ىلت (٢١) سخطة أي كراهة لدينه (٢١) سِخطاً وفى القسطلاني الاهذهالرواية بالصم مع الناء كتبه مصححه الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُؤَبُّسُ وَمُغْيِرَكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٢) عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّالُسُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ (\*) أَجْوَدُ ( ) ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِنَى يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولُ اللهِ، عِلْ أَجْوَّدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّمِ الْمُرْسَلَةِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ (٥) الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْب مِنْ قُرَيْش وَكَانُوا تِجَارًا (٦) بالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَزَّاتِي مادَّ فِيهَا أَبا سُفْيَانَ (٧) وَكُفَّارَ قُرَيْش فَأَتُّو هُ وَهُمْ (٨) بِإِيلِياء فَدَعاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاهُ الزُّومِ ثُمَّ دَعاهُمْ وَدَعا بِتَرْ مُجَانِهِ (٩) فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي فَقَالَ (١٠) أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ (١١) أَنَا أَوْبَهُمْ (١٢) نَسَبًا فَقَالَ (١٣) أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرَّ بُوا أَصْحَابَهُ فَأَجْمَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قالَ لِلرَّجْمَانِهِ قُلْ لَمُمْ إِنِّي سَائِلْ هٰذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَ بَنِي فَكَذَّ بُوهُ (١٠) فَوَاللهِ لَوْ لاَ (١٠) الحَيَاءِ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا كَذَبْتُ عَنْهُ مَا تُمَّ كَانَ أُوَّلَ مَاسَأً لَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ قالَ فَهَلْ قالَ هُذَا الْقُولَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ (١٧) قُلْتُ لاَ قالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ إِنْ اللَّهِ عَنْ مَلِكِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ مَلِكِ إِنَّهُ (١٩) أَمْ ضُعَفَاوَّكُمْ فَقُلْتُ (٢٠) بَلْ ضُعَفَاوًّكُمْ قالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدْ مِنْهُمْ سَخَطَةً (٢١) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ ۚ تَنَّهُ مُونَهُ اللَّكَذِّبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَمَدُرُ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلْ فِيهَا قَالَ وَلَمْ مُتَكِنِّي كَامِةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَبْنًا غَيْرُ (أَ) هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلَ قَاتَلْنُهُوهُ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ فَكَنْيَفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إيَّاهُ قُلْتُ ٣ الحَرْثُ يَبْنَنَا وَيَبْنَهُ سِجَالٌ بِنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا ٣ يَأْ مُركُّمُ قُلْتُ يَقُولُ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلا ﴿ نَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَٱتُّرُ كُوا مَا يَقُولُ آ باو حُجُ وَ يَأْمُرُ نَا بِالصَّلَاةِ (°) وَالصَّدْق وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْ مُجَمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَن نَسَبهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ فَكَذَٰلِكَ (٦) الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَب قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هُنَّ فَالَ أَحَدٌ منْكُمْ هُذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ فَقُلتُ لَوْ كَانَ أَحَد قالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلُ يَأْنَسِي (٧) بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلَتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبائه من مَلكِ (٨) فَذَ كَرْتَ أَنْ لاَ قُلْتُ (٩) فَلَوْ (١٠) كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلْ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلَ كُنْتُمْ ۚ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ ما ا قالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُذِبَ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبِعُوهُ أَمْ صَعْفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ صَعْفَاءُهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَنْ الْإِعَانِ حَتَّى يَيْمٌ وَسَأَلْتُكَ أَيَّرُ تَدُّأَحَد سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ (١١) نُحَالِطُ (١٢) بَشَاشَتُهُ الْقُلوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدرُ فَذَكُرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ وَسَأَلْنُكَ مِمَا يَأْمُرُ كُم فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْنُوكُمُ ۚ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَا كُمُ عَنَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ يَأْ مُرُ كُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلكُ مَوْضعَ قَدَمَيّ هَا نَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارجَ لَمْ (٣٠) أَكُنْ أَظُنْ أَنَّهُ مِنْكُمْ ۚ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّى (١١) أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَاتُ عَنْ قَدَمِهِ (١٥٠ ثُمُ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عِلْيُ اللَّهِي بَعَثَ بِهِ (١١) دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى

(۱) وجو زأق النصب على الصفة لشبأ

رم) قال (۲) فَأَذَا

(٣) بماذا • من غيراليو بينية

(٤) ولا • سنطت الوار للستنلي وثبئت للعنوى

والكشميهني (٥) والزكاة وصرط وم

(٨) مَنْ مَلَاكَ

ت (11) حتى من غيراليو نينية

مـخ (۱۲) يخالط

(١٢) نُخَالِطُ بَشَاشَةَ القُلُوبِ

(۱۲) وَلَمْ (۱٤) أَنهُ، شَهِرَةُ هَمْ

(۱۵) فدمیت

صحطة سرر ((17) مَعَ دِحْبَةً هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ (١) عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرِقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ ٥٠٠ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى أَدْعُوكَ بدِعايَةِ ٢٠٠ الْإِسَلَامِ أَسْلِمْ نَسْلَمْ يُوثَيِّكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّ تَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ ( ) وَيَا أَهْلَ الْكِيَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يَبْنَنَا وَ يَنْنَكُم أَنْلَانَمْبُدَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قالَ ما قالَ وَفَرَغَ مِن قراءة عنْدَهُ الصَّخَتُ وَأَرْ تَفَعَت الْأَصْوَاتُ وَأَخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِا صَحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِيًّا أَنَّهُ سَيَظَهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى ۗ الْإِسْلَامَ ، وَكَانَ أَبْنُ النَّاظُورِ (٥) صَاحِبُ (٦) إِيلِياء وَهِرَ قُلَ سُقُفًا (٧) عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِياءَ أَصْبَحَ يَوْما خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَمْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ ٱسْتَنْكُرْنَا هَيْئُنَكَ قَالَ أَبْنُ النَّاظُور (١٠ وَكَانَ هِرَ قُلُ حَزَّاتُ يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ ٱللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلكَ (\*) الْحُتَانَ قَدْ ظَهَرَ كَفَنْ يَخْتَـتَنُّ مِنْ هُذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسِ يُهمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَأَكْتُبْ إِنَّى مَدَايِن مُلْكِكَ فَيَقَتُّلُوا (١٠) مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا مُمْ (١١) عَلَى أَنْرِهِمْ أَتِيَ هِرَقُلُ بِرَجُل أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْـبِهُ عَنْ خَبِّرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ فَلَمَّا ٱسْتَخْبَرَهُ هِرَوْلُ قَالَ ٱذْهَبُوا فَأَنظُرُوا أَنْخُتَيْنِ هُوَ أَمْ لاَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ لَخَذَتُوهُ أَنَّهُ مُغْنَيْنِ وَسَأَلَهُ عَن المَرَب فَقَالَ مُ يَخْتَتِنُونَ (١٣) فَقَالَ هِرَوْلُ هِذَا مُلْكُ (١٣) هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقُلُ رُومِيةً (١٤) وَكَانَ نَظِيرَهُ (٥٠) فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ بَرِمْ مِمْسَ حَتَّى أَنَّاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَى هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيّ

منخ س (۱) محد بن عبد الله رسول الله (۲) معناه سلم من عذاب، الله من أسلم فليس المراد به، التعبة وانكان الفظ يشمر به لانه لم يسلم فليس هو من اتبع الهدى ق

(٣) أي دعوة الاسلام عددة السلام

(٤) أُلِيَرِ بِسِيِّينَ

۾ سهـ (٥) الناطور

(٦) صاحب

(٧) اسْقَفًا ٧ أَسْقَفِ

وثير ٧ سقف

كذا فى النرع من نحبر رقم عليه وذكرق أنهاللكشميهنى ٧ سُقِفًا رواية الجرجاني ٧ أسقُفًا

ذكر النسطلاني آث هدفه الرواية هند الجواليق وهي في الفرع كأصله للقابسي نقط (٨) بالظاء المنقوطة عندس في الموضمين ويمثر والص

(٩) مُلْكَ

لاصرما لاصرما (١٠) فليقتلوا (١١) فبيناهم لا ما

(۱۲) محتثنون

(۱۱) صحفوق (۱۳) ورواه النابسي بالنتج ثم بالكسر وكلا الصبطين في العرع للاصبلي ورواه أبوذر عن الكشميهني وحده بمك بالمضارع (12) بالرومية مسرخ (10) وكان هرقل نظيره

وَأَنَّهُ نَبِي ۚ فَأَذِنَ (١) هِرَقُلُ لِمُظْمَاءِ الرُّومِ فِي دَسَكَرَةٍ لَهُ بِحِيضَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلْقَتْ ثُمَّ أُطَّلَعَ فَقَالَ بَامَعَشَرَ الرُّومِ هَلْ لَـكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَمْدُتَ مُلْكُكُمُ فَتُبَايِمُوا (٢) هَذَا (٣) النَّبَّ (١) خَاصُوا حَيْصَةَ ثُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُواب (١) أَفَا دَنَّ . مِن الفَتِح اللَّهِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلَقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَوْلُ نَفْرَ لَهُمْ وَأَ بَسَ (٥) مِنَ الْإِيمَانِ قالَ رُدُوهُ (٢) وَنُبَّايِعُ ٢ وَنَتْمَابِعُ اللَّهِ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آ نِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا ٧ فَتُنَابُوا ٧ فَنَنْتُمُ ۗ لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَوْلَ رَوَاهُ (٦) صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمُعَمْرُ عَنَ الزُّهْرِيِّ .



بِالْبُ الْإِعَانِ وَقُولُ (٧) النَّي عَلَيْ مُبِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْ \* وَهُوَ قُولُ إِلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى خَسْ \* وَهُوَ قُولُ (١١) مَرْ مُمَلَ (١٢) رَبِد اللهِ وَفِيلُ (١٠) وَ يَرْيِدُ (١) وَ يَنْقُصُ قَالَ (١٠) اللهُ تَعَالَى (١١) لِيَزْ دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ مِنْ وَزِدْنَاكُمْ هُدِّي وَيرِيدُ (١٢) اللهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْ اهُدِّي وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ ازَادَهُمْ هُدِّي وَآتَاكُمْ تَقْوَاكُمْ وَيَزْدَادَ (١١) الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ أَيْكُمْ زَادَنْهُ هذه إيمَانًا فَأَمَّا ُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقُولُهُ تَعَالَى وما (٥٠) زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَنَسْلِيمًا وَالْحُبُّ فِ ٱللهِ وَالْبُغْضُ فِي ٱللهِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَكَتَبَ تُعَمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِي بْنِ عَدِي إِنَّ لِلْإِيمَانِ (١٦) فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنَنَّا فَمَن أَسْتَكُمْلَهَا أَسْتَكُمْلَ الْإِعَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُمْلِهَا لَمْ يَسْتَكُمْل الْإِعَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأْ يَنْهُا لَـكُمْ حَتَّى تَمْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَا أَنَا عَلَى صُعْبَتِكُمْ بْحَرِيصِ ،

الاس م الله الله (٢) على الله الله عليه وسلم •كنذا في اليونينية إنبين الاسطر من غير رتم

(٥) وَيَدِّسَ

س عقط (٦): ورواه ٦ قال مجد رواه (٧) كذا في النرع وفي ق مَمَا يُحَالِفُهُ فَرَاحِمُهُ (٨) وعَمَلَ (۹) يزيد (۱۰) وقال

(١٢) وقال والدين (١٤) وقوَّله وبرداد

(١٥) سقطت الواو عدد

الاسيلي (١٦) ان الاعان \* وما بعده مردوع

(١) صلَّى الله عليه وسلم (۲) ابن جل (٢) عَبْدٌ (١) لَكُمْ من الدين (٥) قال (٦) لَنُولَهُ عَنَّ وحلَّ قل ما بِمِأْ بِكُمْ رَبِي لُولاً دَعَاقُكُمْ الى أ ومعنى الدعاء فى اللغة الإعا**ن** ر۷) حدثنا (۸) أسر (٩) عز وجل (١٠) ولكنَّ البرَّ اليَّ آخر الا ية • سقط عند ه ص وروايتهما هكذا قبل المشرق والمفرب الى قوله وأولئك هم المتنون (١١) وعند س واليوم الآخر الى قوله وأولئك مم المتنون أولئسك الذين صدقوا #كذافي الفرع المكي تقديم فوله وأولئك هم المتقوَّن على قوله أو لئك الذين صدقوا في رواية ابن عساكر ولمل الصواب مافى فرع آخر منَّ العكس في روايته على نظم الآية (١٢) وقد ١٢ وَقُوْ لِلْهِ قَدُّ (١٣) أَلْمُعْنِيُّ (١٤) بضعة • قال الاصبلي صوابه يضع اله من النرع (١٥) عن شعبة (١٦) واسمعيل بن أبي غالد (۱۷) داود موابن أبي هند

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (١) وَلَـكِنْ لِيَطْمُئُنَّ قَلْبِي ، وَقَالَ مُعَاذَّ (٢) أَجْلِسْ بِنَا نُوثُمِنْ سَاعَةً ، وَقَالَ أَنْ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرَ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ ٣٠ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ ما حالَ في الصَّدْرِ ، وَقالَ مُجَاهِدٌ شَرِّعَ لَكُمْ ( ) أَوْصَيْنَالُمْ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا ، وَقَالَ (٥) أَبْنُ عَبَّاس شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً صِّرْتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قالَ أَخْبَرَ نَا (٧) حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ عَنِ أَبْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ مُبنيَ الْإِسْلَامُ ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاء بالْبُ أُمُور (٨) الْإِيمَانِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى (١) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُورَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَل المَشْرِقِ وَالمَنْرِبِ وَلَكُنَّ (١٠) ٱلْبِرَّمَنَ آمَنَ بألله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (١١) وَاللَّا أِكَةِ وَالْكَتِابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى المَالَ عَلَى خُبِّهِ ذَوى الْقُرْبِي وَالْيَتَالَىٰ وَالْسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقابِ وَأَقامَ الصَّلاَّةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْس أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ ثُمُ المُنَّقُونَ قَدْ (١٢) أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الآية صَرَّمْنَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ (١٣) قَالَ حَدَّثَمَا أَبُو عامِر الْعَقَدِيُّ قالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمانُ بْنُ بِلالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الْإِيمَانُ بضع (١٤) وَسِيُّونَ شَعْبَةً وَالْحَيَاءِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْبِ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ حَرَثُ آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ قالَ (١٥٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ن أَبِي السَّفَرِ وَ إِسْمِعِيلَ (١٦) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيُّ عَرَاكِمٌ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهْي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ أَبُو مُعوِيّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (١٧) عَنْ عَآمِرٍ قَالَ سَمِيْتُ

عَبْدَ اللهِ (١) عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّى عَلِي اللَّهِ عَلِي الْمِسْلَامِ أَفْضَلُ مَرْشَ سَمِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِسَعْيدِ الْقَرَّشَى (٢) قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالُوا بَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ بِالْبُ إِلْمَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ ٣ مَرْشُنَا عَرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ ( ) عِلِيَّةً أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قالَ ( ) تُطْمِمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ بِالْسِلَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِيِّ لِأَخِيهِ مِايُحِبُ (٦) لِنَفْسِهِ حَرِّثُ السَّدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلَى اللَّهِ عَن حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ (٧) عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ لأيُوْمِنُ أَحَدُ كُمْ (١) حَتَّى يُحِبَّ لِأَخيهِ ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ بالسِبْ حُبُ الرَّسُولِ عَلَيْ مِنَ الْإِيمَانِ صَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُمَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا (١) أَبُو الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (١٠) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَوَالَّذِي (١١) نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَتْ إِلَيْهِمِنْ وَالَّدِهِ وَوَلَّهِ مِرْثُ اللّ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيّب عَنْ أَنس (١٣) عَن النَّبِيِّ عَلِيْهِ حِ وَحَدَّثَنَا آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسِ قالَ قالَ النَّبِي (١١) عَلِي لَا يُومِنُ أَحَدُ كُم خَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاس وُ حَلاَوَةِ الْإِيمَانِ صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفَىٰ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسٍ (١٥) عَن النَّبِيِّ قِلْ ثَلاَّتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَّ إِلَيْهِ مِمَّـا سواهما وَأَنْ

(۱) يمنى ابن هرو

ا هو ابن همرو

بحرور مصحح عليه

بحرور مصحح عليه

(۲) الايمان

ع هروط

(۱) رَسُولَ اللهِ

(٥) وَقَالَ

(٥) وَقَالَ

(١) أي مثل مايمب اذهبن

(١) أي مثل مايمب اذهبن

وفي محلين كرماني (٧) أنس عمل الله عمل الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحم

من س **١٥** أنس بن مالك (١) أي ارادة الخير للم أهَرُ كرماني (٢) أُنَسَ بْنَ مَالِكُ رِضَى الله عنه (٣) ولا تأتون 🖈 لغير الاربعة ميرة (٤) وَقَى (٥) أي غير الشرك لاس سط (7) كفارة ومن (۷) ستره الله علمه (۸) رضی انه عه (١) خَيْرُ مَالِ الْسُلِمِ عَنَمَا (١٠) وجو زأيضًا القسطلاني وغيره تشديدالناء وكسرالياء (١١) أعر في كم (۱۲) لقوله عن وجل (۱۳) عنَّ وَجَلَّ (١٤) يخف ويثل عند) (۱۰) حد ثنا (۱۲) **ما** (١٧) فَغَضِبَ حَتَى عرف،

يُحَا المَنْ الأَيْحِيْهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ بِالْبِيُّ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ (١) حَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً (٢) عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ بِأَبْ مُرْثُنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّفَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابُةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِايمُونِي عَلَى أَنْ لاَ نُشرَكُوا بِٱللهِ شَبْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزَ نُوا وَلاَ تَقَتْلُوا أَولاَدَكُ ولاَ تَأْتُوا (الله عَلَى الله عَدوا والم أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فَى مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَى (٤) مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيِئًا (٥) فَمُوقِبَ فِي ٱلدُّنيا فَهُو كَفَارَةُ (١٦) لَهُ وَمَنْ أَصاب مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ مَتَرَهُ (٧) اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِك باب من الدِّينِ الْفِرَادُ مِنَ الْفِتَنِ صَرَبْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مِالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مَنْ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَن أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبي سَعِيد الْحُدْرِيِّ (٨) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ (٩) مالِ الْمُدْلِمِ غَنَمَ يَتْبَعُ (١٠) بِهَا شَمَفَ الْجِبَالِ وَمَوَ اقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ بِالْبَ النِّيِّ عَلَيْكِ أَنَا أَعْلَمُ كُمْ (١١) باللَّهِ وَأَنَّ المَدْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِنُقَوْلِ (١٣) اللهِ تَعَالَى (١٣) وَلَكِنْ بُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ صَرَّتْنَا مُمَّدُّ بْنُ سَلَامٍ (١٤) قالَ أَخْبَرَ نا(١٥) عَبْدَةُ عَنْ هِشِكُم عِنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأُعْمَالِ بِمَا (١٦) يُطيقُونَ قالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبكَ وَما تَأْخَرَ فَيَعْضَبُ (١٧) حَتَّى يُمْرَفَ الْغَضَبُ في وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ

أَثْقًا كُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا بِالْبِ أَنَا بِالْبِ إِنَّا مِنْ كَرِهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرَكَمَا يَكُرَّهُ أَنْ أَيْلُقَ فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ صَرْتُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ ٣٣ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ثَلاَثْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدْ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَالُهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لاَ يُحِبُّهُ إِلاّ لِلهِ ٣٠، وَمَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَمُودَ فِي الْسَكُفْلِ بَمْدَ إِذْ أَتَّفَذَهُ اللهُ (٤) كَمَا يَكُرُهُ أَنْ مُيلْقَى في النَّار عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيُىٰ المَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى (٦) أُخْرِجُوا(٧) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (^) فَيُخْرَجُونَ (')مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُكْفَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أُوِ الْحَيَاةِ شَكَّ (١٠) مالِكُ فَيَعْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحَبَّةُ في جانب السَّيْلُ أَكُمْ تَرَ أُنَّهَا تَخَرُبُمُ صَفَرًاءَ مُلْتُوبِيَّةً قالَ وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و الحَياةِ وَقالَ خَرْدُلِ مِنْ خَيْرٍ مَرْشُ مُمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهِل (١١) أَنَهُ سَمِعَ أَباسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بَيْنَا أَنَا نَاتُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ يُمْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ فَهُمن مِنْهَا مايَبْلُغُ النَّدِيَّ (١٢) أَوَّ لْتَ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ بِالْبِ مُ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ مَرَّشْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) مَالِكُ بَنُ أَنْسَ عَن أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أبيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لِللَّهِ مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ بَاسِ ۖ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَآ تَوُا الزَّ كَاةَ نَفَلُوا سَبَيلَهُمْ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيَّ قالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو رَوْح

(۱) كذا فى الفرع بالتنوين فن مبتدأ ومن الايمان خبره وجو زفى العتج أيضا الاضامة

(٢) أنس بن مالك

(٣) عزّ وجلّ

(٤) الله منه

(٥) فال سائطة من الذرع؛ المكي ثابتة في أمنول كثيرة صه يوس

> (٦) عن وجل ص خ عط

(٧) أخرجوا من النار من ص د سـ

(٨) من الإعان

(٩) ضبط أيضابالبناءالفاعل
 ف الاصل وربمن له بلفظ معا

(۱۰) يشآك

ص عاصد (۱۱) سَمَهُلُ بْنِ حُنَيْفِ

(١٢) النَّدْيَ

كذا في الاصل بالضبطين. ما وقال ق وفي رواية أبي ذرّ الثدى بفتح المثلثة واسكان الدال فري هدخي

١٢ التُّدِيّ

أكذا في نسخة الثبت سيدى هبد الله بن سالم البصرى المقابلة هنا على فرع اليونينية مرموزا لها بما ترى ولم نجدها فيما كان بأيدينا من الاصول وقال أفاضل الازهر الوجه لها كثيه مصححه

(۱۲) قال (۱٤) حدثها

الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) قالَ سَمِنْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَن أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلْهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ ثَمَمَداً رَسُولُ اللهِ وَيُقيمُوا الصَّلاَّةَ وَيُوثُوا الزَّكاةَ فَإِذَا فَعَلُواذَٰ إِكَ عَصَمُوا وَأُمْوَاكُمُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى ٱللهِ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى (٢) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِ ثُنُّمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةُمْنِ أَهْلِ الْمِلْمِ فِي قَوْ لِهِ تَعَالَى (٢) ، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلَ ( ۚ ۚ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ لِلنُّلِ ( ٥ هُذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ صَّرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِنِيمُ بْنُ سَمْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَاب عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلَ أَفْضَلُ فَقَالَ (٦) إِيمَانٌ باللهِ وَرَسُو لِهِ ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا قالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا قال حَجْ بِ إِذَا لَمْ يَكُن الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاسْتُسْلَامِ أُوالْخُوف مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَى (٧) قالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ كَمْ ثُومُنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلاَمُ (٨) حَرِّثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٩) شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عامِرُ بْنُ سَعْدِ بْزِرِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ سَمْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ أَعْطَى رَهْطاً وَسَمْذٌ جالِسْ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ رَجُلًا هُوَ أَ مُجَبُّهُمْ إِلَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي ۚ لَأَرَاهُ ۚ (١٠) مُوْمِنَّا فَقَالَ (١١) أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ماأَعْلَمُمينُهُ غَلَبَنِي (14) ما أَعْلَمُ مِنْهُ فَمُدْتُ لِمَقَا َلَتِي وَعادَ رَسِنُولُ اللهِ عَلِكَيْرٍ ثُمَّ قالَ يَاسَعْدُ إِنِّي لَأَعْطَى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ (١٥) إِنَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ بَكُبَّهُ اللهُ في النَّارِ وَرَوَاهُ (١٦) يُونُسُ

آس (۱) یمنی ابن زید بن عیدالله لاط ابن عمر (۲) عن وجل

(٣) عزّ وجْلَ

س (؛) قال عن لا اله الا الله ا صهره س طاحدعط

(٥) وقال لمثل

(٦) قال (٧) عن وجل الله الله عط سرة عط

(^) وَمَنْ يَبْتُغُرِّ غَيْرً الْإِسْلَام دِيناً فَلَنْ يُفْبُلُنَ مِنْهُ

(٩) حدّ ثدا

(۱۰) لَأْرَاهُ

(11) قال (17) قوله نعدت] لمنالتي كذا في الاصل مرموز!، للكامة الاولى بعلامة ه ص. وللكلمة لثانية برمز لاس ط. وفي ق ما يخالفه

المسلمة المراه (١٤) فَسَاحَتُ الله عَمْدُ الله عَمْدُوا الله عَلَمْ عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ ال

لاً صحلاس طا (١٥) اعجب (١٦) روام

وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبِهِ ۚ إِنْشَاهُ السَّلَامُ ثَلَاثُ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَ بَذَٰلُ السَّلَامِ لِلْمَا لَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِفْتَارِ صَرَّتُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْر أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْنٌ قَالَ تُطْمِيمُ الطَّمَامَ ، وَتَقَرْأُ السَّلَامَ كَفْرَانِ الْمَشِيرِ وَكُفْرُ (١) بَمْدَ حرشن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَه عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ (٥) قَالَ النَّيُّ عِلِّيِّةٍ أُريتُ (١) النَّارَ فَإِذَا (١) أَهْلُهَا النَّسَاءُ يَكُفُرُ نَ (٣) قيلَ أَ يَكُفُرُنَ بِٱللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُرُنَ تَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأْتُ مِنْكَ شَيِئًا قَالَتْ مَا رَأَنْتُ بِأُرْتِكَابِهَا ۚ إِلاَّ بِالشَّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عِنْكِيٍّ إِنَّكَ أَمْرُونُ فِيكَ جَاهِليَّةٌ مُ وَقَوْل (١٢) الله تَعَالَى (١٣٠) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَمْفُورُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَمْفُورُ مادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاهِ صَرْشُ اسُلَيْمانُ شُعْبَةٌ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ (١٤) عَن المَهْرُورِ لَقَيتُ أَبا ذَرٌ بالرَّ بَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ يَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّيُّ عِلَيْ يَا أَبَا ذَر ۗ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ أَمْرُو ۗ فِيك كُلُ وَلَيْلَابِسَهُ مِمَّا يَلْبِسَنُ وَإِنْ طَأَ يُفَتَانِ (١٧) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١) مَرْشَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

(۱) وَكُفَرُهُ حشيصكاسط

(۲) دون کنر

(٢) فيه أنو م

800

(٤) كثيرا (٥) عن النبي (١) أريتُ النَّارَ أَكْثَرُ وِجِــد فَي الفرع روايات قد تأكات من طَرف الهـامش ولعلّ احداها ما أشار البه القســـطلاني والكرماني والبرماوى بقولهم وفى رواية أريت النار مرأيت أكثر أهلها بزيادة فرأيت الاأن القسطلاني قال رأيت النار وفي أخرى ومي التي صدر مها الـكرماني أريت النارالتي أكثر أهاها النساء

(٧) ورأيت ٧ فرأيت لأش حنولادرسط (A) بكفرهن (۹) انه (١٠) ضبطه في الفتسح والقسطلابي بالتنوين وق الفرع بلا تنوين اله من هامش الاصل

(۱۱) يَكُفُرُ

كذا فى الفرع من غير رقم ونسها في الفتح والقسطلاني لابي الوقت اله منه صح کا ص (۱۲) مرقال (۱۲) عزُّ وجلِّ

(١٤) هم الاحدب

(١٥) المعرور بن سويد

(١٦) وقال

(۱۷) رواية أبي در ً عن مشايخه الثلاثة تنسديم قوله تمالى والاطائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهمافسهاهم الؤمنين حد ثنا عبد الرحمنين المبارك الى آخر الحديث على قوله حدُّ تنا سلمان بن حريب الى آخر الحديث(١٨)اقتتلوا

الآية (١٩) مؤمنين

أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ (١) أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قالَ أرْجِع فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَقُولُ إِذَا ٱلْتَتَى الْمُسْلِمَانِ بَسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فَي النَّار فَقُلْتُ ٣٠ يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْ المَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحَيِهِ السب مُظلم دُونَ كُللم حَرَث أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَى شُرْدُ " قالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ( ) عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نُرَكَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلْدِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قِالَ أَصْحَابُ رَمْمُولِ (°) اللهِ عَلِينَ أَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَثْرَلَ اللهُ (°) إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٍ بِالْبُ الْمُنَافِقِ حَرَثُ سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ حَدَّثَنَا نافعُ أَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ أَبُوسُهُ يَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُو تُمِنَ خَانَ مَرْشَن قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيُّ مَلِيِّةٍ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا وَمَنَىْ كَانَتْ (١٠) فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى بَدَعَهَا إِذَا أُو تُمِنَ خانَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ ۚ فَجَرَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش بالنب قيامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ صَرَبْنَ أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْمُعْتَا الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ حَرِمِي بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حُدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرَيْرٍ قالَ سَمَعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قالَ ٱنْتَدَبَ (''

(1) فقلت (۲) قلت من منافق (۲) قلت من الله أبو علا الله من منافق (۱) الله من وجل (۷) الله من وجل (۷) علامات (۸) كان من النتج

(ً() الله عن وجل<sup>\*</sup>

(٢) الاعان

القسطلاني

فَأَ قَدَلُ

مناكر

(٣). أَنْ أُقْتَاكَ

(٥) شهر رمضان

القسطلاني والميني

(٩) هٰذَا ٱلدِّينَ

(۱۲) عزّ وجلّ

رُقُولُه وتصدق رواية غيرابن **ع**ساكر أو تصديق انظر (٤) كَأْقَتْلُ ثُمَّ أَحْيَا (٦) مُحَـدُ بن • وسسلام بالتخنيف على رواية ابن (٧) حدّ ثنا (٨) ضم اللام من النرع وكسرها من كذا في البو ثيثية بلا رقم كما تری ولاین عساکر وان يشادً الا غلبه وله أيضا والمكرية وان يثاد مسذا الدين أحد (١٠) أيبالثواب على الممل وهو مكتوب في هامش الفرع وعليه علامة أبي ذر وقال القسطلاني :وسقط لفير أبي ذرُّوأبشروا (۱۱) هو مرفوع بتنوین وبغير تنوين والصلاة مرفوع وعلى التنوين فقوله وقولالله مرفوع عطفا على الصلاة وعلى عدمه بجرور اه فتح (١٣) البراء بن عازب (۱۱) صَلَّاةً ((۱۰) النَّبِيِّ

اللهُ (١) لِمَنْ خَرِجَ في سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِعَانْ (١) فِي وَتَصْدِينْ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعِهُ عِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنبِمَةٍ ۚ أَوْ أَدْخِلَهُ الجَنَّةَ ۚ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّى ٣٠ أَقْتَلُ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ١٠ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُفْتَلُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ يَرَاقِيِّ قالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَا نَا وَأَحْتِسَابًا عَفْرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْ أَحْنِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ صِرِّتُنَ أَبْنُ سَلَامٍ (٢) قالَ أَخْبَرَ نا (٧) مَمَّدُ يَحْنِي ۚ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُفَيرَ لَهُ مَاتَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِمَا النَّىِّ مَلِيَّةً أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنيفيَّةُ السَّمْحَةُ حَدَّثَنَا أَعْمَلُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمِّدٍ الْفِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ إِنَّ الدَّينَ يُسْرُ ۖ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ (٥٠ أَحَدُ إِلاَّ عَلَيهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا (١٠٠ وَأَسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْء مِنَ الدُّلْجَة الصَّلاَّةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى (١٢) وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يَمْنِي صَلَاتَكُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ حَرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ عَن الْبَرَاءِ (١٣) أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ اللَّهِ يِنَةَ تَزَلَ عَلَى أَجْدِادِهِ أَوْ قَالَ أَخُو اللَّهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِمِي سِيَّةَ عَشَرَ شَهْواً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهِراً وَكَانَ يُعْجُبُهُ أَنْ تَكُنُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَّاةٍ صَلَّاهَا وَهُمْ رَا كِمُونَ فَقَالَ أَشْهُ دُبُاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (٥٠٠ عِلِيَّةِ قَبَلَ مَجَّةَ فَدَارُو إِكَمَا

هُ فَبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْبَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلَّى فِيلَ يَنْتِ الْمَدْرِسِ وَأَهْلُ الْكِيَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذٰلِكَ قالَ زُمَهْرٌ حُدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَن (١) الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَٰذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحُوَّلَ رِجَالٌ وَتُتَلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا تَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى ٣٠ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بَالْبُ حُسْنُ إِسْلِام المَرْءِ قالَ (٣) مالك أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباسَعِيدِ الخُدْرِيُّ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَقُولُ إِذَا أَسْلُمَ الْعَبْدُ غَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكفَّنُّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا ( ) وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَّاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِمَا إِلَى سَبْعِيانَة ضِمْفِ وَالسَّبَّمَّةُ مِثْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا صَرْثُن (٥) إِسْحُنَّى بْنُ مَنْصُور قال حَدَّ ثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُم ﴿ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا إِلَى سَبْعِيالَةً ضِغْفٍ وَكُلُّ سَبَّتَةً يَعْمَلُهَا تُكْتُبُ لَهُ بِمِثْلِهَا بَالْبُ أَحَبُ اللَّهِ إِلَى اللهِ (4) أَدْوَمُهُ حَرْثُ مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا أَمْرَأَةٌ قَالَ (١) مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ (١٠)مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا (١١) تُطْيِقُونَ فَوَ اللهِ لاَ يَلُّاللهُ حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبُ (١٢) الدِّينِ إِلَيْهِ (١٣) مَادَامَ عَلَيْهِ صَالَّحِبُهُ بِالسَّبُ زِيادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَتَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٤) وَزِدْنَا هُمْ هُدًّى وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَ كُمَلْتُ لَكُمْمْ دِينَكُمْ ۚ فَإِذَا تَرَكَ (٥٠) شَهَنَّا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص ۗ حَرَثْنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَالَ حَدَّثَنَا هِشِهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّيِّ عَلِيٍّ قَالَ يَخْرُجُ (١٦) مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ

س (۱) فی حدیثه غَنَ البراء ر س س (۳) مز وجل (۳) وقالم پ

(٤) زَالُّهَا ٤ أَزْلُفَهَا

٣ قال وقال مالك

ر لا في غير اليو نينية ٤ أُسلفها س جريس ط

(٥) حدَّني (٦) أُخبرنا عط

(۷) همام بن منب

(٨) الله عزّ وجلّ «ما

(٩) فقال (١٠) يَلْهُ (٩) منغ، (

صغ.) لغير الاربعة (11) ما ب ماص

ر الآ) زين

(۱۳) إلى الله

(۱٤) عز وجل

(۱۰) تَرَسُّكُتُ

(17) بضم الياء عند ص طأ ف جيع الحديث

(۱) سقط قال أبو حدالة عندس عط (۲) وقال س الحسن البزار س بس البزار

(٥) أُنزِلَتْ

(٤) فقال

(7) رَّسُولِ اللهِ صهرتُ اللهِ (۷) الجمعة

رم) وقوله سعانه ص

۸ عز وجل

(٩) له الدين الآية الى آخرها (١٠) الاسمام
 (١١) حدثنا

(۱۲) رجل من أهل نجد (۱۳) بالنول عند ط م س فيه وكف يُمْقَهُ

> س (1٤) قال س

(1) فقال توله الأأن تطوع طاؤها مخففة في اليونينية في المواضع الثلاثة وقال في الفتح بتشديدها وجوز التخفيف عص وحوث (١٧) وصوثم (١٧) فقال

8 اومه (۲۰)

(۲۱) كذا ضبط يعسلى ويترخ فى الفرع وللاصلى بحذف الياء وكراللام وكأن مراده انه بالبناء للفاعل وفى التسطلانى انه بالبناء للمفعول فيهما أو للفاعل

إلا الله وَف قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّقِمِنْ خَيْرِ قَالَ (١) أَبُو عَبْدِ الله قَالَ (٢) أَبانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أُنُّس عَنِ النِي مِنْ إِيمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرِ حَرْثُنَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ الصَّبَّامِ سَمِعَ جَعْفَرَ ابْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَيْسِ أَخْبَرَ نَاقِيْسُ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُمرَ بْنِ الخَطَابِأُنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فَي كِتَا بَكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَامَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا يَحَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيداً قالَ أَيْ ٓ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ كَمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً،قَالَ (المُعْمَرُ قَدْعَرَ فْنَاذْلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذِي نَزَلَتْ (٥٠ فِيهِ عَلَى النَّبِيُّ (٦٠ مَرِّلِيَّةٍ وَهُوَ قَامُ ﴿ بِعَرَفَةَ يَوْمَ مُجْمَعَةً (V) بالمَلِ الرَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَوْ لِهِ (V) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ عُنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (١٠ حُنَفَاء وَيُقيِمُوا الصَّلاّةَ وَيُونُّوا الزَّكاةَ (١٠) وُذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ مَرْشَ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى (١١) مالكِ بُنُ أَنَّسِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي شُهَيْل بْنِ مالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاء رَجُلُ (١٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ أَهْل عَجْدٍ ثَاثُوكُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ (١٣) دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ يَفْقَهُ مايَقُولَ حَتَّى ذَنا فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ خَسْمُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ فَقَالَ (١٤) هل عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهِ مِنْكِيْرِ وَصِيَامُ (١٦) رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّع قَالَ وَذَ كَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّ الزَّ كَاةَ قَالَ (١٧) هَلْ ْعَلَى ۚ غَيْرُهُمَا قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَٱللَّهِ لَا أَذِيدُ عَلَى هَٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنْ صَدَقَ بِالَّبِ عَلَي اللهِ عَلَي أَنْهُ مِنَ الْإِعَانِ حَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الحَسَن وَمُحَمَّدٍ (١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ مَنِ اُنَّبَعَ (١٩) جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَأُخْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ (٢٠) حَتَّى يُصَلِّى (٢١) عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ

مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرًا طَيْنَ كُلُّ قِيرًاطٍ مِثْلُ أُحُدِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفِنَ َوَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعُهُ <sup>(١)</sup> عُمَّانُ الْمُؤَذِّنُ قالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمِّدٍ أُعَنُّ أَذُّ هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مَحْوَهُ بِاسْبُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَـلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا (")، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصِحَابِ الذَّيِّ عَلَيْهُ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مامِنْهُمْ أَحَدْ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَيُذْكُّرُ عَن الْحَسَن ٣ ما خافَهُ ( ) إِلَّا مُوْمِنْ وَلاَ أُمِنَهُ ۚ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى (٥) النَّفَّاقِ وَالْعِصِيمَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْ بَةٍ لِقَوْلِ (٢) اللهِ تَعَالَى(٧) وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَبا وَائِلِ عَنِ الْمُوْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قالَ سِبَابُ الْمُسْلم فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كَفُرْ \* أَخْبَرَ نَا (^) قُتَبَبَةُ بْنُ ( ) سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ (١٠) أَنَس (١١) قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يُخْبِرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِاخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاَّحٰي فَلَانْ وَفُلَانْ فَرُفِعَتْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ ٱلْتَبِسُوهَا (١٧) في السَّبْعِ (١٣) وَالنَّسْعِ وَالْحَمْس بِاسِبُ سُوَّالِ جِبْرِيلَ النَّبِيُّ عَنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ ، وَ يَيَانِ النَّبِيُّ عَلَيْتِ لَهُ ثُمَّ قالَ جاء جِبْرِيلُ عَلَيْدِ السَّلامُ أيما مُكُمُّ دِينَكُمْ فَجَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَبْس مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْ لِهِ (١٤) تَعَالَى (١٥) وَمَنْ يَيْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ صَرَّتُ مُسَددُ قالَ حَدَّثَنَا إِسمليِلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ القَّيْمَيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ كَانَ النَّبِيُّ (١٦) مِرْكِيِّهِ بَارِزاً يَوْماً لِلنَّاسِ فَأَنَّاهُ جِبْرِيلُ (١٧) فَقَالَ

(٥) على التقاتل

(۱) لقوله عز وجل ويق المرابع عز وجل (۱) حد ثنا کذا فی الفرع حمل هـــنـه الروایة لهذین بدل أخــبرنا۱ وجماها القسطلانی بدل قوله

عن أنس فانظره (٩) هوابن

(۱۰) حَدَّثنی

(11) ابن مالك

(١٣) فالتمسوها

(١٣) في التسمِّ والسبع

(12) وقول الله تعالى:

(١٥) عن وجل

(17) رَسُولُ اللهِ معان صراعاً

(۱۷) رجـل،

مَا الْإِيمَانَ ، قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ يُونُّمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَّئِكَتِهِ (') وَ يِلْقِائِهِ وَرُسُلِهِ ('' وَتُونُّمِنَ بِالْبَعْثِ، قالَ ما الْإِسْلَامُ ، قالَ الْإِسْلَامُ أَنْ نَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ ٣، وَتُقْيِمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوُّدِّي الزَّكَاةَ المَنْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قالَ مَا الْإِحْسَانُ ، قالَ أَنْ ا تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ، قالَ مَتَى السَّاعَةُ ، قالَ ما المَسْوَّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخُبِنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْامَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبَهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ أَللَّهُ ، ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ عَلَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ( ) اللَّهِ مَهُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَبِّئًا فَقَالَ هَذَا جِبْدِيلُ جاء أيملَمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ، قالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ جَمَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِن الْإِيمَانِ ، البائث وفي مرتث إِبرَاهِيم بنُ مَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعَدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أُبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَمُمْيَانَ ٢٦ أَنَّ هِرِقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلَيْكَ هَلَ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَرَ عَمْتَ أَنْهُــمْ يَزِيدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى رَبِّمَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ يَوْ تَدُّ أَحَدٌ ٧٠ سَخْطَةً لدينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَنَ عَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ ثَخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَيَسْخَطُهُ أَحَدُ اللَّهِ مُعَلِّم مَنِ اَسْتَبْرًا لِدِينِهِ حَرَّتُنَا أَبُو انْعَيْم حِدَّ نَنَا زَّكُو يَاءِ عَن عامِر قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ (٨) اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ الحَلاَلُ بَيِّن وَالْحَرَامُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَهُمَّا مُشَبِّهُ آتُ (٥) لاَ يَعْلَمُهَا كَيْدِرْ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ أَنَّقَ الْمُسَبَّهَاتِ (١٠) أَسْتَبْرًا اللَّهِ اللَّهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فَى الشَّبْرَاتِ (١٢) كَرَاعِي (١٣) يَرْعَى حَوْلَ الْحِيلي يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِمَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِّى أَلاَ إِنَّ (١٤) عِلَى اللهِ في أَرْضِهِ مَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُنَّاأَةٌ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ بَاسِ أَدَاءِ الْخُسُ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُنَا عَلِي بَنُ الجَعْدِ

(۱) وملائكته وكتبه
(۲) وبرسله
(۳) به شيئاً وتقبه
(٤) السَّاعَة وَ وَيَتَزِّلُهُ
(٥) ثبت لفظ باب لابي
الوت وكرعة
الوقت وكرعة
(۴) أبو سنيان بن حرب

(V) أحد منهم سخطة

(۸) النَّبِيَّ (۱۰) مُشْتَبِهِاتُ (۱۰) المُشْتَبِهِاتُ (۱۰) المُشْتَبِهِاتُ (۱۰) المُشْبَهَاتُ (۱۱) فَقَدِ اسْتَبْرَاً (۱۱)

۱۷ المُشْتَبِهَاتِ (۱۲) كَرَاع (۱٤) **دَا**نَّ

قِالَ أَخْبَرُ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قِالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسَ يُجْلِيشُنِي (الإعلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَمِهَا مِن مالِي فَأَقَتْ مَعَهُ شَهْرَ بْنِ ثُمَّ قالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَكَ أَتَوُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَن الْوَفَدُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْهِ غَيْرَ خَزَايا وَلاَ نَدَالْمِي ، فَقَالُوا (\* كَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَنَسْتَطْيِمُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَا فِي شَهْرُ ٣ الْحَرَامِ وَيَبْنَنَا وَيَيْنَكَ هٰذَا الْحَيْمِنَ كُفَّارِ مُضَرّ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نُحْدِيدِ بِهِ مَنْ وَرَاءِنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَلَهُمْ بِأَدْبَعِ وَنَهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ ، قالَ أَنَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الْصَلَّاةِ ، وَإِيتًا ﴿ الزَّكَاةِ ، وَصِيامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُمْطُواْ مِنَ المَعْنَمِ الْحُمُسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ أَرْبِعِ ، عَنِ الْكَنْتَمِ وَاللَّهُ بَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَ رُبَّهَا قالَ الْمُقَيَّرِ، وَقالَ أَحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ۖ بِاللِّيةِ مِاجَاءٍ إِنَّ الْأَعْمَالَ (٤) بِالنِّيةِ وَالْحِينَةِ وَلِكُلُّ أَمْرِيِعُمانَوَى فَدَخلَ (٥) فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُصُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى (٦) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرُّجُولِ عَلَى أَهْ لِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَّقَةٌ وَقَالَ ٧٠ وَلَكُنِ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ أَخْبَرَ نَا (٥٠ مالاكْ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ عَنْ نُعْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ ٱبْرِيِّ مَأَنَوَي هَنَ كَانَتْ هِجْرَاثُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَاثُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاثُهُ لَدُنْيَا (٥) يُصِيبُهَا أُو أَنْ أَقِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْهِ مَرْشُ حَبَّاجُ (١٠) أَنْ مِنْهَال (١١) قالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيٌ بْنُ ثَابِتٍ قالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ أَبْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْدِلِهِ يَحْتَسِبُهَا

ا فیکلسنی (۱) فیکلسنی

س ۶ شً ط (۲) قالوا (۲) الشهر\* وعزا القسطلاني شهر بدون أل لكرية والاصيلي .

(٤) العمل · لكريمة

- ص (٥) قال أبو عبد الله فدخل
  - ر7) عن وجل ً
    - (٧) النَّبِيّ

ترت . گاخ عطس ما ص صلی الله علیه وسلم س د تا (ه) ال د : 1

- (٨) حدثنا (٩) الى دنيا صدة لاط
- (١٠) الحجاج (١١) المنهال

أَنْهُوْ لَهُ (ا) صَدَقَة مَرْ صَدَفَة مَرْ الْحَكُمُ بِنُ نَافِيعِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بِينْ مِاللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيثِ مِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيثِ مِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيثِ مِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيثِ مِللهِ المُعلمين المعلمين ال

باسب من سُئِلَ عِلْما وَهُولُ اللهِ تَعَالَى ( ) يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَقُولُهِ عَنَّ وَجَلَّ وَبُ ( ) زِدْفِي عِلْما ، أُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجاتٍ وَاللهُ عِمَا تَمْمَلُونَ خَبِينٍ ، وَقُولِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَبُ ( ) زِدْفِي عِلْما ، السَّائِلَ ، باسب من سُئِلَ عِلْما وَهُو مُشْتَعَلِ في حَدِيثِهِ قَأْتُمَ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجابَ السَّائِلَ ،

مه (۱) فهی (۲) فهی الروایة فی (۲) بها ۰ هسده الروایة فی المیونینیة لابی ذر والاصیل وابن عساکر لسکنه ضرب علیها بالحرة مدیس، مدیرس، علم المورد المیوس، علم المیوس، ع

(۲) فَسِم

(٤) وقرال الله

(۰) عن وجل س طخ

(7) استنفروا

(٧) فتلت قوله بسم الخ وقع في بعض النسخ مصدرا وق بعض النسخ مصدرا وقي بعضها لا يوجد ذلك كه بل الموجود هكذا كتاب العلم وقول الله تعالى الخ وقي كتاب العلم هكذا وعياب العلم ) ( حكتاب العلم ) رواية أبي ذر والاولى رواية أبي ذر والاولى أعنى روايتهما أن البسملة بين الكتاب والباب اله عيني الكتاب والباب اله عيني

(^) عنَّ وجلَّ ص

(١) وقل رب

حَرِّشُ أَنُّمُ إِنْ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحِ مِ وَحَدَّثَنَى (١) إِبْرَ اهِم مُنْ الْمُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى ٣٠ أَبِي قالَ حَدَّثَنَىٰ هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلِيِّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جاءِهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُحَدِّثُ (٢) فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ ما قالَ فَكُرِهَ ما قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ كُمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَّاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ قالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَا نُتَظِر السَّاعَة قالَ كَيْف إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّكَ الْامْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْـلِهِ فَأَ نَتَظِرِ السَّاعَةَ بَاسَبُّ حَرَثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ عارِمُ أَبْنُ الْفَضْلِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبَيْ عَلِيَّةٍ في سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا (٥) الصَّلاَّةُ وَنَجَنْ نَتَوَضَّأُ كَفِعَلْنا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَغْلَى صَوْ تِلِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ مَرَّ نَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بار قَوْلِ الْحُدَّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَ نَا (٦) وَأَنْبَأَنَا وَقَالَ لَنَا (٧) الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَاوَأُخْبِرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ وَقَالَ شَقَيِقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١) عَلِيَّتِهُ كَلِمَةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِيما يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ (٩) وَقَالَ أَنَسُ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّ لِلَّهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُنَ يُرْهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ يَرُويِهِ عَنْ رَبِّكُمْ (١١) عَزَّ وَجَلَّ مَرْشَ قُتَبْبَةُ (١١) حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَن ابْنِ مُمَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَفَهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ (١٣) الْسَلِمِ فَظَرُنُونِي ما هي فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَوَادِي قالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَأَسْتَخْيَنْتُ ثُمَّ قالُوا

س (ا) قال وحدٌ ثنا

ه ه سسطعط دسس (۲) حسد کنا

كذا فى فرعين والذى فى الفتح والفسطلانى وفى رواية المستملى والحوى يحدثه بالهاء

(۳) یحسدته (۱) ماهك مکسر الهاء عندس ومصمح علیه وصرفه

(٥) أَرْهَقَنْنَا الصَّلَاةَ

دس صمح لات عط (٦) وأخبرنا

وفى النسطلان وتلاصيلى وغيره وأخبرنا وللاصيلى باسقاط وأخبرنا ولكريمة اسقاط وأنبأنا وثبت الجميع في رواية أبي ذر

(٧) لفظة لنا ثابتة في الفرع

(٨) من النبي

(٩) . مَنَّ وجُّلٌ • كذا فَهُ اليونينية بين الاسطر

> (۱۰) فيما يرويه 8 ط

(۱۱) تبارك وتمالى،

(۱۳) قتيبة بن سميد

(١٢) مثلُ

مَدِقَ هُنُونُاس طاح عطا '(۱) فاستحییت ثم (٢) حدّ ثنا يارسول الله قال هي النخلة • والاصيلي حدثنا يارسول الله ماهي

لاحس ساط كاعط (٣) بآب آلفرآءة والمرض آلی صر علی المحدث • و بعده ورأی

(٤) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ سميت أباعاصم يذ كرم حَنْ سُفْيَانَ الثَّوْ وَيِ وَمِاللِّهِ ا أُنَّهُما كَامَا مَرَ يَانِ الْفِرَاءَةَ وَالسَّمَاعَ جَائِزاً (١) حَدَّثْمَا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ مُوسَى عَنْ سُنفيانَ قالَ إِذَا قَرَا عَلَى اللُحَدَّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ إِيْقُولَ حَدَّنَهُ فِي وَرَسَمِوْتُ (٥) أنه قال

(٦) الصَّادَّةَ (٧) إلْعَالِمَ ص<u>م</u> ک ۲۲ عماط صم

(٨) وَأَنْمَاذُلك قراءة عليهم

(٩) في الاصل المعوَّل عليهُ وحدثنا بدون لفظ قال

المعطوط المسترين المس وعلبسه فتقول بالغوقبة كما أشار اليه في الاصل

(۱۱) قال أبوعبد اللهسمست

(١٢) أُخبرنا (١٣) بيناً

(1) أدَّدخل(١٥) كَا ابِّنَ

(١) حائزة فالجمع بينهما وفى المطبوع قال

فقط كنيه معجم

حدِّثْنا ماهِي بَا رَسُولَ اللهِ قالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِالسِّبُ طَرْحِ الْإِمامِ الْمَسْتَلَةَ عَلَى أَصَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ صَرْتُ خَالِدُ بْنُ خَلْدٍ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَفْهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدُّثُونِي ماهِيَ قالَ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَخِرِ الْبُوَادِي قالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ (١) ، ثُمَّ قالُوا حَدِّثْنَا (٢) ما هي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هِيَ النَّظَلَةُ (٢) ماجاً في الْعِلْمِ وَقَوْ اللهِ تَمَالَى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً \* الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْحُكِّتُ فِي وَرَأَى الْحَسَنُ وَالنَّوْرِيُّ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً ﴿ وَأَحْتَجَ بَعْضُهُم فَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِهامِ بنِ ثَعَلَبَهَ قَالَ (٥) لِلنَّبِيِّ مَلِيِّ آللهُ أَمَرُكَ أَنْ تُصلَّى الصَّلَوَاتِ (٦) قَالَ نَمَمْ قَالَ فَهَاذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَٰ لِكَ فَأَجازُوهُ وَٱحْتَجَ مَالِكَ بَالصَّكَ لِمُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلاَنْ وَيُقْرَأُ (^ ذَٰلِكَ قِرَاءةً عَلَيْهم وَيُقُرْأُ عَلَى الْمُقْرِى ۚ فَيَقُولُ الْقَارِي ۗ أَفْرَأَ فِي فُلاَنْ ۚ صَرَتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ ءَنْ عَوْفٍ عَن الحَسَن قالَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرِّاءَةِ عَلَى الْمَا لِم وَأَخْبَرُ الْحَمَّدُ أَبْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْدِي ۚ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْبُخَادِيُّ قَالَ (٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ (١٠) عَلَى الْحُدِّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَى قَالَ وَسَمِعْتُ (١١) أَبا عاصِم يَقُولُ عَنْ مالِكِ وَسُفْيانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاهِم مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١٢) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُو المَّقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيك أَبْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ لَيْنَمَا (١٣) نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَنَّا فِي المَسْجِدِ دَخَلَ (١٤) رَجُلُ عَلَى جَمَل فَأَناخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قالَ كَمُمْ أَيْكُمُ مُحَدً ، وَالنَّبِي مُتَّكِي مُتَّكِئ أَيْنَ طَهْرًا نَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هَٰذَا الرَّجُلُ الأَيْيَ (١) جائزة (٣)وف نسخة أخرى بعو ل عليها التَّكِي فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَبْنَ (١٠) عَبَدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ الذَّي عَلِي قَدْ أَجَبَنُكَ فَقَالَ (٢)وف نسخة أخرى بعو ل عليها الله التَّكِي عَلَيْ قَدْ أَجَبَنُكَ فَقَالَ (1) فقال الرَّجَل اني ساءًافي وزاد في القسطلاني وسقط لفظ الرحل فقط لابي الوقت (٢) قال (٣) فقال (٤) كذا في النرع بالنول (•) الصَّلَّاةَ رم) ورواهموسی بن اسمعیل (۲) (٧) وأخبرنا عن سليان م. الذي في القسطلاني منسوبا الى الاصيلي أخبرنا سليمال (٨) سليان بن المفيرة (٩) مِنْدَلَهُ (۱۰) ابن مالك (11) ابن عفال (١٢) ابن أنس (١٢) الى أُمير (١٤) تَقرأً ذكر التسطلاني ان هـ الرواية بنون الجنم قال ويلزم منــه أن نبلغ بآلنون أيضا لكن الذي في الفرع الذي نقلنا عنه بتاء الخطاب كاترى اه من هامش الاصل (١٥) قُراً (١٦) أبوالحسن

الرَّجُلُ (١) لَلنَّبِيِّ عَلِيَّةً إِنَّى سَائِلُكَ فَشَدَّدُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةَ فَلاَ تَجِدْ عَلَى " في نفسيك فَقَالَ مِلَ عَمًّا مَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ آثَهُ أُرْسَلَكَ إِلَى النَّامِ كُلُّهِمْ فَقَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ " أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي ( ٤ الصَّلَوَاتِ ( ٥ ) الْحَمْسَ فِ الْبَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِٱللَّهِ آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَٰذَا الشَّهِ رَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذُه الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيا نِنَا فَتَقْسِمُهَا عَلَى فَقَرَ ائِنَا فَقَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهُم تَعَم فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ عَا حِنْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَاقَى مِنْ فَوْمِي وَأَنَا ضِهَامُ بْنُ تَعْلَبُهُ ۚ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ رَوَاهُ (٦) مُوسَى وَعَلَىٰ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ (٧) سُلَيْانَ (٨) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس عَن النَّبِي عَلِيْ بَهِٰذًا (١٠ بِالْبُّ مَا يُذَكُّرُ فِي الْمَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنْسَ (١٠) نَسَخَ عُثْمَانُ (١١) المَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفاق وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ وَيَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ (١٢) ذَلِكَ جَائُزاً وَأَحْتَجَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْحِيجَاز فى الْمَنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبَى عَلِي حَيْثُ كَتَبَ لِأُمِيرِ ١٢٠ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لاَ تَقُرَّأُهُ (١٤) حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَامًّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأُهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرٍ سَمْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَعَثَ بَكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَعْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ (١٥) مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ ٱلْسَبَّبِ اللَّوْوَزِيُّ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْ يُمَرِّقُوا كُلَّ مُمَرَّقٍ مِرْشَ الْحَدُّ بنُ مُقَاتِل إلى (١٧) حَدْتنا، أُبُو الحَسَن (١٦) أَخْبَرَنا (١٧) عَبْدُ اللهِ قالَ أُخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِي عَلِي كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إلا تَخْنُومًا فَأَنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَدَّدُ رَسُولُ ٱلله قالَ أَنَسِ مِلْكِمْ مَنْ قَعَدَ حَثْ يَنْتَهِى بِهِ الْجُلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ لَجْلَسَ فِيهَا (١) مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقيل بْن أبي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ عَبْنَمَا هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَر فَأَقْبَلَ أَثْنَانَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَرْكِيَّةٍ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَ قَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأُمَّا أَحَدُهُمْ فَرَأَى فَرْجَةً (٢) في الحَلْقَةِ عَلِمَسَ فيما وَأُمَّا الآخَرُ عَلَمَ خَلْفَهُمْ وَأُمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَاَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّلاَئَةِ ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَا سُتَحْياً فَاسْتَحْيا اللهُ منهُ ، وأمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ بِالسِيهِ قَوْلِ النَّبِيُّ عَلِي أَنْ مُبَلِّعِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ حَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا بِشُرْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَ كَرُّ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانَ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمامِهِ قَالَ (3) أَيْ يَوْمِ هَٰذَا فَسَكَتُنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَبُسَمِّيهِ سِوَى أَسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْمَا (° بَلَي قَالَ َفَأَىٰ شَهْرِ هَٰذَا فَسَكَتَنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَعُمَيهِ بِنَـيْرِ أَسْمِهِ فَقَالَ (٦) أَلَيْسَ بذي الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى (٧) قالَ فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَاضَكُم بَيْنَكُمْ حَرَامَ كَثُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلِدِكُمُ هَٰذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ وَإِنَّ الشَّاهِدَ عَلَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ﴿ بِالْكِبْ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقُوْلِ وَالْعَمَل لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٨) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إلا الله ، فَبَدَأُ بالْعِلْمِ ، وَأَنَّ الْعُلَمَاء مُمْ وَرَّنَةُ الْا نْدِيَاهُ وَرّْثُوا (١) الْعِلْمِ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِجَظَّ إِنَّ وَافِرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ

رة اليها (1) اليها

(٢) بفتح الفاء هند س صه هيرس ط

(٣) قالَ ذُ كَرِ

خ عط سره من "٢ عَنْ أُبيهِ أَنَّ النَّهِيَّ محمد حس ما عطاماً (٤) فقال (٥) فقل

سط
(٦) قال (٧) قال فأى بلد
هسذا فسكتنا حتى ظننا أنه
سيسميه بغير اسمه قال أليس
بكة \* هسذه الزيادة رواية
كرية من فير اليونينية

(۸) عنّ وجلّ خف

(٩) وَرِ ثُوا

محذا في البونينية من غسير رقم (١٠) في اليونينية يكسرة واحدة

بِهِ عِلْمَا سَهَّلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقًا إِنَّى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ حِلَّ (١) ذِي ثُرُدُهُ ، إِنَّمَا يَخْشَى ٱللهُ من عِبَادِهِ الْمُلَمَاءِ ، وَقَالَ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاَّ الْمَالِلُونَ ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَمُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فى أَصْحَابِ السَّمِيرِ ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوَى ٱلَّذِينَ يَمْلَمُوٰذَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَمْلَمُونَ ، وَقَالَ النَّبيّ عَلِيَّةِ مَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ بِهِ خَيْناً يُفَهِّمُهُ ٣ وَإِنَّا أَلُولُمُ بِالتَّعَلَّمِ ٣ ، وَقَالَ أَبُو ذَر ۚ لَوْ وَصَعْتُمُ الصَّمْضَامَةَ عَلَى هذهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعَتُهَا من النَّي فَا عَلِيْ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَى ۚ لَا نَفَذَتُهَا (٥) ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُلَمَاء (٥) فْقَهَاء ، وَيُقَالُ الرَّ بَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كَبَّارِهِ النَّيُّ عَلَيْظٌ يَتَخُوَّ كُلُمُم بِالْمُوعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَنْ لاَ يَنْفِرُوا حَرْثُنَا مُحَدُّ بنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ بَا (٥) سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْسَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيّ يَتَخَوَّلُنَا اللَّهِ عِظَةِ فِي الْا يَّامِ كَرَاهَةَ (٥٠ السَّاكَمَةِ عَلَيْنَا حَرَثُنَا الْحَمَّدُ مُن تَشَّارِ قَالَ النِّي مَا اللَّهِ عَلَى يَسْرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنفَرُوا عاسب مَن جَعَلَ لِأَهُل ، مَرَثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمْيسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أُنَّكَ هَ كُرْتَنَا كُلَّ يَوْمِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَنْعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلِّكُمْ وَإِنِّي أَنْخَوَّلُكُمْ بِالْوَعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنا بِهَا £ مَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّفُهُ ۚ فِي ٱلَّذَيْنِ ۚ طَرْشُ اسْمَيكُ أَبْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ قَالَ مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنُ تَمَمِنْتُ مُعَامِيةً خَطِيبًا يَقُولُ (١٢) تَمَمِنْتُ النَّبِيَّ (١٦) عَلِيِّة يَقُولُ مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَٱللَّهُ يُمْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَاءَه

معلم (1) جلّ وعنّ (1) جلّ وعنّ (1) جلّ وعنّ (1) ينقهه في الدين الفروع بفتهه في نسختين من الفروع وذكر الفتح والقسطلاني أن رواية المستملي يفهمه (1) وجد في أصل اليونينية المتعلم وصوّ بالاول اليونينية المتعلم وصورّ بالونينية المتعلم وصورّ بالاول اليونينية المتعلم وصورّ بالونينية المتعلم وصورّ بالونينية المتعلم وصورّ بالونينية المتعلم وصورّ بالونينية وصورّ بالونينية وصورّ بالونينية وصورّ بالونية وصورّ

(٤) رَسُولِ اللهِ

(٠) وثول النبي صلى آلة عليه وسلم ليبلغ الشاهدالغائب

(7) جكماء علماء. صرب عط

(۷) حدثنا

(٨) كُوَ اهِيَةً

(٩) أَبْنِ مَالَكِ

(10) يوماً معاوماً

اة هـ (11) معلومات

ص × س (۱۲) فقال (۱۲) رسول أللة وفي النسطلاني خلانه

عَلَى أَمْرِ ٱللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ ۖ بِإِنْ عَلَى الْفَهُم في الْمِلْمِ ، مَرْشُ عَلَى (١) حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ قالَ لِي أَبْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ قَالَ صَبِنتُ أَبْنَ مُمَّرَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِداً قَالَ ۖ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ فَأْتِيَ بِجُمَّارِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتْ قَالَ (٣) الَّهِيُّ عَيْكِيْهِ هِيَ النَّخْلَةُ ، بِالْبُ الْاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِيكُمْةِ ، وَقَالَ مُمَنُ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ٣٠ حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى ﴿ اللَّهِ مِلْ مِنْ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّ أَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حازِمٍ قِالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُودٍ قالَ قَالَ النَّبِي مُ عَلِيِّةٍ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَتَ يْنِ رَجُّلْ آ تَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ الْحِيكُمُةَ فَهُو يَقْضَى بِهَأَ وَيُعَلِّمُهَا بِالْبُ مَاذُ كِرَ في ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ ( ) في الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ ( ) ، وَقَوْ لِهِ تَمَالَى هَلْ أُتَّبِمُكَ عَلَى أَنْ مُتَمَّلِّتِنِي (٧) مِمَّا عُلِّمْتَ رُسَّدًا حَدِيثِي (٨) مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْدِ الزَّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَ (١٠). أَنَّ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِيصْنِ الْفَزَارِيْ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرْ ۖ هَٰزَّ بِهِمَا أَبَىٰ بْنُ كَعْبِ فَدَعَاهُ أَنْ عَبَّاسٍ فَفَالَ إِنِّي تَمَارَبْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى (١١) السَّبِيلَ إِلَى لُفِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيُّ عَلِيِّتْ يَذْ كُرُ شَأَنَهُ قَالَ نَعَمْ تَسْمِعْتُ رَسُولَ (١٢) أَللهِ عَلِي يَقُولُ (١٢) مَيْمَا مُوسَى في مَلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءهُ (١٤) رَجُلْ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ منْكَ قالَ (١٥) مُوسَى لاَ فَأَوْحٰى اللهُ (١٦) إِلَى مُوسَى بَلَي (١٧) عَبْدُ نَا خَضِرْ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ عَجْمَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَّةً وَقِيلَ لَهُ إِذَافَقَدْت

ا ابن عبد الله قال حدثنا سي ط

(٢) فقال

(٣) قال أبوعبدالله وبمد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبرسنهم • من غير اليونينية لاط

(٤) حدثنا

(ه) كذا فى الفرع بدون وسلم هنا وفيما يأتى فى الهامش وفى الحروج في طلب العلم وفى التسطلاني باثبات وسلم (٦) عليهما السلام · كذا فى

(۱) مسيمة الصادم عند الفرع في نفس الاصل صير

(V) الأية (A) حدثنا صريط حدة

(٩) حدثنا (١٠) حدثه

(11) صلى الله عليه سعط

(١٢) النَّبِيُّ

(۱۳) يَّدْكُر شَأْنَهُ[يَقُولُ مِن

(12) أذ جاءه (١٥) فقال

ص (١٦) عن وجل لاعظ

(۱۷) بل

مس ما (۱) فسكان لا عط

(۲) النَّبِيُّ لاغَمِ

(٣) الصَّبِيِّ

كذا في الفرع تخريج الرواية على الصغير وتشيئه أذرواية الكشميهى الصبي بدل الصغير وهو الذي في القسطلاني ولكن الذي في الفتح أن ألم الكشميهي العسبي العسبي المغير بالجم بينهما اله وهو الذي رأيته في نسخة معتمدة. المن والمن الأصل

(٤) وَكَخَلْتُ الصَّفِّ

ونسب في الاصل المواله؛ عليه روابة فدخلت في الصف لابن عماكر في نسسخة وعزاها القسطلاني للشكميهني

(۰) حدثنا (٦) حدثنا حدم عط

(٧) خلى قاضى حمص

(A) قال حدثنا الأوزاعيلا مط

(٩) رَسُولَ اللهِ

الْحُوتَ فَأُرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ (١) يَتَّبعُ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَعْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْ أَذْ كُرَهُ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَداً خَضِراً فَكَانَ لَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ بِإِس عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ ضَمَّنِي رَسُولُ (٢) اللهِ عَرَاقِيَّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْكَرْيَابَ مَا ا إسمميلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَنَانٍ وَأَنَا يَوْمَنَذِ قَدْ نَاهَزْتُ الْإَحْتِلَامَ وَرَسُولُ ٱللهِ مِنْكَ يُصَلَّى بِحِنَّى ب حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ مَمْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ مِنَ النَّيِّ عَلَّالِيِّهِ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا أَبْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوِ مَرْشُ اللهُ القَاسِمِ خَالِهُ بنُ خَلِي (٧) قَالَ حَدَّ ثَنَا تَحَمَّدُ بنُ ُّ بْنُ قَبْس بْنِ حِصْن الْفَزَارِيُّ فِي **صَ** فَرَّ بِهِمَا أَبَيُّ بِنُ كَمْبِ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا ف الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقيَّهِ ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَذْ كُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَى نَمَمَ سَمِيْتُ النَّبِيِّ (١) مَلِي يَذْ سَكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْبَا مُوسَى في مَلَا

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ (١) أَتَعْلَمُ (٢) أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لا فَأَوْحِي ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَي (\*) عَبْدُنا خَضِرْ فَسَأَلَ السَّبيلَ إِلَى لُقيِّلِهِ كَفِعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً ، وَفِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ مُوسَى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ يَتَّبِّمُ أَثَرَا لَحُوتِ فِي الْبَحْرِ ( ) فَقَالَ فَتَىٰ مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، قالَ فَأَرْ تَدَّا عَلَى آ ثَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا خَضَراً فَكَانَ من ﴾ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ حَرْثُ أَلْمُلَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أن قبلت الماء فأنبتت الْكَلا والْعُشْت الْكَثر وكانت الْكَثر وكانت مِنْهَا أَجادِبُ (١) أَمْسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا (٧) النَّامَ فَشَرِ بُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصابَتْ (٥٠ مِنْهَا طائِفَةً أُخْرَى إِنَّهَا هِيَ قِيمَانٌ لاَ تُمْسِكُ ما وَلاَ تُنْبِتُ كَلَّ فَذَلِكَ مَثُلُّ مِنْ فَقُهُ بذلك رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أُرْسلْتُ بِهِ قَالَ أَبُوعَبِّد الله قالَ إِسْحَقُ وَكَانَ منْهَا طَائْفَةً مُ قَيَّلَت (١٠) اللَّاء قاعْ يَمْلُوهُ اللَاءِ ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوى مِنَ الْارْض ، هُ رَفْعِ العِلْمِ وَظَهُورِ الجَهْل وَقالَ رَبِيعَةً لاَيَنْبَغِي لِاحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ التَيَّا - عَنْ أَنِّس (١١) قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ بَ الْخَمْرُ ، وَ يَظْهَرَ الزُّنَا حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَن شُعْبَةً عَنْ قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ (١٣) قَالَ لَأُحَدُ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدُّ ثُكُمْ

(۱) قال (۲) مل · ای بدون أدا**ة** استفهام (٣) إل (٤) في الماء (ه) تغبة (r) إخاذات المادِبُ بالمهملة قاء الاصمالي هو . فالصواب كذا في الفرع اه من هامش الاصل لكن الذي في القسطلاني ولغير الاسبلي أجاذب بالمعجمة قاله الاصيلي وبالهملة هوالصواب اه وهو يشمير الى اعمال الذال واعجامها مع الحيم فيهما كما رواه العينيكنبه مصححه لاط حعدااس (v) به (۸) وأساب (٩) بما (١٠) هو بالياء التحتية المشددة للاصبلي قال وممني قيلت أمسكت (11) أبن مالك

(١٢) ابن مالك

سَمِعْتُ رَسُولَ (١) اللهِ عَيْكِمْ يَقُولُ مِنْ (٢) أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ ، وَيَظْهُرُ الزُّنَا، وَتَكَنُّرُ النِّسَاءِ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ اللَّهِ مَا سَبُ فَضْلِ الْعِلْمِ صَرَاتُ اسْعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى (٣) اللَّيثُ قَالَ (٤) حَدَّ ثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبْنَ مُمَّرَ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ (٥) يَنْنَا أَنَانامُ أُ تِيتُ بِقَدَح لِبَن فَشَرِ بْتُحَقَّى إِنَّى (١) لَأْرَى الرِّيِّ يَخْرُبُ فِي (٧) أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ بَالِبُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا (٨) مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيلَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَقَفَ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى النَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ۚ فِجَاءَهُ (١) رَجُلُ فَقَالَ كَمْ أَشْغُرْ ۚ فَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبُحَ فَقَالَ (١٠) أَذْبَحُ وَلاَ حَرْجَ لَخِاءَ آخُنُ فَقَالَ كَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ (١١) أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَا سُنْيِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمٌ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قالَ أَفْعَلْ وَلاَّ حَرَجَ بِالْبُّ مَنْ أَجابَ الفُتْيَا وإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْس صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ يَهِنَّ شُولِ فَحَجَّدِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ قَأُوْمَا أَرْ ١٢) بيَدِهِ قَالَ (١٣) وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَأُومَا أَ بيدِهِ وَلاَ حَرَجَ صَرْثُ اللَّكَيْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنَّ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهُرُ الْجَهْلُ (١٤) وَالْفِتَنُ ، وَيَكُنُو الْهَرْجُ ، قِيلَ مَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هَ كَذَا يِدِهِ كَفَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُريدُ الْقَتَلَ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّنْنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ فاطمَّةَ عَنْ أَسْاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَالْشِمَةَ وَهُيَ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا شَأَنُ النَّاسَ فَأَشَارَتْ إِلَى

آها مين (1) النَّبيَّ

(۲) إِنَّ مِنْ

(٣) حدثنا (٤) هن عثيل ص

(٥) يقــول

(7) ضبط في الفرع بالوجهين. - د يرط عط (١) مند (١) أد شد (١)

(٧) من (٨) أو غيرها<sup>٢</sup> ص صعط

(٩) فجأء (١٠) قال لا صرط صع

(11) نقال (1۲) قار نأوماً. 8

(١٣) فقال لاحرج

(12) سقط الجهل عند س وعليه فتظهر بالناء النوتيسة! كما رمن اليه في الاصل

السُّمَاء فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ فَقَالَتْ سُبُعَانَ الله قُلْتُ آيَةٌ فَأْشَارَتْ بِرَأْسَهَا أَيْ نَعَمُ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّأَنِي (١) الْنَشْنُي خَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاء كَفَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْدِ ثُمَّ قَالَ مامِن شَيْءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي ٣٠ حَتَّى الْجَنَّةِ مُن وَالنَّارُ ، فَأُوحِيَ إِلَى أَنَّكُمْ ثَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُ مِثْلَ أَوْ قَريبَ ٤ لاَ أُدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْماءُ مِنْ فِينَةِ السِّيحِ ٱلدَّجَّالِ ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بهذا الرَّجُل ُ فَأَمَّا اللُّوْمِنُ أَوِ الموقِنُ لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا (°) قالَتْ أَسْمادٍ فَيَقُولُ هُوَ نُحَمَّدُ رَسُولُ الله جاءنا بالْبِيِّنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبْنَا (٢) وَأُنَّبَهْنَا هُوَ (٧) مُحَدُّد (٨) ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِّمًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ ، وَأَمَّا الْنَافِقُ أَوِ الْمُ ْتَابُ لِاَ أَدْرِي أَيَّ ذَٰ لِكَ قالَتْ أَسْهاء فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ (1) بِالْبُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْسِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مالِكُ بْنُ الْحُورَيْنِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ (١٠) عَلِيَّةِ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُومُ (١١) حَرَّشَ مُعَدُّ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جُرَّةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ أُبْنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبَّ عَلَيْتِهِ فَقَالَ مَنِ الْوَفَدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةٌ فَقَالَ (١٢) مَرْحَبًا بِالْقُوْمِ أَوْ بِالْوَغْدِ غَيْرَ خَزَايا وَلاَ نَدَاني ، قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَ يَبْنَنَا وَ يَبْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَّ وَلا نَسْتَطيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهِرْ حَرَامٍ (١٣) فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَحْسِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءِنَا نَدْخُلُ بِهِ ٱلجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَحٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَحٍ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ إِينَّاهِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ المَعْنَمِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ ٱلدُّابَّاءِ وَالْمُنتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ، قالَ شُعْبَةُ رُبَّهَا (١٤) قالَ

، هموں سابط ما (1) عَلَانِي

(۲) مقامی هذا

(٣) يرويان بالحركات الثلاث

(٤) كُذَا فَى اليُونينية بفير أَلف ص

لاصعط ٤ دريا

**ع در**يبا ص لاط سص

(ه) أيهما

لاصم لاصم (7) فأحيناه واتبعناه

(∀) وهو

 (٨) رقم في الاصل بين الاسطر بقلم الحرة صلى الله عليه وسلم بمد عهد وكتب في الهامش كذا في الفرع

(٩) وذكر آلحديث

(١٠) رَسُولُ اللهِ

(١١) فَعِظُوهُمْ

سعد خطص (۱۲) قال (۱۳) الحرام بعط

**(1٤) و**ربما

النَّقِيرِ وَرُبُّكَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ (١) مَنْ وَرَاءَكُمْ ۖ مِاكْب في المَسْتَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعَلِّيمِ أَهْلِهِ حَرْثُ الْحَدُّ بنُ مُقَاتِلٌ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا مُعَرِّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنَ أَبِي حُسَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللَّهِ بْنُأْبِي مُلَيْكُةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَرَوَّجَ أَبْنَةً (\*) لِأَى إِهَابِ بْنِ عَزِيرٍ فَأَتَنْهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَرَوَّجَ ( ) فَقَالَ لِمَا عُقْبَةُ ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِني ( ) وَلاَّ أَخْبَرُ تِنَى (٦) فَرَ كِنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ بِالمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (٧) رَسُولُ (١) الله عَلِيَّةِ حرَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَقَالَ أَبْنُ وَهُب أَخْبَرُ نَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْد ٱللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْنِ عَبَّاسَ عَنْ مُمَرَّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْانْصَارِ فِي (٥) بَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدٍ وَهُيَّ (١٠) مِنْ عَوَالَى اللَّهِ يِنْقِ وَكُنَّا نَتَنَا وَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِلْكِ يَهْرُلُ يَوْما وَأَنْوَ لَ يُومَا فَإِذَا نَوَ لْتُ جِئْنُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَوَل فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُ يَوْمَ نَوْ بَتِهِ فَصْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثُمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ خَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَنْ مُعَظِيمٍ ، قَالَ فَدَخَلْتُ (١١) عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ (١٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَتْ لاَ أَذْرَى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّيِّ عَلِيِّكِ فَقُلْتُ وَأَنا قائمٌ أَطَلَقْتَ نِسَاءِكَ قالَ لاَ فَقُلْتُ <sup>(١٣)</sup> ٱللهُ أَ الْغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى ما يَكْرَهُ حَرِّثُ عَمَّدُ بْنُ كَثِير قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِهِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلاَّةَ مِمَّا يُطَوِّلُ (١٠) بنا فُلاَنْ فَارَأَيْتُ النَّي مِنْ إِلَّهِ فِي مَوْعِظَةً أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ (١٦) يَوْمِيْدٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ

س لا هـ. (۱) وَأُخْبِرُوا بِهُ

(٢) بضم الراء للاصيلي، مين صد د الاسطان عطا

ص بنتا (٤) بهسار (۳)

(ە) أرضعتىنى

س مرس عط (٦) أُخبرتيني (٧) قال

> (٨) النَّبِيُّ ص

> > (٩) مِنْ

س ۱۰ ٪ دخك (۱۰) وهو (۱۱) دخك «سام (۱۳) أطلتكنڧالفرعالمكي

(۱۲) اطلقان فی الفرع المکی بدل علامة ابن مساکر علامة المستملی و الذی فی فرع آخر, و التسطلانی علامة ابن ماکر

 إِنَّكُمْ (١) مُنْفَرُّونَ فَمَنْ صَلَّى بالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمِ الْمَريضَ وَالضَّيفَ وَذَا الحَاجَةِ ٣ مَرْثُ عَبُّدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ٣ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ اللَّهِ ينِيُّ (') عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالاَّ عْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ سَأَلَهُ رَجُلْ عَنِ اللَّهَطَةِ (٥) فَقَالَ أَعْرِفْ وِكَاءُهَا أَوْ قَالَ وِعاءِهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ ٱسْتَمْتِعْ بهَا فَإِنْ جاءِ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قالَ فَضَالَّةُ الْإِبل فَغَضِبَ حَتَّى ٱلْحَرَّتِ وَجْنَتَاهُ أَوْ قالَ أَحْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَّا لَكَ (٢) وَلَمَا مَعَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهُمَا تُرَدُ المَاءِ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قالَ فَضَالَّةُ الْغَنَم قالَ لَكَ أَوْ لِلخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ صَرَّتْ (٧) مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قالَ شُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهِهَا فَلَمَّـا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ (١٠ سَلُونِي عَمَّا (١٠ شِئْتُمْ قَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي بَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ (١٠) أَبُوكَ سَالِم مَوْلَى شَيْبَةَ عَلَمَّا رَأَى تُمَرُّ ما في وَجْهِهِ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بالب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُ كَبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمامِ أَوِ الْحُدِّثِ صَرَّتْ الْبُوالْيَمانِ قالَ أَخْبِرَ مَا (١١) شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٍ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ (١٢) مَنْ أَبِي فَقَالَ (١٣) أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْبَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُوني فَبَرَكَ مُمَنُّ عَلَى رُ كَبْتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَبْيًّا ، مَنْ أَعادَ الحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ (١٤) أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ بُكَرِّرُهَا وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ قَالَ النَّيْ عَبِينَ هَلْ بَلَنْتُ ثَلَاثًا مِرْتُنْ عَبِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّامَةُ بْنُ (١٠) عَبْدُ اللهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاّنًا ، وَإِذَا تَسَكَلَّمَ بَكَامِةً أَعادَها

(١) إِنَّ مِنْكُمُ مُنْفَرِينَ

(۲) وذو الحاجة للقابى
 صح

 (٣) عَبْدُاللَّكِ بْنِ عَمْرٍ و الْعَقَدَيُّ

٣ أَبُو عامِرِ الْعَقَدِيُّ

(٤) المدني (٥) رواية عط
 سكون الناف

طس صين (1) فحالك 1 ماك

(۷) حدثنی

(A) اختلفتالفروع فالرمز
 بعد علامة السقوط فيعضها
 برمز س وبعضها برمز ص

· قَمَّ ·

لاسرط ص (۱۰) قال (۱۱) حدثنا

(١٢) قال (١٣) قال

لا طاص الى (١٤) النيم الى الله عليه وسلم كذا مرقوم عليه في الفرع والذي في الفتح قوله نقال ألا وتول الزور كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره نقال النبي صلى الله عليه وسلم أني هذه الرواية ثابتة لهؤلاء لاساقطة عندهم

س س (10) ابن أنس عُلْاَثًا مَدِثْنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَّامَةً ٣ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَمَ بِكَلِمَةٍ أَعادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهُمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَنَّى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ حَرِّثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْكِ ﴿ " عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ فِي سَفَرٍ (ا) سَافَوْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا (٥) الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْمَصْرِ وَتَحْنُ نَتَوَضَّأْ كَفِعَلْنَا تَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيَلْ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِمَ "تَنْنِ أَوْ ثَلاَثًا بِالْكِثْ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَّتَهُ وَأَهْلَهُ أُخْبِرَنَا (٥) مُحَدُّ هُو أَبْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا (٧) الْحُارِينُ قالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قالَ قَالَ عَامِنُ الشَّعْبِيُ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَةٌ كُمُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ عَلِيٍّ ، وَالْعَبْدُ المُمُلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ ٱللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجَلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَّةٌ (١٠) فَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، ثُمَّ قالَ عامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بغَيْدٍ شَيْءُ قَدْ (٥) كَانَ يَرْ كُبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ بِالْكِبُ عِظَةِ الْإِمامِ النِّسَاء وَتَعْلَيِمِهِنَّ مَرْشُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّيَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوبَ قالَ سَمِعْتُ عَطَاءٍ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (١٠) عَلِيَّةٍ ، أَوْ قَالَ عَطَاهِ أَشْهَدُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ خَرَجَ وَمَعَهُ (١١) بِلاَلْ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعُ (١٢) فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدْ يَقَةِ خَعْمَلَتِ المَرْأَةُ كُنْلِقِي الْقُرْطَ وَالْحَاتِّمَ ۖ وَ بِلاَلْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْ بهِ (١٣) ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءِ وَقَالَ (١٤) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَشْهِدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، بالنب أُخْرِض عَلَى الحَديثِ صَرْث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ تَني مُلَيْمانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرٍ وعَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهُرَيْ أَنَّهُ قَالَ قَيلَ

م سرس،
(۱) الصفار (۲) ثمامة في
أنس عن أنس
(۲) ماهك بكسر الهاء
مصروف الاصبلي وبنتجها

(٤) فِيَ سَفْرَةٍ سَافَرْ ناها

(٠) أَرْهَقَتْنَا الصَّــلاَةُ صَلاَةُ •وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ

(۲) حدثنا

(٦) حدثن عجد بن سلام

ة ص 7 حدثنا محد بن سلام سعد

(۷) أخبرنا (۸) يطؤها ص

(۹) وند

(١٠) رَسُولِ اللهِ

(11) سقطت الواو لفسير الكشميهني اله شح

صط لاعط

(۱۲) النساء · وجدت هذه الفظة في صلبالغر عمضرويه عليها يالحرة

(١٣) قال أبو عبد الله وقال

عال ابن عباس (۱٤) قال ابن عباس

(١) خلصا الله فضه مأ في الفرع أن مهذه بدل قوله خالصاوصرح بذاك الكرماني لمكن قال القسطلاني زاد في رواية الكشميهنىوأ بيالوقت مخلصا وقال العينى وفى بعض النسيخ مخلصا اه من الهامش (٢) قال وكتب

(٣) عندك من (٤) بالياءفيهما لابن عساكر وبالتاء لغيره

(٥) يَعْلَمَ

(٦) قال أبو عبد الله حدثنا 7 كذا هذه العلامات مع علامة المستوط في فرع ويوافقه مافىالنسطلانيوالذى ق الفرع المكى على لفظ حدثنا هذه الرقوم هكذا

(٧) يَبْرُعُهُ (٨)يَبْقَعَالِمْ ١ (٩) رُؤَسَاء من غير اليونينية

(١٠) هكذافي الفرع رقم عط على عباس وسقط من الرقوم . التي على قال الفربري

(١١) يَجْعَلُ للِنْسَاءِ يَوْماً 11 رقم ص على يجملالتي في الاصل هو ما في الفتح والقسطلاني ورقم في الفرع هليه علامة ان عساكر خ خ ط س عط کاط

(١٢) قال قال المنساء

(١٢) مينِ امْرَأَةٍ

(1٤) حجاب

(١٥) واثنين فقال واثنين

(١٦) حدثني

يَا رَسُولَ ٱللهِ مَزَن أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاءَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسَأَلُكِنِي عَنْ هٰذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْمَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ كَ اللَّهُ عَلَيْنَ يُقْبَضُ ٱلْعِلْمُ ، وَكَتَبَ (٢) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنظُنْ ما كانَ مِنْ ٣ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنِ فَا كُتُبُهُ ۚ فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلاَّحَدِيثَ النَّبِيّ صَرِّثُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ دِينَارِ بِذَٰلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ تُعْمَلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيرِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعَامَاء مترش إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله أُبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَللَّهِ يَتَلِيِّتْهِ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَقْبضُ ٱلْمَارَ أَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ ٧٧ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكُنِ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا كَمْ يُبْقِ (١٠) عالِمًا ٱتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّسًا (٩) جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَاوا وَأَصَلُّوا ، قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَاسْ (١٠) قالَ حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِير مَن هِشَامٍ تَحْوَهُ يُجْعَلُ (١١) لِلنِّسَاء يَوْمْ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ صِرْشُ آدَمْ قالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قالَ حَدَّنَىٰ أَنْ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاصالِح يَذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ (١٢) النِّسَاءُ لِلَّذِّيِّ مِنْ لِلَّهِ عَلَيْكَ الرِّجالُ فَأَجْعَلُ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكُ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مامِنْكُزُنَّ أَمْرًأَةٌ (١٣) ثَقَدُّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَمَاحِجًا باللَّهِ التَّارِ فَقَالَتِ أَنْ أَوْ وَأَثْنَتَيْنِ (١٠) فَقَالَ وَأَثْنَتَيْنِ صرَّثُ اللَّهُ عَمْدُ بنُ بَشَّار قالَ حَدَّ ثَنَا غُنْدَرٌ قالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بن

الْأَصْبَهَا نِيٌّ عَنْ ذَكُواَنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِالنَّبِيِّ عَلَيْكَ بِهِٰذَا وَعَنْ عَبْدِالاَّ عَمْنِ أَبْنِ الْأَصْبَهَا نِيٌّ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (١) ثَلَاثَةً كَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحِينْتُ و من سمع شيئًا ١٦ فرَاجَعَ ١٣ حَتَّى يَعْرِفَهُ حَرِّثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ ثُمَنَ ('' قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَالِيْسَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِلِيِّةٍ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ (٥) شَيْنًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّتِهِ قَالَ مَنْ حُوسِتَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى ٥٠ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِساً با يَسِيراً ، قالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذٰلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِينَ ٱلْحِسَابَ يَهْ النَّ فَا و لَيْدِ مِن النَّبِيِّ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَى (٩) اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ (١٠) عَنْ أَبِي شُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأُمِينُ أُحَدَّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ (١١) مِمْ إِلَيْهِ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أَذْنايَ، وَوَعَاهُ قَلْبي، وأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكَلَّمُ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَكُمْ يُحرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَجِلُ لِأَدْرِينَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بَهَا (١٧) دَمَّا ، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدُ تُوَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلِكَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَكَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَار ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَدرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ ما قال عمر و، قال أَناأَ عُلَمُ مِنْكَ يَا أَ بَاشُرَيْحِ لِلاَيْمِيذُ (٢٣٥ عاصيًا وَلاَ فارًّا بِدَم وَلاَفارًا بِحَرْبَةٍ (١٤) مَرْشَاعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ (٥٠) فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَ الْكَرْم قَالَ مُحَدّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَثُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا أَلاَ لِيُبَلِّغِ

لا (1) وقال

(٢) شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمُهُ من الفتح والقسطلاني ٣ فلم یفهم (۳) فراجع فیه ط8 هـ

(١) الجُمَحِيُّ

(٥) تستمع (٦) عزّ وجل مُرَّ وجل

(۷) عذب

(٨) كنا بالضبطين مما في ألفرع والقسطلاني

(۹) حدثنا

لاصط الى

(١٠) هو ابن أبي

(11) رسول الله (١٢) فيها

(١٢) لاتميذ \* كذا في الاصول المحيحة وقالالميني الجلة خـــبر مبتدأ محـــذوف." تقديره الحرم أو مكة اه وما في المطبوع ات مكة لم نقف عليه في اسخة يوثق بها

(12) يعنى السرقة

(١٥) فقال

مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَكَانَ مُمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ مَيْكِ كَانَ (١) ذٰلِكَ أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ مَرَّ يَنْ الْمَبْ أَيْمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيُّ مِرْشَا عَلِيُّ بْنُ الْجَمْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِي مُ إِلَيْ لَا تَكْذِبُوا عَلَيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ، مَرْثُ أَبُو الْوَليدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ بَيْرِ إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَمَا ا يُحَدَّثُ فُلاَنْ وَفُلاَنْ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقَهُ وَلَـكَمِنْ (٣ سَمِينُتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى ۗ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ حَارَثُنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ (٣) أَنَسُ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدَّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَن تَعَمَّد عَلَى ۚ كَذِبًا فَلَيْتَبَوَّأُ مَقَمَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرَّتْ مَكِّى ۚ \* بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَبْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَّكُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأً مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرِيْنُ (٥) مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ تَسَمَّوْا بِأُسْمِي وَلاَ تَكُنَّتُوا (٦) بِكُنْدَتِي ، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيْتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ و كِتَابَةِ الْمِلْمِ حَرَّثُنَّ مُحَمِّدٌ مُنَّهُ سَلَّام مُتَعَمِّداً فَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَخْبَرَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةً قَالَ قُلْتُ لِعَلِي ﴿ اللَّهِ مَا عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ إِلاَّ كِتَابُ ٱللهِ أَوْ فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلُ مُسْلِمٍ أَوْ مَافِي هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ مَنَا (^) في هذهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقَلُ وَفَكَاكُ الْأُسِيرِ وَلاَ (٩) يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ صَرْتُ أَبُو 'نَعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ حَدِّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ خُزَاعَةً قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ علمَ

خ عط (1) قال ذلك سه حـ

ه در س (۲) ولکنی'

(٢) قَالَ قَالَ (١) المسكنّ (٢)

٤ حدثنى المكى زاد
 القسطلانى رواية حائن مكى
 لاط
 بالافراد والتنكير (٥) حدثنى

لراد والتنكير (٥) حدثنى صح سىمسرط

(٦) تَكَنَّوْا

(٧) لمليّ بن أبي طالب صدد \_\_ لاسرط

(۸) موما

ع مطابر ص (٩). وان لا صح فَتُح مَكَّةً بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَفَطَبَ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَو الْفِيلَ (١) شَكَّ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ وَسَلَّطَ (٣) عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّا (٣) لَمْ تَعِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ (٢) تَعَلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَّامٌ لاَ يُحْتَلَى شَوْكُهَا وَلاّ يُعْضَدُ شُجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِلْنَشِيدِ فَمَنْ قُتِلَ فَهُو بَخَيْدِ النَّظَرَيْن إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ ، خَاء رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ ٱكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ أَكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَجْعَـُكُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ ٥٠ إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ ٥٠ أُبُو عَبْدِ اللهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ ، فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَيْ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قال كَتَ مرَّث عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُهُ قالَ أَخْبَرَ نِي وَهْبُ بْنُ مُنْبَةٍ عَنْ أَخِيهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلِيَّ أَحَدْ أَكْثَرَ (٧) حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلاَّ مِاكَانَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ولاَ أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرْ عَنْ مَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْثُ الْحَنِي بْنُ سُلَيْهانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا أَشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ مِلْقَةٍ وَجَعُّهُ قَالَ أَنْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَتَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ مُمَرُ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَ نَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا َ فَاحْتَكَفُوا وَكَثُو اللَّغَطُ قال <sup>(٨)</sup> قُومُوا عَنِّى وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِى التَّنَازُعُ خَوْرَجَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيةِ ماحال بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَيَنْ كِتَابِهِ إِ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ صَرَتْنَ صَدَقَةً أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدُ ۚ (١) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَمْرُو وَ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ ۖ (١٠)عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

مسه من مر ما أبو عبد الله كذا أبو عبد الله كذا أبو نميم واجعلوا طىالشك الفيل أو القَمَّلُ وَعَرْرُهُ وَمِ يَتُولُ الفيلَ • ورواية الاصلى واجعلوه

الله عَلَيْهِمَ عَلَيْهُمَ عَلَيْهُمَ مَنْ وَسُلِّطً عَلَيْهُمِمَ اللهُ عَلَيْهُمِمَ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ وَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْوَنَ

> حـ مـ عطس كا

(٣) فانها (٤) ولا (٥) مرتين \*كذا وتم في الاصل المعول عليه تسكرار الاالاذخرف الصلب وبهامشه ُمَا ترى في الهامش **و**وقع **في** القسطلاني وغبره من الشراح التي نيسرت لنا الا الاذخر مهة واحدة وذكروا رواية الاصبلي كما تراها بالهامش وفى نسمختين من النروع المتمدة مثسل ما في الاصل الممول عليه غيران فياحداهما وضم علامة الاصبلي على المكرر وفي الاخرى جعل التضيب بعدالمكرر ووضع روايةالاصيلىبالهامش وعليها فروايته مكذا الاالاذخر الا الاذخر مرتين كتبه مصحعه (٦) هذا النفسير ليس عند

(٧) أَكُنُورُ

ه ص س ط

(^) فقال وفي نسخة وقال منغيراليونينية (٩) امرأة عدا لاشروط عدا (١٠) امرأة (١٠) امرأة

قَالَتِ أَسْدَيَّةً ظَ النَّبِي (١٠ وَإِلَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سَبْحَانَ ٱللَّهِ ما ذَا أُنْزِلَ (٢٠ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَن وَماذَا فَرْحَ مِنَ الْحَرَائُنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ ٣٠ الحَجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فَي ٱلدُّنيا عارية (١) في الآخرة بالمُسْنَ السَّر في (٥) الْعِلْمِ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّ مَنَى ١٠٠ اللَّيْثُ قال حَدَّمَني عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خالدٍ (٧٠) عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ - المِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قالَ صَلَى بَنَا (١٠ النَّبَيُ (١٠ مِلَاِلِيَّ الْمِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَ يُتَكُمُ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ (١٠) مائَّةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَينِينَ مِمْنَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ صَرَثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتْ فَي يَنْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيُّ مِيْكِيُّ وَكَانَ النَّبِيُّ عِنْدَهَا فِي كَيْلَتِهَا فَصَلَى النَّبِي عَلِيَّ الْمِشَاءِ ثُمَّ جاء إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قامَ ثُمَّ قالَ نَامَ الْفَلَيْمُ أَوْ كَامِنَةً نُشْبِهُما ثُمَّ قَامَ فَقُنْتُ عَنْ بَسَارِهِ كَفِعَلَىٰ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى (١١) خَسْ (١٢) رَكَمَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَنَيْن ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِيْتُ عَطِيطَةُ ءَأُو خَطِيطَةُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالْبُ حَفْظِ الْمِلْمِ صِرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ اً أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاً آ يَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ ما حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَثْلُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْوَ لْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (١٣) إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمَهَاجِرِينَ كَانَ بَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بالْأَسْوَاقِ وَ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِكَانَ بَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَا لِهُمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ بِشِبَعِ ١٤٠ بَطْنِهِ وَ يَحْضُرُ مَالاَ يَحْضُرُ ونَ وَيَحْفَظُ مالاَيَحْفَظُونَ حَرْثُ أَنْهَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ۖ أَبُّو مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم أُنْ دِينَارٍ عَنِ أُنْ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ

الله عنوال الله عنوال

(٢) أُنزَلَ اللهُ

(٣) صوَّاحِيب

(٤) عارية

(٥) بالمسلم قوله في الملم. وقع في الغرع مضيباً عليه

(٦) حدثنا

(٧) خالدِ بْنَ مُسَافِرِ

(۸) انا لاط

(٩) رَسُولُ اللهِ

لالاص س مي (١٠) على رأس س

(11) وصلى (1۲) خس عشرة ركمة من الونينية

> جيء کا س ص طاحيء رئيس ...

(۱۳) وَالْهُدَى إِلَى خ

(١٤) ليشّبع ١٤ لشبع

(١٠) لِرَسُولِ اللهِ

اللهِ إِنَّى أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَيْبِرًا أَنْسَاهُ قَالَ (١) أَبْسُطُ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمُّهُ ﴿ فَضَمَّ مَنْهُ فَلَ نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ ﴿ مُرَثُنَّ إِبرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَهِذِا أَوْ قالَ (" غَرَفَ (" بيَدِمِ فِيهِ صَرْتُ إِسمَميلُ قَالَ حَدَّ ثَنَى (٦) أَخِي عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ اللَّهْ بُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفَظْتُ مِنْ (٧) رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وِعاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثَتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثُهُ تُطَعِ (١) اللهُ وَاللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثُهُ تُطْعِ (١) اللهُ هذَ الْبُلْعُومُ (٩) بِالْبُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاء مَرَثَنَا حَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ اله أَخْرَ نِي عَلِيْ بْنُ مُدْرِكْ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (١٠) عَنْ جَرِيو أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ لَهُ فَحَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَعْضِ بِالْبُ مَايُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى ٱللهِ *حَرِّشُ* عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفيانُ قالَ حَدَّثَنَا (١١) عَمْرُ و قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ أَبْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا ٱلْبِتَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَبْسَ بِمُوسَى َ بِنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُواْ اللهِ حَدَّثَنَا (١٣) أَبَىٰ بْنُ كَعْب عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّكِ قَامَ (١٤) مُوسَى النَّبِي خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ (١٥) فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَعْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ بَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقَيِلَ لَهُ أَحِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثُمَّ فَأُ نَطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ (١٦) بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلَ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَمَا رُوُّوسَهُمَا وَنَامَا (١٧) فَأُنْسَلَّ الْحُوتُمِنَ الْمِكْتُلِ فَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَأَ نَطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتَهِمَا وَيَوْمِهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آينا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقَيناً مِنْ سَفَر نَا هٰذَا نَصَبًا، وَكُمْ يَجِدْ مُوسَّى مَسَّا (١٨) مِنَ النَّصِبِ حَتَّى جاوَزَ المَكانَ ٱلنِّي أُبِرَ بهِ فَقَالَ (١١) لَهُ

رت (۲) ضمة ۲

(۲) بَعْدُ

وقد عزا الغتج والقسطلاني هذه الرواية للمستملي وحده

(٦) حدثا (٧) عن

(۱) لقطع القطع

(٩) قَالَ أَنُو عَبْدَ اللَّهُ البَّلْعُومُ محرى الطمام

(11) أُخبرنا

لاص س ط

(١٣) حدثني (١٤) قال قام

(١٥) الى الله

(١٦) ممه بفتا

(۱۷) مناما

(١٨) شيئاً في نسخة من غير اليونينية

(١٩) قال

فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّفْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُونَ (١) قالَ مُوسَى ذٰلِكَ ما كُنَّا نَبْغَى فَأَرْتَدًا عَلَى آ ثَارِهِ إِ قَصَصًا ، فَلَمَّا ٱنْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ۚ إِذَا رَجُل مُسَجَّى بَوْب أَوْ قَالَ نَسَحِّي بِثَوْ بِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ (٢) أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أَتَبَعْكَ عَلَى أَنْ بُتَعَلَّمْنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعَىَ صَبْراً ، يَامُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عَلَّكَهُ ٣ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَحَدُّنِي إِنْ شَاءَ ٱلله صَابِرًا وَلاَ أَعْضِى لَكِ أَمْرًا ، فَأَ نَطَلَقَا يَعْشِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْدِ لَيْسَ كَلُمُمَا سَفِينَةً فَرَّتْ بِهِمَا سَفَينَةٌ فَكَأَمُومُ أَنْ يَحْمِلُوهُا فَعُرُفَ الْخَضِرُ لَخَمَلُوهُمَا <sup>(٤)</sup> بِغَيْرِ نَوْلِ كَفَاء عُصفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَ تَيْنِ فِي الْبَحْر فَقَالَ الخَضِرُ ا با مُوسَى ما نَقَصَ عِلْمَى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ ٱللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةٍ هَٰذَا الْمُصْفُورِ فَى الْبَتَّخْرِ ا فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ مَمَلُونَا بغَيْرِ نَوْل عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ خَوَتْتُهَا لِتُغْرِقَ (٥) أَهْلِهَا قَالَ أَكُمْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعَى صَبْراً قالَ لاَ تُوَاخِذْنِي إِمَا نَسِيتُ ٥٠ ، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، فَا نَطَلَقا وَ ذِنَا غُلَامٌ ۚ يَلْمَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ فِأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ ۖ فَأَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ قالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيع مَعَىَ صَبْرًا ، قَالَ أَبْنُ عُيَنْنَةً وَهِذَا أُو كَدُ ، فَأُ نَطَلَقَا حَتَّى أُذِذَا أَتِيا أَهْلَ قَرْيَة ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ (٧) قال الخَضِرُ بيدهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَا تَحَذْتَ (٥) عَلَيْهِ أَجْرًا قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَدْنى وَ بَيْنِكَ ، قَالَ النَّبِي عَلِي مِرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ جَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِن أَرْهِا ثُ مَنْ سَأَلَ وَهُو َ قَاتُمْ مَا لِمَا جَالِساً مَرَثُنَا عُمْانُ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) جَرِير مَعَنْ

را) وما أنسانيه الاالشيطان

(۲) قال (۲) الله

(٤) غماوه

(٥) لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا

(٦) وَلا تُرْهِيشْنِي مِنْ
 أَمْرِي عُسْراً

 (٧) الذي في نسخة أبي ذر المتمدة أن فاقامه الثانية ثابية في رواية المستملي فقط وأما الاولى فهي ثابتة في رواية الجميع فليمام ذلك

> ہ صربہ عط (۸) لَتَخذِتَ

> > وشيرط حدثنا (٩)

مرة من عما (1) فقال (۲)فقال ۲ وقال ص (۲) عزً وجلً

(٤) سُلَمْانُ بْنُ مِهْرانَ

(ه) خورب

(۲) مقال (۷) كذا ق العرم يجيء مرنوع ورواه صاحب النتج بالحزم في جواب النهى وجور النصب على التعليل أي خشبة أن والرفع على الاستشاف

(۱۲) أشَرَّ ۱۲ شَرِّ

(۱۳) حَدِيثًا كَــثيرًا 8عط

(١٤) نقلت

مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ ما الْقِيَالُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَيَّةً فَرَفَمَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأَسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائُمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكَذُونَ كَامِنَهُ ٱللهِ هي الْعُلْيَا السُّوَّالِ وَالْفُتْيا عِنْدَ رَمْى ٱلْجِمار حَرَثْنَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُو َيُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ (١) أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ (٢) آخَرُ بَا رَسُولَ ٱللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ ٱلْحَرَ وَلاَ حَرَجَ فَمَا شَيْلِ عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ وَلاَ أَخْرَ إِلاَّ قَالَ أَفْعَلْ رُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٣) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلا فَلَيِلاً حَرْثُ قَيْسُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ سُلَيْانُ ( عَر ف ع إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ في المَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلَى عَسِيبِ مَعَهُ فَلَّ بِنَفَر مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض سَلُوهُ عَن الرُّوحِ وَقَالَ (٦) بَمْضُهُمْ لَا نَسْأَلُوهُ لاَّ يَجِيءِ (٧) فيهِ بشَيْءِ تَكُرُ هُونَهُ مُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مِا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا أَنْجَـلَى عَنْهُ فَقَالَ الرُّوحُ مِنْ أَدْ رَبِّى وَمَا أُوتُوا (١٠٠) مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلَيلاً قَالَ الْأَ فَتْيَارِ كُفَّافَةً أَنَّ يَقَصُرَ فَهُمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ حَرِّثُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ الزُّ بَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ ثُسِرٌ إِلَيْكَ كَيْبِراً (١٣) فَمَا حَدثَتْكَ فِي الْكُمَّاةِ قُلْتُ (١٤) قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ مِنْكُمْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّ

(۱) فقال (۲) بابا (٣) وبابا (٤) منه (٥) كذا بتنوين باب ق الفر ءوفينسخة أبي ذريدونه (٦) في نسخة أبي ذرَّ بعد قولة أن لايفهموا حدثناعبيد الله عن معروف عن أبي الطفيل عن على قال على حَمَدُ ثُوا النَّاسُ بِمَا يَسَرَّفُونَ أيحمون أن يُكذُّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ حدثنا إسحق (v) حدثا به (٨)كذا في النرعمصروف وقال الباجي بضم الخاء وعياض بنتحها (٩) ابن أبي طالب (١٠) أخبرنا (11) كذاق الفرع الضبطيب (۱۲) فیستبشروں (١٢) يَنْكُلُوا(١٤) أُخبر ره ) أُنِسَ بْنُ مَالِكِ (١٥) أُنِسَ بْنُ مَالِكِ (١٦) لعاذ بن جبل (۱۷) نقال (١٨) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (١٩) بنت (٢٠) غَسُل (٢١) فقال 🗱 كذا في فرع والتسطلاني بملامة س وفي الفرع الحكى يملامة س (٢٢) رَّسُولُ اللهِ (٢٢) أَوَ 🧟 لـكن نسها في الفتح

والقسطلاني فكشميهي

قَالَ (١) أَبْنُ الزُبِير بِكُفُر لَنَقَضْتُ الْكَمْنَةَ خَمَلْتُ لِمَا بَابِين بابُ (٢) يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ (" يَخْرُجُونَ (" فَفَعَلَهُ أَنْ الزُّبَيْرِ بِالْسَبِّ (٥) مَنْ خَصَّ بالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْم كَرَاهيَةَ أَنْلاَيَفَهُمُوا وَقالَ (٢٠ عَلَيُّ حَذْثُوا النَّاسَ بِمَا يَمْرِفُونَ أَتُحَبُّونَ أَنْ يُسكَذَّ الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ (٥) بِذَلِكَ مَرْثُ إِسْخُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) مُعَاذُ بنُ هَ هَامٍ قَالَ حَدَّ ثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ وَمُعَاذَّرُدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قالَ يَا مُعَاذُ ۖ (١١) بْنَ جَبَلَ قالَ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ قَالَ كَامُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَ يَكَ ثَلاَّمًا قَالَ مَامِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ تُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْمِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّارِ قالَ بَارَسُولَ ٱللهِ أَفَارَأَخْبِرُ بهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا (١٢) قالَ إِذاً يَتَكُلُوا (١٣) وَأُخْبَرَ (١٤) بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ حَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سَمِعِتُ أَبِي قالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (١٥) قالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ لِمُعَاذِ (١٦) مَنْ لَـقَى ٱللهَ لَا يُضْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ قَالَ (١٧) أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَمَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْي وَلَا مُسْتَكُبُرْ ، وَقَالَتْ عَائْشَةُ نِعْمَ النِّسَاءِ نِسَاء الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَياءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فَي اللِّينِ حَرَّشَ الْمُمَدُ بْنُ سَلَامِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١٨) عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٩) أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءِتْ أُمْ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهُ لاَ يَسْتَحْيي مِنَ أَلَمَٰ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلِ (٢٠) إِذَا أَحْتَلَمَتْ قَالَ (٢١) النَّبِيُّ (٢٢) عِلَا اللَّهِيُّ (٢٢) إِذَا رَأْتِ المَّاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَامَةً تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ وَتَحْسَلِمُ (٢٣) المَوْأَةُ قالَ نَمَمْ تَرِ بَتُ يَمِينُكَ فَبِم يُشْبِهُما وَلَدُها صَرْشَ إِسْمَمِيلُ قالَ حَدَّثَني مالِكُ عَنْ

عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ (١) ٱللهِ بْنِ مُحَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ ٢٠٠ مَثَلُ ٢٠٠ الْسُلِمِ حَدَّثُونِي ماهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبِادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ فَأَسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا (٤) يَارَسُولَ ٱللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّ هِيَ النَّخْلَةُ قالَ عَبْدُ اللهِ كَفَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسَى فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ ثُعْلَمَا أَحْبُ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا بِالْبُ مَن أَسْتَخْياً فَأَمْرَ غَيْرَهُ بِالسَّوَّالِ صَرَّتْ مُسَدَّدٌ قِالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاؤَدَ عَن الْأَجْمَشَ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ تَحَمَّدِ (\*) بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ (٦) قالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْقِدَادَ (٧) أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءِ بِالْبَكْ ذِكْر الْعِلْمِ وَالْفَتْنَا فِي الْمَسْجِدِ حَرَثْنَى (٨) قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ قالَ حَدَّثَنَا نَافِع مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بَعْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قام في المَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مِن أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَهُلُ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلْ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنِ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلْ أَهْلُ نَجُدٍ مِنْ قَرْنِ وَقَالَ (١٠) أَبْنُ عُمَرَ وَ بَزْ مُمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ ، وَيُمِنِّ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَامَمُ أَنَّ الْسَامَ وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هُذِهِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ بِالْبِ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ ا بأَ كُثرَ (١٠) ممَّا سَأَلَهُ حَرَثَ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ وَعَن (١١) الزُّهْرِيِّ عَنْسَالِمْ عِنِ ٱبْنِ عُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ مِلِيَّ أَنَّ رِجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْخُرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَس (١٢) الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةُ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْ نُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أُو الزَّعْفَرَ انْ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّمْكَيْنِ فَلْيَلْدِسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقُطَمْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَمْمَيْنِ .

س (1) عن ابن عمر رضي الله

في الاصول الصحيحة بكسرة واحدة واستاط ألف ابن وفى بعضها بأثنتين مع استاط

س ع س ص (۸) حدثنا (۹) قال

(۱۱) ح وَالزُّهْرِيُّ. من نسخة أبي دَرُّ

١١ وَالرُّهُو يُ

(۱۲) لاَيَلْبَسُّ



باسب " ("ماجاء في الْوُصْنُوء وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى إِذَا أَفْتُمْ إِلَى الصَّلَاقِ (" كَأَغْسِلُوا (r) الآبَةَ إِلَى الْكُتَّبَيْنِ ﴿ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْرَافِقِ، وَأَمْسَحُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ( ) إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبَدِ ٱللَّهِ وَ بَيْنَ النَّبِي عَلِيِّ أَنَّ فَرْضَ الْوُصُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأُ أَيْضًا مَرَ آَيْنِ ( ) وَثَلَاثًا ( ) ، وَكُمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ ( ) ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْمِلْمِ الْإِسْرَافَ فيهِ وَأَنَّ يُجَاوِزُوا فَعْلَ النَّبِيِّ عَلِيَّ بِالْبِيِّ الْمُتَقْبِلُ (١٠) صَلَاثُ بِفَيْرِ ظُهُور مَرْثُ إِسْطُقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَنْظَلِي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَهَّامِ بن مُنَبَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَاَتُقْبَلُ (٥) صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَنَوَصَّأُ قَالَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ما (٥٠٠ الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَوْرَةَ قَالَ فُسَاهِ أَوْ ضُرَاطُ باسب فَضْلِ الْوُصُوءِ وَالْفُرُ (١١) الْمُحَافِنَ مِنْ آثارِ الْوُصُوءِ مَرْشَ يَحْي بْنُ أَبُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَّلِ عَنْ 'نَعَيْمِ الْجُنْدِ قَالَ رَقِيتُ مَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ اللَّهْجِدِ فَتَوَصَّأُ (١٢) فَقَالَ (١٢) إِنِّي سَمِعْتُ الذي (١٤) عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي بُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُصْلُوءِ فَمَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيِلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ بِالْبِ (١٥) لاَيَتَوَطَّأُ مِنَ الشَّكَّ حَتَّى يَسْنَيْقِنَ مَرْثُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنَ آلْسَبَّبِ عَنْ (١٦) عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا (١٧) إِلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيِّ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيِّلُ إِلَيْـهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ أَوْلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِالْبِيْ التَّخْفِيفِ فِي الْوُصْنُوءِ مَرْشُ (٨٨) عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَفْيَانُ عَنْ

يا أيها الذين آمنوا متلوا الى الكميين، وفي الفر عالمكي يجلو أي بدل متلوا ا باب ماجاء في تول الة نمالي (٤) وَأَرْجُلُكُمْ (٥) مرتين مرين (ד) פיצלו יציו (v) الثَّادَثِ معلان الأَثْنَا (٨) لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ (١) لا يَقْسَلُ اللهُ صَلَاةَ ™ Ü (1∙) (١١) وَفَضْلُ الْفُرِّ المحملين

صمة المصمدة (١٢) توضأ (١٢) قال (11) رَسُولَ الله (١٠) بابُ مَنْ لَا

(۱۸) حد تنی

عَمْرِوقَالَ أَخْبَرَ فِي كُرَيْبٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ النِّيَّ يَرَائِكُمْ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمُّ صَلَّى وَرُبَّكَا قَالَ أَصْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرو عَنْ كَرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْهُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ (١) النَّبِي عَلَيْ مِنَ ٱللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي (٢) بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ (٣) عَلِيَّ فَتَوَصَّأً مِنْ شَنَّ مُمَلَّق وُصُوأً خَفِيفًا يُحَقِّفُهُ عَمْرُهُو وَيُقَـلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي ۞ فَتَوَصَّأْتُ تَحْوًا مِمَّا تَوَصَّأً ، ثُمَّ جئتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ ۚ فَحَوَّ لَنِي ۚ فَجَمَلَـنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ما شاء ٱللهُ ثُمَّ أَصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَتَ ثُمَّ أَنَّاهُ الْنَادِي فَآذَنَّهُ (٥) بالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَلِيُّ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامَ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُ وَ سَمِعْتُ عُبَيْدً بْنَ ثَمْمَيْرِ يَقُولُ رُوبًا الْأُنْدِياء وَحَى ، ثُمَّ اللهِ قَرَأً إِنِّي أَرَى فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ بِالْبِ إِسْبَاغِ الْوُصْوَءِ وَقَالَ أَبْنُ مُمَرّ إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ الْاِنْقَاءِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَن كُريْب مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِيةٌ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَوَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضًّا وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ (٦) الصَّلَاةُ أَمامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جاء الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَصَّأً فَأَسْبَغَ الْوُضُوء، ثُمَّ أُقِيتَ الطَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاحَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمِشَاءِ فَصَلَّى وَكُمْ يُصَلِّ يَيْنَهُمَا بِالْسِبِ عَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، حَدِثُن (٧) مُحَمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٨) أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ أُخْبَرَ نَاانِنُ بِلاَّلِ ۚ يَعْنِي سُلَيْهَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضًّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَضَمَضَ (٩) بِهَا وَأَسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ ماء تَجْعَلَ بها هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأَخْرَى فَفَسَلَ بهما (١٠)

(۱) فنام ﴿ رَلَابِنَ السَّكَنَ

- س (۷) حد ثنی (۸) حد ثنا مس صعا
- ر۹) نتمضمض (۱۰) برا

لا على النَّبِيُّ رِجْلَهُ مُحَمَّطُ لا يعنى رجله اليسرى (۲) النَّبِيُّ زاد التسطلاني عليها رو

زاد القسطلاني عليها رواية أبى ذر اله من هامش الاصل لكن الذى فى القسطلاني المطبوع نسبتها لا بي الوقت فقط كنبه مصححه لا بي الوقت فقط كنبه مصححه التسطيع المسلم المسل

ره) بيني<sub>م</sub> (

(٦) الخبث

(٧) قال أبو عبد الله تايمه قال (٨) قال أبو عبد الله م قال

(٨) قال أبو عبد الله ويقال إلخُبُثُ

رد) فقال (١٠) وقع في بعض الاصول المعتمدة تستقبل المائة الفوفية مضبوطا بصيغتي المنتي المائة المائة المعتمد بالياء التحتية بالضبطين وفصل الميني فجل المبنى المفعول بالوقية والفاعل بالتحتية (١١) ولا بولى أو ختيرة من غسير المينينية (١٢) حد أي

وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَغَرْفَةً مِنْ ماءِفَعَسَلَ بهَايَدَهُ الْيُمنيٰ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ سلمه فَعَسَلَ بهَا يَدَهُ البُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَعَ وقَ مَنْ ماءِ فَرَسٌ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا(١) رَجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ، ثُمَّ قال هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) الله فَ اللَّهُ مَلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ صَرَثْنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثَنَاجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس يَبْلُغُ (٤) النَّبِيَّ عَلِيَّةِ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ بِأَسْمِ ٱللهِ اللَّهُمَّ جَنَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجِنِّبِ الشَّيْطَانَ مارَزَ قُتْنَا فَقُضَى بَيْنَهُما (٥) وَلَذْ كَمْ يَضُرُّهُ اللَّهِ عِلْمَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْحَلَاءِ حَرَثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ (٢) وَالْحَبَائِثُ تَابِعَهُ (٧) أَبْنُ عَرْعَرَةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً إِذًا أَتَى الْحَلاء وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ ، وَقَالَ سَعَيْدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْخُلُ ( ) فَإِلْبُ وَضْعِ اللَّهِ عَنْدَ الْخَلَاء عَنْدَ الْخَلَاء عَنْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَمَّد قالَ حَدَّ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا وَرْقَاءِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ أَبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُواً قالَ (٩) مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأَخْبِرَ فَقَالَ اللهُمَّ فَقَهُ فِي ٱلدِّينِ بِالْحِنْ لَا تُسْتَقْبَلُ (١٠) الْقِبْلَةُ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلِ (١١) إلاَّ عِنْدَ الْبِنَاء جدارٍ أَوْ نَحْوِهِ (١٢) صَرَّتُ الدَّمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قالَ حَدَّثَنَا (١٣) الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهْيِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْانْصَارِيِّ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةً إِذَا أَتَى أَحدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرَّقُوا أَوْ غَرِّبُوا بِإِسْ تَمَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ ثَا مالكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَمِيدٍ عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ يَحْنِي ٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُحرّ أَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حاجَتِكَ فَلَا نَسْتَقْبْلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَئْتَ المَقْدِس فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحْمَرَ لَقَدِ أَرْ تَقَيْتُ (١) يَوْمَّا عَلَى ظَهْرِ يَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِلِيِّ عَلَى كَبِنَتَيْنِ مُسْتَقَبْلاً يَبْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَمَلَّكَ مِنَ ٱلَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَا كَهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي وَٱللَّهِ قالَ مالكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْ تَفَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقْ بالْأَرْضِ . بالسب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ حَرْشَا يَحْنَى أَنْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةَ أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَهَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ مُمَرُ يَقُولُ لِلنَّيِّ عَلِيَّةٍ أَحْجُبْ نِسَاءِكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ يَفْعَلُ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِي مَلِكَ لَيْـلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي عِشَاءٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا مُعَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ كَيْنُولَ ٱلْحِجَابُ فَأَنْزُلَ ٱللهُ آيَّةُ (") ٱلْحِجَابِ مَرْثُن (") زَكَر بَّاءِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ في حاجَتِكنَّ قالَ هِشَامْ يَعْنِي الْبَرَازَ بِأَلْبُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ صَرَبْنَ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ مُمَّد بْنِ يَحْيي بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ أُللهِ بْن مُمَرَ قَالَ أَرْ تَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْر بَيْتِ حَفْصَةَ لَبَعْض حاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ بِالْبِ (٥) مَرْثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَىٰ أَنْ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسْعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ نُمْلَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرٍ يَيْتِنَا فْرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيَّةِ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقَبْلَ بَيْتِ المَقْدِسِ بَالْبُ الْاسْنَنْجَاء بِاللَّهِ صَرَثْنَا أَبُو الْوَلْيِدِ هِشَامُ بْنُ عَبْد المَلِكِ

(آ) رقبت في من الاصول المعتبدة من عبر اليونينية (٢) سقط آية عند من كذا في اليه ندنية إلى مرد هامش

(۱) شكل آية شدين كنا في اليونينية اه من هامش الاصل وهو الذي يؤخذ من شرح القسطلاني س

(۳) وحد تنا (۳) حدثني، \* كذا في فرع وفي فرع كذا في الفرع بالتحتية وقال الفسطلاني تعني أي عائشة بالحاجة ، وفي بعض الاصول يعني أي النبي مسلى الله عليه وسلم اه

(٤) حدَّمني

(ه) سقط النبويب عشد ه ص ط مح قَالَ حَدَّ ثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَأُسْمَهُ عَطَادِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مالكِ يَقُولُ كَانَ النَّيْ عَلِكَ إِذَا حَرَجَ لِخَاجَتِهِ أَجِيهِ أَنَا وَعُلَّامٌ (١) مَعَنَا إِدَاوَاةٌ مِن ماء بُ مَنْ مَمِلَ مَعَهُ المَاءِ لِطُهُورِهِ (٢) ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ أَلَبْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّمْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ صَرْتُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِّي مُغَاذٍ هُوَ عَطَاءِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا (٣) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (' اللهِ عَلِيِّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَاةٌ مِنْ ماء و مَمْلِ الْمَنْزَةِ مَمَ المَاء في الأَسْتِنْجَاء مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ بَشِّار قالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ أَبْنُ جَمْفَى قالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (٥) أَللهِ عَلِيِّ يَدْخُلُ الخَلاَءِ فَأَهْمِلُ أَنَا وَفُلاَمْ إِدَاوَاةً مِن مَاءِ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابِعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَرَةُ عَصًّا عَلَيْهِ زُجَّ عِلْ النَّهْى عَنْ الْاَسْتِنْجَاء بالْيَمِينِ حَرِّشُ مَاذُ بْنُ فَضَالَةً قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَاتَى عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَيْسِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ (٧) قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلاَ يَتَنَفَّس في الْإِنَاء، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَّء فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينهِ وَلاَ يَتَمَسَّحُ بيمينهِ مرَّثُ الْحُمَدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ إِذَا مَالَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ (١) ذَ كَنَ بيَمينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِي (١٠٠ بيَمينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ (١١٧ في الْإِنَاءِ بِٱلْحَيْجَارَةِ صَرَّتُنَا أَنْهَدُ بْنُ نُحُمَّدٍ اللَّكِيِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحَ عَمْرِو المَكَلِّيُّ عَنْجَدَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ٱتَبَعْتُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لا بِلْتَفِتُ فَدَ نَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَ بِغِنِي (١٢) أَحْجَاراً أَسْتَنفِضْ بِهَا أَوْ تَحْوَهُ وَلا تَأْتِنِي (١٣)

(۱) وَعَادُمْ مِنْتًا مَعَنَا (۲) لَطَهُورِ أَدَّ مِنْ مَنْ

(٦) حد ثني عط عط (٧) من أبي فتادة

(٨) لا يمسئ
 كذا في الغرع وأصدله من غير رقم عليه ويمسك بالزنع في اليونينية وبالجزم في غيرها
 (٨) المسطلاني

 (٩) لغيراً بى ذر بما ليس ق اليونينية فلا يأخذ باستقاط النون اه قسطلاني

(۱۰) يَسْتَنْجِ

(11) كذا فى الغرع مجزوم واجع التسطلانى (قوله اتبعت) كذافىالفرع بالتشديد وعليه انتصر العينى وزاد التسسطلانى أنه بهمزة قطع من أتبع أى لحقته قال تعالى فأتبعوهم مشرقين

(۱۳) أَبْغَ لِي ۱۳ ثوله ابنى كذا بهمزة وصل في الفرع وجو ز في التسطلاني الوصــل والتطع وفي النتج والمبنى لنهـما ووايتان

سرة م (١٣) ولا تأتيني عط (١٢ ولا تأتي (۱) فُوصَعَهَا (۲) وَاعْتَرَضَتُ من غبر اليونيئة الاستاني المونيئة (۲)باب لايستنجي بِرَوْثُ

(؛) أُجِد لا أُجِد (٥) وقال ابراهيم بنيوسف عن أيداعن أبي استحق ال

میم س س کل (٦) موزثنی (۷) الحسین ص ص ایمورس ماناما

(۸) أخسرنا

(٩) بكر بن عد بن عمرو صعفاك

(۱۰) ممات

(11) فَتُمَصِّمُ

ص س 8 عط (۱۲) وکامستنگر عطان صرط نق

(17) ثم رقم لفظ ثم فالاصل المموّل عليه بملم الجرة ووضعها ف الهامش مرموزا لها بما ترى وفى التسسطلاني انها ساقطة لنير الاربعة

(12) عَفُو الله ماتقد م. كذا في الاصلبن المعول عليهما وفي النسطلاني له مانفدم كتبه مصحعه مانفدم كتبه مصحعه

(١٠) لَأُحَدِّنْتُكُمْ

(١٦) الآية

(۱۷) يَتُوَصَّأَنَّ

(۱۸) فیحسن

بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَبَيْتُهُ بِأَحْجَارِ بِطَرَفِ ثِيابِي فَوَضَعْتُهَا (١) إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ (٢) عَنَّهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِنَّ ٣٦ مِنْ اللهِ مَرْثُ أَبُو لُنَيمْ إِقَالَ حَدَّثَنَا زُهَوْ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ لَبُسَ أَبُوعُبَيْدَةً ذَكَرَهُ ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ يَقُولُ أَنَّى النَّبِي ۚ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمْرَ فِي أَنْ آتِيَهُ ۚ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَٱلْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ( ) فَأَخَذْتُ رَوْ اللَّهِ فَأَنَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ يُوسُفَ قالَ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ و الوُضُوءِ مَرَّ ثَيْنِ مَرَّ ثَيْنِ مَرَّشَ الْمُنْ مَدِينَ أَبْنُ عِيسَى قالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خُمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا (٥٠ فُلَيْءُ مُنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ ٱلله أَبْنِ أَبِي بَكْرِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنّ مَدَّ تَيْنِ مِنَّ تَيْنِ لِلْ الْمُحْدِهِ وَلَا ثَا ثَلَاثًا مُلاَثًا حَرْشُ عَبْدُ الْعَزيز أَنْ عَبْدِ ٱللهِ الْأَوَيْسِي قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمْرَانَ مَوْلَى عُمَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى عُمَّانَ بْنَ عَقَّانَ دَعا بِإِنَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مِرَاد (١٠) فَغَسَلَهُمَا، ثُمُّ أَدْخَلَ يَبِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ (١١) وَأُسْتَنْشَقَ (١٢) ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَار (ثمم ) (١٣) عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارِ إِلَى الْـكَمْبَيْنِ ، ثُمَّ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ تَوَضًّا نَحُورَ وُضُونًى هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفُورَ (١٤) لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَبْسَانَ قَالَ أَنْ شِهاب وَلَكِين عُرُونَهُ يُحَدِّثُ عَن نُحْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضًّا عُثْمَانُ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمُ (١٠) حَدِيثًا لَوْلاً آيَةً (١٦) ما حَدَّ نُشُكُمُ وهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَنْ النَّبِيِّ يَقُولُ لاَ يَتَوَضَّأُ (١٧) رَجُلُ مُحْسِنُ (١٨)

وُضُوءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلاَّ غُنِرَ لَهُ مَا يَكْنَهُ وَيَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَّهَا قَالَ عُرْوَةُ الآية إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا (١٠ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِ بِالْبِّثُ الْإَسْتِيثَارِ فِي الْوُصْوَء ذَ كُرَهُ عُمَّانُ وَعَبَدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبْنُ ٢٠ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّكِ حَدِّثْ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِّقِهِ أَنَّهُ قَالَمَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثُو وَمَن أَسْتَجْمَلَ وُ الْإَسْتِجْمَارِ وِتُرا حَرَثْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُ كُمُ ۚ فَلْيَجْعَلُ فَي أَنْفِهِ ﴿ ثُا ثُمَّ لِيَنْثُنْ ﴿ وَمَنِ أَسْتَجْمَرَ فَلْيُورَ وَإِذَا أَسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَصُوْبِهِ (\*) فَإِنَّ أَحَدَكُم ۚ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ بِالْبَّ عَسْلِ الرَّجْلَيْنِ وَلاَ يَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ مَرْشُ (٢) مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُوعَوَ انَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ ﴿ (٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ مِمْ لِللَّهِ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سُأَفَّرُ نَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا (٩) الْمَصْرَ فَهَمَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَبْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِأَسْبُ (١٠٠ المَضْمَضَةِ فِي الْوُصْوَءِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاس وَعَبْدُ اللهِ أَنْ أَنْ إِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيُّ عَلِينًا مِلْكُ مِرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ فَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ (١١) دَعَا بِوَضُوءِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَنَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ عَيِينَهُ فِي الْوَصْوُءِ ثُمَّ مَّضْمَصَ (١٢) وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجَهْهُ ثَلَاثًا وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَمَلَ كُلَّ (١٣) وِجْلِ ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ النَّيْ عَلِيَّ يَتَوَصَّأَ أَخُو وَصُوعًى هٰذَا وَقَالَ (١٤) مَنْ تَوَصَّا تَحُو وُصُوكَى هٰذَا ثُمَّ (١٥)

(١) أنزلنا الآية (٢) وعبد الله بن (٣) كذا في اليونينية وفرعها بحذف المنمول أي فليجمل في أنفه ماء ولا بي أثباته قسطلاني ملخسا (١) لِيُنْتَثَرُ (٥) في الآماء (٦) حدثني (٧) أخرنا (٨) بالكسر والصرف اللاصيلي وبالفتح والمنع لغيره كا أفاد ذلك صنيع الآصل (٩) أَرْهَقَتْنَا الْمَصْرُ (١٠) باب الصَّمَّةُ مِنَ ەر بر الوضوء (١١) عُمُانَ بْنَ عَفَّانَ (١٢) ثم مضمض (۱۲) كِلْنَا رَجْلَيْهُ الله حَلَّ رِجْلَيْهِ ١٣ كُلُّ رِجْلِهِ من الفتح والفسطلاني وليست . في الفرع من س

(1٤) ثم قال

(10) كذا في النسخ المعول عليها وفي القسـطلاني بالواو

قال وفي رواية ثم صلى كتبه

رَكْعَتَنْ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عَفَرَ (١) أَلَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عِلْ غَسْلِ الْأَعْقَابِ وَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْحَاتَم إِذَا تَوَضًّا ۚ صَرَبْنِ آدَمُ بْنُ أَنَّى إِيَاسَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا أُمَّدُّ بْنُزِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ هَوَكانَ يَمْ ينا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّوُّونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، قال (٢) أَسْبغُوا الْوُصْنُوءَ ۖ فَإِنَّ أَبَّا الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ قالَ وَيْلْ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّادِ بِاسِبُ عَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّعْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُريْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّرَ كَيا أَبَا عَبْدِ الرَّجْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصَنْحُ أَرْبَمًا كُمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ (٣) يَصْنَمُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا أَبْنَ جُرَيْجٍ قِالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْ كَانِ إِلاَّ الْيَانِيُّيْنِ، وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْنُكَ تَصِيْخُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهَلِالَ وَكَمْ (٤) ثُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ اللَّهُ وِيَةِ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ أَمَّا الْأَرْ كَانُ وَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَمَنَّ إِلاَّ الْيَانِيَّ بْنَ ، وَأَمَّا النَّمَالُ السِّبْرِيَّةُ ۖ فَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّدِ يَلْبَسُ النَّمْلُ (٥٠ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَمَرْ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ۚ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ ۖ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ إِنَّ يَصْبُخُ بِهَا فَأَنَا (٦) أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّى كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يُهُلُّ حَتَّى تَنْبُعِثَ بِهِ وَاحِلْتُهُ مِالْبُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُصْوَءِ وَالْفَسْلِ حَرَّمْنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ النَّيُّ عَلَيْ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ٱبْنَتِهِ أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصِنُوءِ مِنْهَا حَرَثْن حَفْصُ أَنْ مُمَرَ قالَ حُدَّثَنَا شُعْبَةً قالَ أَخْبَرَ نِي أَشْءَثْ بْنُ سُلَيْمٍ قِالَ سَمِوْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كان النِّيُّ عَيْكُ لِي يُمْجِبُهُ النَّيَمُّنُ في تَنْثُلِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَطُهُودِ مِ في (٧) شأ زمِ كُلِّهِ بَالْكَبْ أَلْيَاسِ الْوَصْوُءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةٌ حَضَرَتِ الصُّبْحُ

(د) غَفْرَ لَهُ لغير المستملى الم فسطلاتي، لاصيره (۲) مثال

ط ص (۲) من أصارا (2) فلم ص دس ساعط

(٥) النِّعَالَ

د الله الله الرواية في الرواية في الرواية في الله الله في فرع ونسخة أبى ذر وفي فرع آخس موضها الذي تبليا

(٧) وق

لَهُ بهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلُهُ الْجِنَّةَ وهكذا مكتوب فى الاصل مِالحُمرة ثابت عند س بعسد حديث عبد الله بن يوسسف وبلى الديبالحرة قال أحدين شبيب \* كذا في فرعين من فروع البونينية وفي أحدهما وهذآ المكتوب بالخرة ماخلا ِ التبويب في أصل الحانظ'

أَت رَجَلًا رأَى كَابًا يأكل الثرىمن ألعطش فأخذ

ۚ الرَّجُلُخُفُّهُ كَجُعَلَ يَغُرُفُ

المندري الا أن عليه لا الى (۱۹) یکونوا (<sup>غ</sup>ے)

فَالْتُسِنَ (١) اللَّهُ فَلَمْ يُوجِدُ فَنَزَلَ النَّيَمُ مُ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْخُنَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) ٱللهِ عَلِي ۗ وَحانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَلْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ (٣) فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدُهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَصَوُّ أَ مِنْهُ ۚ قَالَ فَرَأَ يِتُ المَاءَ يَعْبَعُمُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَصَوُّا مِنْ عِنْدِ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ ، وَكَانَ عَطَاهِ لَا يَرَى بَهِ َ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا <sup>(٤)</sup> الخُيُوط وَٱلحْبَالُ وَسُوْرِ الْكِلَابِ وَتَمَرِّهَا فِي المَسْجِدِ (<sup>٥)</sup> وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ (٦) فِي إِنَاءٍ (٧) لَيْسَ لَهُ وَضُونِهِ غَيْرًا ۚ هُ يَتَوَصَّأُ بِهِ (٨) وَقَالَ سُفْيَانُ هَٰذَا الْفَقِهُ بِمَيْنِهِ يَقُولُ (١٠) أَللهُ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا ماءٌ فَتَيَمَّمُوا وَهٰذَا (١٠)ما وفي النَّفْس مذه مَني الله عَن مَن الله عَلَي مَا الله عَلَم مَن مِن الله عَلَم مَن الله عَلَى مَن الله عَلَم مَن الله عَل م عَنْ عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدُنَا مِنْ شَعَرِ النَّيِّ عَلِيٌّ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسِ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسِ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْكُ أَحَبُ إِلَى " مَرْشُ مُحَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) سَمِيدُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ (١٣) أَنَّ رَسُولَ (١٤) ٱلله عَالَ لَمَا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَمَرِهِ مِرْشَ (١٥) عَبُدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ ءَنْ مالِكِ إِنَّ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِناءِ (١٧) أَحَدَكُمْ فَلْيَفْسِلْهُ سَبْعًا (١٨) وَقَالَ أَحْمَدُ ي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ حَدَّ تَنِي مَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَلَمْ يَرُسُونَ (١٩) شَبَتْنًا مِنْ ذُلِكَ مرتث حَفْسُ بن عُمرَ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنِ أَبْ

أبي السَّفْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَلَيَّةٍ فَقَالَ (?) إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلُّ وَإِذَا أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهَا أَمْسَكُهُ عَلَى تَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي فَأَجِدُ مَمَّهُ كَأْبًا آخَرَ قالَ فَلاَ تَأْ كُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبك وَكُمْ بِالْبُ مِنْ لَمْ يَرَ الْوُصُوءَ إِلاَّ مِنَ أَلْحَرْبَجَيْنِ مِنَ ١٣ الْقُبْلِ وَٱلدُّبُرِ وَقُولُ إِنَّ ٱللَّهِ تَمَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وَقَالَ عَطَامُ فيمن يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ ٱلدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ تَحْقُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُصْلُوءَ (٤) ، وَقَالَ جابرُ أَبْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ إِذَا صَيكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَكُمْ يُعِدِ الْوُصُوء ، وقالَ الحَسَنُ إِنْ أَخذَ مِنْ شَمَرَه وَأَظْفَارِهِ (\* أَوْ خَلَعَ (٣ خُفَيَّهِ فَلاَ وُصُوءٍ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ ، وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقاعِ فَرْمِيَّ رَجُلٌ بِسَهِمْ فَنَزَفَهُ ٱلدَّمُ فَرَكَمَ وَسَجَدَ وَمَضَى فَي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ما زَالَ الْمُسْامِدُونَ يُصَالُونَ في جِرَ احاتهم ، وَقَالَ طَاوُسْ وَتُحَمِّدُ بْنُ عَلَى وَعَطَاهِ وَأَهْلُ ٱلْحَجَازِ لَيْسَ فِي ٱلدَّم ِ وُصُوعٍ ، وَعَصَرَ أَبْنُ تُعَمَّنَ بَثْرَةً خَفَرَجَ مِنْهَا ٱلدَّم (٧) وَكُمْ يَتَوَضَّأُ وَ رَتَى أَبْنُ أَبِي أُوفَى دَما فَمَنِّي فِي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ (١) لَبْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ عَسْلُ مَحَاجِهِ مَرْثُ الْدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ (١) سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِي (١٠) عَلِيَّةِ لاَيْزَالُ الْعَبَدُ في صَلَّاةٍ ما كانَ (١١) في المَسْجِد يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ما لَمْ يُحُدِثْ ، فَقَالَ رَجُلُ أُعْجَمَيْ ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ (١٧) عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَميم عَنْ عَمَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ قَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا حَرَثْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعْيِدٌ قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى النَّوْرِيِّ عَنْ نُحَمَّدٍ (١٣) بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلَيُّ كُنْتُ رَجُلًا

(١) قال:

نسخته المتمدة

(٣) مقطت من عندس س

(٣) لقوله تمالي ۴ زاد القسطلاني على أصحاب هذه الرموز رمز أبي ذر فجعل روايته مثلهم يُوهو كَدُلكُ في.

(٤) وحدقى الاصل الموله) عليه مكنوبا بقلم الحمرة فوق منوالنظة الصالاة

وقال فالتسطلاني وفي لسخة يميد المسلاة بدل يميسد الوضوء راجعه أهامه

(٥) أُواْظفاره (٦) وخلم

(٧) دَمْ فَلَمْ ٧ أُلدَّمُ فَلَمْ ٧ دَمْ وَكُمْ (٨) احْتَجَمَ

(۹) حَدَّثَنَا سَعيد

(١٠) رَسُولُ اللهِ

(۱۱) دَامَ

(١٢) سَفَيَانُ بِنُ عُبِينَةً

(١٣) كذا في الفرع منغير ألف ومن غير تنوين

مَذَّاءً فَأَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيرٍ فَأَمَرْتُ الْمَقْدَادَ بْنَ الْاسْوَد فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءِ ، وَرَوَاهُ (ا) شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ مُرْشَىٰ سَعْدٌ بْنُ حَفْصِ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْييٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُمْانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ قَلَمْ كُيْنِ (٢) قَالَ عُمَانُ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيًّا وَالزُّ بَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَّنَّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ ٣) مِذَلِكَ حرَّثُ اللَّهُ أَسْحُقُ (٥) قالَ أَخْبَرُ مَا النَّضْرُ قالَ أَخْبَرُ مَا شُعْبَةٌ عَن الحَكَم عَنْ ذَ كُوانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَجَاء وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكُ فَقَالَ (٢) نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةٍ إِذَا أُعْجِلْتَ (٧) أَوْ قُصِطْتَ (١) فَعَلَيْكَ الْوُصَنُوعُ تَأْبَغَهُ وَهْبُ قَالَ حَدَثَنَا (١) شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيِيٰ عَنْ شُعْبَةَ الْوُصُوءِ بِالْ صَاحِيَةُ صَرَتَىٰ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمٍ قِالَ أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيُ عَنْ مُوسَى أَنْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ لَل أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زِّيْدٍ جَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنُصَلِّى فَقَالَ (١١) الْمُصَلَّى أَمَامَكَ مَرْشُ عَمْرُو أَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُّهُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِي بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شَعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِخَاجَة لَهُ وأَنَّ مُغْيِرَةً (١٢) جَعَلَ يَصْبُ ۚ اللَّمَاءَ عَلَيْهِ وَهُقَ يَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَخ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالْبُ وَرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ،

س (1) رواه سرسواع

(٢) وَلَمْ ثُمْنِ

(٣) كذا في كسخ صحيحة ممتمنة بالجم ووجد في فرع بالافراد وأثبت في هامشه الجمع وجمله تسخة إلى من المامش ملخصة

(٤) حدثني (٥) استعق ٤ صفظ لاس هو ابن منصور \* كذا هذه الرقوم في الفرع (٦) قاله صديم (٧) محيلت ٧ محبلت من غير اليونينية (٨) أقحطت

كذا هو مضبوط فى فرهبن وضط في القسطلاني رواية الاصبلي بالبناعللناعل فراجمه س يامسرطعط (٩) عن شعبة (١٠) حدثنا عط يامسرطها مس

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَ بَكَتْبِ (١) الرِّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ وَقَالَ مَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلَّمْ (٢) وَإِلاَّ فَالْرَنْسَلِّم وَرَثْن إِنْسَمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرِّيْبِ مَوْلَى أَبْن عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ باتَ لَيْـلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَهِيَ خَالَتُهُ فَأُصْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حَتَّى إِذَا أَنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ٱسْتَيْقَظَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَا الْعَشْرَ اللهُ عَمْ النَّوْمَ عَنْ وَجَهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآياتِ الْحُوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ مِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَصَّأً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَدَدَ بِأَذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذَّنْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنَ الْغَشِّي الْمُثْقِلِ صَرَّتُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى (٤) مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ جَدَّتَهَا (٥) أَسْمَاءَ بنْتِ أَبى بَكْر أنَّهَا قالَتْ أَنَيْتُ عَالِيْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيِّتْهِ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَالُّونَ وَ إِذَا هِيَ قَامُّمَةٌ نُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ (٦) سُبْحَانَ ٱللهِ فَقُلْتُ آيَةً فَأَشَارَتْ أَيْ نَمَمْ (٧) فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَمْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْسِي مَا عَ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ خَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قال ما مِنْ شَيْءَ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ ثَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (^) مِثْلَ أَوْقَرِيبَ (١) مِنْ فِينَةِ ٱلدَّجَّالِ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ

قاصالا**ت** (1) ویکتب

(۲) فسام عليم

(٢) فِعل (٤) حدثنا

(٠) جدته من غبر اليونينية ص ع ه , مبرياسط

(٦) فقالت (٧) أَنْ نَم

(۸) في ڤبورکم صرعاعط

(٩) أو قريبا ٩ كذا وجسد قريب في الاصل المعوّل عليسه منوّنا مصححا عليه بدون ألف كما ترى وقد سستت هذه الرواية منسوية اليونينية فنذكر

را) فيقال له (r) فيقال له (٢) كذا ومن المستملي على لنظ كله في الاصل المعول عله وكت في هامشه ان الذي في الفتح والقسيطلابي والعيني سقوطه عند المستدبي فلعل علامة السقوط سقطت من النرع اله ملخصا (٤) عن وجل ٤ سبحانه وتعالى . (٥) بعض (۱) زَأْسِهِ (٧) حَدَّثْنَا صر لاص س ط عط (٨) عَلَى يَدِهِ (١) فَغَسَلَ يَدَهُ (١٠) واستنشق ١٠٠٠ رمز اُبن عُساً كرفى فرعين وعزاما القساطلاني تبعا للحافظ الكشمهيّ وهو الذي في فسخة أبي ذر إه من الهامش (11) يديه الى المرفقين مُرتين مرتين ثم ﴿ كَذَا فِي فرع وفي فرغ آخر رقم علامة السقوط مع س على مرتين فنكون ووايتسه منا كرواية الباقين فيالبار بعده. بأستاط واحدة من قوله سرتين له من الحامش (١٢) الى المرفق عزاها في الفتح والفسطلاني للحموي والمشلى (١٣) حدثني (١٤) يَدُهُ (١٥) بِثَلَاثِ كاس طاحته (١٦) أَدْخَلَ كذا في الاصل المعول عليه ونبيخة معتمدة أيضا والذي في أصل آخريمول عليه هكذا مُ مَّ أَدْخُلَ يَدَهُ فَغَسَلَ ولم يتعرض لذلك شيخ الاسلام ولا العبنى ولا التسسطلاني

مُنْ الله منحم (۱۷) مُنْدُهُ

قَالَتْ أَسْمَاءُ يُوثَّنَى أَحَدُكُمْ ۖ فَيَقَالُ (١) ماعِلْمُكَ بِهِٰذَا الرَّجُلِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِينُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْماء فَيَقُولُ هُوَ مُحَّدْ مُرَسُولُ اللهِ جاءِنا بِالْبَيِّناتِ وَالْهُدَى َفَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَٱنَّبَعْنَا فَيُقَالَ<sup>(٢)</sup> نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ كُوْمُنِاً، وَأَمَّا الْمَنَافِقِ<sup>م</sup>ُ أَو الْمُرْتَآبُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَا ۚ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِينْتُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ (٣) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١) وَأَمْسَدُوا بِرُولِسِكُم، ، المَرْأَةُ عِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا ، وَسُئِلَ مَالِكُ أَيْجُزِيٍّ أَنْ يُوسُفَ قالَ أَخْبِرَ نَا (٧) ما لِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيىٰ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قالَ لِعَبْدِ عَمْرُو بْنِ يَحْنِي أَنَسْتَطِيعُ أَنْ ثُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمُّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَرَ (١٠) ثَلَاثًا ثُمُّ غَسَلَ وَجَهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ (١١) مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَـَ يْنِ (١٢) ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَ يْهِ فَأَفْيلَ بهما وَأَدْبِرَ بَدَأَ ِرَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْسَكَانِ الَّذِي بَدَأْمِينُهُ ثُمَّ غَسلَ *هَرْشُنْ (۱۳) مُوسَى* قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُصْبُوءِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُصُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ (١٤) ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَأُسْتُنْكُ ثَلَاثَ (١٠) غَرَفاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ (١٦) مَرَّ تَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَّهُ فَشْيَحَ رَأْسَهُ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ

وَأَمَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَهْ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّوُّ الفَضْلِ سِوَا كِهِ صَرِّمْنَ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَ حَدَّثَنَا الحَكُمُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ (١) اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَاحِرَةِ فَأْتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضًّا كَفَعَلَ النَّامُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّيْ عَلِيِّ الظَّهْرَ رَكْمَتَيْنِ وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَقَالَ أَبُومُوسَى دَعَا النَّبِي مُ يَلِيِّهِ بِقَدَحٍ فِيهِ مَا لَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُما أَشْرَبا مِنْهُ وَأَفْرِغا عَلَى وُجُوهِكُما وَيُحُورِكُما حَرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْ أُوبُ بْنُ إِبْرُ اهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبِرَ نِي ٣ تَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي وَجْهِهِ وَهُو غُلَامٌ مِنْ بِشُّرِهِمْ وَقَالَ عُرُوتُهُ عَنِ الْمِسْوَدِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّةِ احِدٍ مِنْهُمَاصَاحِبَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأُ النَّى عَلِيَّ كَادُوا (٣) يَقْتَدِلُونَ عَلَى وَصَوْرِيد بِالْبُ مَرَثْنَا عَبْدُ الرَّ عَنِي بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِمُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَن الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي عَرَاتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ ( ) فَسَع رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَ كَاتِهِ ثُمَّ تُوَصَّأً فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو لِهِ ثُمَّ كُفْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتُمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفِيُّهِ مِثْلَ ( ) زِرَّ الْحَيَّةِ بِالْبُ مَنْ مَضْمَضَ ( ) وَأُسْتَنشَقَ مِنْ غَرْفَةً وَاحدة مَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَأُسْتَنْشَقَ مِنْ كُنَفَّةٍ (٧) وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَعَسَلَ يَدَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكُمْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هُكَذَا وْصُوْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَالْبُ مَسْمِ الرَّأْسِ مُرَّةً ١٨ مَرْشَنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَيهِ

ةروس (1) النَّيُّ

(٢) حدثنى •كنا بلارقم عليه (٣) كانوا من غير اليونينية

(٤) وَقِعْ

وجد بالهامش تبعالهذه لرواية مانصه فنح الناف لابى ذر والسميساطى اهمن اليونينية أى على انه فمسل مانس وفي القسطلاني ما يخالفه

(٥) مِثْلِ

(٦) تمضمض

(۷) عَرْفَةً ٧ كُفْ وَاحِدُهُ الله مِن كُفَ وَاحِدُهُ الله الله مِن الفرع ( قوله فعلم ذلك الاثانية المديه) بدون فغسل وجهه الاثا الثابت في نسخ الطبع و نكت لحذفه الشيخ الاسلام والعبي قلا عن السكر ماني فراجه الم مصحمه المسكرة المسلم مسلم المسلم مسلم المسلم مسلم المسلم المس

قَالَ شَهِدْتُ عَمْرًو بْنَ أَبِي حَسَنِ مَسَأَلَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ زَبْدٍ عَنْ وُصُرُوء النَّبِيِّ (١) عَلَكْ فَدَعا بِتَوْرُ مِنْ (٢) مَاءَ فَتَوَضَّأً لَهُمْ (فَكُرَّمَا ﴿ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ﴾ فَمَضْمَضَ وَٱسْتَنشَقَ وَأَسْتَنْشَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفاتِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهُهُ تَلاّنًا ثُمَّ أَذْخَرَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ يَنْ مِرَّ تَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ ( ٤ وَأَدْبَرَ بهما (٥) ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَ صَرْشُ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ (٦) مُسَمَحَ رَأْسَهُ (٧) مَرَّةً باسِبُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ ٱمْرَأَ يُهِ (١) وَفَضْلِ وَضُوءِ (١) صَّأَعُمَرُ الحَمِيمِ مِنْ (١٠) بَنْتِ نَصْرًا نِيَةً مِرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نا مالكُ عَنْ نافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْمَى أَنَّهُ قالَ كَانَ الرِّجالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَصَّونَ فَ زَمانِ رَسُولِ والله عَلَيْهِ مَرْثُ أَنْ مَلِي مَلِي وَضُوءَهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ مَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ جَاءِ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ يَمُودُنِي وَأَنا مَرْيض لا أَعْقِلُ فَتَوَصَّا وَصَبَّ عَلَيٌّ مِنْ وَضُونِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يارَسُولَ الله لَمَنِ الْمِيرَاتُ إِنَّمَا يَرِ ثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتُ آيَّةُ الْفَرَائِضِ بِالْبُكُّ الْفَسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْخُضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْحَشَبِ وَٱلْحِجَارَةِ صَرَبُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُنيرِ (١١) سَمِعَ عَبْدَ ٱلله أَبْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْسَ قَالَ حَضَّرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَر بِ أَلدَّار إِنَّى أَهْ لِهِ وَ بَهِي قَوْمٌ ۖ قَأْتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ما ﴿ فَصَغْرَ ا ْلِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا (١٧) كُمْ: كُنْتُمْ قَالَ تَمَانِينَ حَرِثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَا لَا فَغَسَلَ بَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، مَرْشَنَا أَنْهَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(١) رَسُولِ اللهِ

(٣) بماء كذا في اليونينبة
 من الفرع ومضروب بالحرة
 في النرع على توله تور وعلى
 من

(٣) فُسَكَّمَاً هُ وهى التي في نسخة أبي ذر" وشرح عليها في النتح ٣ فَأَ كُنْكَاً

( قوله فسكفاً الى ثوله في الاناء) هو في الاسل المدول عليه بالحرة وبهامشه في النرع مانصه هذا المسكنو - بالحرة في المتن مكتوب بالحرة في هامش اليونينية وعليه الرقوم كاترى وفي آخره صح بالحرة في عليم اهم عليم اهم من ط

(٤) يُخَرِّفُ

هم المسلم المسل

(٧) بِرَأْسِهِ (٨) المَرْأَةِ
 من غبر البونينية

(٩) وُضُوء بالضرعند عط صديدها ص

(۱۰) ومن (۱۱) المنير س عط

(١٢) فَقُلْنا ١٧ فَلَتِ سِح

(٣) عُنْبَةً بْن مَسْعُوهِ

بلارتم فالاصل أي اليونينية

(٥) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ

رضی اللہ عنه

(٦) أَيْنَهَا (٧) وَاشْتَدَّيه

(٨) أَهُر يَقُوا

من غير اليونينية (أوله نصب عليه تلك ) مكذا في جميع الفروع الموله عليها يبدناوفي المطبوع ويتمرح القسطلاني نصب عليمه من ثلك الفرب وعلى الاولى شرح العيني ثم قال وفي بمص الرَّوايات تلك

(١٠) ابْنُ بلالِ

لاص عط

(١١) فقال

(١٢) مَرَّاتِ

her (12) as (15)

(۱۰) سراد

(١٦) بديه (١٧) وأدبر كاصررط عط

(١٨) يبديه (١٩) وقال

يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ قالَ أَنَى (١) رَسُولُ (٢) اللهِ عَلَيْ فَأَخْرَجْنَا لَهُ ماءً فى تَوْرِ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأَ فَفَسَلَ وَجَهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّ بَيْنِ مَرَّ تَيْنِ وَمُسَمَّ برأُسِهِ فَأَفْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ﴿ مَرْشُ ۚ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيَّد قَالَ أَخْرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ (٣) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَّمَا وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي اللَّهِ مَرَّضَ فِي يَبْتِي فَأَذِنَّ لَهُ عَلِيْ اَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ آبَيْنَ عَبَّاسِ وَرَجُلِ آخَرَ قالَ عُبَيْدُ اللهِ وَأَخْبَرْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنِ الرَّجْلُ الآخَرُ قُلْتُ لاَ قالَ هُوَ عَلِي (٥٠) وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ الِنِّيَّ عَلِيَّتِ قَالَ بَمْ

وَأُشْتَذَّ (٧) وَجَعُهُ هَرِيقُوا (٨) عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ (١) في مِخْضَبِ لِكَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفَقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْـتُنَّ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ ﴿ إِلَّا مَرْشُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ (١٠) قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أبيهِ قالَ كَانَ عَمِّى يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ قالَ (١١) لِعَبْدِٱلله نْ زَيْدِ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَتَوَضَّأُ فَدَعا بِتَوْرِ مِنْ ماءِ فَكَلَفًا عَلَى يَدَيْهِ فَنَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارِ (٢٢٪ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي النَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (١٣) فَأَغْتَرَفَ بِهَا (١٤) فَغَسَلَ وَجَهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١٥) ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى

الْمِرْفَقَدَيْنِ مَنَّ آَيْنِ مَنَّ آَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ (١٦) ماء فَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ (١٧) بَهِ (١٨)

وَأَقْبَلَ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ (١٩) هَ كَذَارَ أَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ مِرَثْ مُسَدَّدٌ قالَ

حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَن ثَابِتٍ عَنْ أَنَى أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ فَأَ نِيَ بِقَدَحٍ رَحراحٍ

فِيهِ شَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَذَى ۚ خَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَّاءِ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ

أَصَابِهِ قَالَ أَنْسُ كَفَرَرْتُ مَنْ تَوَضَّأُ مَا رُنْ السَّبِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ بِالْسَبْثُ الْوُصُوء بالْدُ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَنْ أَنْ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسا يَقُولُ كَانَ النَّبِي ٣ عَلِيَّ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَرَثْنَا أَصْبَعُ بِنُ الفَرْجِ الْمُصْرَى عَن أَبْن وَهُبُ قَالَ حَدَّثَنَى ٣) عَمْرُ و حَدَّثَنَى أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي مَعَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِيُّ مَلِيٍّ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمِرَ سَأَلَ عُمِرَ عَنْ (4) ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثُكَ شَبْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبيّ عَلَيْ فَلاَ نَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ رَأَخْبَرَ نِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا ٥٠ فَقَالَ مُعَرُّ لِمَبْدِ ٱللهِ تَحْوَهُ حَرْشَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُويرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُويرَةِ بْنِ شَعْبَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَأَتْبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدْوَاةٍ فِيهَا ما و فَصَبُّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حاجَتِهِ فَتُوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ مَرْثُ أَبُو مُنَمَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ أَنْ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأِى النَّيِّ (٢) عَلَيْ عَسَمُ عَلَى الْخَذَنْ وَوَلَابِعَهُ ٥٠ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْنِي \* مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَ بِهِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْيِرَ نَا الْأُوْزَاعِيْ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَمْفُو بْنِ عَمْرُو (٨٠ عَنْ أبيهِ قَالَ رَأَبْتُ النِّي عَلِي عَلَيْ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيَّهِ (١) وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمْرُو قَالُ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ بِالْكِ الْذَخَلَ رَجْلَيهِ وَهُمَا طَاهِرَ نَانِ حَرِثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِ آلِهِ هَنْ عَامِر أَهَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ يَرَاكُ فِي سَفَرِ فَأَهْوَ يَتُ لِأَنْزِعَ خُفَيَّهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا

(1) هو عبد الله بن عبد الله إبن جبر اله من اليونينية

(١) رَسُولُ اللهِ

(٣) أُحْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ
 الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى

(٤) أَبْنَ الْخَطَّاب

(٥) سعاداً حدَّله

من غير اليونينيه وفي العيني واعلم أن خيبر أن في توله أن سعدا عكوف تفديره أن سعدا حدّث أبا سلمة أث رسول الله صلى عليه وسلم مسع على الخلين وتوله فقال عطف على ذاك الماندر اه

(١) رَسُولَ اللهِ

(٧) قال أبو عبد الله وثابعه به ص س ط

(١) أَبْنُ أُمِيَّةً

4mile (4)

طَاهِرَ تَيْن (١) فَسَمَ عَلَيْهِمَا بِالْعَبِيْ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ خُمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُرِ وَمُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ (٢) فَلَمْ يَتَوَضَّوُّ اللَّهِ عَبْدُ ٱلله أَبْنُ يُوسُف قالَ أَخْبَرَنا مالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس أَنَّ رسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَكُلَ كَيْفَ شَاةٍ ثُمٌّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأً مَرْثُنَا يَحْييُ بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُميَّةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ (") اللَّهِ عَلَيْ يَحْتَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَ السَّكِّينَ فَصَلَّى (٤) وَلَمْ يَتَوَصَّأُ الْمُحْمَدُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويق وَكُمْ يَتُورَضًّا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَىٰ بنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَى بَنِي حَادِثَةً أَنَّ سُوَيْدً بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ خَيْرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهِبَاءِ وَهِنَ أَذْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْمَصْرَ ثُمَّ دَعَا اللهِ (٥) عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُونَتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَنَّرَ بِهِ فَثَرِّىَ فَأَكُلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ وَأَكْلُنا مُمَّ قَامَ إِلَى الْمَدْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ وَ حَرَثُ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو ( ) عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النِّي عَلِيًّا أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ بِالْبُ مَلَ مُكَنَّ مِنَ عَضْمِضُ (١٠ مِنَ ٱللَّبَنِ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ وَتُتَيَّنَّةُ قَالاً حَذَّنَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ شَرِبَ لَبنا فَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً. تَا بَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحِ مِنْ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِّب الْوُصُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمُ يَرَ مِنَ النَّمْسَةِ وَالنَّمْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُصُواً مَرْتُن عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ رَسُولَ أللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا نَسَلَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلِّي فَلْيَرِقُد حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ

رم مَدَّمَ اللهِ (r) خُماً فَأَمْ -

(٣) النَّبِيُّ (١) وَصَلَى

كذا فالنرع والتسطلاني
 يمضمض بكبرالم النانية

(v) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

أَحَدَ كُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو َ نَاعِسُ لَا يَدْرِى لَعَـلَّهُ يَسْتَنْفِرُ فَبَسُبٌّ ثُلَّ انْفُسَهُ حَرْشُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِّسٍ عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُ كُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْ حَتَّى يَعْلَمَ ما يَقْرَأُ بِالْبُ الْوَصُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ صَرَتُنَ مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ عامِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا (٣) ح (٤) قالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَن سُفْيانَ قالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ (٥) قالَ كانَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ يَتَّوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَّاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدُنَا الْوُصُوءِ مَا لَمْ يُحْدِثُ صَرَّتُ خَالِدُ بَنُ عَالَةً قَالَ حَدَّ أَنَا (١) سُلَيْمانُ (٧) قالَ حَدَّ أَنَى (١) يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قالَ أَخْبَرَ نِي بُشَيْرُ فَ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْظٍ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بالصَّهْبَاء صَلَّى لَنارَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُوثْتَ إِلاَّ بالسُّوْيِقِ فَأَ كَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّى عَلِيَّ إِلَى المَفْرِبِ فَضَمَضَ ثُمَّ صَلَّى (٩٠ لَنا المَعْرِبَ وَكُمْ يَتُوَسَّأً بِالْبُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَيْرَ مِنْ بَوْلِهِ مَرْثُ عُثَانُ قَالَ حَدَّ نَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالنَّبِي عَلَّيْهِ بِحَأَيْطٍ مِنْ حِيطًانِ اللَّهِ ينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَيْنِ يُعَذَّبِانِ فِي قُبُورِهِ إِفَقَالَ النَّبِي عَلَّكَ اللَّبِي عَلَيْكِ يُعَذَّبانِ وَمَا يُعَذَّبانِ فَي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ (١٠) مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَّرَهَا كَيْمَرَ نَيْنِ فَوَصَّعَ عَلَى كُلَّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ كَا رَسُولَ ٱللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّفَ عَنْهُمَا ما لَمْ تَيْسَا (١١) أَوْ إِلَى (١٢) أَنْ يَيْسَا بِالْبُ مَا جَاءَ في غَسَلِ الْبَوْلِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَيْرُ (١٣) مِنْ بَوْلِهِ وَكَمْ يَذْ كُرُ سِوى بَوْلِ النَّاسِ حَرْثُ يَمَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٤) إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى رَوْحُ بْنُ

(٣) أعبرنا (٣) أأنس بن مالك (٤) خمن اليونينية كذا في الغرع (٥) ابن ماك (7) أخسبرنا (٧) سليمان يعني اين بلاك (۸) حدثا (۸) وصلى (١٠) يَسْبُرَى (11) كتب بهامش الاصل مانعسه في النرع الذي نقلت منمه تبيما الاولى بالمتناة التحتية اله وفي العبني وغيره التأنيت على معنى السكسرتين والتذكير على معى العودين خما روايتال كشه مصعمه ر (۱۲) الا (۱۲) يستبري . الا (۱۲)

(1٤) أُخْرِيْنَا

(٣) حد مخر

(٤) بستبري من س

(٨) منْ بَوْ الِعَرَبِ

(٩) فُصَبُ

(١٠)كذا وجدّمصنغه هذه ع الرقوم كاترى غير أن الأولى، من علامتي السقوط والاخيرة من علامتي الانتهاء بالمداد،

الاحر (١١) وحدثماً من من طعيد

(١٢) خالدُ بنُ تَحْلَدِ

الاس حدثنا

(۱۲) جدتنا (13) في الفرنج مانسسة قدَّم اليونينية فأهريق بامسكان الهاء وضها أيضا وفي الهامش مُ مكذًا ونوتها مع آه وفي النتع زيادة فارجع اليه

الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (١) عَلِيَّةٍ اذًا تَرَّزَ كَاجَتِهِ أُتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ (٢) بهر حَدَّثَنَا لُحُمَّدُ بْنُ خَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ كُجَاهِدٍ عَنْ طَأْوُس عَن أَبْنَ عَبَّاس قَالَ مَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ بِقَـبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ وَمَا يُعَذَّبانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتُرُ ('' مِنَ الْبَوْلِ ، وَأُمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْنِي بالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَـذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً قالوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَعَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المُسْجِدِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا (٧) إِسْحُقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ يَرَالِيُّ رَأَى أَعْرَابيًّا يَبُولُ في المُسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ (١) دَعا مِمَاءٍ فَصَبَّهُ (١) عَلَيْهِ المَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فَى المَسْجِدِ مَرْشُنَا أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ أَعْرَابِي فَبَالْ ماءٍ أَوْ ذَنُو بًا مِنْ ماءٍ فَإِنَّمَا مُبِعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبُعَثُوا مُعَسِّرِينَ حَرَّث عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ ﴿ (١٠) مُرَّدِيقُ المَاءَ عَلَى الْبَولِ مِرْشِ (١١) خالِدُ (١٢) قَالَ وَحَدَّيْنَا (١٣) مُكَيْمَانُ عَنْ يَحْيىٰ بْن سَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي فَبَالَ فَطَأَيْفَةِ المَسْجِد فَنَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا مُمُ النَّبِي عَلِيَّ فَلَمَّا قَطَى بَوْلَهُ أَمِّرَ النَّيْ عِلِيِّ بذَنُوبِ مِنْ ماء فَأُهْرِينَ وَاللَّهُ عِلَيْهِ بِالْمَلِّي مَوْلِ الصِّلْيانِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أُخْبَرُنا مالك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْمِةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قالَت أَتِي رَسُولُ اللهِ عَرِي بصَى فَبَالَ عَلَى ثَوْ بِهِ فَدَعا بَاءِ فَأَنْبَعَهُ إِيَّاهُ وَرَشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنَ أَنِي شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ُ بنتِ (١) يَحْصَنَ أَنَّهَا أَنَتْ بِأَنْنِ لِمَا صَغِيرِ كُمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَأْجُلَسَهُرَ سُولُ ٱللهِ عِلِي فَحَجْرِ وَفَبَالَ عَلَى ثَوْ بِهِ فَدَعا بِمَاءِفَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ باس الْبُوْلِ قائمًا وَقاعِداً مَرْشَ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأُعْمَسِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ أَنَى النَّبِيُّ يَرْكِيِّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائُمَّا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِخَنْتُهُ مِمَاءٍ فَتَوَضًّا بَاسَ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ . صَرَثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا جَرير عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ رَأْ يْتُنِي أَنَا وَالنَّبِّي " مَلِكِ تَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حائطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُم ۚ فَبَالَ فَا نَتَبَذْتُ مِنْهُ ۖ فَأَشَارَ إِلَى فِئَنُهُ فَقُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ (٣ حَتَّى فَرَغَ بَالْبُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ حَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْاشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَصَهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قائمًا، بالبُ عَسْلِ ٱلدَّم ِ مَرْشَ أَمُعَدُ بْنُ الْمَنَّى قالَ حَدَّ نَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قالَ حَدَّ ثَنْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاء قَالَتْ جَاءِتِ أَمْرَ أَهُ النَّيِّ (٤) عَلَيْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحيضُ في الثَّوْبُ كَيْنَ تَصْنَعُ ، قَالَ (٥) تَحْتُهُ ثُمَّ تَقُرْصُهُ (١) بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي (٧) فيد، حَرْثُ الْمُمَّدُّ ( ١٠ قَالَ حَدَّ ثَنَا ( ١٠ أَبُو مُعَاوِيةً حِدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ عَامِتْ فَاطِيةً أَبْنَةُ (١٠) أبي حُبَيْسَ إِلَى النِّي عِنْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ آمْرَأَةُ أَسْتَحَاضٌ فَلَا أَطْهُرُ فَأَ فَأَدَمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَى لاَ إِنَّا ذُلكِ

(۱۰) بنت

(١) عد الله من المارك (٢) مَيْمُون بْنِي مِهْرَانَ كذا من غبر رقم في الفرع. (٣) قال في الفتح ووقع فيهاً رواية الكشميهني ومسدم الجورى واو ساكنة بعدها راي وهو غاط منه آه. (٤) رَسُولُ اللهِ (٥) آيفني ابن ميدون (٦) ابن يَسَارِ (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ زیادة الدنزی لابی در منط (٨) سَمِهْت (٩) رَسُولِ اللهِ (١٠) ابن مالاك (۱۱) ناس<sup>د</sup> علامة الكشميه في من القسطلاني وفى المرع مدلها علامة المستدلي (۱۲) رَّسُولِ اللهِ (١٢) إناهم كذا في المرع مَنْ غَيْرُ رقم

عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضُ ، فَإِذَا أَثْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعَى الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأُغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ ثُمَّ صَلَّى قالَ وَقالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّى لِكُلِّ صَلَّاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَٰلِكَ الْوَقْتُ، و عَسْلِ الَّذِيِّ وَفَرْ كِهِ وَغُسْلِ ما يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ مَرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنا عَبْدُ ٱللهِ (١) قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ (٢) الجَرَّرِيُّ (٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بَسَارَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ في ثَوْبِهِ صَرْثُنَا قُتَيْبَةً قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ( ) عَنْ سُلَيْمانَ (٢٠ قَالَ سَمِيْتُ عَالِيْمَةً حِ وَ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارَقَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الَّذِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَقَالَتْ كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثْرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْ بِهِ بُقَعُ المَاءِ و إِذَا غَسَلَ الْجِنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ مِرْشِنِ مُوسَى (٧) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ ( ٥ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار في التَّوْب تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ نَوْب رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فيهِ بُقَّمُ المَّاء حَرَثْنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَمِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْسِلُ الَّذِيُّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ (1) مَلِيَّةٍ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْمَةً أَوْ بُقَمًا عالم أَبُوال الْإِبِلِ وَالْدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْفِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَثُمَّ سَوَاعَ صَرْثَتُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسِ (١٠) قَالَ قَدِمَ أَنَاسِ (١١) مِنْ عُكُل أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا اللَّهِ بِنَةَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِي عَلِي بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا نَا نَطَلَقُوا فَلَمَّا تَصُوُّا فَتَلُوا رَاعِيَ النِّيِّ <sup>١٧٧)</sup> عِلَيْهِ وَٱسْتَاقُوا النَّعَمَ <sup>١٧٥)</sup> خَاءا ْخَبَرُ ۖ فَى

أُوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ فَامَّا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بَهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ (١) أَيْدِيَهُمْ تْ (٣) أَعْيِنْهُمْ وَأُلْقُوا فِي الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قالَ أَبُو قلاَ بَهُ فَهُو اللَّهِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَ بُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَرْشَ آدَمُ قَالَ السَّمْنِ وَالْمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ بَأْسَ بِالمَّاءِ مَا كُمْ يُغَيِّرُهُ طَعْمْ ۖ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنَ ، وَقَالَ بَأْسَ بريش المَيْنَةِ ، وَقَالَ الزُّهْرَىٰ فِي عِظَامِ المَوْنَى نَحُورَ (<sup>١)</sup> الْفيلِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَنْ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ (١) وَلا (٧) بَأْسَ بِيَجَارَةِ الْعَاجِ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ (١٠ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ (١٠ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ رَسُولَ (١٠) أللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنِ فَقَالَ أَلْقُوها وَما حَوْ كَمَا فَأَطْرَ حُوهُ وَكُلُوا تَسْمُنْكُمْ مِرْشَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثَنَا مَعْنْ قالَ حَدَّ تَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النَّيَّ مِرْكِيَّ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْن فَقَالَ خُذُوها وَما حَوْكُما فَأُطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ مَا لاَ أَحْسِيهِ يَقُولُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةً لَ حَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ كُمَّدٍّ قَالَ أَخْبَرُ نَا (١٣) يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَهَيْمَتُهَا إِذْ طُمِنَتْ تَفَجَّرُ دَمَا اللَّوْنُ (١٤) لَوْنُ ٱلدِّم هُ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّا لَمْنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ

(۱) بقَطَع (٢) تَكَذَافَ النَّرُع بَتَخْفَيْف الميم وفي النتح تشديدها (٢) حدثا (۱) كذافي النرع منصوب (٥) به كذاني النوع ولمله ، سها كمارأيته في لسخة لابي ذر معتمدة لكن لم يعرما للكشميري (٦) قال التسطلاني وأسقط السرخيي ذكر ابرآهيم النخمى كأكثر : الرواة عن القرسي آه وذكره فالنج أيضا وكذا رأيت ن السخة لابي ذر معتمدة على النظ الراهيم علامة المستملى والكشميهني فيكون سافطا ق رواية الحوى الم مِن المامش (٧) لابأس (٨) شيهاب الزُّهْرِيُّ (٩) ابن عُنْبَةً بن مسعود (١٠) النَّبِيُّ (١١) حدثنا والقابي المَّالُةُ لِكُالَهُ اللهُ الل (١٢) تمكون(١٤) وَاللَّوْنُ مكذا فى إلاصل والقسطلاني بالواووفي أصلبن يعوك عليهما فالفاءوهو في الميني بالواووقال فالبخة الاولا إه مصحعه (١٠) مسكم (١٦) الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ

﴿ مَنْ مَنْ الْمُأْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1: (1Y)

(۲) السِّي

(٢) قَالُ وَكَالُ ۚ (١) وَكَالُ ً

لاص أى بدل وقال (ه) فصلى (قوله أوتيمم صلى)كدا في جيمالنسخ المعول علىها بلاواو

(٦) قال (٧) حدثناً

(^) عن عبد الله في الفرع المكنى عليها علامة الحوى والمستملى مكذا (هد) وفي التسطلاني والفتح وفي رواية المكتميهني عن عبد الله اله من هامش الاصل

(٩) جلوس قال

(۱۰) فَوَّ م

م (11) اذا سعد

ر د (۱۲) أغنى

مط ہصروا صد ہ (۱۲) کانت صد (۱٤) عاءت مع

(١٠) فَرَّفَعَ رَسُسُولُ اللهِ الله عليه وسلم (١٦) وقالم سى الله عليه وسلم (١٦) وقالم

(١٧) يَرَوْنُ الذَّعُومَ وعليها فستحانة منصوب عند، سكا رمز له فى الاصل. (١٨) كذافى الاصلين للمول عليماوفى هامش الاصعمنهما فى الذع الذى تقلت منه محقظه بالنون فليعلم ذلك

مُرخہ صفحات (۱۹) فی ہدہ (۲۰) الذی أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً أَنَّهُ (١) سَمِعَ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلِيَّةَ يَقُولُ بَحَنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ إِلْمُنَادِهِ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فَى المَاءَ أَلدَّاتُم ِ الَّذِي لاَ يَجْدِي ثُمَّ يَغْتُسِلُ فيهِ ، و الله الله عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ كَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاثُهُ ، وَكَانَ (٣) الْمُسَبَّبِ وَالشَّعْبُ ۚ إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْ بِهِ دَمْ ۚ أَوْ جَنَابَةٌ ۚ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّىٰ (\*) ثُمَّ أَدْرَكَ المَاء في وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ صَرَّتُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ (٦) عَبْدِ ٱللهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ سَاجِدٌ ح قَالَ وَ صَرَتْنَى (٧) أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ قالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بنُ مَسْلَمَةً قالَ حَدَّثَنَا إِنزاهِيمُ بنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ (١) عَبْدَ أَلَيهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلِيَّةِ كَانَ يُصَلَّى عَنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوجَهُلِ وَأَصْحَابِ لَهُ جُلُوسُ (٩) إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَيْكُمُ يَجِىءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَآنٍ فَيَضَعَّهُ عَلَى ظَهْرٍ نُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَا نَبُعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ (١٠) فَاء بهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ (١١) النَّيُّ مَا اللَّهِ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَيْفِيهُ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغَيِّرُ (١٢) شَيْئًا لَوْ كانَ (١٣) في مَنْعَةٌ قالَ تَجْعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض وَرَسُولُ اللهِ مِلْكِنَّهِ سَاجِدٌ لاَيْرَ فَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جاءًتُهُ (١٤) فاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ (١٥) رَأْسَهُ ثُمَّ (١٦) قالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعا عَلَيْهِمْ قالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ (١٧) أَنَّ ٱلدَّغْوَة يُمَّ سَمِّي ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ وَعَلَيْكَ بِمُثْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبُهَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَعَدّ ، قالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيْدُهِ (١٩) لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ (٢٠) عَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَرْعَى فَ الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ بَالْسَبُ الْبُزَاقِ وَالْخُاطِ وَتَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ قَالَ (١) عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ (٢) عَرْكِيُّ زَمَنَ (٣) حُدَيْبِيّةَ (٤) فَذَ كَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تُنَخَّمُ النَّيُّ عَلَّيْ مُخَامَةً إِلاَّ وَقَمَتْ فَي كَفِّ رَجُلُ مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بَمَا وَجُهُهُ وَجِلْدَهُ حَرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنس (٥) قَالَ بَرَقَ النَّبِي مُ عَلِينَ فَي تَوْ بِهِ ، طَوَّلَهُ (١) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيُ بْنُ و لاَيَجُوزُ الْوُصُوءِ بالنَّبيذِ وَلاَ حَدَّ أَنَّى مُمَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَنِ النَّيِّ مَالَّتِ بِأَبْ المسكر (٧) وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْمَالِيَةِ ، وَقَالَ عَطَافِهِ النَّيْمَمُ أَحَبُ إِنَّ مِنَ الْوُصُوءِ بالنَّبيذِ وَٱللَّبَنِ حَرَثْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (^) حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قالَ كُلْ شَرَابِ أَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ إِلَ غَسْلُ الْمَرْأَةِ أَبِاْهَا (٩) أَلدُّمَ عَنْ (١٠) وَجَهْدِ ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ٱمْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَريضَةٌ مُرَثُن مُمَّدٌ (١١) قِالَ أَخْبَرَنا (١٢) سُفيْكَانُ بْنُ عُيَيْنَةٌ عَنْ أَبِي حازِم سَمِعَ سَهِلَ أَبْنَ سَعْدٍ السَّاْعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا يَيْنِي وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ ۚ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ مَا بَـقِيَ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلِي يَجِيءُ بِبُرْسِهِ فِيهِ ماه ، وفاطمةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأَخْرِقَ فَثْرِيَ بِهِ جُرْحُهُ وَقَالَ (١٣) أَبْنُ عَبَّاسٍ بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فَأُسْتَنَّ صَرِّثُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّانَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَتَمَنْتُ النَّيَّ عَلِي فَوَجْدُ ثُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكِ بِيدِهِ يَقُولُ أَعْ أَعْ (١٤) ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَهُوَّعُ قالَ حَدَّ ثَنَاجَرِيرٌ مَنْ مَ حربتن عُنمانُ (١٥) نْصُور عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبُّ عَيِّكَ إِذَا قامَ مِنَ ٱللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِيرِ الْأَكْبَرِ \* وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ نُحْمَرَ أَنَّ النِّبّ عَلِيْ قَالَ أَرَانِي (١٦) أَنْسَوَاكُ بِسِواكِ خَفَاءِنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمْ أَكْبِرُ مِنَ الآخرِ،

ميرياض. (1) وقال لاط عدا

(٣) رَسُولُ اللهِ

ص عط (۲) في زمن. (٤) الحديبية

(٥) أَبْنِ مَالَكِ

عط 8 ط صخص (٦) قال أبو عمد الله طوّله

(۷) ولا بالسّكر (۸) عن الزهرى كذا فى فرعين علامة ابن عساكر لكن فى النتح والتسطلاني دزوها للاصيلى

(٩) المَرْأَةِ الدَّمَ مِنْ

و جهر أبيها علامي

(١٠) مين

(11) يعنى ابن سلام لاصطح

(۱۲) حدثنا

(۱۳) سقط وقال ابن عباس الى آخر فاستن عندس صح و فى القسطلاني عند المسته لى كتبه

(12) عند الحافظ أبي الناسم أي ابن مساكر في أصله أغ أغ بنين معجمة قال وق نسخة بالدين اله من اليونينية مسروط

(١٥) عُمَّانُ بِنُ أَبِي سَيْبةً (١٦) بنتج الهرزة عندس صح فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْفَرَ مِنْهُمَا ، فَعَيْلَ لِي كَبَرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْمَ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَنْ أَسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ بِالْسِلَّهِ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُصُوءِ (') حَرَثْنَ مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (') عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَ نَا الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِي أَخْبَرَ نَا سُفَيْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِي أَخْبَرَ نَا سُفَيْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِي أَخْبَرَ نَا سُفَيْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِي أَوْمُ وَلَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَل

## سِنْ وَاللهِ الرَّحْمَّرُ الرَّحِيَّةِ مِنْ اللهِ الرَّحْمَّرُ الرَّحِيَّةِ مِنْ اللهِ الرَّحْمَّرُ الرَّحِيَّةِ مِ

وسطماهه، درو (۱) وصورو

سرس (٢) حدثنا (٣) من آخر من غير البونينية

() تَكَلَّمُ

مین (ه) اللّذِی أَرْسَلْتَ

رr) باب

ه هم الرواية الى نوله لملكم (٩) الرواية الى نوله لملكم

تشكرون (۱۰) لاسم (۱۱) عندرتيسوا الاقول وليم نست عليكم كملكم تشكرون

(۱۲) عز وجل ۱۲ تدالی کذا و الاصول من غیرتم طط (۱۳) الآیة الی قوله اث الله کان عنوا غفورا

(12) الرواية الى توله عفو الأ ففورا تَحِدُوا ما ۚ فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا بِالْكِبُ الْوُصُوء قَبَلَ الْنُسَلِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومِنُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِلَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ مَلِكِيٍّ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِكِيٍّ كَانَ إِذَا أَغْتُسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوصَّأُ (٢) كَمَا يَتَوَصَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَّاءِ فَيُخلِّلُ مِمَا أُصُولَ شَعَّرِهِ ٣ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرِّفِ ٤٠ عَن الْأَعْمَش عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْج النَّبِيُّ عَلِيَّةً قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءِ ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ ٥٠ غُسْلُهُ حَدُّ ثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا والنَّبِي مُلِكِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ بِالْبُكُ الْفُسْلِ بِالصَّاعِ وَتَحُوهِ مَرْثُ اللهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) عَبْدُ الصَّدِ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) شُعْبَةُ قَالَ حَدَّ أَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَالِشَةً عَلَى عائشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غَسْلِ النَّبِيِّ (١٠) مِنْ صَاعِ فَأُغْتُسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِمَا وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبُدِ ٱللهِ (١٢) قال (١٣) يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْنُ وَالْجُدِّيْ عَنْ شُعْبَةً قَدْرِ (١١) صَاعِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) زُهَ يْرْ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أُنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفُسْلِ فَقَالَ يَكُفِيكَ صَاعْ فَقَالَ رَجُلْ مَا يَكُفِينِي فَقَالَ جَابِر كَانَ يَكُفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ

(١) ابْن عُرْ وَةً (٢) تَوَضَّأُ (٢) الشُّعَرَ (٤) غَرَ فَاتُ وعزاها في العتج للنكشميهني (٥) في القرعُ المكي يسده بالافراد منسخا عليها (٦) هذا ٦ هذه نبب عليها س (٧) حدثني كاحسس واعط (۸) حدثنا ععالاحسس وأحيم (٩) حدثنا يخص حوس مأ حقه (۱۰) رسول افت (11) نحو (١٢) سفط قال أبو عبد الله (١٣) وقال (١٤) وقال القسطلاني قدر بالنمسكافي

اليو نينية وبالجرعلى الحسكاية اه

(١٥) أخرنا

(٢) في (٣) قال أبو عبدالله ا كانَّ أَبِّن عِينَةً بِمُولَ أُخْبِرَاعِن ابن عباسعن ميمونة والصحيح ماروی أبونعيم (٤) كلا**ما** (٥) مكتوب في الفرع الذي نقلت منه بإزاء بشار وهو الصواب وفي فرع آخر في الاصل يسار بالتحتبة والسين المهملة وفي الهامش بشار وعليه علامة الاصيلي (٦) بكسر الميم وسكون المعجمة ولابن عماكر بضم الميم وتشديد الواو المنتوحة وكذا ضبطه الحاكم كماعزاه فيهامش فرع اليونينية لعياض المدى بالنون الكوني.

وريو (۷) معمر

وكدا تيده الحاكم قاله عياض

(۸) حدثنا

(٩) أَنْ عَبْدِ اللهِ

(١٠) أَنَانِيَ

(١١) الحَسنَ (١٢) ثَلَاثُ لكريمة كذا فبالنرع والذي ف نتح البارى والقسطلانيال رواية كريمة ثلاثة بالتاء

(۱۳) نیفیضها

(١٤) ابن أسمعيل

د\_سـ ة صمعط (١٥) يده

(١٦) سقطت الالف عندعط

(۱۷) حدثنی

(۱۸) كذآ هو منصوب في الفرع وفي نسخ معتمدة مجرور والظاهر صحة الامرين تباسا على مامز في حديث عائشة فدعت بالا. تَحُوِّأً من صاع الم من مامش الاصل (١٩) يُكنيه

شَعَرًا وَخَيْرُ (١) مِنْكَ ثُمَّ أُمَّنَا في ثَوْبِ حَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُييَنَةً عَنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ ۖ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرٌ صَاعٍ صرت أَبُو مُنَعِيمٍ قالَ حَدَّثَنَا زُهُمِيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا حَدَّ ثَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْقِهِ أَمَّا أَنَا عُنْهُ عَنْ مِخْوَلِ (٦) بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ أُبْنِ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيِّتِي يُفْرِ غُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا حَرْثُ الَّبُو نَعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بنُ يَحْييٰ بنِ سَامٍ حَدَّثَنَى (١٠) أَبُو جَعْفَرِ قالَ قالَ لِي جابر (٩٠) وَأَتَانِي (١٠) أَبْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَّنِ (١١) بْنِ مُحَمَّد بْنِ الْحَنَفَيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلُ ۖ كَثِيرُ الشَّعَرِ ، فَقُلْتُ كَانَ النَّيُ عَلِيَّهِ الْغُسُولِ مَرَّةً وَاحِدَةً مَرْشُ مُوسَى (١٤) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن الْأَوْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَصَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّ مِلْكَ مِاءً لِلْغُسْلِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ (١٥) مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَتًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَا كَبِرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةً عَنِ الْقَاسِمِ وَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا أَغْتُسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْقَ (١٨) أُلْلِلَّبِ قَالَّحَذَ بَكَفِّهِ (١٩) فَبَدَأً بَشق رأسه الْا يْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِما عَلَى زَأْسِهِ (١) بِالْكِثُ المَضْمَضَةِ وَالْاسْتَنْشَاقِ في الْجِنَابَةِ مَرْشُ الْمُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاتٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمْ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّيَّ عَلَّاكَ فُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسِلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قال بيدِهِ الْارْضَ <sup>(1)</sup> فَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ عَسَلَها ثُمَّ تَمَضْمَضَ (٢٠ وَأَسْتَنْشَتَى ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفاضَ عَلَي رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَغَسَلَ قَدَمَيَا فِي ثُمَّ أُتِي عِنْدِيلِ فَلَمْ يَنْفُضْ ( ) بِهَا ( ) بِالسب مَسْج الْيَدِ بِالتَّرَابِ لِيَكُونَ ٢٠ أَنْقُ صَرَتُ المُمَيَّدِيُّ قالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قالَ ١٨. حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النّبيّ مُثَلِيَّةٍ أَغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَاثِطَ ثُمٌّ غَسَلَها ثُمَّ تَوَضَّأُ وُصْنُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ لِلسِّبْ هَلَ يُدْخِلُ الْجُنْبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرْ مُغَيْرٌ (١) الجَنابَةِ وَأَدْخَلَ أَبْنُ مُمَنَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ يَدَهُ (١٠) في الطَّهُورِ وَكُمْ يَنْسِلْهَا ثُمَّ (١١) تَوَضَّأً وَكُمْ يَرَ أَبْنُ مُمَرَ وَأَنْ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ صَرَّتْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَ نَا ١٦٥ أَفْلَحُ ١٣٥ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كُنْتُ أَغْتَسْلِلُ أَنَا وَالنَّبِي مَلِيّ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عائشَةَ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ (١٤) صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْسٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ (١٠) قَالَّتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي مُلَّكِّم مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ (١٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَةَ مِثْلَةُ (١٧) حَرَبْتُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِي وَالمَرْأَةُ

لاحمى طهم عط (۱) وَسَطِ رَأْسِهِ (٢) على الارس (٢) رقم تاءها في الاصــل بالحسرة وضبب عليها ورتم تحتها س ۲ مضمض (٤) كينتفض من غير اليو نينية (٧) قالو أبو عبد الله يعني لم يتمسح به ٠ لم يرةم عليه في الغرع ونسبها في النتح والتسطلاني لرواية كريمة (٦) لتكون (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّ بَيْرِ الحميدي . (٨) عن الاعش (٩) غيركذا ف الفرع من غير رقم عليه (١٠) يديهما \* قال القسطلاني قال البرماوي كالكرمانى وفى بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضآ بالتثنية في السكل ام (١١) كذا في فرع ونسخ معتمدة وفي النرع الذي نقلت منه حتى توضأ وفي هامشه ثم هكذا (۱۲) عدتنا (۱۲) این حید (۱٤) پدیه (١٠) من مائنة كنت

(17) من غير

اليونينية (١٧) عنه

مِنْ: نِسَأَئِهِ يَغْتَسَلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمْ ۖ وَوَهْبُ (١) عَنْ شُعْبَةً مِنَ الجَنابَةِ ، ﴾ (٢) تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُصْوَءِ ، وَ يُذْ كَنُ عَنِ ٱبْنِ تَعْمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ حَرِّتُ عَمِّدُ بِنُ مَعْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ ﴿ اللَّهِ مِلْكِيْهِ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرِغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّ يَيْنِ مُرَّ يَيْنِ إِنْ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ فَعَسَلَ مَذَا كِيرَهُ ثُمَّ ذَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ (٦) وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ (٧) وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَنَسَلَ قَدَمَيْهِ بِالْبُ (١٠ من أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ فِي الْغُسُلِ حَرَثْ مُوسِي بْنُ إِسْمُعْيِلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَة عْمَشُ عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ (1) الحَارِثِ قالَتْ وَضَعَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ غُسْلًا وَسَتَرْثُهُ فَصَلّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ، قالَ سُلَيْمانُ لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ الثَّالِيَّةَ أَمْ لاَ، ثُمَّ نِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَاثِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ (١٠) وَأُسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَغُسَلَ رَأْسَهُ ثُمٌّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَعّى فَغَسَلَ (١١) قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بيدِهِ هَكَذَا وَكُمْ يُرِدْهَا بِالْبُ إِذَا جامَعَ ثُمَّ عادَ (١٢) وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسلِ وَاحِدٍ حَرْثُ الْمُحَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ (١٣) شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَد بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّ عُمْن كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ (١٠ طيبًا ، مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

من صرا صرا () وَوَهْبُ بُنُ جُرِيرٍ () يؤخر أى عند الاسلى وابن عاكر (٢) كذا في النرع المكي بنتج الواو وقال بفيم الواو

(٤) للنبي

(ه) مرتبن فيرمكرر عند ه، من س ط صح (7) رقم تاء فى الصلب بالحرة موصولة بمضمض ورقما فى الهامش أيضا ووضع عليها صح عط ه تصحص ماص

ص س ط (۷) صح ثم (۸) یقدم عندس ص

(٩) أَبْنَةِ

(١٠) مَضَمَضَ

(۱۱) كذا هو فى فسرعين بالناء وقال فى النتح قوله! وغسل قدميه كذا لابى ذراً ولا كثر نفسل بالفاء اح

(۱۲) مأود (۱۲) قال في النج بندي أن يثبت فالتراءة قبل قوله عن شعبة لفظ كلاها لأن كلا من ان أبي عــدى ويمي رواه لمحمد بن بشاد عن شعبة وحذف كلاها من الخط اصطلاح اه

(11) عند عط خ. باللهاه. المجمة والحاء الهملة

حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبَيْ عَلِيَّةٍ يَدُورُ عَلَى نِسائِهِ في السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لِأَ نَس أَوَكَانَ يُطيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِي قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ لِسْعُ لِسْوَةٍ ، باللُّهُ عَسْلِ المَّذْي وَٱلْوُصُوءِ مِنْهُ مِرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَٰهُ ۗ فَأَمَرْتُ رَجُلًا أُنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لِلْكَانِ أَبْنَتِهِ فَسَأَلَ (١) فَقَالَ تَوَضَّأَ وَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ بالبّ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ ٱغْتَسَلَ وَبَـقِي أَثَرُ الطِّيبِ صَرَّتْ أَبُو النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ فَذَكَرْتُ (٣) لِمَا قَوْلَ أَبْن ا عُمَرَ ما أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ نُخْرِماً أَنْضَخُ طِيباً فَقَالَتْ عالْشَةُ أَنَا طَيَّنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيد ﴿ (٦) أَفَاسَ عَلَيْهِ (٧) حَدُمُنا اللَّهُ مُمَّ طَافَ في نِسائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِما حَرَّثُنا آدَمُ (٢) قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطّيب في مَفْرِقِ النَّبِيِّ " عَلِيَّةٍ وَهُوَ مُحْرِمْ اللَّهِ مُ اللَّهُ عَدْ النَّبِيِّ الشَّعْرِ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ (٥) عَلَيْهِ (١) حَرَثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدٌ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِّهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ (٨) قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَه أَفاضَ عَلَيْهِ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَأَرُ جَسَدِه وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيماً بِاسِبُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائَرَ جَسَدِهِ وَكُمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِع الْوُصُوءِ (١) مَرَّةً أُخْرَى مِرْشَ يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ أُخْبَرَ نَا (١٠) الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ اللَّهُ عُمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَنْ عَبَّاسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ

ره هرس عط عط (۲) وذكرت (۱) وذكرت (٣) آدَمُ ابْنُ أَبِي إِياسِ إ(ه) في فرع آخر ما يقتضي السقاط أفاض عليه الكلمتين (٨) أن قد (٩) منه الناعد (۱۰)

مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَمَ (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ وَضُواً (٢) لِجَنَابَةِ فَأَ كُفَأَ (٣) بِيمينهِ عَلَى شِمَالِهِ (\* مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ (\*) بِالْأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ (٦) وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجَهُهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاء ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَعَى فَغَسَلَ رجْلَيْهِ قالَتْ (٧) فَأَتَبْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يَنْفُضُ (١) بِيَدِهِ (١) بِالْكُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْسَجِدِ أَنَّهُ جُنَّ كَمْ هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدٍّ قالَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونَسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُفِيمَت الصَّلاةُ وَعُدِّلَتِ الصَّفْوُفُ قِيامًا خَفَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ فَامَّا قامَ فِي مُصَاَّدُهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ ۚ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُم ۚ ثُمَّ رَجَعَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَمَّهُ تَابَّمَهُ عَبَّدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ (١١) عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأُوْزَاعيُّ عَن أُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ (١٢) الْعُسْلِ عَنِ (١٣) الْجَنَابَةِ مِرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَوَ نَا (١٤) أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَسَ عَنْ سَالِمٍ (١٥) عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ (١٦) وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلَنَّهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ فَأَنْطَلَقَ وَهُو يَنْفُضُ أُ مَنْ بَدَأ بشِقّ رأسِهِ الله يمَنِ في الْنُسْلِ صَرْثُنَ خَلَّادُ بْنُ يَحْيي قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفَيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عالشَة قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ (٧٧) إِحْدَانَا جَنَابَة أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا (١٨) ثَلَاثَاً فَوْقَ رَأْسِها ثُمَّ تَأْخُذُ بِيدِهَا عَلَى شِقِهَا الْأَيْنِ وَبِيدِهَا الْاخْرَى عَلَى شَقِّهَا الْأَيْسَرِ

(۱) وُضْعَ لِرَسُولِ اللهِ عِنْظِ وَضُونٍ

صوب (۲) وضوء الجنابة مضاف الى الجنابة • هذه الرقوم التى والحامش فى فرعين وتضيية ذلك أن رواية الكشميهي والحموى والمستملى النتج والقسطلاني أن رواية الكشميهي الجنابة بلامين.

(٣) فحُناً ٠ من الفتح

والفسطلاني (٤) يساره هــ

> (٥) بيده الارض لاصسطاعي

(٦) تمصمض (٧) قالت ص

عائشة • قال فى الفتح ووضع فى رواية الاصيلى فالت عائشة وهو غلط واضح اه

(٨) الماء (٩) يَدَهُ

صسلاعط دا) خر

(۱۰) خرج. خد هست

(۱۱) ابن راشد (۱۲) من عطس سهم غُسُلِ الجَنَابَةِ

\*كذاً هذه الرقوم في فرهين وقال في الفتح قوله باب نفض البدين من الفسل عن الجنابة كذا لابي ذروكرعة والباقين

من غسل الجنابة لاحـــ للاصطاع

(۱۲) من (۱٤) حدثنا

(١٥) أبن أبي الجعد لاهـ صد لاص طع

(۱۲) فتعضعض (۱۷) أصابع لا سرمهم

(۱۸) يىدما

( بِسْمِ ٱللهِ الرُّخْمِنِ الرَّحْيِمِ ) بِالْبُّ مَنِ اُغْتَسَلَ عُرْ يَاناً وَحْدَهُ فِي اُنْكَاوَةِ (١) وَمَنْ نَسَيَّرَ ٣ فَالنَّسَيُّرُ ٣ أَفْضَلُ ، وَقَالَ بَهْزُ ( ؛ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ٱللهُ أَحَقُ أَنْ بُسْحَياً مِنْهُ مِنَ النَّاسِ صَرْشُ إِسْحُقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَهْمُامٍ بْنِ مُنْبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ۚ عَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَمْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض وَكَانَ مُوسَى (٥) يَمْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَالله مَا يُمْنَمُ مُوسَى أَنْ يَمْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْ بِهِ خَفَرَجَ (٦) مُوسَى في أَيْرِهِ يَقُولُ ثَوْ بِي يَاحَجَرُ (٧) حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا (٥٠ وَاللهِ مَا يَمُوسَى مِن كَأْس وَأَخَذَ ثَوْ بَهُ فَطَفِقَ (٥) بِٱلْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ (١٠) أَبُوهُرَيْرَةَ وَٱللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِٱلْحَجَرِ سِيَّةٌ أَوْ سَبْمَةٌ ضَرْبًا بِأَلَحَجَرِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ بَيْنَا أَيُوبُ يَعْتَسِلُ عُرْيانًا خُوْ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ فَهُمَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي (١١) في ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْنُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَغِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسِلَىٰ بْنِ فَقْبَةً عَنْ صَفُوانَ (١٢) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَيْنَا أَيُّوبُ يَفْتَسِلُ عُرْيانًا باب أَللَّمَ فَي الْفُسْلِ عِنْدَ (١٣) النَّاس مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١٤) عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُعَمَّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِي ۚ بِنْتِ أَبِي طَالِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي \* إِبِنْتَ أَبِي طَالِبٍ بَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْ ثُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِيَةُ نَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ (٥٠) أَنَا أُمُّ هَانِي وَرَثْ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٦) سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِيَّ (١٧) عَلِيَّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ

(1) خارة (1) خارة (1) خارة (1) والتسعر (1) والتسعر (1) من عط (1) من خكريم (1) من الله عليه الم من الأصل وفارع آخر (والتسطلاني زيادة وسلم كشه

۱(۱) صح تجمع صح صح الاسرام الوق المرام الوق المرام المرام

يامرسط

﴿١٠) قال

إ (١٣) أَنْ سُكَلَمُ اللهُ مناقع ا (١٣) عن

(18) مَسْلَمَةً مِن قَعْنَبِ سمط 8 م (10) قلت (11) حدثنا معد (17) رَسُولَ اللهِ

فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بيده (١) عَلَى الْحَاتِطِ أَرِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَصَّأً وُصُوءَهُ لِلصَّلَّةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفاضَ عَلَى جَسدِهِ المَاءْ ثُمَّ تَنَجَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ \* تَابَعَهُ أَبُوعُوَانَةَ وَأَبْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ ٣٠، بِالِّبِ" إِذَا أَحْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ صَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن

هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَ إِنَّتِ (٣) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءِتْ أَمْ سُلَيْمٍ أَمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْنِي مِنَ الْخَقِّ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْل إِذَا هِيَ ٱحْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله على نَعَمْ إِذَا رَأْتِ المَاء بابَ عَرَقِ الجُنْبِ وَأَنَّ الْسُلِمَ لاَ يَنْجُسُ مَرْثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيي قالَ حَدَّثَنَا كُمَيْدٌ قالَ حَدَّثَنَا بَكُرْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّتُهِ لَقِيَهُ في بَعْضِ طَرِيقِ ( اللَّهِ ينَةِ وَهُوَ جُنُبُ فَأَنْخَنَسْتُ ٥٠ مِنْهُ فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جاء فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ ١٦٠

كُنْتُ جُنُبًا ۚ فَكَرَهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ (٧) سُبْعَانَ ٱللهِ إِنَّ

الْسُلْمَ (١٠) لاَ يَنْجُسُ بِالْبُ الْجِنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْسِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاهِ

يَحْتَجِمُ الْجُنْبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأَ صَرَّتْنَا عَبْدُ الْاعْلَى

أَبْنُ عَمَّادٍ قَالَ مَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنسَ بْنَ مالِكٍ

حَدَّيْهُمْ (٥) أَنَّ نَبِي (١٠) اللهِ عَلِي كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي ٱللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئْذٍ

تَسْمُ نِسْوَةٍ صَرْثُ عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّ ثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ بَكْر عَنْ أَبي

رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَزِيَّةٍ وَأَنَا جُنُبُ ۚ فَأَخَذَ بِيَدِيَّ فَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَمَدَ فَأَ نُسَلَلْتُ (١١) فَأَتَذِتُ (١٢) الرَّحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُو فَاعِدْ

فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرِ " (١٣) فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ يَا أَبَا هُرِ "، إِنَّ المُومْمِنَ

(٢) النستر (٣) كذا في الاصل المعول عليه غير اله ضربعىالالف بالحرة ورسم التاءكفيره مجرورة وفي عض النخ المنول علما بالهامش بنت سرقوما عليها ه س س وبصلبها ابنة

(٤) طر

(0)

زاد فى الفتح عزوها للاصيلى

كدا في اليونينية كذا في ىفرع المسكى **و**لسكن الذى فى الفتح والقسطلاني وفرع آخران وايةالمستملي فاننجست راجع (٦) كذا في عدة نستخ صحيحة قال بدون فاء وفى الفرع الذى بأيدينا فقال

(v) قال

حم لاص س ط عط صه

(٨) المُوَّمِنَ

(٩) حدثه

(١٠) النَّيِّ

(۱۱) منه (۱۲) وأتي*ت* 

(١٣) هربرة •كذا في اليونينية . كذا في القرع وعزا في الفتح رواية المتن المسستملي والكشميهني

و كَيْنُونَةِ الجُنْبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأً قَبَلَ أَنْ يَعْتَسَلَ أَبُو أَنْعَيْمٍ قَالَ خَدَّثَنَا هِشِكُمْ وَشَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي (١) عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عائشَةَ أَ كَانَ النَّبِي ۚ عَلِيَّ ۚ يَرْ قُدُ وَهُوَ جُنُبُ ۚ قَالَتْ نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ ۖ بِالْ مرَّثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْحَلَّابِ عَمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَيَرْ قُدُ أَحَدُ نَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُ كُمْ ۖ فَلْيَرْ قُدْ وَهُوَ جُنُثُ بِالْبُ الْجُنُبِ يَتُوضًا أَثُمَّ يَنَامُ صَرَّتْ يَحَيىٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ ۚ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ اللَّهِ مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (١) قَالَ أَسْتَفْتَى مُمَرُ النَّبِيَّ مَلِكِيَّهِ أَيَّنَامُ أَحَدُ نَا وَهُوَ جُنُبُ قَالَ (٥) نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأ مرَّثْ عَبْدُ أُللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرّ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرُ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ ٱللهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَابَةُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِي تَوَيضًا وَأُغْسِلُ ذَ كَرَكَ ثُمَّ نَمْ بِالْعَبْ إِذَا ٱلْتَقَى ٱلْمُتَانَان حرَّث مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خ (١٠ وَ حَرَّثُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّةٍ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الْارْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ (٢) تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةً مِثْلَةً ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا (١٠) أَبَانُ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَةُ اللهُ غَسْلِ ما يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ مِرْشَ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيِيٰ وَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ (١٢) أَرَأَيْتَ إِذَا جَلَمَعَ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ

(٢) سقطُ النَّبويبِ والتَّرجَة عنده ص طعط (۲) عن الليث ( توله وهو جنب آخر الباب) ساقط عند س س (٤) عن ابن عمر •كذا في فرعين عكامة الاصيلي ونسما فى الفتح لابن ءــاكر (٥) فقال (٦) بأنه (٧) فقال رسول الله (٨) كذا في اليونينية في كل تحويل اله من الفرع (٩) بفتح الذين المعجمة في البونينية ليس الا اله من النرع (١٠) أخيرنا (١١) الفظ قال ساقط في فرعين (١٢) قال له

ُ فَلَمْ 'يُن قَالَ عُنْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ <sup>(١)</sup> عُنْمانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَالزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّام وَطَلْحَةً أَبْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ وَأُبَيَّ بْنَّ كَمْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَٰلِكَ قَالَ يَحْنَىٰ وَأَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْيَرَ فِي أَبَى بْنُ كَمْ ِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ٱلْمَوْأَةَ (" فَلَمْ ثينزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَامَسَ المَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الآخر (١) وَإِنَّمَا بَيَّنَّا (٥) لِاخْتِلْافِهِم، (١)

وَقَوْلُ ِ ( · ) اللهِ تَعَالَى ( · ) وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَيِضِ ( · · ) قُلْ هُوَ أَذًى <sup>( ١ )</sup> إِلَى قَوْلهِ نُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بِأُسْبِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلُ النِّي عَلِيَّةٍ هَٰذَا شَيْءٍ كَتَبَهُ ٱللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ كَانَ أُوَّالُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٢) وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَلِي أَكْثَرُ (١٣) مَرْشُ عَلَىٰ (١١) بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثِنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِيْتُ الْقَاسِمَ (١٥٠) يَقُولُ سمِنْتُ عائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَانْرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا (١٦) بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنَا أَبْكَى قالَ (١٧) مالكَ أَنْفِيتِ (١٨) قُلْتُ نَعَمْ قالَ إِنَّ هُذَا أَنْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرً أَنْ لاَ تَطُوفِي بالْبَيْتِ قالَتْ وَضَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرْ (١٩) بِالْكِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْمَ زَوْجِهَا

(٢) أخبره أن أبا أيوب آخبره • ثبت ذلك عند عطا ه من س ط وستط من الاصل اه من الهامشِ (٣) امْرَأْتَهُ لَغيرالأَرْبِعة

(٤) الأَّذِيرُ

من النتح والقسطلاني،

(ہ) بیناہ سعط صے

(٧) بأث (٨)

ص عطر (١٠) الا ية (٩)

(11) فاعد تزلوا النساء في

المحيض\* قوله ويسئلونك عند س الآية الى آخرها متلول وعند ه ط فاعتزاوا النساء في المحيض من أولها الى فاعتزلوا النساء متاوا الى توله وبحب المتطهرين وعندس مثلهما الي

عط<sup>حي</sup> لا سط حم (١٢) قالـ أبوعبداللهوحديث

(١٢) بابُ الأَمْرِ النِّساءَ إِذًا نَفِيسْنَ . كَذَا هُو فَى الفرع والذى فى الفتع بابُ الْأَمْرِ بِالنَّفَسَاءِ إِذَا

نُفِيْنَ راجع القسطلاني (١٤) يعني ابن عبد الله

(10) أَنْ عَمَد

(قولهلانری)كذا في الغرع بنتح النون أي يُمتقد وقال

في الفتح بضمها أي نظن .

(۱٦) كُنْتُ

(١٧) فقال (١٨) في النسخة اليوثينية أنفست بضم النون إه من الفرع (١٩) بالبترة

وَتَرْجِيلِهِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١) مالكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامٌ (٣) عَنْ عُرُوَةً أَنَّهُ سُئِلَ أَنَحْدُمْنِي الْحَاثِضُ أَوْ تَدْنُومِنِّي المَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبُ ۚ فَقَالَ ءُرْوَةً كُلُ ذَٰلِكَ (٤) غَلَيْ هَيِّنْ وَكُلُ ذَٰلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ في لْ ذَٰلِكَ بَأْسِ ۗ أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِي (٥) رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَرَاقَةٍ وَهَي حائِضٌ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ في المَسْجِدِ يُدْنِي لَمَا رَأْسَهُ وَهْيَ في حُجْرَتُهَا قَتُرَجَّلُهُ وَهِي حَافِضٌ بِالْبُّ فِرَاءَةِ الرَّجُلِّ (٦) في حَجْرِ أَنْرَأَتِهِ وَهِي حَافِضْ، وَكَانَ أَبُو وَائِلِ يُرْسِلُ خادِمَهُ وَهِي حائِضْ إِلَى أَبِي رَزِينِ فَتَأْتِيهِ ٢٧٧بِالْصَحْفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ حَرَثْنَا أَبُو مُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَمِيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفَيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَالِيهَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَلْكُ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَالِيضٌ أُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِاسِبُ مَنْ سَمَّى النَّفَاسَ حَيْضًا (١) مَرْشُ اللَّكُيُّ (١) بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (١٠) أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ (١١) عَلِيَّ مُضْطَّحِ، مَّ فَ خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلَتُ فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَتِي قالَ (١٦) أَنْفِيسْتِ (١٣) قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَحِمْتُ مَعَهُ فِي أُخْمِيلَةِ بِالْمِثُ مُبَاشِرَةِ الْحَائِضِ حَرْثَ قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي عَلِيَّ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ كِلَّانَا جُنْبٌ ، وَكَانَ (١٠) يَأْمُرُ فِي فَأَتَّرْ رُ فَيْبَاشِرُ نِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ بُخْرِجُ رَأْسَهُ إِنَّ وَهُوَ مُعْتَكِفْ فَأَغْسُلُهُ وَأَنَا حَائضٌ مَدِّثُ الْمُعْيِلُ بُنُ خَلِيلٍ (١٠) قالَ أَخْبَرُنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْطَقَ

(14) فكان (١٠) أغبرنا

المليل (١٦)

(۱) النَّبِيُّ مُ

مـ (۲) تأثرر من غبر البولينية عطاص الاص

عط صد الا صن (٢) تنـول ٢ قالت كاله

ري ما تيره و

من غبر اليونينية قال الحافظ وهو في روايتنا بإنبات الهمزة ما دست ه

على اللفة النصيحى (٥) كذا فى الاصل المعوّله عليه علامة السقوط على الواو فتكون رواية الاصيلى روام وعكس التسطلاني العزوكتيه

> عسط عسط

(۲) حدثنا

لاصورط صفح (۷) قلن

سهسعظ دره نم نم سک

(۸) نیخرج هد

(٩) وَيَدُّعِينَ

من غير اليونينية

(١٠) \* وجد هتا بهامش الاصل مانسه من قوله وقال ان عباس الى آخر الصحيح نقلت من اليونينية ومن أول الصحيح الى هنا مكمل بخط غير خطها فليملم ذلك

(۱۱) ثبت في الاصل الواو. بالحرة عليه علامة السقوط!

كتبه مصححه

هُوَ الشَّيْبَانِيُ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عادْشَةَ قالَتْ كَانَتْ إحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً فَأَرَادَ رَسُولُ (١) أَللهِ عَلِيِّ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَنَّزِرَ (٢) في فَوْد مَرَثُنَ أَبُو النُّمْكَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةً (٣) كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ أَمْرًأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمْرُهَا فَأُتَّرَتْ ( ) وَهُى حائض ، وَرَوَاهُ ( ) قَالَ أَخْبَرَنَا (٦) مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ هُو ٓ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِياض بْن عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْكِيْهِ فِي أَضْعِي أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ يَامَمْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ (٧) وَبِمَ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ تُكْثِيرُنَ ٱللَّهُنَ وَتَكَفُّونَ الْمَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَافِصَاتِ عَقْل وَدِينَ أَذْهَبَ لِلُّبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدًا كُنَّ ، قُلْنَ وَمِا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرَأَةِ مِثْلَ نِصْف شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلَى ، قالَ فَذَٰ لِكَ مِنْ نُقُصَانِ عَقَالِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلَى ، قال بابُ تَقْضى الْحَائِضُ الْمَاسِكَ كُلُّهَا إلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأُ الآيةَ ، وَلَمْ يَرَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءةِ لِلْجُنْب رَأْسًا ، وَكَانَ النَّبِي يَرْكُو يُلْهَ عَلَى كُلِّ أَخْيَانِهِ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُوثْمَرُ أَخْبَرَ نِي أَبُو سُفْيانَ أَنَّ هِرَ قُلَّ دَعَا بَكِتَابِ النَّيِّ يَرَافِي فَقَرَأً فَإِذَا فِيهِ بِسْم ألله الرَّحْمَٰنَ يًا أَهْلَ الْكِتَابَ تَعَالُوا إِلَى كَالِيَّةِ الآيَّةَ ، وَقَالَ عَطَالِهِ عَنْ جابِ حاصَتْ

عَائْشَةُ فَنَسَكَت الْمَنَاسِكَ (١) غَيْرَ الطوافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّى، وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبُ وَقَالَ ٱللهُ (\*) وَلاَ تَأْ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْ .كَنِ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ عَرْث أَبُونَعَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنْ نُحَمَّدٍ ءَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ <sup>(٣)</sup> عَلَيْتُ لاَ نَذْ كُرُ إِلاَّ الحَيجَ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمَيْتُ (١) فَدَخَلَ عَلَى (٥) النَّبِي عَلِيِّةٍ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَما يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَٱللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَلَمَ ، قَالَ لَعَلَّكِ تَفُيسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ ذَٰلِكُ ٢٠ شَيْءُ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَعْلُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي بِانْبُ الْإِسْتِحَاصَةِ مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نا مالك عَنْ هِ هِ مَا مِ بْنِ هُزُّوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ قالَتْ فاطِمَةُ بنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ ، أَ فَأْدَعُ الصَّلاَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِنَّمَا ذٰلِك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَأَتْرُ كَى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ وَصَلِّى بِالْبُ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ (٨) مَرْشَا عَبْدُ ٱلله أَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ إِنَّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ (١٠٠) أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ أَمْرَأَةْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا ٱلدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مُلِيِّتُه إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدًا كُنَّ ٱلدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقَرُصُهُ ثُمَّ لِتَنْضَحُهُ (١١) بِمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلَّى فيهِ مَرْثُنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي (١٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحييضُ ثُمُّ تَقْتَرِصُ (١٣) ٱلدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا (١٤) فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَيْمُ عَلَى سَائَّرِهِ ثُمَّ تُص مُ الأُغْتِكَافِ (١٠) لِالْمُسْتَحَاصَةِ مِرْشُ (١٦) إِسْطُقُ (١٧) قالَ حَدَّتَنَا (١٨)

(۱) كُلُها (۲) عز وجل (۲) عز وجل (۲) رَسُولِ اللهِ (٤) كَذَابِالفِيطِيدِ فِي اللهِ (٤) فَدَخُلُ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ عِنْ وَوَةً مَن (١١) الصديق (١١) كسر (١١) الصديق (١١) كسر (١١) من اللهِ عن اللهُ عن اللهُ

(17) حدثني

(١٧) الْوَاسِطَيُّ

س س (۱۸) أخيرنا لاس سط (1) عن مجاهد قالت عط لاسسسط صح

(٢) أَلدَّم (٢) فَمُصَعَنَّهُ مِي

(١) بسم الله الرحن الرحيم باب

(٥) الحَيْض

(٦) ليسقال أبو عبد التالى حسان عند ص س وهو معلم بسيزعند ه ط ٠ من اليونينية حسان (٧) كذا في اليونينية حسان هنا غير مصروف وفي آخر الب مصروف (٨) عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند ه ص س ط

(٩) زَوْجهَا

(۱۱) وَرَوَي

۱۱ دکی

ه (۱۲) تَكْبُعُ

خ صنلاط معا عط صع

١١ فَتَتَبِعُ بِهَا

خالِد بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ عادْشَةً أَنَّ النَّبِّيُّ مَرْلِكُمْ ٱعْتَكَمَنَ مَهَهُ بَعْضُ نسأته وَهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى اُلدَّمَ فَرُبُّكَا وَضَمَتِ الطَّسْتَ تَحْتُهَا مِنَ ٱلدَّمِ وَزَعَمَ أُنَّ عائِشَةَ رَأَتْ ماء الْمُصْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هَٰذَا شَىٰ يُو كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ مَرْشَ قُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ عائِشَةً قَالَتِ ٱعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ ٱمْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى ٱلدَّمَ وَالصَّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا مَرْشُ مُسَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَعْتَكَفَتْ وَهِنَّى مُسْتَحَاضَةٌ ﴿ بِالْسِيْدِ تَوْبِ حَاصَتْ فِيهِ حَرَثْنَ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ (') قالَ قالَتْ عائيشَةُ ما كانَ لِإِحْدَانَا ۚ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدْ تَحِيضُ فِيــهِ ۖ فَإِذَا أَصابَهُ شَيْءِ مِن دَمِ (٢) قالَتُ بريقها فَقَصَعَتْهُ (٣) بِظُفْرِها (١٤) مَرْثُ عَبْدُ أُللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا لْهِا مِنَ الْحَيضَ (٥) حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ (٦) أَبُو عَبْدِ ٱللهِ أَوْ هِشَامِ بْنَ حَسَّانَ (٧) عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطَّيَّةً عَنْ النَّبِيِّ (٨) عَلِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُنْهِي أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ إِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلاَ نَكْنَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخِّسَ لَنا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا ٱغْتَسَلَتْ إِحْدَاناً مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أَظْفَارِ وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ أُتبَّاعِ الْجَنَائِرِ ، قالَ (١٠٠ رَوَاهُ (١١٠ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيِض وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّحَةً فَتَتَّبِعُ (١٢) أَثُرَ ٱلدَّمِ مَرْشَ يَحْنِي قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عُيَانَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفَيَّةً عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَمْرًأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ مَلِكُمْ عَنْ غُسْلِهِا مِنَ الْحَيِضِ فَأَمْرَهَا كَيْفَ تَعْتَسِلُ قَالَ

خُذِي فَرْصَةً مِنْ مِسْكِ (١) فَتَطَهَّرِي مِهَا قالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ (٢) قالَ تَطَهَّر ي بها قالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ تَطَهَّرِي (٣) فَأَجْتَهَدْتُهَا (٤) إِلَى قَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ ٱلدَّمِ ، ا عَسْلِ الْحَيْضِ مَرْثُنَ مُسْلِمِ (°) قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَانْشَةَ أَنَّ أَنْ أَذْرَأُةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيِضِ قَالَ خُذِي فِرْصَةً ثُمَسَّكَةً فَتَوَصَّى (٦) ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّيِّ عَلِيِّ ٱسْتَحْياً فَأَعْرَضَ (٧) بوَجْهِهِ أَوْ قَالَ (٨) تَوَضَّى بِهَا فَأَخَذُتُهَا ۚ فَلَا بُنَّمَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبي عَلِيِّكِ ، بالمُّ أَمْتُشَاطِ المَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ مَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا إِبرَ اهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ أَهْـ لَلْتُ مَعَ رَسُولِ (٩) اللهِ عَلِيَّةٍ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَكُمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَزَعَمَتْ أَنْهَا حاضَتْ وَكُمْ تَطَهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْـلَّهُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ (١٠) يَارَسُولَ ٱللَّهِ هٰذِهِ لَيْـلَّهُ (١١) عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّمْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ ٱللهِ مِنْكِي أَنْفُضِي رَأْسَكِ وَٱمْتَشِطَى وَأَمْسِكِي عَنْ مُمْرَ تِكِ فَفَعَلْتُ فَالْمَنَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَ عَبْدَ الرَّ عَنْ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ فَأَعْمَرَ فِي مِنَ التَّنْهِ مِ مَكَانَ مُمْرَقِي الَّتِي نَسَكُتُ الْمِاسِبُ (١٧) تَقَضْ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْل الْمَيِضِ وَرَثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَ افِينَ (١٣) لِهِلِالِ ذِي ٱلْحَجَّةِ فَقَالَ (١٤) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمِلَّ بِمُنْرَةٍ فَلْيُهِ لِل (١٥) فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْ لَلْتُ (١٦) بِمُنْرَةٍ ا فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجِّ وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ مَالِيِّهِ فَقَالَ دَعِي مُمْرَتَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِحَج يَفْعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ (١٧) الْحَصْبَةِ أَرسَلَ مَعي أَخي عَبْدَ الرَّاهُمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ خَوَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ وَأَهْ لَلْتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي ، قالَ

(۱) مسك ۰ روى بكسر الميم وانتحها والغنج رواية الأكثرين قاله عياض اله le (t) (٣) يها قالت كيف قال سیحان الله تطهری بها (٤) قال النسطلاني وفي ووْآية بتأخير الباء (٥)" ان ابراهیم (۱) وتوضی 7 فنوضَّى بها (٧) وأعرض (٨) وقال (١) النَّبِيُّ (١٠) قالت (١١) لية يوم (۱۲) باب مَنْ رَأَى نَقْضَ الَوْ أَةِ شَعَرَهَا (١٢) مُو افقين كذا في اليونينية بغير علامة

(١٤) قال

(١٥) فَكُنُّهُمْ لَ

فيه حادثة

(17) لاحلت (١٧) لم يضبط
 ليلة في اليونينية وضبطها في
 النرع بالرفع والنقب والنتحة

هِ إِمَامْ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ لِالسَّالَ (١) مُخَلَّقَة مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ غَبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَس أَنْ مَالَّكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِيمِ مَلَكَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ (٢) ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ (٣) يَقْضِيَ خَلْقَهُ قالَ أَمْ أُنْتَى ، شَقَى أَمْ سَعَيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجِلُ ( ) فَيُكْتَبُ ( ) في بَطْنِ تُهُلُّ الْحَائِضُ بالحَجِّ وَالْمُمْرَةِ حَدَّ ثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ٱبْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (٧) عَلَيْكِي في حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ (٨) فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَكُمْ يُهُدِ فَلْيُخْلِلْ (٩) وَمَنْ أَحْرَمَ بِهُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ بنَحْر (١٠) هَذَيهِ ، وَمَنْ أَهَلَّ بَحَجِّ (١١) فَلْيُمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فِخَضْتُ فَلَمْ أَزَلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِمُمْرَةٍ فَأَمَّرِنِي النَّيُّ عَلِيِّ أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجَّ وَأَتْرُكَ الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى فَبَعَثَ مَعَى عَبْدَ الرُّحْمِ بْنَ أَبِي بَكْرِ (١٣) وَأَمْرَنِي (١٤) أَنْأَعْتَمَرَ مَكَانَ مُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ باب ُ إِقْبَالِ الْحَيِضِ وَإِذْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَانِهُ بَبْعَثْنَ إِلَى عائِشةَ بِالدُّرُّ جَةِ فِيهَا الْكُرُسُكُ فيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء، تُريدُ بذلك الطَّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ ، وَبَلَغَ أَبْنَةَ (٥٠) زَيْدِ بْن ثابتِ أَنَّ نِسَاء يَدْعُونَ بِالْصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطَّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءِ يَصنَعْنَ هٰذَا وَعابَتْ عَلَيْهِنَّ صَرْتُ عَبْدُ أَلله بْنُ مُحَدِّدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أُبيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ فَاطِيمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْش كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّيَّ عَلِيَّ فَقَالَ ذٰلِك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أُقْبَلَتِ الْحَيْضَهُ فَدَعِى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأغْتَسِلِ

(۱) قَوْلِ اللهِ حَرَّ وَجُلِّ ۱ قالـ في النتح رويناه بالاضافة أى باب تفسير قرله تمالى مخقة وغير مخلقة وتإلتنوين وتوجيهه ظاهر

> (۲) منصوب عند س ص

(٣) فاذا أراد يقضى

(٤) أد كرا أم أنى أشنيا أم سعدا • مكذا عند صحد صحد الله (٥) وما الاجل (٦) قال الكتب (نوله باب كيف) كذا الذي معنا مصححا عليه عبر تصحيح كتبه مصححه عبر تصحيح كتبه مصححه صحد الله مصححه الله (٧) رسولالله (٨) يحجة

(٧) رسول الله (ب) يحجه (٩) كذا في البونينية بضم الباء وقال الكرماني بفتحها من الثلاثي

> (۱۰) نیخر (۱۰) نیخر

لاعط الحجة (11) صحفة بحجيجة

يوم سط مير

ً لاسطاً ميمًا (1۲) حجتي

(١٢) الصّدّ يق

مولاط عد (12) فأمر في

(۱۰) بِنْت

وَصَلَّى عِلْ مُ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَّاةَ وَقَالَ جَابِر (١) وَأَ بُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِّ مِلْكُ تَدَعُ الصَّلاَّةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ قالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قال حَدَّ تَنْنِي مُعَاذَةً أَنَّ أَمْرَأُةً قالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجُزَّى إِحْدَانَا صَلَّاتَهَمَّا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ ۚ أَنْتِ كُنَّا ٣ نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَلاَ ٣ يَأْ مُرُنَا بِهِ أَوْ قالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ بِالْبُ النَّوْمِ مَمَ الْحَائِضِ وَهُيَ فِي ثِيابِهَا ﴿ صَرَّتُ النَّوْمِ مَمَ الْحَائِضِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (" أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ (0) مِنْ فِي فَالْخَمِيلَةِ فَا نُسَلَلْتُ خَفَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَلَبَسْنُهَمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ أَنْفِيسْتِ قُلْتُ نَمَّمْ فَدَعانى فَأَدْخَلَى مُعَةُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَحَدَّ ثَنْنِي أَنَّ النَّبِّي عَلَيْتِهِ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائَّمٌ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ (٢) عِلْقِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ بِالْبُ مَنْ أَخَذَ (٧) ثِيابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيابِ الطُّهْلِ مِرْشِنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٥٠ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ (١٠ عَلِيْ مُضْطَجِعَةٌ فَي خَمِيلَةٍ (١٠) حِضْتُ فَا نُسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ أَنْفُونْتِ فَقُلْتُ (١١) نَعَمْ فَلَاعَانِي فَأَصْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ بِإِلَى شُهُودِ الْحَايْضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْسُلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ (١٢) الْمُصَلِّى حَرَّثْنَ مُحَمَّدٌ (١٣) هُوَ أَبْنُ سَلَّام قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتَ كُنَّا كَمْنَمُ عَوَاتقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْمِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ أَمْرًأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَذَتَ عَن أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْيَهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ (١٥) عَلِيَّةٍ ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ (١٦) وَكَانَتْ أُخْتِيمَعَهُ في سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْي وَتَقُومُ عَلَى المَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ مَإِلَيْ أَعَلَى إِحْدَانَا مَأْسُ إِذَا (١٧) لَمْ يَكُنْ لِمَا جِلْبابُ أَنْ لاَتَحْرُجَ قالَ لِتُكْبِسْهَا (١٨) صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبابِها

(٢) ولا (٤) بيت (٥) رَسُولِ اللهِ (٧) اتخذ (A) (١) رَسُولِ اللهِ (۱۰) في الحيلة (قوله أخست) سبطه الاصيلي يغم أتنوت وقال الهروى **بَمَالُ فِي الولادة بضم النون** وفتحها واذا لماضت نقست فألغتح لاغسير ونحوه لانن الانباري لم من اليونينية (11) قلت (١١) وَاعْدِرُ الْمِنْ (m) نُحَدُّرٌ بْنُ سَلَامِ (١٤) حدثا (١٠) رَسُولِ اللهِ (١٦) عُزُودَةً (١٧) إِنْ مِم

(۱۱) کلینم)

هـ نوصطع (1) المؤمنين هـ ع كذافي الاصل المعول عليهوق (۷) آلجيش (۲) من الفرع وشرح عليها (١) وَالْحَبَلُ وَفِيما (۱۲) ان جاءت (۱۳) کذا علامتاالتقديم والتأخير ف اليونينية وأخذ في النرع مرة (١٥) خمسة عدسر (١٦) قالع (١٧) أم عطية كنا (١٨)بعدثنا (١٩) عروة عن

وَلْتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ (١) فَلَمَّا قَدَمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّيَّ عِلَيَّةٍ قَالَتْ بِأَبِي ٣ نَمَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْ كُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي ٣ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُبُ الْمَوَاتِينُ وَذَوَاتُ (\*) الْحُدُورِ أَوِ الْمَوَاتِقُ ذَوَاتُ (\*) الْحُدُّورِ وَالْحِيَّضُ وَلِيَشَهُمْ فَنَ ٱخْلِيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ المُصَلَّى قالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيَّضُ (٧) فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ ( ) عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا بِاللَّبِ الْأَلْفَ اللَّهُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيضِ وَمَا يُصَدَّقُ النَّسَاءِ فِي الحَيْضِ وَالحَمْلِ (٥) فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ لِقَوْلِ ٱللهِ تَمَاكَى (١٠) وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنْ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِينٌ (١١) وَ يُذْكَرُ عَنْ عَلي وَشُرَيْحٍ إِنَّ (١٢) أَنْ أَهُ جَاءَتْ بَبَيُّنَةً مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حاضَتْ ثَلَاثًا (١٣) في شَهْر (١٤) صُدِّقَتْ ، وَقالَ عَطَاءٍ أَقْرَاوُهَا ما كَانَتْ وَ بِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمْ ، وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمْ إِلَى خَمْسَ (١٥) عَشْرَةً ، وَقَالَ مُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ (١٦) أَنْ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى ٱلدَّمَ بَعْدَ أُوَّرْهُمَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قالَ النِّسَاءِ أَعْلَمُ بذلكِ *هَرْثُنَ*ا أَهْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ۚ أَفَأَدَعُ الصِلاَةَ فَقَالَ لاَ إِنَّ ذَٰلِكِ عَرْقٌ وَلَـكَنِ دَعِي الصَّلاَةَ ا قَدْرَ الْأُيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ أَغْتَسِلِي وَصَلِّي بِاسْبُ الصَّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ ف غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ صَرْثُ الْتَكِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمِّ (١٧) عَطيَّةَ قِالَتْ كُنَّا لاَ نَمُدُ الْكُذِّرَةَ وَالصَّفْرَةَ شَيَئًا بِالِّبُ عِرْقِ الِأَسْتَحَاضَةِ صِرِّتُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ حَدَّ أَنِي (١٨) أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ (١١) وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَلْكُ أَنَّ أُمّ يَةَ أَسْتُحِيضَتْ سَبَعْ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ

فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَّاةٍ بِالِّبُ للرَّأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مَرْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا (١) مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُعَمَّدِ بْن عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّاعْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكً (1) حدث (٦) أَوْنَتَ صَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتَى ۖ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتَى ۗ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ و الموسِية الله عَلَيْ الله عَرِيْقِ لَمَا لَمَ الله عَرِيْقِ لَمَا لَمَ الله عَرِيْقِ لَمَا لَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَي مَرْشَنَ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهِمَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوْس عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَّ يَقُولُ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ رَخَّمَ كَمُنَّ عالَبُ إِذَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاَّةُ أَعْظَمُ مَرَسُن أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَمَيْرِ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٥) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدّعِي الصَّلاّةَ وَإِذَا مرمع البونيية كدوالعرم الدَّبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى بِالْبِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّيْتِهَا حَرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا (٧) شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا (٨) شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّ عَن (١٠) أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ بِجُنْدُ بِ أَنَّ أَمْرَأَةً ماتَتْ في بَطْنِ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَنَّ فَقَامَ وَسَطَهَا (١٠) باب (١١٠ حَرَثُ الْمُسَنُّ بنُ مُدْرِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي الشَّبْانِيْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلَيْ أَنَّها (١٣) كَانَتْ تَكُونُ عَائِضًا لاَ تُصلِّى وَهَى مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوَ يْصَلِّي عَلَى مُخْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصاً بَنِي بَعْضُ أَوْ بِهِ

(١١٠عند وَسَطْهَا

(١٢) أُبُّ تكون

## بن مِاللهِ الآخازُ التَّهِ الْمُعَالِّدُ التَّهِ الْمُعَالِّدُ التَّهُ الْمُعَالِّدُ التَّهُ الْمُعَالِّدُ التَّ

قَوْلُ (٢) اللهِ تَمَالَى (٢) فَلَمُ (٤) تَجِدُوا ما فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مِرْتُكُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَعْبَرَ مَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (\*) اللهِ عَلِيَّةِ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ ٱلْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ وَسُولُ اللهِ مَنْكِيْدِ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْسٍ الصَّدِّيق فَقَالُوا أَلاَّ تَرَى ماصَنَعَتْ عائشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَمَهُمْ مَاهِ لَجَاءٍ أَبُو بَكْدٍ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَاضِعْ رَأْسَهُ عَلَى نِفَذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا تَدَنِي أَبُو بَكُر وَقَالَ مَاشَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطَعْنُنِي بِيدِهِ في خاصِرَتِي فَكُرْ ٢٠٠ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى يَغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماء فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ النَّيَهُمْ ِ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالٌ ٣٠ أُستِنهُ بْنُ الْحَضَيْرِ ما هِيَ بِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ ۚ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَغِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبُنَا (١) الْمِقْدَ تَحَتَّهُ حَرَثُ أَنْ مَنْ الْمُحَدِّدُ بَنُ سِنَانٍ (٥) قالَ حَدَّثَنَا (٥٠ هُشَيْمُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَى (١١) سَمِيدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ أَخْبِرَنَا هُشَيْمْ ۖ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١٢) هُوَ أَبْنُ صَهِيْبِ الْفَقِيدُ قَالَ أَخْبَرُنا (١٣) جابرُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ أُعْطِيتُ خَسًا كُمْ يُعْظَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ ، وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَثْيَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِيَ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلَّ ، وَأُحِلَّتْ

صلاسة (أ) كتاب مسعط

(٣) وَقُوْلُ

(٢) عز وجل من النرع

وليس ف اليونينية
(٤) عندص فلم تجدوا ماء
فتيسوا الآية ٤ قال الحافظ
أبو ذر عنسد التراءة عليسه
التنزيل فلم تجدوا ورواية
السكتاب فان لم تجدوا ام

(٥) النَّبِيُّ

(نوله ألاترى ما) •كذا فى منا فرع اليونينية الذى معنا والسخة معتمدة وفى المطبوع ومن النسخ ألا ترى اليما كتبه مصححه

م مط (7) فأل (٧) قال

(۸) فوجدنا

(٩) هُوَ الْعُوَ فِي

عط مسم (١٠) أخبرنا (١١) وحدثنا

(١٢) سقط هو ابن مهيب عند الاربية وعط

> عط (۱۳) حدثنا

لِيَ المَعَانِيمُ (١) وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خاصَّةً ، وَ بُعِثْتُ إِنَّى النَّاسَ عَامَّةً بِاللَّبِ أَإِذَا كُمْ يَجِدْ مَا ۗ وَلاَ تُرَّاباً مَرْثَنا زَ كُرِيَّا إِنْ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تَعَيْدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عائِشَةَ أَنْهَا ٱسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتَ فَبَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ رُجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَذْرَكَنْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما اللهِ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنِيَّةٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَّمُم فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ لِمَائِشَةَ جَزَاكِ ٱللهُ خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَنْ ۚ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكِ (٢) لَكِ وَالْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا، بابُ التَّيُّمْ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَمْ يَجِدِ المَّاءَ وَخَافَ (٣) فَوْتَ الصَّلَاةِ وَ بِهِ قَالْ عَطَاهُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرِّيضِ عِنْدَهُ المَّاءِ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ ( ) ، وَأَقْبَلَ أَبْنُ عُمَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجَرُفِ فَخَصَرَتِ الْعَصْرُ بِمَنْ بَدِ (٥) النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَحَلَ المَدينةَ وَالشَّمْسُ ا بَمُ تَفَعِةٌ ۖ فَلَمْ يُعِدْ مَرْشَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ قالَ حَدَّ ثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ الْأَعْرَجِ (٥٠ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَفْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْن الصَّدِّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ (٧٠ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﴿ وَإِلَّهُ مِنْ نَصْوِ بِبِثْرِ جَمَلٍ فَلَقَيِّهُ رَجَلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (١٠) النَّبِي عَلِيَّةٍ حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى ٱلجِيدَارِ فَسَحَ بِوَجَهِهِ وَيَدَيْهِ (١) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ باب و (١٠٠ الْمُتَيَمَّمُ هَلَ يَنْفُخُ فِيهِمَا حَرْثُنَا كَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ عَبْدِالَّ مْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى مُمَرّ بْنِ الخطَّابِ فَقَالَ إِنَّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المّاء فَقَالَ عَمَّادُ بْنُ كَاسِرِ لِمُرِّ بْنِ الخَطَّابِ أَمَا تَذْ سَرُهُ أَنَّا (١١٠ كُنَّا فِي سَفَرَ أَنَا وَأَنْتَ ، كَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَهَمَّ كُتُ فَصَ كَرْتُ ١٣٥ لِلنِّي لِي فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي

النسائم و النرع ونبه الى هس والمرع ونبه الى هس والمرع ونبه الى هس والمراق والمراق والمراق والمراق التسطلان ورواه والمراق التسطلان ورواه وهو للواق المنة المحرمة المراق المناقي والمراق المناقي والمراق المناقي والمراق المناقي والمراق المناقية والمراق المناقية والما من غير تخريج ومي المناقية في المستخ صيعة تابة في المناق في المناق المناقية في المناقية

Ú] (11)

(۱۹۳) مذكرت نت

عَلِيَّ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هِ كَذَا (١) فَضَرَّب (١) النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ (٣) وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ مَا وَجُهُهُ وَكَفَّيْهِ بِالسِّهِ النَّيَمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ طَرْنَ حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَ نَا (1) شُعْبَةً أَخْبَرَ نِي (10 الْجَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ (سَعِيدً) بنِ عَبْدِ الرَّ عَن أَبْرَى عَن أَبِيهِ قالَ عَمَّارْ بِهِذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَذْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ (٦) وَجْهَةُ وَكَفَيْهِ ، وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِيْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِيْتُهُ مِنِ أَبْن عَبْدِ الرَّ عَمْنِ (٧) عَنْ أَبيهِ قالَ قالَ عَمَّارُ مَرْشَ اسْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ (٨) ذَرْ 'عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّاهُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ مُمَرً ، وَقَالَ لَهُ تَمَّارُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا حَرَثُنَ مُمَّدُّهُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُسَكِّمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِي أَبْزَى عَنْ (١) عَبْدِ الرُّ عَلَىٰ (١٠) قَالَ قَالَ عَمَّانُ لِمُمَرَّ ثَمَعًكُتُ فَأَ تَبْتُ إِلنَّي مَّ لِكِّ فَقَالَ يَكُفيكَ الْوَجْهِ (١١) وَالْكُفَّيْنِ (١٢) مَرْشُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ ذَرْعَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّعْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ (١٣) قالَ شَهِدْتُ عَمَرَ فَقَالَ (١١) لَهُ عَمَّانٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ صَرَّتُنا مُعَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ عِلَا لِي الْأَرْضَ فَسَيحَ وَجْهَةُ وَكَ فَيْدِ بِاسْبُ الصَّمِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءِ الْمُسْلِمِ يَكُفِيهِ مِنَ المَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يُجِزِئُهُ النِّيمُمُ مَا لَمُ يُحُدِثُ وَأُمَّ أَبْنُ عَبَّاسَ وَهُوَ مُتَيَّمَمٌ ، وَقَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاقِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَّمَهُم بِهِا حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنِي (١٠) يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قالَ كُنَّا (١٦) في سَفَرَ مَعَ النَّبِيِّ مُرْكِيُّةٍ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى (١٧) كُنَّا فِي آخِرِ ٱللَّيْلِ وَقَمْنَا وَقْمَةً وَلاَ وَقَمَةَ أَخْلَى عِنْدَ

الا حسم انا هذا

(٢) فضرب بكفيه مُن الفرع وليس في اليونيشية

(٣) في الأرض

المسرط حد سالا (٤) حدثنا إ(٥) عن الحكم (قوله سعيد بن عبد الرحن) انظ سعيد كتب في الاصلي، بالحرة

(٦) بها (٧) اين أنرى

لاص صلاص المساط (^) من أبيه أدر ( (\*) كان أبيه أي الله ألى الله ألى الله الرحمي الله السطلاني .

(۱۰) این أیزی

(11) كَذَا فَاليَونِينِية بِالنَلا**ئة** الارجه

(۱۲)والكمادوعزا نقسطلائه. روايةالنصبفالوجهوالكنين لابي ذر وكريمة

صرة للمسلط المسلط المسلط (12) ان أبزى (12) قال المسلط ( توله من المساء ) كذا في المسلط التي يوثق مها المسلط التي يوثق مها المسلط

(١٥) حدثنا

(۱۵) حدثنا (۱۵) كدانى البونينية علامة. التأخير للاصيلى على كناوصوا به على قوله في سفر كاستم في الفرع، الدونينية اذا بين المسبطور وتنافلتها النروع بصورتها، وأثبت إذا في القسطلاني من غير تنبيه على الفرب كيتم، مصححه،

المُسَافِر مِنْهَا فَلَ ٥٠ أَيْفَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ ٢٠ أَوَّلَ مَنِ أَسْتَيْفَظَ فُلاَنْ ثُمَّ فَلَانْ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّمُ أَبُورَجَاءِ فَنَسِي عَوْفٌ ثُمَّ تُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النِّي عَلَيْهِ إِذَا نَامَ مُمْ يُوقَظُ (٣ حَتَّى يَكُونَ هُو يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَأَنَدْرِي ما يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا ٱسْنَيْقَظَ مُمَرُّ وَرَأَى مَا أَصِابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًّا جَلِيداً فَكَأَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالنَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَّكُبِيرِ حَتَّى ٱسْتَيْقَظَ بصوَ ْتِهِ النَّبَىٰ عَلَيْقَ فَلَمَّا ٱسْنَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ (٥) لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ أَرْتَكِلُوا فَأُرْتَكِلَ (٥) فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَرَلَ فَدَعا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأً وَنُودِي بالصَّلاة أَ فَصَلَّى بِالنَّاسَ فَلَمَّا ٱنْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصِلِّ مَعَ الْقَوْمِ قالَ مامَنَعَكَ يَافُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قِالَ أَصا بَدْنِي جَنَا بَةٌ وَلاَ ماء قالَ عَلَيْكَ بالصَّمِيد فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ فَأَشْتَكِي إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْمَطَسَ فَنَزَلَ فَدَعا فُلاَنًا ، ماء عند س كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءِ نَسِيَهُ (٧) عَوْفُ وَدَعَا عَلَيًّا فَقَالَ أُذُّهُمَا فَأَ بْتَغْيَا (٨) المَـاءَ فَأَ نُطَلَقَا أَ فَتَلَقَّيَا أَمْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ (١) ماءٍ عَلَى بَعِيدٍ لِهَا فَقَالاً لَهَا أَيْنَ المَاءِ ا قَالَتْ عَهْدِي بِاللَّهِ أَمْسِ هُذِهِ السَّاعَةَ وَنَقَرُنا خُلُوفًا (١٠) قَالاً كَمَا ٱ نَطَلِق إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالاً إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالاً هُوَ الَّذِي تَمْنِينَ فَأُ نَطَلِقَ كَفِا آبِهَا إِلَى النَّبِيِّ (١١) عَلَيْتُ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِي عَلَيْتُ بِإِنَاءِ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَ آيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ (١٢) وَأَوْ كَأَ أَفْوَ اهَهُما وَأَطْلَقَ الْعَزَ إِلِي وَنُودِي فِي النَّاسِ أَسْقُوا وَأُسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ (١٣) شَاء وأسْتَقَ مَنْ شَاءً وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ (١٤) أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَامٌ مِنْ مَاءِ قَالَ ٱذْهَبْ عَنَّا فِرِغُهُ عَلَيْكَ وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَامًا وَأَيْمُ ٱللَّهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيْخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ أَبْتَدَأً فِيهَا فَقَالَ الذِّي عَلِيِّ أَجْمَعُوا كَمَا خَمَعُوا

را) وما (۲) فسكان 8 تربرط 10 نوفيظه 10 نوفيظه

پائين سال الله (٤) الله (٤) الله الله (٤) الله

(٦) فَأَرْتُكُلُوا

(۷) ولميه س

(٨) فَأَيْفِياً

 (٩) سقط من ماء عند س ميزرسم

(۱۰) خُلُوفُ 8 ط

(۱۱) رَسُولِ اللهِ

(۱۳) السطيحتان المس سراتيم الاس المسلم

> (۱۳) مَنْ سَقَى مُنَّةً لا (12) فقك

(۱) أماييت 1 لها مابین (۲) فحملوم ص ص (٣) قاوا (٤) سِفانا 8ء من (٥) فقالوا ٥ فقالوا لها (٦) الرحل الذي (٧) بَعْدُ يُغْيِرُ وْنَ (A) أدرى · وهزة ان مكسورة فىاليونينية وأطبق جيعالشراح علىفتحاني رواية أرى وكذا في رواية أدري الاأما البتاء ظله قال الجيد فيها الكسر على اهمال أدرى راجع القسطلاني (٩) قال أبو عبد الله مسيأ خرج من دين الى غيره وقال أبو المالية الصابئين ( وق نسخة السابؤن ) فرقة من أمل الكتاب يقرؤن الزبور (١٠) يتيمم (١١) فتلا بردر (۱۲) فاد (١٣) يمنفه (١٤) حدثنا 15 أخرنا (١٥) بالتاء في تجد وتدلى عند ص (١٦) أدم لو (١٧) وكان. (١٨) أحدكم من العتح عط 8ط (١٩) فاني (٢٠) عن الاعمش (٢٦) أَجْنَبْتَ فَكُمْ تَجِيهِ المَاءَ كَيْفَ تَصْنُعُ (۲۲) الماء (۱۳) تعملی حتی تجد

َلَهَا مِنْ ۚ ۚ ۚ ۚ بِيٰنِ عَجْوَةٍ وَدُّ وَبَهَّةً وِسَوْ َيْقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا كَمَا طَعَامًا كَجَمَّ لُوهَا ٣٠ فِي ثَوْب وَحَمَّلُوهَا عَلَى بَهِيرِهَا وَوَصَ**مَّوا الثَّوْبَ** بَيْنَ يَدَيْهَا قالَ <sup>(٣)</sup> كَمَّا تَعْلَمِينَ مارَز ثْنَامِنْ مائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱللَّهِ هُوَ الَّذِي أَسْقَانًا (٤) فَأَنَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ أَحْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا (٥) ماحَبَسَكَ كِافُلَانَهُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هٰذَا الَّذِي (١) يُقَالُ لَهُ الصَّا بِي فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ ٱللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِن تَبِيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ إِ إِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاء تَعْنِي السَّمَاء وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ ٱللهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْالِمُونَ بَعْدَ (٧) ذٰلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْكُمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِ إِمَا أُرِّي (١٠) أَنَّ هُولاء الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْداً فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ (١) ، بِالْبُ أَوْ خَافَ الْجُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أُو المَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ (١٠٠ وَيُذْ كُرُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصَ أَجْنَبَ فِي لِيْـلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلَا (١١) وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْهُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً ، فَذَكَرَ (١٢) لِلنَّبِيِّ عَلِيَّ فَلَمْ يُعَنَّف (١٣) قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَعَبْدِ ٱللهِ بن مَسْعُودٍ إِذَا كَمْ يَجِدِ (١٠) المَاءَ لاَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ ٱلله لَوْ (١٦) رَخَّصْتُ كُمُم في هٰذَا كَانَ (١٧) إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ (١٨) الْبَرْدَ قَالَ هٰ كَذَا يَمْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارِ لِمُمَرِّ قَالَ إِنِّي (١٩) كَمْ أَر مُمَرَ قَنْعَ بقَوْلِ عَمَّارِ حَرْثُ مُعَرُ بنُ حَفْسِ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا (٢٠) الْاعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّ مُمْن إِذَا أَجْنَبَ (٢١) فَلَمْ يَجِدْ ماء (٢٢) كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَيْصَلِّي (٢٣) حَتَّى يَجِدَ المَّاءَ فَقَالَ أَبُومُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قالَ لَهُ

اللَّى عَلَيْ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ مُمَرَكُمْ يَقْنَعْ بِذَٰلِكَ (١) فَقَالَ أَبُو مُوسِي فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارِكَيْفَ تَصْنَعُ بهاذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ ٱللَّهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْرَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأُونَاكَ إِذَا بَرُدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الَّاءِ أَنْ يَلَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقيق نَإِنَّمَا كُرِهُ عَبْدُ ٱللَّهِ لِمُلْدًا قَالَ (٢) نَعَمْ بِأَلْبُ (٣) التَّيْمَمُ ضَرْبَةٌ مَرِّثُ الْمُمَّدُ (١) أَبْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا (٥) أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاء شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، فَكَيْفَ (٦) تَصْنَعُونَ بِهٰذَهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدة فَلْمْ (٧) تَجِدُوا ماء فَتَيَمُّوا صَمِيدًا طَيِّبًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخِّصَ كَلْمُ في هٰذا (٨) واليمبد (١) فيما الله وشكوا إِذَا بَرُدَ عَلَيْهِمُ المَاءِ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّبِيدَ (٨) قُلْتُ وَإِنَّمَا (١) كُرِ هُمُ هُذَا لِذَا قَالَ نَمَمْ فَقَالَ (١٠) أَبُومُوسَى أَكُمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمْنَ بَعَثْنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَ حَاجَةٍ ۚ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ (١١) أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّمِيدِ (١٢) كما تَمَرَّغُ ٱلدَّابَّةُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّيِّ عَلَيْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هُكَذَا فَضَرَّبَ (١٣) كَفَّهِ (١٠) ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا (٥٠) ظَهَرْ كَفِّهِ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا (١٦) وَجْهَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ أَفَلَمْ تَوَ مُحمَلَ كَمْ يَقْنَعْ إِنْ مِقَوْلُ عَمَّارٍ وَزَادَ (١٧) يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِينِ كُنْتُ (١٨) مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَ نَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ (١٩) ٱللهِ عِلَيْقِ بَعَتَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَبْنَا رَسُولَ (٢٠) ٱللهِ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُ نَاهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ مُلَكَذَا (٢١) وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً بِالْكِلْ مَرْشَ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفْ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ الْحُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً كَمْ يُصلُّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ

(۲) شال

(٤) هو أن سلام من الفتح

(٠) عدثنا (١) قال فكيف

(۱۲)ق التراب (۱۲) وضرب

(17) ہا (۱۷) زاد

(١٨) قال كنت

(١٩) النِّيِّ (٢٠) النَّيِّ

LA (TI)

مامَنَعَكَ (١) أَنْ تُصَلِّي في الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ أَصا بَتني جَنا بَةٌ وَلا ماءَ قال عَلَيْك بالصَّميد فَإِنَّهُ يَكُفيكَ

## بسام مُ الله الرَّمْ ذالرَّحِيْتِ مِ

مْ وَوَدِّ مِنْ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ (٢) فِي الْإِسْرَاءِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ حَدَّ ثَنِي أَبُو مُنْفِيَانَ في حَدِيثِ هِرِ قُلَ فَقَالَ مَأْمُرُنَا مَيْمَنِي النَّبِّي عِلَيْتِهِ بالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ مَرْشُ يَحْيِيْ بْنُ بُكَمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنس بْنِ أَبْن مُاللِّكِ قَالَ كَانَ أَبُو ذَر ۗ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ رَيْتِي وَأَنا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ حِبْرِيلُ (٣) فَفَرَجَ (١) صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَنْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتٍ ﴿ (١) مَنْ صدى (٥) بَهِ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِيِّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِصَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَج بِي (٥) إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا (٦) فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا قالَ جِبْرِيلُ خِلَازِنِ السَّمَاءِ ٱفْتَحَ قَالَ مَنْ هَٰذًا قَالَ هَلَـذًا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَمَمْ مَعَى مُحَمَّدٌ عَلِيِّ فَقَالَ أُرْسِلَ (٧) إِلَيْهِ قالَ نَعَمْ ۚ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا ۖ فَإِذَا (٨) رَجُلُ قاعِدْ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبِلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ (١٠ بَكَيْ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخِ وَالِأَبْنِ الصَّالِخِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ وَالْأُسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَبِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمالِهِ ا بَكُنْ حَتَّى عَرَجَ بِي (١٠٠ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا ٱفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خازِنَّهَا مِثْلَ

ص (٣) صلى الله عليه وسُلم

عَدْ (٧) أَأْرْسِلَ

٧ أَوَ أُرْسِلَ من غير اليونينية صس عصساعط (٨) اذا (٩) شماله

س (۱۰) ه

ما قالَ الْأُوَّالُ فَفَتَحَ ، قالَ (١) أَنَسُ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْوَاتِ آدَمَ وَإِدْريسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَكَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِ لِلْمُمْ غَيْرً أُنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيا وَ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنسَ فَامَّامَرَّ جِبْدِيلُ بِالنِّبِيِّ مِلْكِنْ بِإِدْدِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنِّبِيُّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قالَ (٢) هٰذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْاخِ الصَّالِحْ ِ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قالَ هٰذَا مُوسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بعِيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِج وَالنَّبِّيِّ الصَّالِج ، قُلْتُ (٣ مَنْ هُذَا ، قالَ هَٰذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَأَكِرْ بْنِ الصَّالِحْ ِ، قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ، قالَ هٰذَا إِبْرَاهِيمُ عِلَيْ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولانِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ ثُمَّ عَمُرَ جَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قالَ أَبْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فَفَرَضَ ٱللَّهُ (\*) عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ أَلَنَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرض خَمْسِينَ صَلَاةً قالَ فَأَرْجِع إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَّاجَعَ فِي (°) فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ (٢) وَضَعَ شَطْرُهَا فَقَالَ (٧) رَاجِعْ (٨) رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيِقُ فَرَاجَمْتُ (٥) فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِيَ (١٠) خَمْسُ وَهِيْ خَمْسُونَ ، لا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى مَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِع (١١) رَبَّكَ ، فَقُلْتُ (١٢) أُسْتَعْيَنْتُ (١٣) مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنْتَهٰى بِي إِلَى سِدْرَةِ (١٤) الْمنتَهٰي وَغَشِيهَا أَنْوَانٌ لاَ أَدْرِى ما هِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَّايِلُ ٱللُّولُو ، وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِسْكُ صَرْتُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ

(١) مّال (٦) نقال (٣) نقلت (٤) عزوجل (ه) فرَّاجَعْتُ (٦) فقلت (٧) قال من الفرع (٨) ارجع الى • ليس عليه رقو. في البونينية ورقم عليه في النرع عا ترى (٩) فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ هكذا عند س أي فرجمت فرأجت وَ مَعْ مُعْمِنٌ وَهُنَّ الْحَالِمُ وَهُنَّ الْحَالِمُ وَهُنَّ الْحَالِمُ وَهُنَّ (11) ارجع الى (١٢) قلت (۱۳) قد استحییت (قوله انطاق بی) کنا رمز بقلم الحرة لاعلى بي من غير عزو کته سعه (12) السُّدْرَةَ عاء السدرة منصوبة في النرجين وقى التسطلانى منسوبا للاربعة إلى السدّرة الم كت مصععة

(قوله حايل) كذا فى الاصل بكشط الهمزة وق التسطلاني

ويعد الإلف مثناة تحتية

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُونْمِنِينَ قالَتْ فَرَضَ ٱللهُ الصَّلاَةَ حمَن فريضَها رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ۖ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدٌ فِي صَلَاةٍ الْحَضَرِ و وُجُوب الصَّلاَةِ فِي الثِّيابِ وَقَوْلُ ِ ٱللَّهِ تَمَالَى (١) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ جدٍ ، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحدٍ ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ قَالَ يَزُرُهُ فُ (٢) وَلَوْ بِشَوْ كَةٍ فِي (٣) إِسْنَادِهِ نَظَرْ ، وَمَنْ صَلَّى فِي التَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ماكم م يرَ ( ) أَذًى ، وَأَمَرَ النَّيْ عَلِي إِنَّ مَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَوْ يَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةً قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيَّضَ يَوْمَ الْمِيدَيْنِ (٥) وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَرُلُ الْحَيْصُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ (٦) قالَتِ أَمْرَأَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِحْدَانَا لَبْسَ لَمَا حِلْبابٌ قالَ لِتُلْسِنْهَا صَاحِبَتْهَا مِنْ جَلْبابِهَا وَقالَ (٧) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ رَجاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّتَنَا كُمِّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَتَنَا أُمْ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّيِّ عِلَيِّةِ بَهٰذَا بِالْبُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٨) صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ عَلَّكِيْ عاقيدي (٩) أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتَقِهِمْ صَرَبْنَ أَسْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَى وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جابر في إِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبِلَ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قالَ (١٠٠ لَهُ قاءُلِ تُصَلَّى في إزَار وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ (١١) لِيرَ إِنِي أَحْمَى مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيِّ (١٢) عِلَيْقِ مَرْشُنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْمَبِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُمْنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٌ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَصِلِّي فِي ثَوْبِ بِإِنْ الصَّلَّةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ قَالَ (١٣) الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشَّحُ وَهُو الْخُأْلِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ

ص س (۱) عز وجل ( نوله و من ضلی ملتحفا فی نوب و احد ). سنط عند ه ص س ط صح من طریق من مربق حوثیت من من طریق حوث من ص طریق سد (۲) تروه

(۲) بزر (۲<mark>) وفی</mark> مرام

(٤) نبه أذى بر مـ

(ه) العيد

(١) مُصَلَّاهُمُ

(۷) قال مجد وقال عبد الله ص ص (۸) امن سمت (۹) طاقدو فتح فبكول خبر محذوف لاسرسواصه حمد (۱۰) فقال (۱۱) ذاك

11 مدا

(١٢) رَسُولِ اللهِ

الله (۱۳) وقال

وَهُوَ الْاَشْيَالُ عَلَى مَنْكَبِينِهِ قَالَ (") قَالَتْ (") أُمْ هَانِي النَّعَفَ النَّي عَلَيْ بَنُونْ بِ (") وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَانِقَيْهِ مَرْثُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا (٤) هِشَامُ أَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمِّرَ بْنِ أَبِي سَلَّمَةَ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ صَلَّى فَي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ صَرِّتُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّتَني أَبِي عَنْ مُعَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ يَلِيَّةٍ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحدٍ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ۚ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عانِقَيْهِ ۚ صَرَّتُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَّمَةَ أَخْبَرَهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) الله عَلَيْ يُصَلَّى في ثَوْبِ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً (٧) بِهِ في بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ حرَّث إِنْهُ مِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسِ قالَ حَدَّثَنِي مالكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعمَرَ أَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي ۚ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي ۗ بنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ (٨) ٱللهِ عَلِيْتِهِ عَامَ الْمَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ أَ بِنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ (٥) أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ (١٠) هَانِي ۚ فَامَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي مَانِي وَامَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي مَانِي رَكَهَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَوْب وَاحِدٍ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ زَعَمَ ٱبْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلْ رَجُلًا قَدْ أَجَرُنُهُ فُلاَنَ بِنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ (١٣) ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ أَجَرُنا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمْ هَانِي وَذَاكَ (١٤) ضُعِّي حَرَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَأَئِلاً سَأَلَ وَسُولَ (١٠٠) أللهِ عَلِيِّهِ عَن الصَّلاَّةِ في ثَوْبِ (١٦) وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَوْ لِتَكُلُّكُمْ ثَوْ بَانِ الْمُحْلِقِي إِذَا صَلِّي فِي القَوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلُ عَلَى عاتِقَيُّهِ (١٧) مرَّثُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ مالكِ مِنْ أَبِي الزِّنادِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(٦) النَّبِيّ (v) مُشتَمِلٌ الرنع في أصل الساع ٧ مُشْتَملِ (A) النَّبِيُّ (P) قُالْتُ وقوله وكعان بسكون (١٣) أبي (١٣) النَّبيُّ م (١٤) وَ ذٰلِكَ (١٥) النَّبِيَّ (١٦) التوب الواحيد

من الفرع

(١٧) عانقِهِ

ا منال (؛) في ثوب (٣) فقال (؛) في ثوب قد هسروم (۹) وقال (۱۰) النَّمُوسُ (١١) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ة من من (۱۲) قال (۱۲) وتضي

قَالَ قَالَ النَّيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُم فَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عاتِقَيْهِ عَنْ شَيْء حرَّثْ أَبُو مُنَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قال سميتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ (٣) سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْوَةً يَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى في تَوْبِ (\*) وَأَحِدٍ فَلْيُعَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْو بِالْمُ اللَّهِ الْمَاكَانُ التَّوْبُ صَيَّقًا صَرِّتُنَا يَحْنِي بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْعَ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْحَارِتِ اللهِ قالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْ مَنْ فَ بَمْضِ أَسْفَارِهِ فِئَنْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْثُهُ يُصَلِّي وَعَلَى آثُوبُ وَاحِدْ كَنَّا شُنْتَكُنْتُ بِلِي وَصَلَّيْتُ إِلَى جانِبِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قالَ ما السُّرَى يَا جابِرُ فَأَخْبَوْتُهُ ﴿ بِحَاجَتِي فَامَا فَرَغْتُ قَالَ مَاهُذَا الْإِشْيَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبِ (٥) يَعْني (٦) صَاقَ قالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِمًا فَا لْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ صَيِّقًا فَا نَزِرْ بِهِ صَرْف مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي (٧) أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٨) قَالَ كَانَ رِجالُ إ يُصَالُّونَ مَعَ النَّيِّ عَلِيِّةِ عافِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيَقَالُ ( ) لِلنَّسَاءِ لا تَرْفَمَنَ رُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرَّجالُ جُلُوسًا بأَ سَبُّ الصَّلَّةِ في الجُبَّةِ الشَّاميَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الشِّيابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ (١٠) كم يَرَّ بها بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرُهُ رَأَيْتُ الزُّهْرِيِّ يَلْبُسُ مِنْ ثِيابِ الْيَمَنِ ما صُبِغَ بالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيُّ (١١) في ثَوْبِ غَيْرِ مَقْصُورِ صَرِشَ يَجْنِي قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو مُمَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغْيِرَةً بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ فِي سَفَرٍ فَقَالَ (١٢) يَا مُغْيِرَةُ غُذِ الْإِدَاوَاةَ فَأَخَذْتُهَا فَا نُطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيٌّ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضْي (١٣) حاجَتَـةُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُمِنْ كُمَّا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِها فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُصُوءَهُ لِلصَّلاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِالْبُ كَرَاهِيةِ

التُّعَرِّى فِي الصَّلاَّة وَغَيْرُهَا مَرَثُنَا مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكُرُ يَاهُ بْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ عَنْ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ ٱلْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارْهُ (') فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمْهُ كَا أَبْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَمَلْتَ (٣) عَلَى مَنْ كَبِيَكَ دُونَ ٱلْحِجَارَةِ قَالَ فَلَهُ أَفْعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ فَمَا رُوثًى (٣) بَعْدَ ذَٰلِكَ عُرْيَانًا عَلَيْكِ بأنب الصَّلَاةِ في الْقُميِسِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالنُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ صَرَّتْنَ سُلِّيهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَثَنَا حَمَّادُ مَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ عَنِيْ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أَوْكُلْكُمْ يَجِدُ أَوْ آبَيْنِ، ثُمُّ سَأَلَ رَحُلُ مُمَرَ، فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأُوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيابَهُ ، صَلَّى رَجُلُ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، في إِزَارٍ وَقَيِصٍ ، في إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، في سَرَاوِيلَ وَقَيِم ، في سَرَ اوِيلَ وَقَبَاءٍ ، في ثُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، في ثُبَّانٍ وَقَيِمٍ ، قالَ وَأَحْسِبُهُ قالَ فَ تُمَّانٍ وَرِدَاءِ حَرَثُنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن اللهِ عَنِي أَنْ يُعْمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ فَقَالَ مَا يَلْبُسُ ٱلْمُحْرِمُ فَقَالَ (١) لَا يَلْبَسَ ُ (°) الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُنُ نُسَ وَلَا أَوْ بُا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ (°) وَلَا وَرَمْنَ ، مَنْ كُمْ يَجِدِ النَّعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُما حَتَّى يَكُونا (٧) أَسْفُلَ مِن الْسَكَمْسَيْنِ \* وَعَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَةُ بِالْسِبُ مَا يَسْتُرُ (٥٠ مِنَ الْعَوْرَةِ حَرَثُ قُنِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ (٩) عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيد ٱللهِ بْ عَبْدِ ٱللهِ نْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ عَنِ أَشْيَالِ الصَّاءِ وَأَنْ يَحْتَيِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَمَى لا حَرْثَ فَيِصُهُ مُنْ عُفْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ

(۱) إُرْكُوْ (۲) فَجْمَعْتُهُ (۲) ويح: فاكر الزوايتين والف ورقم. مليها معا فاتدية (2) قال كذا في الزوج التي معا والدلامة هنا وجنها في المسطلان على هال قبلها (۵) كذا مسطيد واليوبينية المسطلان على هال قبلها (۲) رُحُفُّرُ الْ (۱) يَكُونُ من النت من النت (۵) يُسْتَرُ (۱) النيتُ (١) نُشْنَبُلُ الصَّمَّاهُ وَأَنْ ا يُحْنَى من الفرع من (۲) أُحبرنا لاميسط المسلم (٢) أَنْ لاَ يُحُرِّجُ (٨) ابْنُ مالكِ (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَحَدِيثُ (١٠) يَخْرُجُ روابتنا نخرج بنتح النون بالبناء للناعل في البونينية والفرعوحوزفىالنتح العكس (1٤) حد أني (١٥) أن علية (١٦) أبني مالك

نَهْيِ النَّبِي عَلِي عَنْ مَيْمَتَيْنِ عَنِ ٱللَّمَاسِ وَالنِّباذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ (١) الصَّمَّاء أَوَأَنْ يَحْشَيَ الرَّجُلُ فِي أُوْبٍ وَاحِدٍ حَرْشُ إِسْخُتُ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) يَتَقُوبُ بْنُ إِزْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَخِي أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنْ بْنِ عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً قَالَ بَمَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي ثِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤِّذً نِينَ يَوْمَ ۖ إِلنَّحْوِ نُؤَذُّنُ ا إِينَى أَلا (") لاَ يَحْجُ مُ مَدْ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ إَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّ عَلَىٰ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيًّا عَلَيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَدِّنَ بِبَرَاءَةً ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأُذَّنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّصْ لِأَيَحُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا إِيَامُوفَ بالْبَيْتِ عُرْ يَانْ الْمُلْتِ الصَّلَاةِ بِغَيْدِ رِدَاءِ صَرَتْ عَبْدُ الْمَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ إِللَّهِ قَالَ حَدَّثَني أَبْنُ أَبِي المَوَالِي عَنَ مُحَمِدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ إِلَنْهِ وَهُو بُصَلِّي في ثَوْبِ مُلْتَحِفًا ( ) بِهِ وَرِدَاوُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَاأَعَبُدِ ٱللهِ تُصَلَّى وَ رِدَاوُكَ مَوْضُوعِ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمْ ﴿ رَأَيْتُ النَّي عَلِيْ يُصَلِّي هُ الْحَجَٰذَا (٥) لِمُ اللُّهُ عَنِ أَبْنُ عَبَّاسَ إِلَى (٦) الْفَخِذِ ، وَيُرْوَى (٧) عَنِ أَبْنُ عَبَّاس وَجَنَّهُ لَا وَمُحَمَّدٍ بْنِ جَعَشِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، وَقَالَ أَذَلُ (٨) حَسَرَ النَّبِيُ ۖ ﴿ وَفَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُ عَنْ نِغَذِهِ وَحَدِيثُ (٩) أَنَسِ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطٌ حَتَّى يُخْرَجَ (١١) اللهُ اللهُ عَنْ يَغَذِهِ وَحَدِيثُ إِنْ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطٌ حَتَّى يُخْرَجَ (١١) مِنِ أَخْتِلاَ فِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ رُكْبَتَيْهِ (١١) لِّحِينَ دَخَلَ عُمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيَّ وَنِفَذُهُ (١٢) عَلَى إِنْفَذِي فَنَقُلُتْ عَلَى " حَتَّى خِفْتُ أَنْ (١٣) تَرَمُضَّ فِغَذِي حَرَثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٤) إِلْهُمْ مِيْلُ (١٥) بنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَلْسَ (١٦) أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةِ خَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِعَلَسِ فَرَكِبَ كُبِيُّ ٱللهُ عَلِيَّةِ وَرَكِبَ أَبُو طَلَعْةَ وَأَنَا رَهِ بِنُفَ أَبِي طَلَمْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي زُقَاقِنَي خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكَبَتِي

لَتَمَنْ خِنْدَ أَنِي اللهِ عَلِيَّ مُمَّ حَسَرُ الْإِزَارَ عَنْ يَغَذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ (١) إِلَى بَيَاضِ خَذِ نَيَّ أَلَهُ مِنْ إِنَّا إِذًا نَوَ لَنَّا أَللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَوَ لَنَا بساحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ قَالَمَا ثَلاَّنا قَالَ وَخَرَجَ الْقُوْمُ إِلَى أَعْمَا لِمِيمْ فَقَالُوا مُحَمَّدُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِينِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسُ يَمْنِي الْجَيْشَ قَالَ وَأَصَبُنَاهَا عَذْوَةً لَجْمِعَ السَّبِي عَنَاء دِحْيَةُ ٣ فَقَالَ يَا نِيَّ ٱللَّهِ أَعْطِنِي جارِيَّةً مِنَ السَّبِي قالَ ٣٠ أَذْهَب عَفْدُ إِجَارِيَةً فَأَخَذَ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِي ۖ فَهَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَا أَبِي ٱللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفَيَّةً بِنْتَ حُيِّ سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ لاَ تَصْلحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ٱدْعُوهُ بها كَفَّاء إِنَّمَا نَفَلَ إِلَيْهَا النَّبِي مِنْ قِلْ خُذْ جارِيَّةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا قالَ فَأَعْتَقَهَا النَّيُّ مِنْ السَّبْ وَنَرَوِّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا مُمْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فِأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ وَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٍ فَلْيَجِي إِلِي وَ بَسَطَ نِطَعاً فَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءِ بِالنَّمْ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بالسَّمْنِ قالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِينَ قالَ فَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتُ (٤) وَإِنَّةَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْقِهِ بِأُنِّكُ فَي كُمَّ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي (٥) الثِّياب، وقالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبِ لَأَجَزْتُهُ (٦) حَدَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الْزُهْرَى قَالَ أُخْبَرَ فِي عُرُورَةُ أَنَّ عَالِيمَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بُصَلِّي الْفَتَخْبَ فَيْتُم لَهُ (٧) مَعَهُ نِسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ (١٠) في مُرُوطِهِنَ ثُمَّ يَرْجِعِنَ إِلَى بُيُوتِينَ ما يَعْرِ فَهُنَّ أَحَدُ مِأْتُ مِ إِذَا صَلَّى فَ ثَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا حَدَثْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ (٥) حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِ آبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ انَّتِي مِنْ عَلَى صَلَّى فَ خَمِيصَةٍ لَمَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِ مَا نَظْرَةً قَلَمَّا أنْصَرَفُ قَالَ أُذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هُذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَٱلنُّونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ وَإِلَّهُ

ما روتو العافی الله و العافی الله و العافی الله الله الله و الله

س (۱) عن این شهاب

أَنْهُمَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي ﴿ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّيْ يَرَاكِمْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ۖ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي (') ﴿ إِلْبُ إِنْ صَلَّى في ثَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَّتُهُ ، وَمَا يُنْهَى عَنْ (٢) ذٰلِكَ حَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسُ ٣٦ كَانَ قِرَامٌ لِمَا لِشَهَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ يَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّا أَمْرِيطِي عَنَّا قِرَّامَكِ هُلَدًّا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُمْ ﴿ ثَا تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي بِالْبُ مَنْ صَلَّى فَ فَرُّوجٍ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ حَرِشْ عَبَدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّيِّ النَّي (٦) عَلَيْ فَرُوجُ حَرِين فَلَدِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَينْبَغَى هُذَا لِلْمُتَّقِينَ بِأُسَبِّ الصَّلَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَسْحَرِ صَرْثُ الْمُتَّذِينُ عَرْعَرَةً قالَ حَدَّانَى مُمَرَ بْنُ أَبِي زَا يُدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فِي قُبَّةٍ مُثْرًاء مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَصَنُوءَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيْ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ (٧) الْوَصْوَءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ كَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِن بَلَلِ (^ ) يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخَذَ عَنَزَةً (٩) فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّيْ يَرَاكِنَا فِي حُلَّةٍ خَمْرًاء مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكَمَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابِّ الْعَنَدَقِ آهِ فَسَطَّلَانِي يَمُرُّونَ مِنْ أَنْ اللَّهُ يَدَى الْمَنْزَةِ لِمَا اللَّهُ الصَّلَاةِ في السَّفُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْحَسَب قَالَ أَبُو عَبُدُ اللَّهِ وَكُمْ مِنَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمُّدِ وَالْقَنَاطِي (١١) وَإِنْ جَرَى تَحْتُهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ آبِيْنَهُمَا سُتُرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقَّفَ (٢٠٪ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى أَبْنُ مُمَرَّ عَلَى الثَّلْجِ ِ صَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قالَ (١٣) سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءِ الْمِنْ بَرُ فَقَالَ

(٣) ابن مالك ٢ منأن

(٤) تُصَاوِيرُ مِع

ع من سط (ه) ابن أبي حبيب ه هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ

(٦) رَّسُولِ الله

(٧) ذاك

( قوله عَلَى الْحَد) في اليونينية مما لم برنم له علامة على

(11) والقناطير(١٢) ظهرصم (۱۳) سقطقالعند ه سسط

مَابِّقِيَ بِالْتِيَّاسِ (١) أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْنَابَةِ تَمْمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ أَلَهُ عَلِيْهِ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَأَسْتَقَبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ التَّاسُ خُكُفَةٌ فَقَرَأً وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَةٌ ثُمٌّ رَفَعَ رَأْسَهُ (٢) ثُمٌّ رَجَعَ الْقَهَقَرَى قَسْجَكُ أَعْلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ (٣) ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ وَأُسَهُ ثُمٌّ وَجَعَ الْقَهَ فَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ \* قَالَ ( ) أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ عَلَى بَنُ ( ) عَبْدِ اللهِ سَأَ أَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ (١٠) فَإِنَّمَا (١٧) أَرَدْتُ (١٠) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ أَعْلَىٰ مِنَ النَّاسِ فَلاَ (٥) بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بَهٰذَا الحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ (١٠) إِنَّ (١١) سَفْيَانَ بْنَ عُيينَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَٰذَا كَمِثِيراً فَلَمْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لِلَّهِ مَرْشَا مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُخْبَرَنَا مُعَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ (١٢) فَيُحِشَتُ سَاقُهُ إِنَّ كَيْفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا خَلَسَ فَمَشْرُبَةً لِلهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعِ (١٣) فَأَتَاهُ أَصِحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيامٌ \* فَلَمَّا سَلَمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلِ الْإِمامُ لِيُوثَمُّ بِهِ فَإِذَا كُبِّرَ فَكُبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَمَ فَأَرْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَأَسْجُدُوا ، وَإِنْ (١٤) صَلَّى قَائُمًا فَصَلُّوا قِيامًا ، وَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ (٥١) وَعِشْرُونَ بِالبُ إِذَا أَصَابَ أَوْبُ الْمُصَلِّي أَنْ أَنَّهُ إِذَا سَجَدَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ خالِدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ الشَّيْبَا فِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنا حائيض وَأُرْبُكَا أُصارَبِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُرْرَةِ بِالسِّبِ الصَّلَاقِ عَلَى إلْكَصِيدِ ، وَصَلَّى جَابِرِ ١٦٠ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائُمًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ قَائُمًا (١٧) ما كم إِنْ مَنْ عَلَى أَمْعًا بِكَ تَدُورُ مَهَا وَإِلَّا فَقَاءِداً حَرَّثُنا عَبْدُ ٱللهِ (١٨) قالَ أَخْبَرَ مَا مَالِكَ

حيوس حك منه (ا) كل الناس ا من الناس () كذا ومرنى النوع الذي الدي الديم الذي الديم الد

(١٢) من بينوع النخل . من النج (١٤) وإذا (١١) أسمة "الله مالي (١٦) أبنُ عَبْدِ اللهِ

> (۱۲) نسل قسمه

(۱۱) ان پرند

و و بروا ص و المراقق و المديم و المديم و المديم و المديم و المديم المدر الجنوى والمستعلى و رسول الله (٣) رسول الله (٤) صب ص على أنام (٥) رجلي فاذا قام سطنها · من النتج المديم و المد

عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْس بْنِ مالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَ كُلَ مِنْهُ ثُمَّ قالَ قُومُوا فَلِأُصَّلِّ (١) لَكُمْ قالَ أَنَسْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيدِ لَنَا قَدِ أَسُورَةً مِنْ طُولِ مِالْبِسِ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ وَصَفَفَتُ وَالْيَدِّيمَ ٣٠ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ رَّكْمَتَيْنِ أَمُّ أَنْصَرَفَ باب الصَّلَاةِ على الخَمْرَةِ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَه النَّبِيُّ ٣ عَلِيَّ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ بِالْسِبِ ٱلصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسَ عَلَى فرَاشِهِ وَ قَالَ أَنْسُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ مِينَا فَيَسْجُدُ أَحَدُنا عَلَى أَوْ بَدِ مَرَّثْنَا إِسمعيلُ قالَ حَدَّ أَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْ لَى مُحَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَالَيْسَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ (" كَيْنَ يَدَى رَسُولِ ٱللهِ مِنْكِ وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلَى ٥٠ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَنَّذِ لَيْسَ فِيهَا مَصالِيحُ صَرَتْ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ (٢٠ عُقَيْل عَن أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِسَةً أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي كَانَ يُصَلِّى وَهِي يَنْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْ لِهِ أَعْيِرَاضَ الْجَنَازَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَوْيِدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى وَعَالَيْمَةُ مُعْتَرِضَةً \* يَنْنَا \* وَ بَيْنَ الْقِيْمَةِ عَلَى الْفِرَّاشِ الَّذِي يَنَامانِ عَلَيْهِ ﴿ الْمُبْكُ السَّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِيَّةِ الحَرِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْمِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ (٧) فِي كُمِّةِ حَرَثْتَ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَام بْنُ عَبْدِ اللَّكِ قَالَ حَدَّثَنَا بشُرُ بْنُ المُفَضِّلِ قالَ حَدَّ مَنى غالبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللَّ قَالَ كَنَّا نُصَلِّي مَتَمَ النَّبِيِّ مَيْكَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَف النَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ في مَكانِ

السُجُودِ إِلَى السَّلَةِ فِي النَّعَالِ مَرْشُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَ أَخْبَرَنَا (١) أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَرِيدَ الْأَرْدِيُ إِقَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النِّي عَلَى فَي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بَالْبُ الصَّلَاةِ فِي ٱلْخِفَافِ صَرَّبُ الصَّلَاةِ فِي ٱلْخِفَافِ صَرَّبُ الدَّمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَحْمَسِ قَالَ سَمِيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ أَلَيْهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضًّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُمْرُلَ فَقَالَ رَأْيْتُ النِّي عَلَيْ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا \* قالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِلْنَّ جَرِيراً كَانَّ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ مَرْثُنَا إِسْلَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيُّ " عَلِي فَسَيحَ عَلَى خَفَيْهِ وَصَلَّى لَهُ السَّالُ اللَّهُ السُّجُودَ \* أَخْبَرَنَا (") الصَّلْتُ بْنُ الْمُمَّدِّدِ أَخْبَرَنَا (٥) مَهْدِي عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى (٦) رَجُلاً لاَ مُيتِمْ رُ كُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ما صَلَّيْتَ قالَ وَأَحسِبُهُ قالَ لو (٧) مُتَ مُتْ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَدِيلِ إِلَيْهِ بِالْبِي اللَّهُ عَلَى فَي السَّفْجُودِ \* أُخْبَرَنَا (<sup>٨)</sup> يَحِيٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا (٩) بَكُنُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ جَعْفَر (١٠) عَنِ أَبْنِ هُرْ بُزَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ مَالِكِ أَبْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النِّبِيَّ يَزْكِيُّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْدِ حَنَّى يَبْدُوَ بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ \* وَقَالَ ٱللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعَفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ بالسِّم فَضْلِ ٱسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبُلُ (١١) بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ (١٢) قالَ أَبُوكُمَيْدٍ عَن النَّيِّ عَلِيَّتِهِ وَرُشُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ اللَّهْدِيِّ (١٣) قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ سَمَّد عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَنْ صَلَّى صَلَّا تَنَا وَأُسْتَقْبُلَ فِبِلَتَنَا وَأَكُلَ ذَيبِحَتَنَا فَذَلِكَ الْسُلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ٱللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (١٤) فَلَا تُحَفْرُوا ٱللهُ في ذِمَّتِهِ صَرَّتُ (٥٠٠ مُنَعَمْ وقالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ مُحَمَيْدِ الطَّي ول

وه حدثنا مع سابط عبد ص

قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

مُعْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَأَلْنَا أَبْنَ مُمَرَّ عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَيْتِ

الْهُ رُرَةً (٩) وَكُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَّا فِي أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبَي مِلِكَّةِ فَطَافَ

بالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ

فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُرِسِنَةٌ حَسَّنَةٌ وَسَأَلْنَا جارَ بنَ عَبْدِ ٱللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّامِ عَتَّى يَقُولُوا

لاَ إِلٰهُ إِلا ٱللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا ، وَأَسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ

(۱) وقان ۱ وقال مجد قال ابن أبي مريم حدثني من سرةط على ابن أبوب (۲) قال على ۲ علامة التقديم أيست من البو نينية والماني على الله التقديم أيست من البو نينية والماني على الله عندس والماني عندس الله عندس والماني الله عندس والماني الله عندس والماني والماني الله عندس والماني والماني والماني والماني والمانية والما

عط لا برس طاعم (٩) المعمرة (١٠) يعنى أيْرِيَّ أسليهاته مُعِلْهِداً قَالَ أَتِي أَبْنُ مُمَرَ فَقِيلَ إِلَهُ هُذَا رَسُولُ ٱللهِ عِلِيَّةِ دَخَلَ الْكَعْيَةَ فَقَالَ أَبْنُ أُ مُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَّلَّ قَائُماً بَيْنَ (١) الْبا بَيْنِ فَسَأَلْتُ بلاّلاً ا فَقُلْتُ أَصَلَى (٣) النَّبِيُّ (٣) عَلِيَّةٍ فِي الْكَمْبَةِ قَالَ نَمَمْ رَكُمَتَيْنِ آبِيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى بَسَّارِهِ " إِذَا دَخَلْتَ ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى فى وَجْهِ الْكَمْبَّةِ رَكْمَتَيْنِ مَرْشُن إسناقُ بن مَصْر قَالَ حَدَّ تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ يَهِيِّ الْبِينْتَ دَعَا فِي نَواحِيهِ كُلِّهَا وَلَم مُ يُصلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلْمَا خَرِيجَ رَكَّمَ زَكْمَ يَنْ فِي قُبْلِ الْكَمْبَهِ وَقَالَ هُذَهِ القِبْلَةُ بِالْبُ التَّوَجُّهِ أَعُورَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ (٦) النِّي عَلِيِّةِ ٱسْتَقَبْلِ (٧) الْقِبْلَةَ وَكَبِّر (٨) مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجاءٍ قالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ. عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عازِب رَضَى ٱللهٰ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ (١٠) ٱللهِ عَلَيْتِ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَيَّةَ عَشَرَ أَوْ ا سَبْمَةَ عَشَرَ شَهِ رَا وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الْكَمْبَةِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ قَدْ أَنْرَى تَقَلُّبُ وَجَهْكَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَمْبُةِ وَقَالَ (١١) السُّفَهَاءِ مِنَ النَّاس ْ وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قَبْلَتَهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَنْرِبُ يَهْدِي مَنْ إِيْسَادِ إِلَى صِرَاطً مُسْتَقَيمٍ ، فَصَلَّى مِعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ رَجُلُ (١٢) ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ماصلًى فَرَّ عَلَى قَوْم مِنَ الْأَ نَصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحُو (١٣) بَيْتِ الْقَدْسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أُنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنَّهُ تَوَجَّهُ (١٤) تَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَمْبَةِ حَرِيْنَ مُسْلِمِ (١٥) قالَ حَدَّ أَنَا هِشَامُ (١٦) قالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيُ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُمْنِ عَنْ جابِرِ (١٧) قالَ كَانَ رَسُولُ (١٨) ٱللهِ عَلِيَّ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ (١٩) فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَأَسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ مَرَث عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ (٢٠٠ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ

(1) بين الناس ومن النتج معاد

(۲) صلی ا

(r) رَسُولُ اللهِ ممر ،

(٤) يسارك (٠) حدثنا

(٦) قام

(٧) المُتَقَبِّلَ وَكَبِّرٌ

م**ن الفرج** مرة رومه

(۸) فَلَكُرُرُ

(۹) منبط ای مازپ شده می من ماضح

> س (۱۰) ألنبي

(11) عند الاصيلي وقال السنهاء الى كالوا عليها مناوا ثم قال الى نوله صراط مسنتيم اه من البونينية

(۱۲) رجال

(١٢) أُصَالُونَ مَحْوَ

**من** الذبح لاسيسوا من

(1٤) وَإِنَّهُ نَحُقَ

(١٥) ابن إبراهيم

(١٦) ابَّنُ أَيِي عَبْدِ اللهِ

من النتح ص ص

(١٧) ابن عبد الله

كذا في البونينية الإسراط التاريخ الم

(١٨) النَّبِيُّ

مری صمی کا (۱۹) مه (۲۰) عن عبد الله

صَلَّى النَّبِي عَلَيْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لا إِنْرَاهِيمُ لا إِنْرَاهُولَ في الصَّلَّةِ شَيْءٍ ، قالَ وَما ذَاكَ ، قالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَنَيْ رِجْلَيْهِ (٢) وَأُسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّم، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٍ لَنَبَّأْ تُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ ، أَنْلَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذًا نَّسِيتُ فَذَكُّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى ٣ الصَّوَّابِ فَلْيُمَّ عَلَيْهِ مُمَّ لِيُسَلِّم ﴿ اللَّهِ مَا يَسْجُدُ ( ) سَجْاً. تَنْ إِلَّهُ مُمَّ لِيسَلَّم الْقِنْلَةِ وَمَنْ لاَيْرَى (٦) الْإِعادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَ رَكْمَتَى (٧) الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِمِهِ ثُمَّ أَتَّمَ مابَقِيَ حَرْشَ عَمْرُو بْنُ عَوْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَس (٨) قَالَ قَالَ مُعَرَّرُ (٩) وَافَقَتْ رَبِّي فِي أَلَاثِ فَقُلْتُ (١٠) يَارَسُولَ ٱللهِ لَوِ ٱلْخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى فَنَزَلَتْ وَٱنْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى، وَآيَةُ ٱلْحِجَابِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَرَنَ نِسَاءِكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ مِكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آَيَّةُ ٱلْحِجَابِ، وَٱجْتَمَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ كُنَّ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (١١) حَرْثُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى حَمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا بِهٰذَا صَرَّتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْتَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء في صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءُهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ ۚ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلَةَ قُرْ آنْ (٢٢) ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَمْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا (٢٢) ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ حَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً الْمَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّةِ الظُّهْرَ خَسًّا فَقَالُوا

(١) أزاد

(٢) رِجْلَهُ وعليها شرح الفسطلاني (٣) كذا في اليونينية بإنبات

(٤) يُسَلِّم (٠) لِيَد

(۷) رکمتین من

(٨) ابْنِ مالِكِ

(٩) ابن الخطاب رضي الله عنه (١٠) قات (١١) قال أبو

١١ قالُ عِد وقل ابنا بي مريم لاهـ ۱۱ وقال ابن أبي مريم ، ،

(۱۲) القرآن

(۱۳) بفتح الباء لجميع رواة البعنارى الا الاسيلي فبكرها يو نينية

أزيد في الصَّالاَةِ قَالَ وَما ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَتَنَّىٰ رِجْلَيْهِ (١) وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، بِالْبُ عَكَ الْبُرُاقِ بِالْيَدِ مِنَ اللَّهُ حِدِ صَرَّتُ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَى عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَّس (٢) أَنَّ النَّبِيُّ مَرَّكِيٍّ رَأَى ثُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْـهِ حَتَّى رُوُّى ٣٠ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَيَكُهُ بِيدِهِ فَقَالَ ٤٠ إِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ ُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ أِنَّ (°) رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْرُهُنَّ (<sup>1)</sup> أَحَدُكُم قَبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَحْتَ قَدَمَيْهِ (٧) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فيهِ ثُمّ رَدَّ بَمْضَهُ عَلَى بَمْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَٰكَذَا مِرْشَىٰ (^) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِي تُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ رَأَى بُصَافًا في جِدَارِ الْقِبْلَةِ (؟ كَفَحَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ \* يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقْ قِيلَ وَجْهِ مِ فَإِنَّ ٱللهَ قَبِلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى صَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مالا يُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَأَى ف جدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُصَاقاً أَوْ نُحَامَةً فَ كَانَهُ بِالْبُ مَكَ الْخَاط بِالْخَصَى ١٠٠ مِنَ المَسْجِدِ صَرَبْنَ (١١) مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ قالَ أَخْبَرَنَا (١٢) إِبْرَاهِيمُ ننُ سَعْدٍ أَخْبَرَ نَا (١٣) أَبْنُ شِهابٍ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّنَاهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَأَى نُحَامَةً في جِدَارِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَكُمَّهَا (١٤) فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُ كُمُّ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبِلَ وَجُهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرَى بِالْبُ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فَى الصَّلَاةِ مَرْثُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ٱبْنِ شِهَابِ عَنْ تُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ رَأَى نُخَامَةً في حائِطِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَصاةً خَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُم مُ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجَهِهِ وَلَا

(آ) رِجُلَهُ (۱) ابْنَ مالكِ مَعْ مِنْ

(۲) صوریء

س (٤) وقال

(ه) وَإِنْ (٦) يَبِرُنَّقُ

(v) تدمه

 (٨) مكرر سنده ومتنه في اليونينية وبعض الفسروع والتكرار لم يوجد في أصول كنيرة

> (٩) السجد م

(١٠) بالصباء هن ما صعط لاس (١١) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِيْتَ عَلَى قَذَرِ رَطْبِ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَالِسِاً فَلاَ حَدَّثَنَا

صم الاسط وما (۱۲) حدثنا (۱۳) حدثنا هما لاط عما صس صم (۱٤) فحتها

عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مَرْشُ حَفْضٌ بْنُ عَمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسًا (١) قَالَ قَالَ النَّيُّ (١) عَلَيْ لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُم اللهُ مَنْ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَعِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ بِالْبُ ليَبْزُقْ (") عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى صَرَّتْ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قالَ حَدَثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِينَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ إِنَّ المُؤْمِن إِذَا كَانَ في الصَّلَاةِ فَإِ نَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا َيبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَـكنِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَّمِهِ صَرَثْنَ عَلَى ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَّا مَا اللَّهِ عَنْ حَدَّا مَنَا الزُّهُ رِيُّ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (" أَنَّ النَّبَّ عَلِيٌّ أَبْصَرَ مُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المُسْجِدِ فَكُمَّا بحَصَاةٍ (٧) ، ثُمَّ نَهِي أَنْ يَبِرُنُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِينْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ (٨) تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ﴿ وَعَنِ الزُّهْزِيِّ سَمِعَ مُحَمِّيْداً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحُورُهُ ، باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبُةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنُّ مَالِكٍ قَالَ قَلْ النَّبِيُّ مِلْكِيِّ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيِئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا بِالْمُ دَفْنُ النُّعَامَةِ فِي المَسْجِدِ مِرْشُ إِسْخُتُ بْنُ نَصْر قالَ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ (١٠) عَنْ تَهَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا قَامَ أُحَدُكُمُ ۚ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ لَّمَامَهُ فَإِنَّمَا (١١) يُنَاجِي ٱللهَ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْضُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَّمِهِ فَيَدْ فَنَهُمَا ، بِالْبُ " إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ صَرِّمْنَا مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّنَنَا زُ هَيْرٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنَس (١٢) أَنَّ النَّبِّ مَلَّةٍ رَأَى نُحَامَةً في الْقِبْلَةِ خَكُمُ (١٧) بيده وَرُوَّى (١٤) مِنْهُ كَرَاهِيةٌ أَوْ رُوَّى (١٠) كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِيدُتُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِنَّ أَحَدَ كُمْ ۚ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ ۖ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ

مَّنَ (۱) ابْنَ مالاكِ س عَمَّ (۲) رَسُولُ اللهِ م

(۳) لِيَبْصَقَ

من (٤) ابن عبدالله (٥) أخبرنا

(۲) هربرة • قال الحافظ
 وهو وهم كتبه مصححه

(٧) يَحُصِأً

(۱) أُو تحت قال النسطلائي هي رواية الاكثرين وتحت بواو المطف لابي الونت

يرط مي (٩) أخبرنا (١٠) أخبرنا ا

(11) فأنه من ألفتح

(۱۲) ابن مالك (۱۳) لحمكم مـمن

> (۱٤) وَرَىءَ مـكس حد

(۱۰) أورىء

قَبْلُتُكُ (١) فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلِكُكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَا نَهِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَةُ عَلَى بَعْضِ قَالَ (٢) أَنُو يَفْعَلُ هُ حَكَذَا بِالْبُ عَظَّةِ الْإِمامِ النَّاسَ فِي إِنَّهَامِ الصَّلَاةِ وَذِي كُو الْقِبْلَةِ مِرْتُثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أُخْبَرَ نَا مالاً عَنْ أَيِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ ٣٠ رَسُولَ ١٠٠ اللهِ عِلَيْ قالَ هل لَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَ اللهِ مَا يَخْنَىٰ عَلَى َّخَشُوعَكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ إِنِّي لاَّرَاكُم مِن وَرَاء ظَهْرِي مَرْشَا يَحْنِي بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ صَلَّى (٥) بِنَا النَّبَيُّ (٦) عَلِيٍّ صَلَاةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْ بَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّ كُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُم مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُم السِّب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ ا بني فُلاَنٍ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْتِيٍّ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي أُضْدِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنَيِّةٌ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ مُتَضْمَّنْ مِنَ الثَّانِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَكَانَ فيمَنْ سَابَقَ بَهَا بِالسِّبُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقَنْوِ فِي الْمُسْجِدِ (٧) \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٨) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيَبِ عَنْ أَنَسِ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَ ثُرُّوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَ كُثَرَ مالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ خَفَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَمْ يَلْتَفَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جاء كَفِلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذْ جاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ بَارَسُولَ ا اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ مِلْكَةِ خُذْ فَقَا في تَوْ بِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ ٱوْمُنُو (١٠) بَعْضَهُمْ يَو قَعْهُ (١١) إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَكُرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِيلُهُ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ ٱوْنُهُ (١٢) بَعْضَ مِهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لا ، قَالَ لَا ، قَالَ كَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لا فَنَسَرَ مِيْهُ

(١١) القالة (٢) فقال (٣) عَنِ النَّبِيُّ كذا فى اليونينية من غير رئم (٤) أَنَّ النَّبِيَّ ي مس س ط حي (º) (٢) رَسُولُ الله (٧) قَالَ أَبُوعَ بَدْرِ اللهِ الْقِنْوُ الْعِيدُةُ وَالِأَثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجُمَاعَةُ أَيْضاً قِنْوَانَ ميثل صنو وصنوان (٨) يعني ابن طهمان (٩) ابْنِ ماللِثِ (۱۰) مر° (11) كذا بالضبطين في 11 بِرَفُعِلِمِ من الفرع

(١٢) مُو . أصلُ السماع

ثُمَّ أَخْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَازَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ يُتْبِعُهُ بَضَّرَهُ حُتَّى خَنِي عَلَيْنَا عَجِبًا مِن حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ يَقِيْدُ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ ۖ بَالْبُ مَنْ دَعاً (١) لِطَعَام في المَسْجِدِ وَمَنْ أَجابَ فِيهِ (١) حَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا لِيسَ مُومَ اللَّهِ مَا عَبْدِ ٱللهِ (٣) مَرِمَ (٤) أَ نَساً (٥) قَالَ وَجَدْتُ الزَّبِي عَبْكِ فَي المَسْجِدِ مَعَهُ (١) نَاسَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً قُلْتُ (٧) نَعَمْ فَقَالَ (١) لِطَعَامٍ (١) إَنْ مَالِكِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ (١٠) لِمَنْ مَعَهُ (١١) قُومُوا فَأ نَطَلَقَ وَٱنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِالْبَ عَبْدُ الرَّزَّافِ قَالَ أَخْمَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي (١٤) أَبْنُ شِهِابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَمَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُسُلُهُ فَتَلاَعَنا في المُسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ۗ بِالْمُ إِذَا دَخَلَ بَيْنًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلاَ يَتَجَسُّسُ (١٥) حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْامَةَ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَمَدٍ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ مَمُّودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِيْبَانَ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّيِّ اللهِ أَتَاهُ في مَنْزِلِهِ ال فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّى لَكَ مِنْ (١٧) يَبْتُكَ قالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانِ فَكَبَّرَ النَّيْ عَلِيٌّ وَصَفَفْنَا (١٨) خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ بِإِلْبُ لَلْسَاجِدِ فِي الْبِيُوتِ، وَصَلَّى الْبَرَادِ أَنْنُ عازِبِ فِي مَسْجِدِهِ (١٩٠ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ الْأَنْصَارِي أَنَّ عِثْمَانَ أَنْ مَالِكٍ وَهُوْ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ أَللهِ عَلِي مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْانْصَارِ أُنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرَتُ بَصَرِى وَأَنَا أُصَلِّى لقَوْمِي فَإِذَا

كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي يَيْنِي وَيَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمُ (٢٠)

َ فَأُصَلِّى بِهِمْ (٢١) وَوَدِدْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَّلِّى فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى

(۱) دُعِیؓ (۲) منِنْ (٣) أَنِّنَ أَيِي طَلَّعَةً

(٤) أنه سمع

(٩) للطمام (١٠) قال

(١١) سح حَوْلُهُ صح

مــ (١٧) في منالنتج صنع

(١٨) نَصَافَنَا

ا ١٨ وَصَعَنَا

(٢٠) المُسْجِدَ

ص (۲۱) أهم

قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاء ٱللهُ قَالَ عِثْبَانُ فَغَدَا (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة وَأَبُو بَكُر حِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ۖ فَأَسْتَأَذَنَ رُسُولُ ٱللَّهِ يَزِلِينَ ۖ فَأَذِنْتُ لَهُ ۖ فَلَمْ يَجْلِسْ حَقَّى " وَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّى مِنْ " بَيْنِكَ قَالَ كَا أَشَرْتُ لَهُ إِلَى ا نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا (١) فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَّسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَّعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ إِذَوُ وَ عَدَدٍ فَأَجْتَمَمُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ ٱلدُّخَيْشِنِ أَوِ ٱبْنُ ٱلدُّخْشُنِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لاَ تَقُلُ ذَٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ ٱللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا أَنْرَى وَجْهَةُ وَنَصِيحَنَهُ إِلَى الْمُنَانِقِينَ ، قالَ (٦٠ رَسُولُ اللهِ مِرَالِيٍّ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ ٱللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ ٱللهِ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ عَمَدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُو أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَديث المُخُودِ بْنِ الرَّبِيعِ (٧) فَصَدَّقَةُ بِذَٰلِكَ بِالْبُ التَّيْنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَّرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمنَىٰ فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْبُسْرَى حَرَثُ سُلَيْمانُ أَنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائمِيَةَ قالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَرَاقِيمُ بُحِبُ التَّيَّمَنَّ مَا ٱسْتَطَاعَ فَشَأْ نِهِ كُلِّهِ ف طُهُورِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَ اَنْقُلِهِ مِا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَّالِكُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا (١) مساجِد الفَوْلِ النَّيِّ، عَلِيَّةً لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ ٱلنَّخَذُوا فُبُورَ أَنْبِيالَهُمْ مَسَاجِدَ، وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ الصَّلاَّةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى مُمَرُ (٩) أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَكَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعادَةِ صَرْثُ الْمُثَلِّدُ بْنُ الْمُثَلِّى قالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أبي ءَن عائيسَةُ (١٠) أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة وَأُمَّ سَامَةَ ذَكَرَتَا (١١) كَنِيسَةً رَأْ يَنَهَا (١٢) بالحَبَسَةِ

المواقط الموا

حد سـ (11) ذكرامن الفتح

> ي<sup>س</sup>.ن (۱۲) رأتاما

أَلَّهُمَّ لَاخَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَةُ \* فَأَغْنِرْ لِلْأَنْصَارِ (٢١) وَالْمَاجِرَةُ

و (۱) ذلك (۲) كلاً بالنسويلين في البونينية

(۲) تیاک

(٤) أَنْنِ مَالَكِ

(م) فَ أَعَلَى ﴿ (1) أَرْبِطَ لاستَط وعدر بن (٧) متقلدي (٨) فكان (٩) منظ من

> ر (11) خرک

(۱۲) الأنصار

(١٢) إنْنِ مَالاكِمَ (١٣) أَنْنِ مَالاكِمَ

(١٤) حدثًا (١٥) أُخْرِناً

ر (17) فقال

ُفَأَرَادَ <sup>‹‹</sup>› بهِ ٱللهَ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي أَنَسْ <sup>(٢)</sup> قالَ قالَ النَّبيُّ عَرَا<u>ظَّةٍ</u> عُرِضَتْ عَلَىّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي حَرْث عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء ٱبْنِ يَسَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسِ قالَ ٱنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ ، ثُمَّ قالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَمَ بِالْبُ كُرَّاهِيَةِ الصَّلَّةِ في مَرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ الله (٣) قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَن أَبْن مُمَرَ عَن النَّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَجْعَانُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً أَ الصَّلَاقِ فِي مَوَ اضِعِ (<sup>1)</sup> الخَسْفِ وَالْعَذَابِ ، وَيُذْ كَرُّ أَنَّ عَليًّا رَضَىَ اللهُ عَنْهُ كُرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ مَا بِلَ حَرَّثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَني مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ ٱلله بْن مُحَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرَاقِيَّ قالَ لَاتَدْخُلُوا عَلَى هُو لَّاءِ المَدَّ بِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بِاكِينَ فَإِنْ كُم ۚ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصابَهُمْ مَا أَسَابَهُمْ مَا أَسَابَهُمْ مَا أَسَابَهُمُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ (٥) مِنْ أَجْلِ النَّمَائِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورَ (٦)، وَكَانَ أَنْ عَبَّاسِ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَا ثِيلُ مِرْثُنَ مُحَمَّدٌ (٧) قالَ أَخْبَرَنا (١٠) عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً إِنَّا أُمَّ سَامَةً ذَ كَرَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ ا عِنْ كَنِيسَةَ رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ كَمَا مارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مارَأَتْ فِيهَا منَ أُولَٰئِكَ ۚ قَوْمْ ۗ إِذَا ماتَ فِيهِمُ الْعَبَدُ الصَّالِحُ أُو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ ٢٠ الصُّورَ أُولِيُّكَ شرَارُ الخَلْق و مرش أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أُخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عائِشَةَ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قالاً لَكَ نَزَلَ (١٠٠ بِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا أَغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ

صوط حيم (1) وَجَهُ اللهِ لَعَالَي كَالَي الواية في اليونينية بعد قوله فأراد وقبل قوله به اه من هامش الاسل الكن الذي في فرع آخر وعليه منى القسطلاني جعل التخريج بعديه كتبه مصححه التخريج بعديه كتبه مصححه

(٢) ابْنُ مالكِيْ

(۳) ابن محرّ مرّ

(١) مَوْ ضِعِ

(٥) كنائسهم

(٦) الصُّورُ ٦ وَالصُّورِ لان

(v) ابْنُ سَلَام

ص (۸) أُخبرني خمعا صبحلاص

(١) نيبكِ (١٠) ُهُزِلَ

(۱) فأعا (۱) الي و (۱) فرت مدياة (۱) فرت مدياة (د) ينتشونه (ه) النبي (ه) مردة

وَهُو كَذَٰ اِكَ لَمُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَامُهُمْ مَسَاجِدِ يُحَذَّرُ ماصَنَعُوا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ قَالَ قَاتَلَ ٱللهُ الْبَهُودَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيامُومُ مَسَاجِدَ بَالْبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ جُمِلَتْ لِيَّ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً حَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّثَنَا هُشُيْمٌ قالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الحَكَمِ قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِينُ قِالَ حَدَّ نَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ أُعْطِيتُ خَسْاً كُمْ يُعْطَهُنّ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَى ، نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأَيَّمَا (١) رَجُلِ مِن أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاَّةُ فَلَيْصُلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَاهُمُ ، وَكَانَ النَّبِي ۚ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَ بُعِيثُ إِلَى النَّاسِ كَانَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، بابُ أَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كانَتْ سَوْدَاء لِيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوها فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ نَفَرَجَتْ صَبَيَّةٌ كَلُّمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَسْمَرُ مِنْ سُيُورِ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ ٣ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُو مُلْقًى خَسِبَتْهُ خَمَّا خَطَفِتُهُ قالَتْ فَأُلْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَأَتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ ﴿ حَتَّى فَتَشُوا قُبُلُهَا قَالَتْ وَٱللهِ إِنِّي لَقَا مُّمَّةُ مَعَهُمْ إِذْ مْرَّتِ الْحَدَّيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هُذَا الَّذِي ٱنَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْهُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيتَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ كَفَاءتْ إِلَى رَسُولِ (٥) ٱللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَالْشَةُ فَكَانَ لَمَا خِبَاكِ فِي المَسْجِدِ أَوْ حِفْشْ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَعِلِسُ عِنْدِي مَعْلِساً إِلاَّ قَالَتْ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ (٦) رَبِّنَا \* أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُرْمُرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائْشَةُ فَقُلْتُ كَما مَاشَأْ نُكِ لِالتَقْمُدِينَ مَعِي مَقْمَداً إِلاَّ قُلْتِ هِذَا قَالَتْ فَذَا تَاتَ فَدَّ ثَنْنِي

بِهٰذَا الْحَدِيثِ ﴿ لَهُ مِنْ مُ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَدِمَ رَهُ طُ مِنْ ءُكُمُل عَلَى النَّبِيِّ مَلِيِّةٍ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْر ٣ كَانَ أَصْحَابُ الصَّفَةِ الْفُقَرَاءَ ٣ مَرَّثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْ ٱلله قال حَدَّثَني نافِع قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱلله (٤) أَنَّهُ كانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ (٥) لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ مُرْتِكِكُ مُرَثُنَا قُتَيْفِةٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزر أَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ جاء رَسُولُ ٱللهِ مِرْكِيْرٍ بَيْتَ فاطِمَةَ وَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ٱبْنُ عَمَّكِ قَالَتْ (٦) كَانَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ شَيْءٍ فَمَاصَلَنِي فَرَجَ قَلَمْ (٧) يَقِلْ (٨) عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِ لِإِنْسَانِ ٱنْظُرْ أَيْنَ هُوَ ، كَفَاء فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُوَ فِي المُسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُّهُ عَنْ شَقِّهِ وَأَصابَهُ تُرَابِ عَلِيكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَسْمَهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا ثُرَابِ ، قُمْ أَبَا تُرُابِ صَرْثُ يُوسُفُ بنُ عِيسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبنُ فُضَيْل عَنْ أبيهِ عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ رَأَيْتُ (٥) سَبْعِينَ مِنْ أَصِحَابِ الصُّفَّةِ مامنْهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رِدَامُ إِمَّا إِزَارٌ وَ إِمَّا كِسَأْمُ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فِمَنْهَا ما يَبلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ بار الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّيُّ عِلِيِّتَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالسَّجِدِ فَصَلَّى فِيهِ حَرِّثْنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيِي قالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قالَ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ أَبْنُ دِبَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَبِّكَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرْ أَرَّاهُ قَالَ صَحِّى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي (١٠٠) عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي إِذَا دَخَلَ (١١) المَسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رَكْمَتَيْنِ (١٢) صِرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَّيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَبَّادَةَ

(١) ابني مالكِ

(٢) المبديق

حما هرسوط ه (۲) فقر آه (٤) ابن عمر صدوسرط

(ه) أعْزَبَ

کنا مو ف الاصل وکذلك ذکره الجمیدی فی الجنع بین الصعیحین اه من هامش الاصل وقال فی التسطلانی ولأبی ذر عَزَب بفتح المین والزای من غیر هزه فانظره

(۷) ولم

(٨) يُقُلِّلُ (٩) لَقَدُّ رَأَ يْتُ

(١٠) له من الفتح

(11) أحدكم

(۱۲) قبل أَن يجلس

السَّالِّمِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَّسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رَكْمَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَالْبُ الْحَدَّثِ فِي المُسْجِدِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ اللَّا يَكُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا كُمْ يُحْدِثْ تَقُولُ ٱللهُمُ ٱغْفِرْ لَهُ اللَّهُمُّ أَرْحَمْهُ بِالْبُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقَّفُ الْمَسْجِدِ من جَريدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ مُمَنُ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ وَقَالَ أُصَّرِنَّ (١) النَّاسَ مِنَ المَطَرِ وَ إِيَّاكَ إِنَّانَ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفتِنَ النَّاسَ، وَقَالَ أَنَسْ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَمْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلًا، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَتُنزَخْرِ فُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَرْشُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قالَ حَدَّثَنَى (٢) أَبِي عَنْ صَالِح بني كَيْسَانَ قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ (٣) أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ عِذَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) السَّجِد (٦) وتول الله عَرْضَا قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَرْضِهِ أَنَّ اللّهِ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهُ عَرْضَا اللّهِ عَرْضَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدَ رَسُولِ (٤) السَّاعِد (٢) اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللّهُ عَلَى ع شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ تُمَرُ وَ بَنَاهُ عَلَى بُنْيَا نِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعادَ ٧ الى نوله من المهندين عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمُّ غَيَّرَهُ عُثْمانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً وَ بَنَى جِدارَهُ بِأُخْرِجَارَةِ المَنْقُوسَةِ. الله نواه نسى أولئك أن المعنون ال وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ نُحَمَّدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بالسَّاجِ بِالْبُ التَّعَاوُنِ في (١) واسْم بِنَاءِ المَسْجِدِ (٥) ما (٦) كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ (٧) شَاهِدِينَ عَلَى أَنْشُهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ آمَنَ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَكَمْ يَخْشَ إِلا ٱللهَ فَعَسٰى أُولِثِكَ أَنْ يَكُونُوامِنَ الهُنَّدِينَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ قالَ حَدَّثَنَا خالِدٌ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسٍ وَ لِا بْنِهِ عَلَى ۖ أَنْطَلَقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَأُسْمَعًا (أ) مِنْ حَدِيثِهِ فَأَنْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ في حائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَحْتَبى

(١) وَأَكِنَّ ١ وَأَكُنَّ

(٣) ابْنَ مُعَمَّرَ (٤) النَّبِيُّ سعط صحه 7 قوله تعاليما (٧) الآية

ثُمَّ أَنْشَأً يُحَدُّثُنَا حَتَّى (١) أَنَّى ذِ رُرُ (٢) بناء المَسْجِدِ فَقَالَ كُننًا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّانٌ لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النِّبِي عَلِيَّ فَيَنْفُضْ ٣٠ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ ٣٠ وَيْحَ عَمَّار تَقْتُكُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُومُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ بَاسِبُ الْاسْتِمَانَةِ بالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْنِنْبَرِ وَالْسَجِدِ مَرْثَ قُتَيْبَةُ (٥) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْدِ عَنْ (٥) أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ قالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى أَمْرَأُةٍ مُرَى (٧) غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْواداً أَجْلِسُ (٨) عَلَيْهِنَ مَرْثُ خَلَّادٌ قالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جابِرِ (٥) أَنَّ أَمْرَأَةً قالَتْ بَارَسُولَ الله أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْتًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قالَ إِنْ شِيئْتِ فَمَملَتِ الْمِنْبَرَ بالنب مَنْ بَنَى مَسْجِداً حَرِّثُ التَّحْيِيٰ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَنَى (١٠) أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُهُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ (١١) أَنَّ عاصِمَ بْنَ نُحَمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ ٱللهِ الْحَوْلاَ نِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَي مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلِيَّةٍ إِنَّكُمْ أَكْثَرُهُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٢٢) عَلَيْكِ يَقُولُ مَنْ بَنَي مَسْجِداً قَالَ أَبُكَيْرٌ حَسِبْتُ أُنَّهُ قَالَ يَمْتَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللهِ بَنِي ٱللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ باب يَأْجُذُ بِنُصُولِ (١٣) النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ مَرَّشْ قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِمَدْ وِ أُسَمِينَتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَمْسِكُ بِنِصَالِمَا بِالْسَبِّ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةً بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ مَنْ مَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْأَسْوَ اقْنِا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِمًا لاَ يَعْقِرْ (١٤) بِكَفِّهِ مُسْلِمًا بالسِّبُ الشِّعْدِ فِي المُسْجِدِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيَّبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي

ر مار (1) جق اذا أني على سمة

(۲) جتی أتی علی ذكر عط ا صروط

(٣) فجال ٧ لمنفض • وضم
 أي الفرع الذي معنا س ط
 شخت فنفش

(٤) ضبب ابن عساكر على الواو • من الغرع

(٥) ابن سَعيد

صهرها من الله عن الله عن الله عنها (٦) أن مرى (٨) أن مرى (٨)

(٨) كذا بالضبطين في اليونينية

(٩) ابْنِ عَبْدِ اللهِ

سی کی است (۱۰) حدثنا (۱۱) اُخبرہ بوط ص

> (11) رَسُولَ اللهِ س

(١٣) بِنِصَالِ ١٣ نُصُولَ

(1٤) بكنه لايستر

أَبُو سَالَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيّ ايَسْتَشْهِيدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ ٱللهَ هَلْ سَمِيْتَ النَّبِيَّ مِلَّتِي يَقُولُ يَاحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَللهُمْ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً نَمَمْ بِالْبُ أَصَابِ أُلْحِرًابٍ في المُسْجِدِ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ (١) عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ يَوْمًا عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْمَبُونَ فِي المَسْجِدِ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيٌّ يَسْتُرُفِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي الْعَبْعِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلْكُلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلْكَا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكَ عَلْكُوا عَلِي عَلَيْكُ عَلْكُ ع بِرِ دَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ \* زَادَ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا (٣) أَبْنُ وَهْب أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْمِشَةَ قالَتْ رَأَيْتُ النَّبَّ بَلِّي وَالْحَبَشَةُ يَلْمَبُونَ بحِرَابِهِمْ بِالْمُ فَي دُرُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِ (السَّجِدِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عالْشَةَ قالَتْ أَتَنْهَا بَرِيرَةُ نَسْأُلُهَا في كِتَابَتُهَا فَقَالَتْ إِنْ شِيئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَ يَكُونُ الْوَلاَّهِ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِيئْتِ أَعْطَيْتُهَا مَادَقِيَّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شَئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءِ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءِ الْوَالَاءِ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءِ الْوَلاَءِ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءِ اللهِ الْوَلاَءِ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءِ اللهِ الْوَلاَءِ لَنَا ، فَلَمَّا الْوَلاَءِ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيِّ ذَكَّرَتُهُ ذَلْكَ فَقَالَ (٥) أَبْنَاعِهَا فَأَعْتِقِهَا فَإِنَّ (١) الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ عَلَى الْمِنْ بَرِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطاً لَيْسَ (٧) في كِتَاب اللهِ مَنِ ٱشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فَي كِتَابِ ٱللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ ٱشْتَرَطَ مَائَةَ مَرَّةٍ ، قالَ عَلِيُ (^) قالَ يَحْييٰ وَعَبْدُ الْوِهَّابِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَمْرَةً ( ) وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيىٰ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِيْتُ عَاتِشَةَ رَوَاهُ (١٠)مالكِ عَنْ يَحْييُ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَكَمْ يَذْ كُنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ بَاسِبُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُنَا (١١) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ قالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعْمَر قالَ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ كَمْبِ

ان (٥) النبي صلى الله عليه وسلم عط

(۷) لِيست (۸) قال أبو

(٩) عن عمرة نحوه

(۱۱) حدثني

أَبْنِي مِالِكِ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المسجد فَأُرْتَهُمَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا (١) رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفْ سِيْجَفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَمْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا وَأُومًا ۚ إِلَيْهِ أَي الشَّطْرَ، قالَ لَقَدْ (٧) فَعَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ، قالَ قُمْ فَأَقْضِهِ، بالبُّ كَنْسِ المَسْجِدِ وَٱلْتِقَاطِ ٱلْخِرَقِ وَالْقَدَّى وَالْعِيدَانِ (\* حَرَثْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أُو إُمْرَأَةً سَوْدَاء كَانَ يَقُمُ المَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ عَنْهُ فَقَالُوا ماتَ قَالَ ( اللهُ أَفَلَا كُنْتُمْ آ ذَنْتُمُونِي بادِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ ( ٥) فَصَلَّى عَلَيْهَا (١) بالبُّ تَحْدِيم يِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ مَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزْزَةً عَنِ الْا مْمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْلِمٍ عَنْ مَسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائيشَةَ قالَتْ لَكَ أُنْزِلَ (٧٧ الآياتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبا خَرَجَ النَّبِيُّ مِلِيِّةِ إِلَى المَسْجِدِ فَقَرَأُ هُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَنْ بِالْبُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ (٥٠)، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (١) لِلْمَسْجِدِ يَخْدُنْهَا (١٠) مَرَشَنَ أَحْمَدُ بنُ وَاقِدٍ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (١١) عَنْ عَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱمْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ (١٣) تَقُمُّ المَسْجِدَ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَمْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ (١٣) بالمحتف الْأَسِيرِ أُو (١٤) الْغَرِيم يُرْ بَطُ فِي المَسْجِدِ حَرَثُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا (٥٠ رَوْخَ وَثُمُّكُ بِنُ جَعْفَرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِّ عَلِي قَلْ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنِّ تَفَلَّتَ عَلَى ٓ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَة نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى ٓ الصَّلاَة فَأَمْكَنّنِي ٱللهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ (١٦) أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ جَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبٌّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي

(۱) سمهها
(۲) قد (۲) منه (٤) فقال
(٥) قَبْرُ هَا فَصَلَّى عَكَيْهَا
(٥) قَبْرُ هَا فَصَلَّى عَكَيْهَا
(٢) عليه
(٧) أُنْوِلَتْ ٧ نَوْلَتْ
(٧) في المسجد (٩) محررا
(١٥) إلى المسجد (٩) محررا
(١١) ابن رَيد
(١٦) كان يقمَ
(١٣) قَبْرُ
(١٣) قَبْرُ
(١٣) قَبْرُ
(١٥) حدتنا
(١٥) حادتنا
(١٥) وأردت (قوله ربهم

لى الخ ) النااوة رب اغفر لى وهب لى الح كنبه مصححه

لأُحَدِ مِنْ بَعْدِي (١) قالَ رَوْحَهُوَرَدَّهُ خاسئًا باسبُ الْاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَرَ وَرَبْطُ (٣ الْأُسِيرِ أَيْضاً فِي المَسْجِدِ ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْ مُنُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْدِّسَ إِلَى سَارِيَةِ المَسْ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ٣ سَعَيدٌ بْنُ أَبِي سَ سَمِعَ ( ) أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بَمَتَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ خَيْلًا قَبَلَ نَجْدٍ خَامَتْ برَجُل مِن آبني حَنيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالَ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ نَغَرَجَ إِلَيْدِ النَّيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ أَطْلَقُوا كَامَةً فَأَ نَطَلَقَ (٥) إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَّدًا رَسُولُ ٱللهِ بِالْكِنْ الْخَيْمَةِ في المَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ صَرْشَنَا زَكَرِيًّا إِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمَيْر قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّيُّ عَلِيُّ خَيْمَةً فَالمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ ٱلدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ ماهٰذَا ٱلَّذِي يَأْتينا مين قِبَلِكُمْ ۚ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَاتَ فِيهَا ٥٠ بَالْبُ الْبَعِيرِ في المُسْجِدِ لِلْعِلَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ طَأَفَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ عَلَى بَعِيرِ (٧) مَرِشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نامالكِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ (١) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلِّي رَسُولِ ٱلله ﷺ أَنِّي أَشَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَ نْتِ رَآكَبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ ٱللَّهِ بِمِكِّيِّهِ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْبِطُورٍ بِاللَّبِيِّ مِرْشَ الْمُثَّلِّي بِأَنْ الْمُثَّلِّي قالَ حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنُ هِ شِهَم قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسْ (٩) أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصِابِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مُظْلِمَةً وَمُعَهُما مِثْلُ الْصِبَاحَيْنِ يُضِينا آنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ۚ فَلَمَّا أَفْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدْ حَتَّى أَنَّى أَهْـلَهُ ۖ بِالْب

(۱) انك انت الوهاب كذله في اليونينية من فير رقم عليه (۲) ويريط الاسير ٢ سقط وربط الاسير الى حدثنا عند من من ومضيب عليه عنيه ها ط عط (۲) حدثني (٤) أنه سم عصرها عد (۵) فذهب (۲) ونها عط (۷) بعير و

(۸) ابن الزبير ( نوله زينب) كذاهو في الفرع الممول عليه وعليه علامة أبي ذر وفي الفسطلاني ولأبي ذر براتج

(٩) ابن مالك

الخَوْخَةِ وَالْمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَّبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ إِن أَللَّهُ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ ٱلدُّنيَّا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ فَأَخْتَارَ (') ما عِنْدَ ٱللهِ فَبَكِي أَبُو بَكُو اللهِ عَنْهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مايُنْكِي هَٰذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ ٣٠ ٱللهُ خَيِّرَ عَبْداً بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَ ٱللهِ فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ هُوَ الْمَبْدَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْنِ أَعْلَمَنَا قالَ ( ) يَا أَبَا بَكْنِ لاَ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى في مُعنِبَيِّهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلْيلاً مِنْ أُمَّى لَا تُخَذْتُ أَبَا بَكْرِ (٥) وَلَكِنْ أُخُوَّةُ (٦) الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّنَّهُ لاَ يَبْقَينَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابْ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَبْلَى بْنَ حَكْمِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ (٧) ٱللهِ عَلَيْ فَ مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ عاصِبْ (١) رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَى ۚ فَي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّهُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ (٩) خَوْخَة أَبِي بَكْرِ عَالَ أَبُو اللَّهُ وَالْ وَالْغَلَقِ لِلْكَمْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ \* قَالَ أَبُو عَبَّدِ ٱللَّهِ وَقَالَ إِلِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمِّلًهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٌ إِقَالَ قَالَ لِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَاءَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ (١٠) قالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١١) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّةِ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعا عُمَّانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَ بِلاَلْ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمْانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلِقَ (١٢) الْبابُ قَلَمِتَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قالَ ٱبْنُ مُمَرَفَبَدَ رث فَسَأَلْت

(1) فاخنار ما عند الله سقط عند عط ص س وضرب عليه ط وهو م<sup>يا</sup>رج عند ه

(٢). الصّدِّيق

(٣) ان يكن عبدا خبر بن مبحذا في اليونينية من غير علامة عليه الم من عامش الفرع بأيدينا لكن في النسطلاني ال الذي في اليونينية أن يكون عبدا خيركتبه مصححه

(٤) قال (٥) يدني خليلا (١) خُوَّة (٧) النَّيُّ

وصرو عط (٨) طاعة با

(٩) أَلاَّخَوْاخَةَ

من الفتح

(٠٠) ابْنُ سَعِي

لابًا منط (۱۱) أَنْ رَيْكِ

(١٢) أَغْلَقَ الْمَابَ

بِلاَلاَّ فَقَالَ صَلَّى فيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ قالَ بَيْنَ اللَّاسْطُو َانَتَيْنِ قالَ أَبْنُ مُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى بَالْبُ مُدُولِ الْمُشْرِّكِ الْمُسْجِدَ مَرْشَا فُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِهْمَ يَرَةً بَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ خَيْلًا قَبِلَ نَجْدٍ كَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ آبنِي حَنيفَةً إِي يُقَالُ لَهُ مُعَامَةُ بْنُ أَثَالِهِ فَرَبَطُونُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ بِالْبُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْسَاجِدِ (١) حَرَثْ عَلِيُّ أَنْ عَبْد ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا يَحْي بْنُ سَعِيدِ قالَ أَحَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدالَّ مْن قالَ حَدَّثَنى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَاعًا فِي الْمَسْحِدِ فَحَصَّتِي رَجُلْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَذْهَدُ فَأُ تِنِي بِهٰذَيْنِ فِغَنَّهُ بِمَا قال (٢٠ مَن (٢٠) أُنْهُما أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْهَا قالاَمِنْ أَهْلِ الطَّائِفَ أَقَالَ لَوْ كُنْهُما مِنْ أَهْلِ الْبَادِ لَأَوْجَمْتُكُمَّا تَرْفَمَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ (٤) إِلَّهُ عَلِيٍّ مَرْثُنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا (٥) أَبْنُ وَهُبُ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَنْ إِشِهَا بِ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ كَعْب بْنِ مالك أَنَّ كَمْتَ بْنَمَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَأً بِي حَدْرَدٍ دَيْنًا (٦٠ لَهُ عَلَيْهِ في عَهْد رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى مَعْمِهَا (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةٍ وَهُوَ فِي بَبْتِهِ غَفَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى كَشَفَ سِجْنَكَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَاكَمْبُ (٨) بْنَ مالك يَا كَمْنُ (١) قالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَأَلْسَلَرَ بِيدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ إقالَ كَمْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِينٍ قُمْ فَأَقْضِهِ عِلْبُ ٱلْخِلَقِ (١٠) وَالْجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ مِرْشُ مُسَدَّدُ إِقَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ عَنْ (١١) عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ (١١٧) أَبْنِ مُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّيَّ عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْ بَرِ ما تَرَى ف صَلَاةِ ٱللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي ۚ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأُوْتَرَتْ لَهُ ماصَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ ٱجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ (١٠) وِتُرا فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ أَمَرَ بِهِ حَرَثْ أَبُو

(١) في المبيجية (٢) فقال

(V) wassa

(٨) وَنَادَى كَفِيْبَ سُنَّ مالائِ قالَ يَا كُعْبُ

(٩) مقال باكمب مكذا الملامة هنا في الفرعين اللذين' عندنا وجملها القسطلانى على

(١٠) الحلَق

(١١) حدثنا (١٢) عن عبد الله بن عمر خخغ

(١٣) بالايل وترا من الفرع

النُّمْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَن أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جاء إِلَى النَّبيّ مَلِي وَهُو يَغْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ فَقَالَ (٢٠ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيبَ الصَّبْحَ َف**َأُوْتِرِ ۚ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ ۚ (٣) لَكَ مَاقَذَ صَلَّيْتَ \* قَالَ (<sup>١)</sup> الْوَلِيدُ بْنُ كَمْثِيرِ حَدَّنَى عُبَيْدُ.** اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ ٱبْنَ مُمَرَ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، **مَرْثُنَا عَبْدُ أ**َلَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ٥٠ مَالِكُ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ٱللَّيْتِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ ٥٠٠ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فِي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ ٧٠ نَفَرَ فَأَقْبَلَ ٱثْنَانِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَذَّهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً (١٠ كَفَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ كَفَلَسَ خَلْفَهُمُ فَلَمَّا فَرَغْ رَسُولُ ٱللهِ مَلِكِمْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُم عَنِ (١) الثَّلاَثَةِ ، أَمَّا أَحَدُهُم فَأَوَى إِلَى ٱللَّهِ فَآوَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَخْيَا فَاسْــتَحْيَا اللهُ مِنْـــهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ مِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ مَرْثُ عَبُّدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالك عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مُسْتَكَفِّياً فِي المَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى \* وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قالَ كَانَ مُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلكَ ، إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ فَي الطُّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ (١١) ، وَ بِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيْوبُ وَمَالِكُ مُرْثُنَا يَعْنِي نُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٢) عُرْوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ أَنَّ عَالِيْهَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَتْ كَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى ۚ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ ۚ يَكُمُّ عَلَيْنَا (١٣) يَوْمْ ۚ إِلَّا يَأْ بِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّتِهِ طَرَقَ النَّهَارِ بُكُورَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرِ فَا بُتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْــهُ

(۱) الناس (۱۱) وأخبر نا المستواد المست

وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ أَنْ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبابُ هَرِثْنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِّ عِلْكِ قَالَ صَلَّاةُ الحَمْيعِ (٢) تَوْيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في يَبْتِهِ وَصَلَاتِهِ فيسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَإِنَّ ٣ أَحَدَكُمُ إِذَا تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ وَأَتَى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ كَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ أَلْنُّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ (\*) عَنْهُ (\*) خَطيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ ، وَإِذَا دَخلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاقٍ مَا كُأْنَتْ (٦) تَحْبُسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي (٧) غُلَيْهُ اللَّأَئِكَةُ ما دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ مَا لَمْ ٥٠٠ يُحْدِثْ فِيهِ بِالْبُ تشبيكِ الْأُصابِعِ في المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ حَرَّثُنَا حَامِدُ بْنُ مُعْمَرَ عَنْ بشر حَدَّثَنَا عاصم حَدَّثَنَا وَاقِدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱبْنِ مُمَرَ أَوِ أَبْنِ عَمْرٍوشَبَكَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَصَابِعَهُ \* وَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَٰـذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي ۖ فَلَمْ أَحْفَظُهُ فَقَوَّ مَهُ لِي وَاقِدْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو يَقُولُ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهُذَّا ﴿ مَرْثُ خَلَّادُ اَ نُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مِنْكُةً قَالَ إِنَّ المُومِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ ٥٠ أَصابِعَهُ مِرْشُ إِسْطَقُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ (١٠) شَمَيْلِ أَخْبَرَنَا (١١) أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ ٱبْنِسِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشَّى (١٢) قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا (١٣) أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ فَا تَــٰكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ

الْيُمْيُ عَلَى الْيُسْرَى (١) ، وَشَبَّكُ إِبَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعٌ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْمُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَلِّبُو ابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصْرَتِ (٢) الصَّلاَّةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْمِ وَمُحَمِّهُ فَهَا بَا " أَنْ يُرَجِّكُمَّاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ فِي يَدَيْهِ طُولَ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ ( ) كَارَسُولَ ٱللهِ أَنْسِيْتَ أَمْ قَصْرَتِ ( ) الصَّلاَّةُ قَالَ كَمْ أَنْسَ وَكَمْ تُقْضَرْ فَقَالَ أَكُما يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُواْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَاتَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُنْجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ إِلْاَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كُبِّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُنْجُوده أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرً ۚ فَوَرَّبَّا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ (٦٠ نُبئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَّيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ عِلْمُ السَّاجِدِ الَّتِي عَلَى فَأَرُقِ الْلَّهِ يِنَةِ وَالْمَوَ اضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيِّ حَرْثُ مُكَدُّ إِنْ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَتَحَرَّى أَمَا كِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّى فِيهَا ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبِّهُ كَانَ يُصَلِّى فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْأَمْكِينَةِ \* وَحَدَّثَهَى نَافِعُمْ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْأَمْكِينَةِ وَسَأَلْتُ سَالًا فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَافْنَ إِنَافِها فِي الْأَمْكِينَةِ كُلِّهَا إِلاَّ أَنَّهُما أَخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحاءِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ إِنْ المُنْذِرِ (٧) قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضَ قالَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدُ ۖ اللهِ ( ) أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ يَنْزِلُ بذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَمْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ إِحِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ النَّبِي (٥) بذي الحَلَيْفَةِ ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ امِنْ غَزُو (١٠) كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطُ (١١) مِن (١٢) بَطْنِ أَوَادٍ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيدٍ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ أَثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَبْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يِحِجَارَةٍ وَلا عَلَى. الْأُ كَمَةِ الَّذِي عَلَيْهَا المَشْخُدِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُشُبْ

المسلمة من المسرى علم المسرى منا

(۲) قصورت

(٢) فهاباه (٤) فقال

(٥) قُصِرَت

(٦) يَتُولُ

(٧) الْحَرَامِيُّ

مقط الحزائي من اليونينية وهو ثابت في أصول كثيرة لاط

(٨) ابْنَ مُعْمَرً

ص ۸ یدنیا بن<sup>ع</sup>مو (۹)کان بذی <sub>8</sub>ص

(۱۰) عَزُّوهِ كَانَ صحفه عط

صَّادُ وَقَ وَكَانَ ١٠ غَزُّ وَقِ وَكَانَ غ

١٠ غَزُّو ِ وَكَانَ

(۱۱) ظَهَرً

(۱۲) سقط من عند ه ص س ط عط

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي فَدَما (١) السَّيْلُ فيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذلكَ المَكانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يُصَلِّى فيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُعَمَّرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْ صَلَّى حَيْثُ المَسْجِدُ الصَّفِيلُ الَّذِي دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يَعْلَمُ (٢) المَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِي عَلِيَّ (٣) يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ في المَسْجِدِ تُصَلِّى ، وَذَٰلِكَ المَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُنْيُ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَر أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ أَبْنَ مُمَرَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ ، وَذَٰلِكَ الْعِرْقُ ٱنْتَهَاءُ (اللَّهِ عَلَى حَافَةِ الطَّر بِق دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْنُصْرَفِ وَأَنْتَ دَاهِبُ إِلَى مَكَّةً وَقَدِ أَ بُتُنِيَ ثُمَّ مَسْجِد كَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ ٱللهِ (٥) يُصَلِّى في ذٰلِكَ المَسْجِدِ كَانَ (٦) يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّى أَمَامَهُ إِلَى الْعِيْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يَأْ تِيَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ ۖ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَة أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّي بِهَا الصُّبْحَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبيُّ (٧) عَلِيَّ كَانَ يَنْزِلُ تَحَدَّ سَرْحَةٍ ضَخْمَةً دُونَ الرُّوَ يُثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوُ جاهَ الطَّريقِ في مَكَانٍ بَطْمِ سِهَ لِ حَتَّى ١٠٠ يُفْضَى مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ ١٠٠ بَرِيْدِ الرُّوَيْنَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ ٱنْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَأَ نْثَنَىٰ فَي جَوْفِهَا وَهِي قَائَمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهِ ٱلمُشْبُ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُعَمَّرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْتُهِ صَلَّى فِي طَرَّفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ ا وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ المَسْجِدِ فَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَم مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَرِّمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُوا لِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَمْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ في ذٰلِكَ المَسْجِدِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ

مير (۱) فدحا فيه السيل (۲) يُعالِمُ ٣ تَعَلَّمُ من الفرع

(٢) عليه السلام

رَّهُ الْتَهَٰى طَرَّفُهُ (٤)

(ه) ابن معمرً

(٦) وكان

(٧) رَسُولَ اللهِ

عط لا عن س ط (٨) حين صح التح

ره) دون الروشنة بميلين ( نوله سلمات ) في الموضعين تحتها في الاصل تصحيح مرتين كتبه مصححه

فى مَسِينِل دُونَ هَرْتُنَّى ذَٰلِكَ المَسِيلُ لاَصِقْ بِكُرَاعِ هَرْشَى يَدْنَهُ وَ بَيْنَ الطريقِ قريب مِنْ غَلْوَةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يُصَلَّىٰ إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحاتِ إِلَى الطَّريقِ وَهْيَ أَطْوَ كُمُنَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتِ كَانَ يَنْزِلُ فِي المسيلِ الَّذِي فِي (١)أدن وادى من لم بخر الله أَدْتَى (١) مَرْ الطَّهْرَانِ (٢) قِبَلَ المَدِينة حِينَ (٣) مَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَ اوَاتِ يَنْزِلُ في بَطْنِ الْ ذَلِكَ المَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطُّرْيِقِ وَأَنْتَ ذَاهِبْ إِلَى مَكَّةً لَبْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَ بِيْنَ الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّ كَانَ يُنْزِلُ بِذِي طُوَّىٰ (٤) وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِيحَ يُصَلِّى الصَّبْحَ حِينَ يَقَدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ ٱللهِ مِنْ إِلَيْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةِ عَلَيْظَةٍ لَبْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي مُبنَي ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِن ذَلِكَ عَلَى أَكُمَةٍ عَلَيْظَةٍ (٥) ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ (١) حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيّ عَلِيظ أَسْتَقْبَلَ فُرْضَتَى الْجَبَلِ الَّذِي (٧) يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّويل نَحْوَ الْكَمْبُةِ خَمَلَ المَسْجِدَ الَّذِي مُبنِيَ ثُمَّ يَسَارَ المَسْجِدِ بطَرَفِ الْأَكَدَةِ وَمُصَلَّى النَّنِّي مَرْكِيْ أَسفلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشَرَةَ (١٠) أَذْرُعِ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُسْتَقْبُلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ

بِالْبُ شُمْرَةُ الْإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَةُ صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ قالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ (١١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَفْبَكْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَنَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإَحْتِلاَمَ وَرَسُولُ ٱللهِ عِلْقِيدٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِينًى إِلَى غَيْرِ جِدَارِ فَرَرْتُ آيْنَ يَدَى بَمْض الصَّفّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ (١٢) الْأَتَانَ تَرْ تَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَى ٓ أَحَدْ

وخرجها في الفر ع من بعد آدنى لكن قال البرماوي تهما الكرماني وفي بعضوامن وادى المسفراوات فحل التخريج قبل الصفراوات (٢) ظَهُرَانَ (٢) حَتَّى

(٤) طُورى ؛ الطَّواء

ع طوكى انظر القسطلاني

(ه) عُظيمة

(١) انت محمر

سو (۷) کان

(٨) عَشْرَ

(٩) ساقط في اليونينية

(١٠) حدثنا (١١) أن

. (۱۲) فأرسلت

(٣) ابن محمرَ رَضيَّ (١) ابن سَعْدِ (٥) النَّبِي (٦) ابْنُ ابْرَاهِيمَ (٧), أَنْ تَجُوزُهَا (٨) ابن معمو ر همان المراقع (۱۲)م وصلی مط الرواية ساقطة من حد . (1٤) أو غيره من النتح أي بدلا من عنزة قال والظاهر أنه تصحيف

مَرْثُنَا إِسْحُنُّ (١) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَيْدٍ قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ ٱللهِ (٩) عَنْ نَافِيع عَنِ ٱبْنِ مُمَرَ أَنَّ رَّسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ إِذَا خَرْجَ يَوْمَ الْبِيدِ أَمَرَ بِالْكَوْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيصلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ فِئَنْ ثُمَّ ٱنَّخَذَهَا الْاُمْرَاءِ ۗ (١) يَعْنِي ابن منعور مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُنَدِيْفَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي أَنّ النَّبِيُّ مَلِكُ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَ بَيْنَ يَدَّيْهِ عَنَزَهُ الظُّهْرَ رَكْمَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْمَتَيْنِ يَمُونُ بَيْنَ يَدَيْدِ المَرْأَةُ وَالْحِمَارُ لِمُ لَكُونَ يَنْ الْمُصَلِّى وَالسَّتْرَةِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قالَ أَخْبَرَنَا (\*) عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي عازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ آيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَآبِينَ الْجِيدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ مَرْثُ المَكَيُّ (١) قَالَ حَدَّ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ جِدَارُ المسْجِدِ عِنْدَ الْمنْ بَرِ ما كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا (٧) بِالنِّبُ الصَّلاَّةِ إِلَى الْخَرْبَةِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ كَانَ يُرْكُزُ ﴿ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا بِاسْبُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَنْزَةِ مِرْشَ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِينْتُ أَبِي قَالَ (١٠) خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ (١١) اللهِ عَلِيْقِ بِالْهَاجِرَةِ فَأْتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى (٢) بنَا الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْرُونَ مِنْ وَرَامُّهَا حَرْشُ الْحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَرِّيعِ قال حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٌ ۚ قالَ (١٣) كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا خَرَجَ لِمَاجَتِهِ تَبَعْثُهُ أَنَا وَغُلاَمْ وَمَعَنَا عُكَّارَةٌ أَوْ عَصاً أَوْ عَنَرَةٌ (١٤) وَمَعَنَّا إِدَاوَاتْ ۚ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ بِالْبُ السُّنَّرَةِ مِمَكَّةً وَغَيْرِهَا مَرْثُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَم عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّ بِالْمَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبُطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَيَّنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ

عَنَرَةً وَتُوصَنَّأً فِعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوصَوْيِهِ عِلْمَ الصَّلَّةِ إِلَى الْأَسْطُوا لَةِ وَقَالَ مُعَمِّرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأًى تُعَمِّرُ (١) رَجُلاً بُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُو انتَيْنِ فَأَدْناهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا حَرِّشُ الْكَثِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأَسْطُوالَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُسْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ هذهِ الْأَسْطُو اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ (٣) عَلِيِّ يَتَحَرَّى الصَّلاَّةَ عِنْدَهَا مَرْثُ قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ عَنْ أَنَسِ (٣) ، قَالَ لَقَدْ (<sup>١)</sup> رَأَيْثُ (° كَبَارَ أُصْحَابِ النَّبِيِّ يَهِ لَيْنَدِرُونَ السَّوَادِي عِنْدَ المَغْرِبِ \* وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أُنْسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّيُّ عَلِيِّتِهِ بِالْبُ الصَّلاَّةِ بَيْنَ السَّوَارِي في غَيْرِ جَاعَةٍ مرَّث مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ٱبْنِ مُمَرِّ قالَ دَخَلَ النَّبَي عَلِيَّةٍ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَ بِلاَلَا فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ كَنْتُ (٦) أُوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاَّ أَيْنَ صَلَّى قالَ (٧٧ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ دَخَلَ الْكُمِّبَةُ وَأُسَامَة بِنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِي فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكُمُّتُ قَيْهِا فَسَأَلْتُ بِلاَلاَّ حِينَ خَرَجَ ما صَنَعَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ قالَ جَعَلَ عَمُوداً عَنْ ْ يَسَادِهِ وَتَعْمُوداً عَنْ يَمِينِهِ وَتُلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَتَذِ غَلَيْ (^) سِيتَّةِ أُعْمِدَةٍ أَثْمَّ صَلَّى \* وَقَالَ (٩) لَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكٌ ، وَقَالَ (١٠) عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ باب مردا حَدَّنَنَا (١٢) إِبْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى أَيْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ (١٣) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَمْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَذْخُلُ وَجَعَلَ الْبابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَثْنَى حَتَّى يَكُونَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ

مهروسوا في الله (۱) ابن محمر (۲) رسول الله (۲) رسول الله (۱) اسعة عند سن (۱) أخر كُنتُ (۱) وكان الماعل (۱) وقال الساعل (۱) فقال (۱۱) فقال (۱۱) ستقط النبويب عند ص

(١٣) أَنْ تُعْمَرُ

قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةً (١) أَذْرُعِ صَلَّى يَتُوَخَّى المَكانَ الَّذِي أَخْبَرَ أَهُ بِو بِلاَلْ أَنَّ النَّي يَكِيُّ عَلَى أَحَدُنَا (٢٠ بَأْسُ أَنْ صَلَّى (٣٠ في أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاء (نَ الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ صَرَّتُ الْمُحَدَّدُ بنُ أَبِي بَكْر مُمْتَمِنْ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (٦) عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِي عُمَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُمَرِّضُ (٧) رَاحِلْتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ (٨) إِذَا هَبَّتِ ال كابُ قالَ كَانَ يَأْخُذُ هَٰذَا (٩) الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ بالب الصَّلاَةِ إِلَى (١٠) السَّرير أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْسَكَلْبِ وَٱلْحِمَارِ لَقَدْ (١١) رَأْ يُتُنِي مُضْطَجَعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِي ﴿ النَّبِيُّ بِالسِّنْ مِنْ دُدُّ الْمُصلِّى مَنْ مَنْ أَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَّدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُ دُوفِي الْكُمْبَةِ ، وَقَالَ إِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ (١٣) حرَّرُ أَبُو مَمْمَر قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاّلٍ عَنْ أَبِي صالح ِ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَ صَرَّتُ اللَّهِ مَا يَالِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلَّمْانُ أَنْ الْمُنيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهَافُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْخُذْرِيُّ فِي يَوْمٍ بُجُمَةً إِيْصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأْرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُمَيْطٍ أَنْ يَجِنَّازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ في صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَادَ لِيَجْتَانَ فَدَفَمَهُ أَبُوسَعِيدٍ أَشَدًّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَمِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مِالَةِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مالكَ وَلِأَبْنِ أَخِيكَ يَا.أَبَاسَعِيدٍ قال

(1) نَكَرُثُ صِ (٢) أُحَدِّ (1) أَنكُ صُلِّقُ مِن الفتح (٢) أَنْ يُصَلِّقُ مِن الفتح

> س (٤) علي

ره) في الغروع بعد المقعمى بقام الحرة بلا رمز البصرى كتبه مصححه !

(٦) ابن محمرً

(۷) يغرض

من (۸) أرأيت

(۹) سقط هذا عند ه من س ط

س مط. (۱۰) على (۱۱) ولقت مير

صعط تاسم (۱۲) أُسْنِحَهُ (۱۳)قَارِّلُهُ (۱۲) أُسْنِحَهُ

17 أيماً رَلَهُ قَالَهُ لغيرالكشميهن في غيراليونيئية قسطلاني (قوله وحدثنا آدم) ثبنت حاء التحويل في رواية النسطلاني قله قال وهيساقطة في اليونينية

ع من (12) حدثنا آدم حدثناسليمان ابن المميرة

سَمِمْتُ النَّبِّيِّ عَلِيِّتُهِ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ ۚ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ۖ فَأَرَادَ أُحَدُّ أَنْ يَجْتَازَ مَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَمَهُ فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ ﴿ المَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى حَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ بَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلَّى فَقَالَ أَبُوجُهَيْم ِقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ لَهُ مِنْ مَنْ أَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُسَلِّى ماذَا عَلَيْهِ (" لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَمِينَ خَيْراً (٢) لَهُ مِنْ أَنَّ يَكُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ \* قالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْدِي (٣) أَقالَ (٤) أَرْبَعِينَ يَوْمَا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً باللَّهِ السُّقْبَالِ الرَّجُلِ صَأْحِبَهُ (٥) أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى وَكَرِهَ عُثَمَانُ أَنْ يُسْتَقْبُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى وَإِنَّمَا (٦) هُذَا إِذَا أَشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا كُم ۚ يَشْتَغِل فَقَدْ قالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ طَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلِ (٧) حَدَّثَنَا (٨) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَسْمَسِ (١٠) وقالوا (١١) نتاك الله عَنْ مُسْلِم يَعْنِي أَبْنَ صَبَيْح (١٠) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهُ ذُكرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ (١٢) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ الصَّلَّاةَ فَقَالُوا (١٠) يَقْطَمُهَا الْكَلْبُ وَٱلْحِمَارُ وَالْمَوْأَةُ قَالَت (١١) لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَّابًا ِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ (١٣) عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّى وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ (١٣) أَنْ أَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ ٱنْسِلَا \* وَعَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ نَحْوَهُ (١٤) بِالسِّبُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّامُّم مَرْثُن مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيي قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِّصَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتَرُتُ بِأَلْبُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ مَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْتَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى تُحَرَّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ

(۳) لاآدری اُربدین پوما اُ**و** شهرا اُو سنة (٤) قال (٥) الرَّجْلُ وَهُوَ يُصَلِّ (۱۲) وأ<sup>ع</sup>ره

مير المثلة (1٤)

ن عائِشَةَ زَوْجِ النَّى عَلِي أَمَّا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ أَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَنَرَ نِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيٌّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُما ، قالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ بِالْبُ مَنْ قَالَ لاَيَقَظَمُ الصَّلاَةَ شَيْءٍ مرَّثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ (١) قالَ حَدَّنَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ (٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَرِ عَنْ عائيشَةَ \* قالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ وَالْمَنْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبْهُنْمُونَا بِأُخْمُ وَالْمُكَلِّابِ وَٱللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيِّ (\*) عِلِيِّةٍ يُصَلِّى وَإِنِّى (\*) عَلَى السَّريرِ يَعْنَهُ وَ بِينَ الْقِبْلَةِ مُضْطَحَمَةً (٥) فَتَبْدُولِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي النَّيَّ عَلِيَّةٍ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ صَرْثُ إِسْحَاقُ (٦) قالَ أَخْبَرَنَا (٧) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) قَالَ حَدَّثَنَى (١) ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهاب أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَاشَيْ وَقَالَ (١٠) لَا يَقْطَعُهَا شَى مُ أَخْبَرَ نِي عُرُوةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عالمِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِي ۖ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ يَقُوم فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَ إِنِّى كَمْ تَرَضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى (١١) فِرَاشَ أَهْلِهِ بِالْبُ إِذَا حَمَلَ جارِيَةً صَفِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَّةِ (١٢) مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٣) مالكِ عَنْ عامِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّ بَيْدِ عَنْ عَمْرِو أَبْن سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حاميل أمامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ (١٤) رَسُولِ ٱللهِ عِلَيْ وَلِأَبِي الْمَاصِ بْنِ رَبِيعَةً (١٥) بْن عَبْدِ شَمْسِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ خَلَهَا بِالْبُثِ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشَ فِيهِ مَانِضْ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَا فِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَ تْنَى خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَرُبُّهَا وَقَعَ ثَوْ بُهُ عَلَى " وَأَنا عَلَى فِرَاشِي حَرِّثُنَا أَبُو النَّمْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا

(۱) ابن غياث (٢) عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(٣) رَسُولَ اللهِ يرسَ (٤) وأنا

(ه) مضحَعَة

(١) ابنُ إبرُ اهيمَ

(v) حدثنا

(٨) ابن سَعَدُ

(٩) أُخبرنا ٩ حدثنا

(١٠) قال فغال (١١) عن

(١٢) سقط في الصلاة عند م

(۱۳) حدثنا

(١٤) ابْنَةِ

(١٥) اتصواب ابن الربيع بن عبد المرى بن عبد شمس راجع التسطلاني

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ قَالَ حَدَّ أَا الشَّيْبَانِيْ سُلِّيْانُ ١٠ حَدَّ نَنَا عَبُدُ ٱلله بْنُ شَدَّادٍ قَالَ تَمينَ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّي مِلْكِ يُصَلِّى وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَا مُّمَّةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصا بَنِي (٢) ثَوْبُهُ وَأَمَا حَائِضٌ \* وَزَادَ مُسَدَّدٌ ٣٠ عَنْ خَالِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حايض بالنب هل منهز الرَّجُلُ أَنْ أَنَّهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ صَرَّتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا غُبَيْدُ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَالَمْسَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَذْ رَأَ يُتَنِي وَرَسُولُ ٱللهِ عَنْ يُصَلِّى وَأَنَا مُضْطَحِمَة بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَنَ رَجْلَي فَقَبَضْتُهُمَا البِبُ المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَبْئًا مِنَ الْأَذْي صَرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْخُقَ السور ماري (١) قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ مَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ يَرَاقِيَّ قائمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرُيْشِ فِي مَجَالِسِهِمْ ، إِذْ قَالَ قَائِلْ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَٰذَا الْمُرَاثَى أَيْكُمُ يَقُومُ إِنَّى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْبُهَا وَدَمِا وَسَلاَهَا فَيَجِيءٍ بِهِ ثُمَّ عُهِلَهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَيْفِيَهِ فَأَنْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ ۚ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَضَعَهُ أَيْنَ كَتَفِيْدُ وَثَبَتَ النَّبِي عِلِيَّ سَاجِداً فَضَحِكُوا حَتَّى مالَ بَعْضُهُمْ إِلَى (٥) بَعْضِ مِنَ الضَّعِكِ فَأُنْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فاطمِةً عَلَيْهَا السَّلَامُ وَهِي جُورَرِيةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَي وَثَيَتَ النِّي عِلِيِّ سَاجِداً حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ لَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ (١) الله عَلَيْ الصَّلَاةَ قِالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشُ ، ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَرْو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبُةً وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةً بْنَ الْوَلِيدِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ عَلْ رَسُولُ ١٠٠ اللهِ عِنْكُ وَأُتْبِعَ ١٠٠ أُصْحَابُ الْقَلِيبِ لَمُنْهُ .

(۱) منط سلمان عند س س (۲) أمايني ثباج

اُصاری ثیانهٔ
 ۱۳) منتظموزاد مسدد الل
 وأبا بیانس عنده من س ط
 الکلاشی

(1) الشراهارئ 8 منطت النسبة عند . س عدياتسيره (د) على

(۱) النَّبِيُّ (۱) النَّبِيُّ (۱)

(١) وَأَنْشِعَ أَنْحَابَ

## بِالْسَفِّ (١) مَوَاقِيتِ الصَّالَاةِ وَفَضْلِهَا

وَقَوْ لِهِ (٢٠): إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا <sup>(٣)</sup> وَقُتَّهُ عَلَيْهِمْ ا صرت عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ المَوَاقِيتُ الصَّلاَقِوَفَضْلُهَا الْمَزِيزِ أُخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَصُعْبَةَ المُدون ذكو باب ولا الْمَزِيْزِ أَخَرَّ الصلاةَ يَوْما فدخلَ عليهِ عَرَوه بن الزبيرِ فاحبره أن المعيرِ - أَلَّ الصلاةَ يَوْما فدخلَ عليهِ عَرَوه بن الزبيرِ فاحبره أَبُومَسْمُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ ما هُذَا اللهُ عَلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ يَصَارِيُّ فَقَالَ ما هُذَا اللهُ عَلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ يَصَارِيُّ فَقَالَ ما هُذَا اللهُ عَلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ يَعْلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ يَعْلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَبُومَسْمُودٍ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عِلِي زَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى وَسُولُ (١) اللهِ عَلِي ، ثُمَّ اللهِ عَلِي ، ثُمَّ اللهِ عَلِي مُوقَوَّا مُوقَّقًا مُوقَّقًا وَقَتُهُ النَّمَا لَى فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةِ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّةِ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَى فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، ثُمَّ قالَ بِهٰذَا أُمِرْتُ (٥)، فقالَ مُمَّ لِعُرُوةَ (٥) أَمِرْتَ . أَمِرْتَ . أَمِرْتَ ٱعْلَمْ مَا يُحَدَّثُ (٦) أَوَ أَنَّ جَبْرِيلَ هُوَ (٧) أَقَامَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ (٨) وَسَلَّمَ وَقْتَ (١) الصَّلَّةِ ، قَالَ عُرْوَةُ كَذَٰلِكَ (١٠) كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْمُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ (٨) علبهما أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّ ثَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ا(١) مَوَ اقيتَ ٩ وُتُون في حُدِرَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ بِالْبِينَ (١١) إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَّاةَ وَلا الراه وكُفّات تُكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَرْثُ إِنَّا بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ (١٣) أَنْ الله تَعَالَى (١١ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَقَ مُنْدِينَ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ <sup>(١٥)</sup>هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَمْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بشَيْءَ لَأَخُذُهُ عَنْكَ وَلَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُمُ ۚ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ الرام (١٠) هزو ل (١٠) وأناكم أَرْبَعِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ (١٥) ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ ٱللهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُوَذُّوا إِلَىَّ نُخُسَ مَاغَنِيْتُمْ وَأَنْهَى (١٦) عَنِ الدُّنَّاءِ وَالْخَتْمِ وَالْفَيْرِ وَالنَّقْيرِ بِالْبُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ (١٧) الصَّلاَةِ مَرْثُ مُحَدُ بْنُ

، "، (۱) كيتاب مواقيت

م سم الله الرحن الرحيم

(١٧) إقام

الْمَنَّى قالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيىٰ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ هَبْدِ ٱللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ (١) اللهِ مَنْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِم الْمُسْتِ " (٢) الصَّلاَّةُ كَفَّارَةٌ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ الْاعْمَسِ قَالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ (٣) حُذَيْفَةً قَالَ كُننًا جُلُوسًا عِنْدَ تُعَمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ ا فَقَالَ أَيْكُمْ يَحَفْظُ قَوْلَ رَسُولِ (٤) اللهِ عَلَيْ فِي الْفَتِنَةِ قُلْتُ أَنَا كُمَا قَالَهُ قالَ إِنَّكَ علَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا كَبِرِي مِ ، قُلْتُ فِيْنَةُ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمالِهِ وَوَلَدِهِ وَجارِهِ تُكَفَّرُها الصَّلاَّةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَة وَالْأَنْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَٰذَا أُرِيدُ وَلَكِنِ الْفَيْنَةُ الَّتِي تَهُوجُ كَمَا يَهُوجُ الْبَحْرُ قالَ لَبْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا كَابًا (٥) مُغْلَقًا قَالَ أَيْكُسُرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكُسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلِّقَ (٦) أَبَدَ أَفُلْنَا أَكَانَ مُحَرُ يَعْلَمُ الْبابَ قالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ النَّدِ اللَّيْلَةَ إِنَّى حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بالْأَغالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبابُ مُمَرُ صَرْتُ فَتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْن مَسْمُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ أَمْرَأَةٍ قُبُلَةً فَأَتَى النَّبِيُّ عَلِيٍّ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ ٱللهُ (٧) أَقِمِ الصَّلاّةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَّآتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هٰذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلُهِمْ بِالسَّبِ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مَرْثُنَا أَبُوالْوَلِيدِ مِيْمَام بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدْثَنَا (٨) شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَيْزَارِ أَخْبَرَ نِي قال سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هُــذِهِ الدَّارِ وَأَشَارُ إِلَى دَارِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ سَأَنْتُ النَّبِيَّ يَكِيُّهُ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قالَ الصَّلاَّةُ عَلَى وَقَتِهَا قالَ ثُمَّ أَيُّ قالَ ثُمَّ بن الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ (٥) وَلَوِ أَسْتَزَدْتُهُ لَرَادَ نِي بالبُّ الصَّلَوَاتُ الْحَسْنُ كَفَّارَةُ (١٠) حَرْشُوا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَمْزَةً قالَ

ورا) الذي الملاة على الملاة على الملاة الذي الملاة الذي الملاة الذي الملاة الذي الملاة الذي الملاة الذي المبابع المبا

١٠ كغارة للخطايا ١٠ كغارة

فلخطايا اذا صلامن لونتهن في

الجماعة وغيرها

(۱۱) حدثني

(١) حدثنا (١) ابن عبد الله ٣ يعنى ان حيد الله ن الحاد (٣) يغول (؛) ضبط بهذا في البونينية. وضبطه القسطلانى بالتحريك ثم قال أوبالكسر والمكون (٥) بها (٦) سقط الباب والترجة عند ص ٦ باب في تَضايه م (۷) قد ضیعم کا (١٠) ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ (11) فَتَلَتَ مَا يَكِكِ • وَثْعِ فالمطبوع زيادة لهولم نجدها في النروع التي عندنا كتبه (١٢) ائنُ خَلَفِ (١٢) ابن مالك س (1٤) مز وجل (١٥) لأيتفل (۱۲) تدمه (۱۷) و نحت دط س (١٨) ندميه (١٩) ابن مالك مَّةً اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالْ كدا في البونينية بدون تخريج (٢١) أحدُ كُم (۲۲) فَلا يَبِيرُو.

حَدَّ أَنِي (١) إِنْ أَبِي حازِم وَالدَّرَاوَ رُدِيٌ عَنْ يَزِيدَ (٢) عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْدِ يَقُولُ أَرَأُ يُمُ ۖ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمُ يَعْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ (" ذٰلِكَ يُبْقِ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُبْتَى مِنْ دَرَنِهِ شَيئنًا قالَ فَذَٰلِكَ مِثْلُ ( ) الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو ٱللهُ بِهِ ( ) الخَطايا أُ (٦) تَضْييعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقَتِهَا صَرَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنْسِ قالَ ما أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَلِكِمْ فِيلَ الصَّلاّةُ قالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ (٧) ماضيَّعْتُمْ فيها مَرْشُ (٨) عَمْرُو بْنُ زُرارَةَ قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبْنُ وَاصِلِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي (¹) عَبْدِ الْغَزِيزِ (¹¹ قالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسٍ بْنِ مالكٍ بِدِمَشْقَ وَهُو َ يَبْكِي فَقُلْتُ (١١) ما يُنكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَّةَ وَهُلذهِ الصَّلاَّةُ قَدْ صَٰيْعَتْ \* وَقَالَ بَكُنْ (١٢) حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَرَثْتُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ (١٣) قالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ أَحَدَكُم إِذًا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (١٤) فَلَا يَتْفُلِنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً لَا يَتَفْلِلُ (١٥) قُدًّا مَهُ أَوْ رَبِيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (١٦) \* وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلٰكَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ \* وَقَالَ مُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ (١٧) تَمَعْتَ قَدَمِهِ (١٨) حَرَّشُ حَفْصُ بْنُ مُعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ (١٦) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (٢٠) أَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْشُطْ (٢١) ذِرَاعَيْهِ كَالْـكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ (٢٢) بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ (١) يُنَاجِي رَبَّهُ الْإِسْ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ صَرْثُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْانَ (٢) قالَ حَدَّثَنَا (٣) أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْانَ قالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّ عَنْ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُحْمَرَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ُ مُحَرَّ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (<sup>1)</sup> عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ٱلشَّنَدَّ الحَنُّ فَأَبْر دُوا عَنْ (<sup>0)</sup> الصلاّةِ فَإِنَّ شِيْةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ صَرْثُ ابْنُ بَشَّارِ قِالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ أَذَّنَ مُوَّذِّنُ النَّيِّ عَلِيِّ الظَّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ ٱنْتَظِرْ ٱنْتَظِرْ، وَقَالَ شِيدَةُ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِ دُوا غَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ الثَّلُولِ مَرْش عَلَيْ ا أَنْ عَبْدِ ٱللهِ (٧) قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفَظَنَاهُ مِنَ (٨) الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّكِ عَنْ أَبِي هُرَيرَ ةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَى إِذَا ٱشْتَدَّ الحَنْ ۚ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلاَّةِ ۖ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرْ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ وَأُشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ (١) أَكُلَّ بَعْضِي بَعْضاً فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشُّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ (١٠) أَشَدُّ مانَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ وَأَشَدُ مَانَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ حَرَثْنَ مُحَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ (١٢) حَدَّثَنَا الْأَ عُمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ اً أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ۚ فَإِنَّ شَدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ۞ تَابَعَهُ (١٣) سُفْيَانُ وَيَحْيىٰ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسُ بِالْبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ حَرَّثُ آدَمُ بِنُ (١٤) أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى (٥٠) لِبَنِي تَيْم ٱللهِ قَالَ سَمِمْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذُر " الْغِفَّارِيِّ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيُّ (١٦) مَرَا فَي سَفَر فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الطَّهْرِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِيَّ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَشْتَدَّ الحَرُّ

عسر (۱) فاتما الله فاتما الله فاتما الله فاتما الله فاتما الله في اله

(١٦) رَسُولِ اللهِ ص

عَأْبُرِ دُوا بالصَّلَاةِ \* وَقَالَ ١٠٠ أَبْنُ عَبَّاس تَتَفَيَّأُ ١٠٠ تَتَمَّيَّلُ ۖ بِالسِّبُ مُ وَقْبُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ ، وَقَالَ جَابِرْ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يُصَلِّى بِالْهَاجِرَةِ مَرْشَ أَبُو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي اللَّهِ إِنَّ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَّرَ السَّاعَةَ فَذَكَّرَ أَنَّ فِيهَا أُمُوراً عِظَاماً ، ثُمَّ قالَ : مَن أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَن شَيْءِ فَلْبَسْأَلُ فَلا (1) تَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْ تُكُمُّ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هُلِهُ الْأَنَّانُ فِي الْبُكاءِ (٣) أخبرنا (٤) الاسألوبي وَأَكْثِرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ٥٦ ، فَقَامَ عَبَدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِي فَقَالَ مَنْ أَبِي قالَ (٢) في القسطلاني ولا بي ذر أَبُوكَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ مُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ (٧) رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَيُمَحَمَّدٍ نَبِيًّا ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ عُرِضَتْ عَلَى ّ الجَنّةُ ر (۷) قاء (۸) حدثنا أبو المنهال من الفتح وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَكَا لَخَيْرِ وَالشَّرِّ صَرَّتْ حَفْصٌ بْنُ مُعَرّ قالَ (٩) قَالَ كَانَاهِ (١٠)ثُمُ يَرجع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٥٠ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ (٩٠ النَّبُ عَلِيٌّ يُصَلِّي الصُّبْحَ (١١) قال عجد وقال (۱۲) بعنیسانط عند صح ه مسط وَأَحَدُنَا يَهُ رُفُ جَلِيسَهُ وَيَقُرُأُ فِيهَاما بَيْنَ السِّينَ إِلَى الْبِأَنَّةِ وَيُصَلِّى الظَّهْرَ إِذَا زَالَتِ ١٢٪ يَعْنَى ابْنَ مَعَاذِ الشُّسُ وَالْمَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ رَجَعَ (١٠٠ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِبتُ كن لايعرفالمؤلف شيخ ما قالَ في المَفْرِب وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْمِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ \* (۱۲) حدثنا (۱٤) حدثنا وَقَالَ (١١) مُمَاذُ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ مَرْشُن مُحَمِّدٌ يَعْنِي (١٢) أَبْنَ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرُ أَا (١٣) عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرُ نَا (١٤) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن حَدَّ بَنِي غالب (۱۷) وهو ابن القَطَّانُ عَنْ بَكُر بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلظَّهَامُ وَسَجَدْنَا (٥٠) عَلَى ثِيابِنَا ٱتْقَاءَ الْحَرِّ بِالْبَ

إِلَى الْعَصْرِ صَرَبْتُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ١٦٠ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ تَمْرُو بْن

دِينَارٍ ءَنْ جابِر بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ مِلَّى بِاللَّذِينَةِ سَبُّمَّا وَ ثَمَانِيًّا الظُّهْرَ

وَالْمَصْرَ وَالْمَهْرِبَ وَالْمِشَاءَ فَقَالَ (١) أَيُوبُ لَمَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قالَ عَسلى بالسبّ وَقْتُ الْمَصْرِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ مِنْ (٣) قَمْرِ حُجْرَتِهَا حَرَثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ (1) أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَحَذُّ جَمِنْ حُجْرَتِهَا (٥) صِرْتُ قُتَلْبَةٌ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ صَلَّى الْعَضر وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْ مِن مُحُجْرَتِهَا مَرْثُ أَبُو أُنعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَ لَا (١) أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كانَ النَّيّْ يَرَائِيَّةٍ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمَصْر وَالشَّمْسُ طَالِمَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرَ الْفَيْءِ بَعْدُ \* وَقَالَ (٧٧ مالَاكُ وَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهِرَ حَرَّرُ مُحَدُ بْنُ مُقَاتِل قالَ أَخْبَرَ نَا (٨) عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَ نَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّار بْن سَلَامَةَ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبي عَلَى أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ ۚ الَّذِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَ يُصَلِّى الْعَضرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْضَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِب وَكَانَ (١) يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ (١٠) الْمِشَّاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَبَّمَةَ ، وَكَانَ يَكُرَّهُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَليسةُ وَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْسِلَّةِ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ إسْطَق بن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مِالِكٍ قِالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرُو بْن عَوْفِ فَنَجَدُهُمْ (١١) يُصَالُونَ الْعَصْرَ حَدَثُنَا أَبْنُ مُقَاتِل قالَ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَّمْفٍ قَالَ سَمِيْت أَبَا أُمَامَةَ ٥٦ يَقُولُ صَلَيْنَا مَعَ أَهْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمٌّ خَرَجْنَا حَتَّى ذَخَلْنا عَلَ

(۱) کال (٢) من هذا الله الى بأب انماجمل الامام ليؤتم به سقط الابواب والتراجم من سماع كريمة ۾ من اليونينية (1) (١) ابن عُرُورَةً (٦) حدثنا (٧) قال أبو حد الله وقال مالك ٧ قال مالك (٨) حدثنا (٩) فكان (١٠) من العشاء بيت من عند . س (11) حَكَدًا فَنَجِدُمُ بِٱلنُّونَ فِي اليونينية لاغير اهِ من هامش الفرع وفي الفسطيلاني بالمثناة التجنية فانظره

(١٢) ابن سَهِل

(١) ستط هذا الباب والنرجمة يَتِرِ كُمْ وَتَرْثُ الرَّجُلّ إِذًا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ س (۷) أخبرنا (۸) أخبرنا حهـــ ص (۹) فقد (۱۰) حدثنی (١١) ابن عبد الله (١) أَوْ أَخَذُتْ مَالَهُ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قالَ الْمَصْرُ وَهَاذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الَّتِي كُنَّا: أَصَلَّى مَعَهُ ؛ بالمُ اللهُ وَقَتْ الْمَصْر حَرِّثُنَّ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ (\* ٱللهِ عَرِكِيَّةٍ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفَعَةٌ حَيَّةٌ ۖ فَيَذَهَبُ ٱلذَّاهِبُ إِلَى ا الْمُوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَيِّهُ وَ بَعْضُ الْمُوَالِي مِنَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ اللَّهِي (٢) النَّبِي (٢) مَعْوَهُ أَنْ مِ اللَّهِ قِالَ كُنَّا أَصَلِّى الْمَصَرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيمٍ وَالشَّدْسُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مُوْ تَفِعَةُ مِا لَكُ أَيْمُ مِنْ فَاتَنَّهُ الْعَصْرُ مَرْشَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ ابْنِ (١) مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةٍ قَالَ الَّذِي تَفُوثُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّهَا (0) وُتِرَ أَهْلَهُ وَمالَه (٦) بالنُّ مَن تُرَافَ الْمَصْرَ مَرْشَ مُسْلِمُ لَبُّنَّهُ إِبْرَ أَهْمِمَ قَالَ حَدَّثَنَا (٧) هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا (١) يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ ِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةً فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ٍ، فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ تَوَكَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدٌّ (" حَبطَ عَمَلُهُ بالنَّب فَضْلُ صَلَاةً الْمَصْرِ حَرَثُ (١٠) الْحُمَيْدِي قالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّةً قالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ (١١) قالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِ لِيِّ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْ فِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ م رُوْيَتِهِ ۚ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ ۚ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ كُطْلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَا فَعْلُوا ، ثُمَّ قَرَأً وَسَبِّح (١٢) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُطلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ \* قال إِسْمُمِيلُ أَفْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ (1) مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١٠) مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ

مَلَا يُكَةُ ۗ بِاللَّيْلِ وَمَلَا يُكَةُ ۗ بِالنَّهَارِ وَيَجَنَّمَ مُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأً لَهُمْ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأُتَبِنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ بِالْبُّ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الْعَضْر قَبْلَ الْفُرُوبِ ٢٠ حَرَثُ أَبُو يُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا ٣٠ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى ٤٠ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُ مُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةٍ (١) رَبُّكُمْ ١ رَبُّهُمْ الْمَصْرِ قَبَلَ أَنْ تَغُرُبَ (٥) الشَّمْسُ فَلْيَتِمْ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةٍ (٢) للنرب (٣) أخرنا الصبُّح قَبْلَ أَنْ تَطَلُّعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمْ صَلَاتَهُ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ (٣) قَالَ حَدَّثَنَى (٧) إِبْرَ اهِيمُ (٨) عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاوَ كُمُ فَيِهِ سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَرِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْمَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّسْ ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا (٩) حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ تَجَزُوا (١٠) فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيل الْإِنْجِيلَ فَمَ عِلوا إِلَى صَلَّةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَ اطاً قِيرِ اطاً ثُمَّ أُوتِينا الْقُرْ آنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرًا طَيْنِ قِيرًا طَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِيَّا بَيْنِ (١١) أَىْ رَبُّنَا أَعْطَيْتَ هُولاً عَنْ آطِينِ قِيرًا طَيْنِ وَأَعْطَيْثَنَا قِيرًا طَا قِيرَاطاً وَتَحْنُ كُنَّا أَ كُنْرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : هَلَ خَلْمَثُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمُ مِنْ شَيْء قَالُوا لاَ قَالَ فَهُوْ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءٍ مَرْشُ أَبُوكُرَيْ ِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثَلُ الْسُلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصارَى كَمْثَلَ رَجُلُ أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لاَ طَجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَأَسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكُلُوا (°C) بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةِ الْمَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا تَعْمِلْنَا فَأَسْتَأْجَرَ

(١١) الكتاب (۱۲) اعمَّلُوا

قَوْمًا فَمَـمِلُوا بَقيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ وَٱسْتَكُمْلُوا أَجْرِ الْفَرِيقَيْنِ بِالْبَ وَقْتُ الْمُنْوِبِ ، وَقَالَ عَطَاهِ يَجْمَعُ المَرِيضُ مَيْنَ المَنْوِبِ وَالْمِشَاءِ مَرْثُنَا أَنْمُمَّدُ بنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) أَبُو إِلنَّجَاشِيِّ (٣) صُهَيْبْ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قِالَ سُمِيتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يِتَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى المَعْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِر مَوَاقِعَ نَبْدِلِهِ حَرْثُنَا تُحَمَّدُ بنُ بَشَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ ( ُ عَنْ تُحَمَّدِ بْن تحمُّرو بْن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ قَدِمَ الْمَجَّاجُ فَسَأَنْنَا جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّي مُ لِلِّيِّ يُصلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسِ نَقَيَّةٌ وَالْمَدْرِبَ إِذًا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ أُحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ أَجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطُوا (٥) أُخَّرَ ، وَالصُّبْعَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّيُّ عَلِي يُصلِّم بِعَلَسِ مَرْثُ اللَّكِيُّ بن إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَا زَيِدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِي الْمَغْرِبَ إِذَا تُوَارَتْ بِأُلْحِجَابِ مَرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ صَلَّىٰ النَّبِي عَلِيَّ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًّا ﴿ كَا جَمِيمًا اللَّهِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمُغْرِبِ الْمِشَاءِ مَرْشُ أَبُومُمُمْرَ هُو عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ (٨) الْمَزَنِيُّ أَنَّ النَّيِّ (٩) عَلِيَّةً قَالَ لَا تَعْلَبَنَّكُمْ (١٠) الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ (١١) قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ (١٢) هِيَ الْعِشَاءِ بِالْبُ فَي كُرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ (١٣) وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً قالَ (١٤)

أَبُو هُرَ يْرَةً عَن النَّبِيِّ عَلِيِّ أَثْقُلُ الصَّلَّةِ عَلَى المنافِقِينَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرُ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ

مَافِي الْمَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو (١٠) عَبْدِ اللَّهِ وَالِاَخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْمِشَاءُ لِقَوْ لِهِ (١٦) تَمَاكَى

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ عَلِيَّ عند

مدس مدي (۱) حدثني (۲) حدثني (۲) في رواية أبي در آبو النجاشي مولي واقع هو عطاء وعند الحافظ ابن صاكر حدثني أبو النجاشي قال سممت رافع ابن انظر النسطلاني د. (٤) أبن أبر اهيم (٥) أكرنا في البونينية من (٥) أكرنا في البونينية من

رة) عبد الله بن عباس مع

(٧) وَ ثَمَانِيَ

(٨) ابْنُ مُغَفَّلُ

نسبها فى النتح لكربمة

(٩) رَسُولَ اللهِ

(۱۰) يغلبنكم

(11) الْمَغْرِبُ

(۱۳) وننول • الرواية التي شرح عليها النسطلاني بالياء التعنية وجمل رواية الاصيلي من حيث ثبوت الواو ونسب الفونيسة للبكشميهني كثبة

ة (17) انول أنته صَلَاةِ الْمِشَاء فَأَعْتُمَ بَهَا ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس وَعَائِشَةُ أَعْتُمَ النَّبُّ عِبَّالِيَّةٍ بِالْمِشَاء ،، وَقَالَ بَمْضُهُمْ عَنْ عَالَيْمَةً أَعْتُمَ النَّبِي عِلِيَّةٍ بِالْعَتَمَةِ ، وَقَالَ جارِهُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يُصَلِّي الْعِيشَاءِ، وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِي عِنْكِ بُوخْتُ الْعِشَاء ، وقالَ أَنَسُ أَخَّرَ النَّبِي عِنْكِ الْعِشَاء الآخِرَةَ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّيُّ عَلِيْكِ المَنْرِبَ وَالْمِشَاء حَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ سَا لِمُ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ (١) أَللَّهِ عِلَيْ لَيْلَةً صَلَاةَ الْمِشَاء وَهُيَ التِي يَدْعُو النَّاسُ الْمَتَمَةَ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأْ يُتُم (٢) لَيْلَتَكُم هذه فَإِنَّ رَأْسَ مَأَةً سَنَةً مِنْهَا لاَ يَبْقُ مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ بالبُّ وَقُت الْمِشاء إِذَا أَجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأْخَرُوا حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو هُوَ ٣٠ أَبْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيِّ قَالَ سَأَلْنَا (١٠) جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَيْهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ فَقَالَ (٥) كَانَ (١) يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْمَصْرَ وَالشَّسْ حَيَّةُ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُوا أُخْرَ وَالصُّبْعَ بِمُلِّسِ بِالْبُ فَضْلِ الْمِشَاءِ وَرَشْ يَحْيُ بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ مَنْ عُفَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَغْتَمَ رَسُولُ أَنْهِ عِلْمَ لَيْلَةً بِالْمِشَاءِ ، وَذَٰ لِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو َ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ مُمَرُّ نَامَ النَّسَاء وَالصَّنْيَانُ عَفَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ المَّسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرً مَ مَ اللَّهُ مَلَدُ بْنُ الْمَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) أَبُوأُ سَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُو ْ دَةَ عَنَا إِنِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَاوَأُ صِمَا بِي الَّذِينَ قَدِمُوامَعِي فِي السَّفِينَةِ ثُو ُ وِلا في بَقْيِعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِي ۚ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَكَانَ بَتَنَاوَبُ النَّنِيَّ إِلَيْهِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمِشَاء كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَر مِنْهُمْ فَوَ اَفَقُنَا النَّيَّ عَلَيْهِ (١) السَّلَامُ أَنَا وَأَصِحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ في بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتُمَ

(۱) البي (۲) أرايتكم (۲) رمو (۱) ما أرايتكم (۱) أو أرايتكم (۱) أو أرايتكم (۱) أو أرايتكم (۱) أو أرايتكم (۱) كسام

بِالصَّلاَة حَتَّى أَجْارً اللَّيْلُ الْمُمَّ خَرَجَ النِّيقُ عَلِيِّ فَصَلِّى بِهِمْ كَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ (١) مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَبْسَ أَحَـدُ مِنَ النَّاس يُصلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرٌ كُمُّ ، أَوْ قالَ ما صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَــ "غَيْرُ كُم لاّ يَدْرِي (٢) أَيَّ الْكَامِتَيْنِ قَالَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرَحْنَا " بَمَا سَمِعْنَا مِن أُ مايُكُرْهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْمِشَاءِ مَرَّثُنَا أُمُمَّدُ بِنُ مَلَّامٍ (ا) قَالَ أَخْبِرَ أَ (0) عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَكَرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْمِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلْبَ عَنْ سُلَمْهَانَ (٧) قالَ (٨) صَالِحُ بنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَالْشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيَّةِ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ مُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النَّسَاءِ وَالمسِّبْيانُ ُنَفَرَجَ فَقَالَ (<sup>١)</sup> مَا يَنْتَظِيرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُ كُمُ <sup>(١)</sup> قالَ وَلاَ يُصَلَّى (١١) يَوْمَتَاذٍ إِلاَ بِاللَّهِ بِنَةِ ، وَكَانُوا (١٣) يُصَلُّونَ فِيها بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل الْأُولِ حَرْشُ مَحْمُودٌ (١٣) قالَ أَخْبَرَ نَا (١٤) عَبْدُ الرِّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١٥) أَبْنُ جُريجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا (١٦) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ ثُمَّ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرْجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ قالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْنَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُ كُمْ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَّرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْفَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتُهَا ، وَكَانَ (١٧) يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَطَاءٍ ، وَقَالَ (١٨) سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَغْتُمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لَيْـلَةً بِالْمِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَأَسْتَبْقَظُوا وَرَقَدُوا وَأُسْتَيْفَظُوا ، فَقَامَ مُمَدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَّةَ ، قالَ (١٩) عَطَاهِ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ

(1) فان ٠ هذه من الغرع. وُليت في اليونينية مع أنه خرج ديها على قوله ال ومي في آلاصل كما ترى بلا رمز

(۲) أُدْرِي

(٣) وَقَرَحْنَا

(٥) مدثنا

(٦) هو ابن بلال (٧) هو, ابن بلال

(٨) قال حدثنا (٩) وقال

(١٠) رتم عليها في اليونينية فنحة صفيرة وأمافى الفرع فالراء مضمومة

ر (11) تُصَلَّ

(١٢) قال وكانوا

(١٣) يَعْنِي أَبْنَ هَيْلَانَ

جعونا وس (14) حدثنا (10) أخبرنا

(١٦)حدثي (١٧) وقدكال

لاحسىعط (۱۸) فغال (۱۹) فقالي عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُنُ رَأْسُهُ مَا وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ (" فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لاَّمَرْهُمُ أَنْ يُصَلُّوهَا هِلَكُّذَا (") فَأَسْتَثَفِتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّيُّ عَلِي مَا أَسِهِ يَدَهُ (١) كَا أَنْبَأَهُ أَبْنُ عَبَّاس فَبَدَّد لي عَطَّاهِ يَنْ أَصابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا كُيرْهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ (٥) طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَـلِي الْوَجْهُ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ ٱللَّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ ٥٠ وَلاَ يَبْطُشُ (٧٠ إِلاَّ كَذَٰلِكَ ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ يُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا ( ﴿ هَٰ كَذَا بِالْبُ وَقْتِ الْمِشَاءِ إِلَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِي عِلِيَّةِ يَسْتَحِبُ تَأْخِيرَهَا حَرَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْخَارِبِقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنس (١) قالَ أَخَّرَ النَّيُّ عَلِيٌّ صَلَّاةً الْمِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى إلنَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فَي صَلَاةٍ مَا أَنْ تَظَرُ ثُمُوها \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْيِيٰ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّ ثَنِي مُحَيْدٌ سَمِعَ أَنْسَا (١٠) كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئَذٍ بِالْبُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (١١) مَرْثَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ (١٢) لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ مِنْ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا لاَ تُضَامُونَ أَوْ (١٣) لاَ تُضاهُونَ في رُوْيَتِهِ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قالَ : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ا قَبْلَ مُلْوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِ مَرْشُ هَدْبَةً بْنُ خالِدٍ قالَحَدَّثَنَا مَهَامْ حَدَّثَنَى (١٠ أَبُو بَمْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي (١٠) مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةٍ قالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ \* وَقَالَ أَبْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا (١٦) كَمَّامْ عَنْ أَبِي جَمْرَةً أَنَّأَ أَبَا بَكْمِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهِذَا حَرْثُ إِسْفَقُ عَنْ (١٧) حَبَّانَ حَدَّثَنَا كَمَّامُ

(۱) النّبي من الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله وهو وهم الله المناسبة الله وهو وهم الله المناسبة الله وي الله

(١١) أر قد لا (١١) حدثنا

(۱۱) أخرة

(١١٠) حَدِّتًا حَانُ

(١) عثله •كذا ف اليونينية (٢) ابن مالك س (۱۲) کنا

حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلْقَةٍ مِثْلَةُ (١) بالب وَقْتِ الْفَجْرِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قِالَ حَدَّثَنَنَا حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ (٣ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّنَهُ (٣) أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مِعَ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ ثُمَّ قامُوا إِلَى الصَّلاَّةِ قُلتُ كُمْ رَيْنَهُمَا (ا) قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِيِّينَ يَعْنِي آيَةً ح مَرْثُ حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ (٥) سَمِعَ رَوْحًا (٢) حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنْ نَبِي ٱللَّهِ مِلِكَ وَزَيْدَ أَبْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرًا (٧) فَلَمَّا فَرَغا مِنْ سَتُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ ٱللَّهِ مِلْكِنَّةٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى (١) قُلْنَا (١) لِأَنْسَ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَخُو رِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ ما يَقْنَ أُ الرَّجُلُ خَسْمِينَ آ يَةً مَرْشُ إِسْمُمِيلُ بَنْ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ (١٠) مُرْعَة "بي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ. حَرْثُ يَحْيَىٰ بن بُكَيْرٍ قالَ أَخْبَرَنَا (١١) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ بْنُ الزَّ بِيْرِ أَنَّ عائِسَةَ أَخْبَرَ ثُهُ ، قَالَتْ كُنَّ (١٣) نِسَادِ الْمُؤْمِنِاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّمَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى يُتُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَّاةَ لاَيمْ فِهُنَّ أَحَدُّ مِنَ الْفَكَسِ بَالْبُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً حَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ ال (١٠) تَكُون (١١) حدتنا مالكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عِلْيِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكُمَّةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الْمَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّسْ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمَصْرَ بِالْبُ مِنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْمَةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُنَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الصَّلَّةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَّة ،

بِالْبُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْ تَفِعَ الشَّسْ مَرْشُ حَفْسُ بْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرْضَيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي مُمَرُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَّةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ قَ (١) الشِّنْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ فَتَادَةً سَمِيْتُ أَبَا الْمَالِيَةِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قالَ حَدَّثَنَى نَاسٌ بَهٰذَا حَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ نِي ١٣٠ أَبْنُ مُعَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَ تِكُمْ ٣٥ كُلُوعَ الشَّمْسُ وَلاَ غُرُوبَهَا \* وَقَالَ ١٠٠ حَدَّ تَنَى أَبْنُ مُمَرَ قِالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ (٥) الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفَعَ ، وَإِذَا غابَ حاجِّبُ الشَّمْسِ فَأُخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغيبَ \* تَابَعَهُ ٥٠ عَبْدَةُ صَرْتُ عُبِيدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبِيدِ ٱللهِ عَنْ خُبِيب أُ أَبْنِ عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۖ نَهْي عَنْ يَيْعَنَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَا تَيْنِ نَهْى عَنِ الصَّلَّاةِ بَعْدَ الْفَجْدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ أَشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنِ الْإَحْتِبَاءِ في ثَوْب وَاحِدٍ يُفْضِى بِفَرْجِهِ (٧) إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمَنَابَذَةِ وَالْكُرَمَسَةِ ﴿ بَالْبُ اللَّهِ يَتَحَرَّى (١٠) الصَّلاَّةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُم فَيُصَلِّي عِنْدَ كُلُوعِ الشُّنسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١) عَطَاء بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ مَمِنتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ يَقُولُ لاَ صَلَاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْ تَفْعَ الشَّسُ ، وَلاَ صَلَاةً بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّسْ مُرَّثُ الْمُحَّدُ بْنُ أَبَانَ

(۱) تشرق (۳) حدثنی (۳) لصلانکم (۵) خانی (۳) لصلانکم (۵) قال وحدثنی (۰) ملیا (۳) قال عهد تابعه (۷) فرمجه کنا فی الیونینیة منم الجیم (۵) تشخر کی

(٤) **و**زَهَار (٦) قالت صلى ٦ قال صلى كذابالبناء العاعل في اليونينية (١٠) رَسُولُ اللهِ

قالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قالَ سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَّاةً لَقَدْ صَبِّنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَا رَأَيْنَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَنْ صَلَا تَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغَرُّبَ الشَّمْسُ (٢) بِالْبِ مَنْ كَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَّهُ وَأَنْ مُمَرَ وَأَبُو سَمِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ مَرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرَ قَالَ أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلِ وَلا ( \* نَهَارِ ماشاء غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرُّوا كُالُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا بِالْب مايُصَلَّى بَعْدَ الْمَصْرِ مِنَ الفَوَاثِتِ وَتَحْوِهَا (٥) ، وَقَالَ كُرَيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى (٦) النَّيُّ عَلَيْ إِنَّهُ مَنْ الْعَصْرِ رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ شَغَلَنِي نَامَنْ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ عَنِ الرَّ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ صَرْتُ أَبُو مُنَمْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ الْ الله عَالَ عَد الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ الله عَالَ الله عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْكُواللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا سَمِعَ عَالَيْشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تُرَ كَهُمَا حَتَّى لَـقَ ٱللَّهُ وَمَا لَـقَى ٱللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر ، وَكَانَ النَّبِي ۚ يَهِلَيْهِ يُصلِّيهِمَا وَلاَ يُصلِّيهِمَا فِي السَّجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُ ما يُخفِّفُ (٧) عَنهُم حَرَث مُسدّد قالَ حَدَّ ثَنَا يَحْي قالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قالَ أَخْبَرَى أَبِي قَالَتْ (٨) عَائِشَةُ أَبْنَ (٩) أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ (١٠) عَلِيُّ السَّجْدَ تَيْنِ بَعْدَ الْمَضرِ عِنْدِي فَطُّ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قالَ حَدَّثَنَا الشَّبْهَانِيُّ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ رَكْمَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَّنِيةً رَكْمَتَانِ قَبْلَ صَلاّةِ الصّبْنِ وَرَكْمَتَانِ

بَعْدَ الْعَصْرِ حَرِيْنَ مُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ رَأَيْتُ الْاسْوَةُ وَمَسْرُوقًا شَهِدًا عَلَى عالْشَةَ قالَتْ ما كانَ (١) النَّبِيُّ عَلِيُّ يَأْتِينِي في يَوْمٍ بَهْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ بِالْسِّبُ التَّكْبِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ (٢) مَرْثُنَا مُعَاذُ أَبْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي هُوَ أَبْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا المَليُّحِ ٣٠ حَدَّثَهُ ۚ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةً فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ۚ ، فَقَالَ بَكِّرُوا بالصَّلَاةِ ۖ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَصْرِ حَبَطَ (١) عَمَـلُهُ بِالْبِ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَاب الْوَقْتِ مَرْشُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قالَ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بْنُ فَضَيْل قالَ جَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ " مُ عَلِيِّهِ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قِالَ ٢٠٠ بِلاَلْ أَنَا أُوفِظُكُمُ ۚ فَأَضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بَلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتُهُ (٧) عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَطَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَقَدْ طَلَعَ حاجبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ يَا بِلاَّكُ أَيْنَ مَا قُلْتَ: قالَ ما الْ أَلْقِيَتْ عَلَى ۚ نَوْمَةُ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُم ۚ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَاعَلَيْكُم ْ عِينَ شَاءَ يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ (^) بِالنَّاسِ (٩) بِالصَّلاَةِ فَتَوَضَّأَ ، فَلَمَّا ٱرْ تَفَعَتِ الشَّمْسُ وَٱبْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّهِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ صَرَّتْنَا مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّنْنَا هِشَامْ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءً يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجْعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَقُرَيْسٍ قَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْمَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ۚ فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانٌ فَتَوَصَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَصَّأُنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا ﴿ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ بِالْبَ مَنْ نَسِيَ صَلَّاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَ كُرَهَا (١٠) وَلاَ يميدُ (١١) إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً

(۱) وما (۲) الغيم سود (۳) مكيت (۳) مكيت (۳) مكيت (۱۵) وقد حبط (۱۵) وقد حبط (۱۵) وقال الله (۱۵) وقال (۱۵)

(١) ابن مالكِ ص . (٧) قال أبو عبد الله وقال ١١ حَدَّنَهَا هِشَامٍ (12) رصوان الله عليه (١٦) الشَّمْسُ (١٧) السُّامِرِ مِنَ السَّمَرِ هُ هُنَافِ مَوْضِعِ إِلِمَهُ عِي (۱۸) فنال (۱۹) قاء لي (۲۰) صَبَّاحٍ (۲۱) قُرَّ يَاً (٢٢) ابْنُ مَالَكِ

ه (۲٤) انتظرال

عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ حَرَّثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا كَهُمَّامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسِ (١) عَنِ النَّيِّ عَلَيْتُهِ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً فَلْيُصَلُّ (") إِذَا ذَكُّرَهَا لاَ كَفَّارَةً لَهَا إلاَّ ذٰلِكَ ، وَأُقِم (" الصَّلاَةَ لِذِكْرى (")، قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمِ (٥) الصَّلَاةَ لِذِكْرى (٦) \* وَقَالَ (٧) حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا (^) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيِّهِ نَحْوَهُ بِالْبُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ (١٠) الْأُولَى فَالْأُولَى صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (١٠) عَنْ (١١) هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا (١٢) يَحْيي هُو أَبْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ (١٣) قَالَ جَعَلَ مُعَمِّرُ (١٤) يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ ، وَقَالَ (١٥) ما كِدْتُ أُصَلِّى الْمَصْرَ حَتَّى ﴿ (٨) أَحْبَرُنَا غَرَبَتُ (١٦) قالَ فَنَرَ لْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ ماغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّصَلَّى المَغْرِبَ بِالْبُ غَرَبَتُ الشَّمْسُ ثُمَّصَلَّى المَغْرِبَ بِالْبُ مايُكُرْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (١٧) حَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قالَ حَدَّثَنَا الْم عَوْفٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قال أَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِيَّالِيِّهِ يُصَلِّى المَـكَنْتُوبَةَ قَالَ (١٨) كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهْنَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ ماقالَ (١٩) في المَغْرِبِ قالَ وَكانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَّخِّرًا الْمِشَاءَقالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَمْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتَلُ مِنْ صَلَاةَ الْفَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُ نَاجَلِيسَهُ وَ يَقُرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِانَةِ بِالسَّبِ السَّمَرِ في الْفِقْهِ الوالحَمْ مُ السَّمَارِ أَوالسَّامِرِ أَ وَالْخَيْرِ بَهْدَ الْمِشَا صَرَبْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٢٠) قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْخَنَفِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خالِدٍ قالَ أَنْتَظَرْ نَا الحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُ بْنَا (٢١) مِنْ وَقْتِ قِيامِهِ فَهَاء فَقَالَ (٢٢) دَعَانَاجِيرَ اثْنَا هُو لَاءِ ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ أَنْسُ (٢٢) نَظَرْ نَا (٢٤) النَّبَّ عَبِّكِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْنُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ كَفِاءٍ فَصَلَّى لَنَا ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا

وَإِنَّكُمْ لَمْ ١٠٠ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا ٱنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ، قالَ الحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِحَيْدِ (٢) ما أَنْتَظَرُوا الْخَيْرَ ، قالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسَ عَنِ النَّيِّ عَلَيْكِ حَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ قالَ صَلَّى النَّبَيْ مَرَكِيْ صَلَاةَ الْمِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ أَرَأَ يُنْكُمُ لَيْلَتَكُمُ هَاذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مَانَّةٍ (٣) لَا يَنْقُلُ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أُحَدُّ، فَوَ هَلِ النَّاسُ في (٤) مَقَالَةِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى ما يَتَحَدَّثُونَ مِنْ (٦) هذهِ الْأَحادِيثِ عَنْ مأنَّة إِسنَةً وَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ لَا يَبْنِي مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُريدُ بِذَٰ لِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ بَاسِبُ السَّمْرِ مَعَ الضَّيْفِ (٧) وَالْأَهْلِ صَرَّتْ أَبُو النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْد الرَّ عُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا (٥٠ فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيُّ عَرَاقٍ قالَ مَنْ كانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ أَرْبَعِ (١٠ خَالِسِنَ أَوْ سَادْسٌ ، وَأَنَّ (١٠ أَبَا بَكْرِ جَاءِ بِثَلَاثَةٍ ۚ فَأَنْطَلَقَ (١١) النَّبِيُّ بِمُلِّئِيٌّ بِمَشَرَةٍ قَالَ فَهُو َأَنَا وَأَبِي (٢٢) وَأُمِّي فَلَا (٢٣) أَدْرِى قَالَ وَأَمْرَ أَتِي وَخَادِمْ يَمْنَنَا (١٤) وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَ إِنَّ أَبَا بَكْر تَعَشَّى عِنْدَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ (١٠) صُلِّيتِ الْعِشَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبَيُّ عَلِيًّا كَفَاء بَعْدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاء اللهُ قَالَتْ لَهُ أَمْرَأْتُهُ وَمَا (١٦) حَبَّسَكَ عَن أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ مَاعَشَّدْتِيمِ مِ قَالَتْ أَبَوْ احَتَّى تَحِيى ، قَدْ غُرِضُوا (١٧) فأبوا قال فَدَهَبَتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغُنْثَرُ خَفَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِينًا فَقَالَ وَٱللهِ لاَ اللهِ أَطْعَمُهُ أَبِدًا وَأَيْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقَمَةً إِلاَّ رَبَا مِن أَسْفَلِهَا أَ كُثَرُمِنْهَا قالَ (١٨) يَمْنِي حَتَّى شَبَعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْدٍ فَإِذَا

(٢) مَانَةُ سَنَةً (٤) مِنْ (ە)النبي صلى الله عليه وسلم (٧) الْأَهْلُ وَالضَّيِّفِ LL: (A) ہ ۔۔ 14. مین بیتناو بین بیت هـ خ عط س (۱۰) حتى ۱۵ حي*ن* × ص س ط (17) ماحَبَسك (۱۷) عَرَّ صُوْا

هِيَ كَاهِيَ أَوْ أَكْثَرُ (١) مِنْهَا فَقَالَ لِأَوْرَأُنِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ ماهَاذَا (٣) قالَت لَا وَوُرَّةِ عَنْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكُرَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ (٣) فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُرْ وَفَالَ إِنَّا كُلَ مِنْهَا لُقُمَّةً مُمَّ خَلَها إِلَى النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا كُلَ مِنْهَا لُقُمَّةً مُمَّ خَلَها إِلَى النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا كُلَ مِنْهَا لُقُمَّةً مُمَّ خَلَها إِلَى النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا كُلَ مِنْهَا لُقُمَّةً مُمَّ خَلَها إِلَى النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا كُلُ مِنْهَا لُقُمَّةً مُمَّ خَلَقُ وَكُانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ فَوْمٍ عَقَالًا فَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا (٤) أَرْفَنَا (٥) عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٢٠ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٢٠ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٢٠ فَأَكُلُوا مِنْهَا أُجْمُونَ ، أَوْ كَا قَالَ :

( يشيم ألله الرَّهُ فِي الرَّحِيمِ ) بِالْسُّ فَلْ الْمَالَةِ الْمَعْنِ الرَّحِيمِ ) بِالْسُّ فَلْ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالَةِ مَنْ الْمَالَةِ مَنْ الْمَالَةِ مَنْ الْمَالَةِ مَنْ أَيْمِ الْمَالَةِ مَنْ الْمِلْمُ الْمَالَةِ مَنْ الْمَالَةُ مَنْ الْمُوالَةُ الْمُلْفِلَةُ الْمَالِلْمُوالَةُ الْمُلْفِلَةُ الْمُلْفِلَةُ الْمُلْفِلَةُ الْ

(١) أَوْأَ كُنْرُ فَقَالَ

س صحء (۲) هسده (۲) مرار

(4) فَعَرَّ فَمَا 4 فَفَرَ قَنَاً السَّمِي السَّمِي السَّمِي والسَّمَلِي والسَّمَلِي والسَّمَلِي والسَّمَلِي الهَيْم اه من اليونينية • وفنصة قاف. فَرَّقَنَاً من الفرع

(٠) إثنىٰ

(٦) رجل مهم (٧) كتاب.
 الاذان باب بدء

(^) وتول الله عز وجل و,

(A) IK .

(١٠) سقط الحذاء عند صه ط

(11) أَبْنِ مَالِاكِ مِي

(۱۲) المالاة

(۱۲) بُوق

كذا فى البونينية من غير رقم والظاهر أنه بدل قرن (12) رضى انة عنه •كذا فى إ

هامش اليونينية منغير تصحيح م ة (10) رجلا مكم (17)وقالي،

س (۱۷) ابر ماك

(۱۸) ویورنز

الم (۱۹)حدثني مجد هو ابنسلام

(۲۰) حدثنی ۲۰ حدثا

(٢١) النَّمَنِيُّ

س (۲۲) حدثما

قَالَ كُمَّا كَشُرَ النَّاسُ قَالَ ذَ كَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا (١) وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَ كَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِ بُوا نَاتُوساً فَأْمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ بِالْبِّ الْإِفَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خالِدٌ (٢) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ (٣) قالَ أُمِرَ بلاّلُ أَنْ يَشَفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقامَةَ ﴿ قَالَ إِسْمُمِيلُ فَذَ كَرْتُ ( ٤) لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الْإِقَامَةَ بِالْمُنْ فَضْلِ النَّأُذِينِ مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ (٥٠) اللهِ عَلَيْ قَالَ أَإِذَا نُودِي اللصَّلَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَبَسْمِعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضْى (٦) النَّدَاء أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى (٧) التَّنْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَغْطِرُ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْ كُنْ كَذَا أَذْ كُنْ ﴿ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْ كُرُ حَتَّى يَظَلَّ ﴿ ا الرَّجُلُ لاَ يَدْرِى كُمْ صَلَّى بالْمُ مَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بالنَّدَاءِ ، وَقَالَ مُعَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذْنُ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلاًّ فَأَعْتَزِ لْنَا صَرَتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ المَازِينِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ نُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ (١٠) بَادِيَتِكَ فَأَذْنْتَ بِالصَّلَةِ (١١) فَأَرْفَعْ صَو تَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَيَسْمَتُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنْ قَلاَ إِنْسْ وَلاَ شَيْءٍ إِلاَّ شَهِدَ (١٢) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَمِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ (١٣) اللهِ عَلِينَ بِالْبُ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ ٱلدِّماء حَرَثُ اللَّهُ عَنْ مُحَمِّدُ عَنْ أَنْ (١٠) سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعَفْرٍ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ أَنْسِ أَنِي مَالِكٌ إِنَّ (١٦) النَّدِيِّ مِنْ إِلَيْهِ كَانَ (١٧) إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا كُم ۚ يَكُنْ يَغْزُو (١٨) بِنَا حَتَّى يُصْبِيحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ كُمْ بَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِم ۚ قَالَ

لاصره عط عط (۱) يُعْدَّلُوا (۲) الحِدَاد (٥) النَّبِيَّ (v) قُطْرِيَ التَّمْثُو بِبُ (۸) واذکر (۱۲) يتهد (١٢) النَّيِّ

المَّا يَعْدُ بِنَا

· فَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ ۚ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً ۚ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ ۚ يَسْمَعْ أَذَاناً رَكِبَ وَرَكَبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسَ قَدَمَ النَّبِّ عَلَيْتٍ قَالَ خَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ ۚ فَلَمَّا رَأَوُ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قَالُوا (١) مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (٢) قالَ فَلَمَّا رَآهُمُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ ٱللهُ أَ كُبَرُ ٱللهُ أَ كُبَرُ خَرِ بَتْ خَيْبَهُ ۚ إِنَّا إِذَا نَزَ أَنَا بِمَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ اللَّهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا (٣) مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ٱللَّهْ فِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِيِّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ إِذًا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذَّنُ حَرِّثُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى عِيسَى بْنُ طَلْعَةَ أُنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةَ يَوْمًا (ا) فَقَالَ مِثْلَهُ (٥) إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْهُمَدُ أَنَّ لَهُمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ حَرْثُ إِسْائُ بِنُ رَاهَوَ يَهِ ﴿ ٢٠ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ نَحُورَهُ \* قالَ يَحْيىٰ وَحَدَّثَنَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا أُنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، وَقَالَ (٧) هُ حَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ عَلِيَّ يَقُولُ بِالْمُ الدُّعاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ مَرْثُن اللَّهُ عَلَيْ بْنُ عَيَّاش قالَ حَدَّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ قَالَ مِنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاء : ٱللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ ٱلنَّاعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَةِ الْقَاتُّمَةِ ، آتِ عُمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ المُسْتِمَامِ فِي الْأَذَانِ ، وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقُوامًا (١) أَخْتَكَفُوا فِي الْاذَانِ فَأَقْرَعَ مَيْمَهُمْ سَعَدْ حَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ كَمْ يَجِدُوا (٥٠٠ إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا

(۲) والجيش فوله الله أكبر الح قال النسطلاني بالجزم وفيه البونينة بالرفع اله مصححه (۳) مردنا (۱) مردد

(٢) حدثنا (٤) يوم وسم الؤذن

(٥) عثله - من الفرع
 (٦) سنط ابن راهویه عند

ه ص س ملاً (۷) قال

(۸) حدثنی (۹) قوماًا اهمر

هم. (۱۰) لايجدون

عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِلا تَوْهُمُا وَلَوْ حَبُواً بِالنَّبِ الْكَلَّامِ فِي الْأَذَانِ، وَتَكَلَّمُ سُلَيْانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ ثُبِوَّذَّنُ أَوْ يُقِيمُ مَرْشَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيادِيُّ وَعَاصِمٍ الْاحْوَلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رِدْغِ (١) فَلَمَّا بَلْغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَّاةُ فَي الرِّحالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض فَقَالَ فَعَلَ هَٰذَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ (٢) وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ لَمَ الْبُبُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَتَى يُنَادِى أَنْ أُمِّ مَكْنُومٍ ، ثُمَّ (٣) قالَ وَكانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ ﴿ وَانَ وَاذَنَ وَاذَنَّ لَهُ اللَّهُ عَلَى لِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ لِللَّهِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْدِ مَرْثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِٱللهِ بْنِ مُمَرَ قَالَ أَخْبَرَ أَنِّي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ كَانَ (٥) إِذَا أَعْتَكُمُ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ صَرَّتُنَا أَبُو انْمَيْمِ قِالَ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ (٦) كَانَ النَّبِي عَلِيِّ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ آبِيْنَ النَّداء وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَّاةِ الصبُّ مِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا (٧) مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي ( ) بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُنَادِى أَبْنُ أُمَّ مَكُنتُوم بِاللِّبُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ مَرْثُ أَجْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُمِيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْ دِيّ عَنْ عَبْدِ أَلله بْن مَسْعُود عَنِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُم الْوَأَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَّكِ مِنْ

(٤) كَانَ إِذَا أَذُّنَ الْهُو َّذِّنُ

كذا في أليونينية وقال في الغثج والكشميهي بأصيميه وَرَفَعَهُمَا بِلْفَظُ التَّشْنِية (٦) حدثني (٧) أخبرنا (٨) النَّبِيُّ ردد) قال أبو عبد الله وقاله س (١٥) حدثنا (١٦) أُخبرنا

سَمُورِهِ (١) فَإِنَّهُ مُوَّذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلِ، لِيَرَّجِعَ قَائَمَكُمْ ، وَلِيُنَبَّهُ فَأَثْمَكُمْ وَلَيْسَ (٢) أَنْ يَقُولَ الْفَحْرُ أَوِ الصَّبْحُ وَقَالَ بِأَصَا بِعِلِهِ (٣) وَرَفَعَهَا (١) إِلَى فَوْقُ وَطَأْ طَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هُـكَذَا ، وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبًّا بَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأَخْرَى ثُمَّ حَدَّثَنَا (٧) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ عالْشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ أَنَّ رَسُولَ (١) اللهِ عَلِيْكِ قَالَ وَحَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُّ (١٠ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ (١٠) قالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ ٱللهِ بْنُ نُمْمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُمُمَّدٍّ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قالَ إِنَّ بلاًلاً مُوزَّذَٰنُ بِلَيْلِ فَــَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ (١١) أَبْنُ أُمِّ مَسَكْتُومٍ ۖ بِإِنْ ۖ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وُمَنَىٰ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ صَرَتُنَ إِسْحُقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِكُ عَن الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قالَ َ بِيْنَ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلَاقًا ۚ لَكَ مُّا لِمِنْ شَاء صَرَثُنَا مُخَمِّدُ بِنُ بَشَّارِ قالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قالَ ﴿ (١) مِنْطَ المروزي عند . حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًو بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّاوِسَي ١٠ يخابن الْمُؤَذُّنُ إِذَا أَذْنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي لِمَلِكَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَّادِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلِيَّ وَأَمْ (١٢) كَذَلِكَ يُصَلُونَ الرَّكْمَتَيْنِ (١٣) قَبْلَ المَنْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٍ \* قَالَ (١٤) عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ كَمْ ۚ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُواتِدُ عَنْ شُعْبَةً كَمْ ۚ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلِيلٌ بِالْبِ مِن أَنْتَظَرَ الْإِقَامَةَ حَرْثُ أَبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٥) شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي (١٦) عُرُوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رَسُولُ ٱللهِ بَلِكَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَحْرِ قَامَ فَرْ ۚ كُمَّ تَا رَكْمَتَيْنِ خَفَيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَحْرِ قَامَ فَرْ ۚ كُمَّ تَا ثِن حَفَيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ صَلَّاةِ اللَّهُ عَلَى مِنْ صَلَّاةِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ صَلَّاقًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ صَلَّاقًا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ صَلَّاقًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ صَلَّاقًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الْفَخْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبَينَ (١٨) الْفَخْرُ ، ثُمَّ أُضْطَحَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ الْاقامَةِ بِالْبُ مَنْ أَيْنَ كُلَّ أَذَا آيْنِ صَلاَةٌ لِنَ شَاءَ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ قالَ

حَدَّثَنَا (١) كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَفَّلِ قالَ قالَ النَّنِي عَلِيَّ ابْنَ كُلِّ أَذَا أَيْنِ صَلاَّةٌ آبِيْنَ (٢) كُلِّ أَذَا نَيْن صَلاَّةٌ ، ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ مَن قَالَ لَيُؤَدِّنْ فِي السَّفَر مُؤَدِّنْ وَاحدٌ صَرْثُ مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ قَالَ حَدَّتَنَا وُهِيَبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مالِكِ بْنِ الْحُورِثِ (٣) أَتَبَتُ النَّيَ عَلِيْ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي فَأَقَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيًّا رَفِيقًا (1) فَلَمَّا رَأَى شَوْ قَنَا إِلَى أَهَالِينَا (٥) قَالَ أَرْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوكُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُوَّذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَوْمَّكُمْ \* لِلْمُسَافِرِ ٦٠ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَٰلِكَ بِمَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ المُوَّذَّنِ الصَّلَاةُ في حرش مُنلِمُ بنُ إِبرَ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً الرِّحالِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أُو الْمَطِيرَةِ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلِيُّ ف سَفَى فَأْرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُوَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ (٧٧ أَنْ مُوَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِ ذَ ، حَتَّى سَاوَى الظَّلُّ التُّلُولَ ، فَقَالَ النَّب مِلْ إِنَّ حَرِشُ مُحَمَّدُ مِنْ مُوسُفَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِيهِ شدِّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ الحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيُّ مَرْكِيْ يُريدانِ السُّفَرَ فَقَالَ النَّيْ عَلِي إِذَا أَ ثَمَّا خَرَجْتُما فَأَذَٰنَا ثُمَّ أَقِيما ثُمَّ لِيَوْمَّكُما أَكْرُكُما صَرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَتَهْنَا (٨) إِلَى النَّبِيِّ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِ بُونَ فَأَقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمُمَّا وَلَيْـلَةً وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَحِيمًا رَفِيقًا (١) قَامًا ظَنَّ أَنَّا قَدِ أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ (١٠) أَشْتَقْنَا سَأَلَنَا كُمِّنْ تُرَكِّنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرُ ثَاهُ ، قَالَ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْليكُمْ (١١) فَأَقيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا ، وَصَالُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي

(۱) أحسرنا (۲) سرتين لرص لرص لرص لرص لرص لرص لرص لرص المورد والمسافرين (۵) أهابنا (۲) المسافرين (۷) المؤذن كذا في اليونينية المؤذن لابي در اه مصححه المؤذن لابي در الم مصححه المؤذن المؤذن

اھ قسطلانی

(١٠) وقد (١١) أهاليكم

أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلَيُوزَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبُرُكُم مَرْتُ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١) يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ قَالَ أَذَّنَ أَبْنُ عُمَرَ فِي لَيْدَلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَ نَا (٣) أَنَّ رَسُولَ (٣) ٱللهِ عَنْ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلاَ صَالُوا فِي الرِّحالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ حَرَثُ إِسْتُ اللَّهُ وَال أَخْبَرَ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قالَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ بِالْأَبْطَيْمِ ۚ فِجَاءَهُ بِلاَلْ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ (٥) بِلاَلْ بِالْمَنْزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَّةَ ۖ بِالْبُوْدُنُّ الْمُؤَدِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهُهُنَا وَهُلْ يَلْتَفَتُ فِي الْأَذَانِ \* وَ يُذْ كَرُ عَنْ بِلاَلِ أَنَّهُ جَمَلَ إِصْبَمَيْهِ في أُذنَيْهِ وَكَانَ أَبْنُ نُعْمَرَ لاَ يَجْعَلُ إِصْبَمَيْهِ فِي أُذُنِيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ بُوَّذَنَ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ، وَقَالَ عَطَاهِ الْوُصُوءِ حَقَّ وَسُنَّةٌ ، وَقَالَتْ عَائِشَةٌ كَانَ النَّبِي مِلِيَّةٍ يَذْ كُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِ ﴿ حَرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْن أَبِي جِحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاَّ يُؤَذِّنُ ۚ فَجَمَلْتُ أَتَتَبَّمُ فَاهُ هَلْهَنَا وَهَلُمَا بِالْأَذَانِ بِاتِبُ فَوَلِ الرَّجُلِ فَانَتَنَّنَا الصَّلاَّةُ ، وَكَرَهَ أَبْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فانَتَنَّا (الصَّلاَّةُ) وَلَكُنِّنْ (٧) لِيَقُلُ لَمُ نُدُرِكْ ، وَقَوْلُ النَّيِّ مِنْ أَصَحْ مَرْثُ أَبُو مُنَهْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُّ (١٠) عَلَيْ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ (٩) وَلَمَّا صَلَّى قالَ ما شَأْ نُكُمْ قالُوا ٱسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاّةِ قَالَ فَلاَ (١٠) تَفْ عَلُوا إِذَا أَتَنْهُمُ الصَّلاَّةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (١١) فَا أَذْرَكْتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ ۚ فَأَيُّمُوا ۚ بِالسِّ لَا يَشْعَى (١٣) إِلَى الصَّلَّاةِ وَلْيَأْتِ (١٣) بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَقَالَ مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ ۚ فَأَ يَمُوا قَالَهُ (١٤) أَبُوقَتَادَةَ عَن النَّيِّ ۖ إِلَّهُ ۚ

لاص ما عط (۱) حدثنا (۲) وأخبرنا

(٣) النَّبِيُّ

(٤) ا*ن منصو*ر

(٥) أُخْرِجَ (١) يُتْسِعُ مرد ما عط

(۷) وَلَيْقُلُ عَمَّا

(٨) رَسُولِ اللهِ

ة س (٩) الرجال (١٠) لأتفعلوا ص

(11) السَّكَمنَّةَ

(۱۲) سقط لاً يسمى الى قوله والوقار وقال عنده من سمط

(۱۲) ولِأَتْهَا

(١٤) وقاله كذا في اليونينية

من غير رقم

مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ يَرْكِيُّهِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ عَن النَّبِّ عَلَيْتُهِ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَأَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (١) وَالْوَقَارِ صرَّتُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيِيٰ (٢) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ م لا يَسْمَى (٢) إِلَى الصَّلاَة مُسْتَعْجِلًا ( ) وَلْيَقُمُ ( ) بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار ( ) حَرَثُ أَبُو نُعَيْمِ قالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِيْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَرَاقِيْ إِذَا أُقيمَتِ (٧) النِّبِيُّ (٨)السَّكِينَةُ الصَّلْاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (٨) مِنَ الْمُسْجِدِ لِعِلَّةٍ صِّرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدُّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٩) أَللهِ عَلِيْكُ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ٱنْتَظَرْنَا (١٠) عَلَى مَكَانِكُمْ فَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَرَثُ إِسْنُحُقُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) مُمَّدُّ بْنُ يُوبِينُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَسَوَّى النَّاسُ صَفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ ثُمَّ (١٤) قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَأَغْنَسَلَ (١٥) ثُمَّ خَرَجُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بهم ْ بام وَوْلِ الرَّجُلِ (١٦) ماصليَّنَا مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي قَالَ سَمِعْتُ

(١) السَّكَنَّةَ

(٢) ابن أبي

(٤) ولا يقوم البهامستمجالا

(٥) وابقم اليما

(٦) باب لايسى الى الصلاة كما في اليونينية مخرج بمد الوقار • ونضية كلام آلحافظ ألدرواية المستملي بالايسمي الى الصلاة فحسب فتكول كما صرح به السيوطي بدل قوله ماب لاينوم الى الصلاة الخ

م تابعه على بن المبارك

(١) النَّبِيُّ

(١٠) وقال

(۱۱) هيئتينا

(۱۲) حَتَّى أَرْج

(١٢) أخبرنا (١٤) فغال

(١٦)للني صلى الله عليه وسكم

أَبَا سَلَمَةَ يَقُرِلُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّتِ جَاءَهُ مُعَرَدُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا كِدْتُ (١) أَن أُصَلِّيَ حَتَّي كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ وَذَٰلِكَ بَمْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّامُّ ، فَقَالَ النَّي عَلِي وَأَنَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّي عَلِي إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَها المَذْرِبَ بَالْبُ الْإِمامِ تَمْرُضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ صَرَّتُنَا أَبُومَنْسَ ال (1) ما يحدث اصلى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيرِ (٢) بْنُ صُهِيَبِ ﴿ (٣) هُوَ ابْنُ عَنْ أَنْسِ (٣) قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِي عَلَيْ أِنَاجِي رَجُلًا في (١) جانب المَسْجِدِ فَا الله (١) ابن مالله (١) الى قَامَ إِنَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ بِالسِّ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَرَّتُ عَيَّاشُ (٥) في جاعة والمونينية عَمَّالُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ المُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ أَنْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانَيَّ عَن الرَّجُلِ يَتَكُلِّمُ بَعْدَ مَا ثُقَامُ الصَّلَاةُ فَخَدَّ ثَنَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقيمتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّيِّ مَلِيِّكُ رَجُلْ كَنِيسَهُ بَعْدَ ما أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنْعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ في جَمَاعَةً سَفَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطْمِهَا لَمَا لِلسِّ وُجُوبِ صَلَّاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ اللَّهِ مَا عَنِ الْعِشَاءِ في جَمَاعَةً وَقَالَ اللَّهِ مَا عَنِي الْعِشَاءِ في جَمَاعَةً وَقَالَ اللَّهِ مَا عَنِي الْعِشَاءِ في جَمَاعَةً وَقَالَ اللَّهِ مَا عَنْ الْعِشَاءِ في الْعِشَاءِ في الْعِشَاءِ في الْعِشَاءِ في الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ عَلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ عِلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْ الْعِنْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْعِلْ الْعِنْ الْعِلْ عِلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْعِلْ الْعِلْعِلْ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْ الْعِلْ الْع الحَسَن إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْمِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ (٥) شَفَقَةً كَمْ يُطِمِهَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ مَهَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ فَيُحْطَبُ (٦) ثُمَّ آمُرُ النَّ مالكِ بالصَّلَاةِ فَيُوَّذَّنُّ لَمَا ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَيَوْمً النَّاسَ ثُمَّ أُخالِفَ إِلَى رِجالٍ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ أَيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَــ دُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ يَرْمَا تَيْنِ حَسَنَتْيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء بِالْبُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ الْاسْوَدُ إِذَا فَانَتُهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَجَاءَ أَنَسْ (٧) إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّي فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَة مِرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ

نيه وفي الانعال الاربعة بعده

مع ملى 1 ليُخطَّت

عَبْدٌ ٱللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيًّا قَالَ صَلَّاةُ الْحَمَاعَةِ تَفَضُّلُ صَلَّاةَ الْهَذَّ بِسَيْعِ وعِشْرِينَ دَرَجَةً صَرْثُ اللهُ مُوسَى بِنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِد قالَ حَدَّثَنَا ٢٠٠ الْا عُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرٌةً يَقَوَلُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْك اللَّبْثُ حَدَّ نَنِيَ ابْنُ الْهَادِ اللَّهِ صَلَّاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ (٣) تُضَمَّّفُ عَلَى صَلَّاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا (١) وَعِيشُرِ بِنَ صِعْفًا وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصْوَءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِآ يُحَذِّيجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطُورَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطَيئَةٌ ، فَإِذَا صَلْي ْكُمْ تَزَلِ اللَّادْئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مادَامَ فِي مُصَلَّاهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ ، وَلاَ مَّضُلُ صَلاَةً الْفَدُّ الْمُدَالُ أَحَدُكُم وَ صَلاَةٍ ما أَنْتَظَرَ الصَّلاَةَ بِالسِّبُ فَضْلِ صَلاَّةٍ (0) الْفَجْرِ ف جَاعَةٍ (١) مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ نُنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَبُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَلِي عَلْمُ لِيَامَ تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُم وَحْدَهُ بِخَمْسِ (٧) وَعِشْرِينَ جُزاً وَتَجَتَّمَعُ (٨) مُلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ (١) قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً \* قالَ شُمَيْتٌ وَحَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ (١) وَتُرْ آنَ الْنَجْرِ إِنَّ الْمُمَرَّ قَالَ تَفْضُلُهُما إِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً مَرَثْنَ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاء تَقُولُ دَخَلَ عَلَى ۖ أَبُو الدَّرْدَاء وَهُوَ مُغْضَبِ فَقُلْتُ ما أَغْضَبَكَ فَقَالَ (١٠) وَٱللهِ ما أَعْرِفُ مِنْ (١١) أُمَّة عَمَّدٍ عَلَيْ شَيْئًا إِلا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَمِيمًا حَرْثُنَا مُخَدُّ بْنُ الْعَلَاءِ قالَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ا بُرَيْدِ بْنِ عَنْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي بُرُدهْ عَنْ أَبِي مُوسَى (١٢) قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ ۚ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظُمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ﴿ وَالْحَبِّ فَضْلِ النَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ (١٣)

ما يس مرط (١) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدُّرِيِّ يَمُسُولُ صَلَاةً الجَمَاءَةِ (۲) وَعِشْرِبنَ

(٢) أخبرنا

imi (1) icli (r)

(۱۰) قالو (۱۱) من أمر أمة

ص س ط ۱۱ من عجد (۱۲) الاشمري (١٢) الصَّالَاةِ

(۱) حدثني (۲) خيا

مَرْشُ (١) نُتَبْبَةُ عَنْ مالِكِ (٢) عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ (٢) عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَاذِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ يَمْنِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ ( \* ) فَشَكَرَ ٱللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قالَ الشُّهَدَادِ خَسْمَة (٥) المَطْعُونُ مُ الْهَدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَعِيلِ ٱللهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ كَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا (٧) لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَهْاَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَّمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَ تَوْهُمَا مُ أُحْتِساب الآثار ورش مُحَمَّدُ بن عَبْدِ ٱللهِ بن حَوْشَبِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا (٨) مُحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ (٩) قَالَ قَالَ النَّبُّ مِلْكِمْ يَا نِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسَبُونَ آ ثَارَكُمُ \* وَقَالَ (١٠) مُجَاهِدٌ فِي فَوْلِهِ وَنَكُنْتُ مَا قَدَّمُوا وَآ ثَارَهُمْ قَالَ خُطًّا هُمْ \* وَقَالَ (١١) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي مُمَيْدُ حَدَّثَنَى أَنَسْ أَنَّ (١٣) مَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِ لِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبيّ عِنْ قَالَ فَكَرَوهَ رَسُولُ (١٤) أَلَّهِ عِنْ أَنْ يُمْرُوا (١٥) فَقَالَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُم ۚ قَالَ بُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ (١٦) يُمْثَى (١٧) في الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ ﴿ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ٱلنِّي عَلِيِّ لَبْسَ صَلاَّهُ أَثْقَلَ عَلَى الْنَافِقِينَ مِنَ (١٩) الْفَجْرِ وَالْمِشَاء ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ، لَقَدْ (٢٠) هَمَنْتُ أَنْ آئِرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقْيِمَ ، ثُمَّ آئِرَ رَجُلًا يَوْمُ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارِ فَأْحَرِّقَ (٢١) عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ (٢٢) مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٢٣) عَنْ أَبِي وْلِاَّبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورِثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَنَا وَأَقِياً ،

(1) حدثني (۲) ابن سعيد (۲) ابن سعيد (۲) ابن عبد الرّحمٰنِ (۲) فأخذه (۵) خس (۲) والْغرِقُ (۷) يستهموا عليه (۸) عدثني و كذا بين السطور في الاصل وقال (السطور في الاصل وقال

(٩) ابْنِ مالكِ الله عال الله عال الله عال الله عالم ا

حدثنی کتبه مصححه

ا فَارَجَاهِدُ خُطَاهُمُ آثارهِ هِي المشى في الارض بأرجلهم (11) وحدثنا(١٢) عن أنس الله عند روب عند ط من أن بي سلمة الى ألا تحتسبون آثاركم وقول بجاهد عبر مكرر الافي حشية

(١٤) أُذِي هـ

ط اھ من اليونينية،

(١٥) مَنَازِ لَهُمْ

١٥ الكَدِينَةُ

هم (17) وَ اَلَشِي صح

0ط لاس (١٧) يمشوا (١٨) سلاة صح غ طس طال (١٩) صلاة الفجر (٢٠)والقد

88 مسط (۲۱) فَأَ حْرِقَ(۲۲)يَقْلُورُ (۲۳) الجُذاع مُمَّ لِيَوْمُ كُمَّا أَكْبَرُكُما اللَّهِ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّدَّةَ وَفَضْلِ المُسَاجِدِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَ قَرَأَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيَّ قَالَ اللَّهَ لِيكَةُ (١) تُصَلِّي عَلَى أُحَدِكُمُ مَادَمَ في مُصلَّهُ مَاكُمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ لا (") يَزَالُ أَحَدُكُم في صَلاَّةٍ ما دَامَتِ (") الصَّلَاةُ يَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِنَّى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلَاةُ مِرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ١٠٠ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ حَفْسٍ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ لأَظلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْمَادِلُ ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ ( ) في الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ أَجْتَمَعًا عَلَيْهِ (٦) وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ (٧) ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ (٨) ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ أَخْنَى (٩) حَقَّى لاَ تَعْدَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلُ ذَ كَرَ اللهَ خالياً فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مَرْث قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ (١٠) هَلِ أَتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أُخَّرَ لَيْـلَةً صَلَاةَ الْمِشَاء [إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ أَنْتَظُنُ تُمُوهَا قالَ فَكَأْتِي (١١) أَنْظُرُ إِلَى وَ بِيصِ خاتِمِهِ بِالنَّبُ فَضْلِ مَن عَدًا (١٢) إِلَى المُسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ صَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ نُ مُطَرَّفٍ (١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ غَدًا إِلَى المُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدًا ٱللهُ لَهُ ثُرُلَهُ (١٠) مِنْ غَدًا إِلَىٰ الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدًا أَوْرَاحَ بِالْبُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَّةُ فَلاَ صَلاَّةً إِلاَّ المَكْثُوبَةَ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱلله قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

(۱) هو في النسروع الق المدينا بمغوط الا (۲) ولا (۲) كانت (۵) بندار ". لقب محد (۰) معلق (۲) على ذلك (۱) سقط امرأة دنده مس (۸) ركب الماكمين قسطلاني (۱) إخفاء (۱) أبن مالك (۱) وكاني (۱۲) خرج معا (۱) نوكاني (۱۳) خرج (۱۱) نوكاني (۱۳) خرج (۱۱) نوكاني (۱۳) خرج (۱۱) نوكاني (۱۳) خرج (۱۱) نوكاني (۱۳)

أَبْنِ مِالِكِ أَبْنِ بَحِينَةَ قَالَ مَنَّ النَّبِي عَلِيَّةِ بِرَجُلِ قَالَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُنِ (١) قَالَ حَدَّثَنَا بَوْدِ بِنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٢) سَعْدُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْص أَبْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ (") يُقَالُ لَهُ مَالِكُ (الْ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِينَ رَأًى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ أُللَّهِ عَلِيَّ لاَتَ بِهِ النَّاسِ وَقَالَ (٥) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الصَّبْحَ (١) أَرْبَعًا الصَّبْحَ أَرْبَعًا تَا بَعَهُ خُنْدَرْ وَمُعَاذْ عَنْ شُعْبَةً في (٧) مالك \* وَقَالَ أَبْنُ إِسْدُقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ \* وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا (١) سَعْدٌ عَنْ حَفْص عَنْ مالكِ بأس حَدِّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ صَرَّتُ مُعَرُّ بْنُ حَفْسٍ بْنِ (٥) غِياتٍ قالَ حَدَّ ثَني (١٠) أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ (١١) الْأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَالْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَذَ كُنْ اللُّو اظَّبَهَ عَلَى الصَّلَّةِ وَالتَّعْظِيمَ لَما قَالَتْ لَّكَا مَرِضَ رَسُولُ (١٢) ٱللهِ عَلَيْ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَفَضَرَتِ الصَّلَّةُ فَأَذَّنَ (١٣) ، فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصِلِّ (١٤) بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أُسِيفٌ إِذَا قَامَ في (١٠) مَقَامِكَ كُمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَعادَ فَأَعادُوا لَهُ فَأَعادَ الثَّااثِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلِّ (١٦) بِالنَّاسِ (١٧) ، خَرَبَجَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى (١٨) فَوَجَدَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَرَجَ يُهَادَى آيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَفْلُ رِجْلَيْهِ (١٩) تَخْطَّانِ (٢٠) مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأُو مَأَ إِلَيْهِ النَّبُّ مِيْكِ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ (٢١) لِلْأَمْمَشِ، وَكَانَ (٢٢) النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُصلِّى وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ (٢٣) يُصَلُّونَ بِصَلَّةٍ أَبِي بَكْنِ فَقَالَ بِرِأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ (٢٤) أَبُو دَاوُدَ ءَنْ شُعْبَةَ ءَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَةُ وَزَادَ أَبُومُمَاوِيَةً جَلَّسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرِ فَكَانَ (٢٠) أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى قائمًا حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قالَ أَخْبَرَنَا (٢٦ هِشَامُ

(۱) يمني ابن بشر (۲) حدثني

(٣) الْأُسْدِ

(٤) كذا في البونينية مالك بدون تنوبن وابن بدونألف في هذا الموضم ،

(ە) نقال

(٦) كذا في اليونينية الصبح بوصل الهمزة في الموض وقال في الفتح بهمزة تمدودة وبجوز قصرها

(v) عن (۸) حدثنا

(٩) سقط ص (١٠) حدثنا

(١١) عَنِ الْأَسُورِ

(١٢) النَّبِيُّ (١٢) فَأُوذِنَ

(١٦) فَلَيْصَلَّى

المست الاس (۱۷) الناس

(۱۸) يُصَلِّي

(۱۹) الى رجليه

(۲۰) الْأَرْضَ

(۲۱) نترل (۲۲) فکان

س کا ص ط (٢٣) والناس بسلاة

(۲٤) ورواه (۲۰) وکال

(٢٦) أخبرني ٢٦ حدثنا

أَبْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَغْبَرَ نِي عُبَيْدٌ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَتْ عَائْشَةُ لَمَّا تَقُلَ النَّيْ (١) مِرْكِيْ وَأَشْتَدَّ وَجَمُّهُ ٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُرَّضَ في لَيْتِي غَأْذِنَ لَهُ ، غَوْرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ <sup>٣٠</sup> بَيْنَ الْعَبَّاسِ ٣٠ وَرَجُلِ ( ) آخَرَ ، قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ فَذَ كَرْتُ ذُلِّكَ لِابْنِ عَبَّاسِ ما قالَتْ عالْشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلَ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي كُمْ ثُمَّمٍّ عائِشَة قُلْتُ لاَ ، قالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ باسب الرُّحْصَةِ فِي المَطَرِ وَالْمِلَّةِ أَنْ يُصَلِّى فِي رَحْلِهِ مَرْشُنَا عَبُدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ( ) مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ ( ) أَبَّنَ مُمَّرَ إَذْنَ بِالصَّلَاةِ فَى لَيْـلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ صَلَّوا فِي الرِّحالِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي كَانَ يَأْمُنُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْدَلَةٌ ذَاتُ بَرُودُ ( الله عَلَى يَقُولُ أَلاَ صَلوا في الرِّ عال مِرْمُن إسمعيلُ قال حَدَّ تَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مَخْودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ عِنْبَالَ بْنَ مالِكٍ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصلٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ في رَيْتِي مَكَاناً أَنَّخِذُهُ ٥٠ مُصلِّى ، كَفَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ أَيْنَ تُحِيبُ أَنْ أُصِّلِّ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِن الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ بِالْمُ عَلَيْ يَصَلَّى الْإِمَامُ مِينَ حَضَرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ فِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (٥) قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ قَالَ سَمِتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ في يَوْمٍ ذِي رَدْغِ (١٠٠ كَأَمْرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ قالَ قُلِ الصَّلْاقُ فِي الرَّحالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ فَكَأَنَّهُمْ (١١) أَنْكُرُوا ، فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَمَلَهُ (١٣) مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ (١٣) يَهِيَّةٍ إِنَّهَا عَزْمَة وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ (١١) \* وَعَنْ مَمَّادٍ عَنْ عادِمٍ مَنْ عَبْدِ ٱللهِ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۲) فسكان (۲) عباس
(۲) فسكان (۲) عباس
(٤) وبين رجل. (٥) حدثنا
(٢) عَنِ ابْنِ
(٧) كذا في البو نبنية صورة
النقديم والناخير
(٨) أَنْخِذُهُ
علمة أبي ذر أو جزمة كذا
في اللموع للمول غليه عندنا
في المغرع أخر عليهاعلامة أبي
ذر من غير شك كتبه مصححه
مهرس به س

(۱۰) رَزَعَ

(11) کا نہو

(۱۲) فِعْلُ

(١٢) رَسُولَ اللهِ

(١٤) اخرجكم

أَنْيِ الْحَارِثِ عَنِي أَنْ عَبَّاسِ تَحْقَهُ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُوَّ ثُمَّكُمْ فَتَجيو أَنّ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى دُكَبِكُمْ مَرْشَ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَمَا سَمِيدِ الْحُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ ۖ فَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السُّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَنْهَتِهِ مِرْثُ الدَّمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيدِينَ قَالَ سِمِنْ أَنَسًا (٢) يَقُولُ قَالَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّى لِأَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلَاضَخُمَّا فَصَنَعَ لِلنَّيِّ عَلَيْ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَطَ لَهُ حَصِيراً وَنَضَمَ طَرَفَ الْحَصِيرِ صَلَّى (٢) عَلَيْهِ رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ اللهِ الْجَارُودِ لِلْأَنِسِ ('' أَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّ يُصَلِّي الضُّفْيِ قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلاَّ يَوْمَتَّذِ بِالْبُ إِذَا حَضَرَ الطُّمَامُ وَأُ قِيمَتِ الصَّلاَّةُ ، وَكَانَ ٱبْنُ مُمَّرٌ يَبْدُأُ بِالْمَشَاء ، وَقَالَ السَّدَا ف سعة مسوعة على أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتَهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فارغٌ، مَرْشُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالْشَةَ عَن النَّيِّ مِنْ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُصْمِحَ الْمَشَاهِ وَأُقِيمَتِ الصلاَّةُ فَأَ بْدَوّْلُ بِالْمَشَاء حَرَّثُ لَيَّحِيلُ أَنْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءِ فَأَ بْدَوَّا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاّةَ الْمَوْبِ وَلاَ تُمْجَلُوا ( ) عَنْ عَشَالِيكُم مُ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُم وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ۚ فَأَ بْدَوُّا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ (") جَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ﴿ وَكَانَ أَبْنُ تُمَرَّ يُوضَعُ لَهُ الطَّمَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْ لِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ (٧) قِرَاءةَ الْإِمامِ \* وَقَالَ زُ هَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُمَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ قَالَ قَالَ النَّب

(۱) فَتَحِ

(٣) فصلي ضح (٤) ابن مالك يُرورُ (٥) تُعْجَلُوا

الاصيلى اه من اليونينية

(٦) نعجل كذا ق نسخة ابن أبي رائع مردا والاسم في هنذا والاستى

(٧) يَسَع

عَلِيَّ إِذَا كَانَ أَحَدُكُم عَلَى الطَّمَامِ فَلاَ يَمْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ۚ وَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِعْمْانَ وَوَهْبْ مَدِينِي (١) بالمُّ إِذَا دُعِيَ الْإِمامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيدِهِ مَا يَأْ كُلُ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحً عِنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي جَعْفَرُ بْنُ تَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ إِلَّهِ مَا لَكُ ذِرَاعًا يَمْ تَرْ مِنْهَا فَدُعِي إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَ حَ السُّكِّينَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ بِالْبُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأْقِيمَتْ الصَّلَاةُ خَفَرَجَ وَمِرْشُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ مَا كَانَ النِّبِيُّ يَرَاكِنِّ يَصْنَعُ فِي يَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهِنَّةِ (٣) أَهْلِهِ ، تَعْنِي خِدْمَةً (٤) أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، بِالْبُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمُهُمْ صَلَّاةَ النَّيِّ عِلَّالَةٍ وَسُنَّتُهُ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ قالَ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قالَ جاءنا مالكُ بْنُ الْحُورِيْتِ فِي مَسْجِدِنَا هَلْدًا فَقَالَ (٥) إِنِّي لَأُصَلِّي بَكُمْ (٦) وَمَا أُريدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَزْقُ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ كانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هُذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا (٧) يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهُ صَ فِي الرَّ مُمَّةِ الْأُولَى بِالْبُ مُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمامَةِ مَرْثُ (١٠ إِسْخُتُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَايْدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عِلَيْكِ فَأَشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصِلِّ (٩) بِالنَّاسِ قَالَتْ عَالْشِهُ إِنَّهُ رَجُلُ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ كَمْ يَسْتَظِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قالَ مُرُوا (١٠٠ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ (١١٠ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ ، فَقَالَ مُرَى أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ ١٧٠ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَ الحِبُ يُوسُفَ فَأَنَّاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بَالنَّاس

ع من شط (۱) قال أبو عبد الله رواه

(٢) مَدَنِيٌّ

ة (٣) في مهنة بيت أهنه من

(٤) في خدمة (٥) قال

(٦) لكم المصروعط ق صدس

(٧) الشَّيْخُ

(4) حدَّنی

(۱) فَلَيْصَلِّ (۱۰) مُورِي

(١١) فَلَيْصَلِّ

(١٢) فَأَيْصَلِّي

(۱) فَلْمُصَلِّیَ مَا ہ کا (۲) بالناس (۲) قالت ہخ (٤) قلت (ه) فَلَيْصَلِّى (11) فنظر ة (11) وتوق لاحد (۱۰) وقدم (۱۲) رأينا

ف حَيَاةِ النَّيِّ عَلِيٌّ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ لَا مَالِكٌ عَنْ هِشَاكُم بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلْقَ قَالَ في مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قالَتْ عائيشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُنْ مُحَمَّ فَلْيُصَلِّ (١) لِلنَّاسِ (٢) فَقَالَتْ (٣) عائِشَةُ فَقُلْتُ ﴿ ﴾ لِلَهْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِن الْبُكَاءِ لَهُنْ نُحْمَرَ فَلْنُصُلِّ (0) لِلنَّاسِ (٦) فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّهُ مَهُ إِنَّكُنَّ (٧) لَا ۚ اللَّهُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَيَّا بَكُر فَلَيُصَلِّ (٨) لِلنَّاسِ (٩) ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِمَائْشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا ﴿ حَرْتُ الْبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكٍ إلاَّ نْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِّ مِلِيَّةٍ وَخَدَمَهُ ﴿ (٨) فَلَلْكُمْ لَيَ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ يُبْصَلِّي لَهُمْ (١٠) في وَجَعِ النَّبِيِّ وَلَيْقِ الَّذِي تُوثِّقَ فِيهِ حَتَّى إِذَا ﴿ (٠) بِالنَّاسِ (١٠) بهم كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّيُّ عِلِيَّةٍ سِتْرًا لَحُجْرَةِ يَنْظُر (١١) إِلَيْنَا وَهُو َقَائُمْ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ (١٢) فَهَمَنَا أَنْ آنْمَتَنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَنَكُمَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقَبِيْهِ لِيصِلَ الصَّفُّ وَظَنَّ أَنَّ ا النَّبِيُّ عَلِيَّةً خَارِجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَنْ أَيُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى الزَّا) ابْنِ مالاي السِّنْرَ فَتُونِّفَى (١٣) مِنْ يَوْمِهِ حَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ (١٤) قالَ كَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ عَلَيْ ثَلَاثًا فَأْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ الرها تَقَدِّرْ أَبُو بَكُرٍ يَتَفَدَّمُ (١٠) فَقَالَ كَنِي ٱللهِ بَالِيِّهِ بِالْخِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ وَجْهُ النِّي عَلِيِّ ۗ (١٨) حَدْنَى مَا نَظَرْنَا (١١) مَنْظُرًا كَأَنَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ عِلِيِّ حِينَ وَضَجَ لَنَا فَأُومَأُ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِيَدِهِ إِنَّى أَبِي بَكْدٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرِنهُى النِّيُّ عِلَيَّةٍ ٱلْحَجَابَ فَلَمْ يُقْدَّرُ (١٧) عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَرْشُ يَحْنِي بْنُ سُلَيْهِانَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٨) أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ

عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَكَ ٱشْتَدَّ برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْتُ وَجَمُهُ قِيلَ لَهُ فَي الصَّلَاةِ فَقَالَ (١) مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ (٢) بِالنَّاس قالَتْ عائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلْ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأً عَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُومٌ فَيُصَلِّي (٣) فَعَاوَدَتُهُ (١) قالَ (٥) مُرُوهُ فَيُصَلِّى (١) إِنَّكُنَّ (٧) صَوَاحِبُ يُوسُفَ \* تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيّ وَ إِسْخُتُ بْنُ يَحْنِي الْكَلْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْزَةَ عَن النَّبِي عَلِي إِلْهِ مِنْ قامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ مَرْثُنَا زَّكَرِيَّاء أَنْ يَحِيي قَالَ حَدَّثَنَا (٥) أَنْ تُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتِهِ أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ في مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهمْ قَالَ عُرُورَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فِ( \* ) نَفْسِهِ خِفَّةً خَفَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكُر يَوْمُ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ٱسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ لَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي حِذَاء أَبِي بَكْنِ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِصَلاّةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَالنَّاسُ يُصَاوِنَ إِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرِ بِالْبُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمٌ النَّاسَ لَجَاءِ الْإِمامُ الْأُوَّالُ فَتَأْخَرَ الْأُوَّالُ (١٠) أَوْ كَمْ يَتَأْخَرْ جازَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ عالِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ مَرْكِيَّةٍ حَرَثْ عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ بْنِ دِينَارٍ غَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ مَيْنَهُمْ ۚ خَانَتِ الصَّلَاةُ َ فِحَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْدٍ فَقَالَ أَتُصَلِّى لِلنَّاسِ (١١) فَأُقِيمٌ ۚ (١٢) قالَ نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْر كَفَاءَ رَسُولُ ٱللهِ مِلِيِّةِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفّ فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبِو بَكْرِ لاَ يَلْتَفَتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَقَتَ فَرَأَى رَسُولَ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ وَسُولُ ٱللهِ مِنْ أَنِي أَنْ أَمْكُثُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَخَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ (١٣) بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ ذلك

(٣) فَلَيُصَلَّى ٢ فَلَيْصَلَّ

(ه) فقال

رν) فانكن (۸) أخبرنا

(١٣) وضع فى الفرع المعول عليه عندنا علامة أبي ذر على

(۱۲) أمَوَ

ثُمَّ أَسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُ حَتَّى أَسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى فَلَمَّا أَنْ مَا كَا إِنَّ اللَّهِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكُر مَا كَانَ لِلْإِنْ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي يَدَى ْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةِ مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَ كُشَوْتُمُ النَّصْفيقَ مَنْ رَابَهُ (١) شَيْء في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفُتَ إِلَيْهِ وَإِنَّهَا النَّصْفِينَ لِلنِّسَاءِ بِالْبُ مِنْ إِذَا أُسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَوْمُهُمْ أَ كُبَرُهُمُ مَرْتُ سُكَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ ثَمَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتٍ وَتَحْنُ شَبَّةٌ فَلَبَثْنَا عِنْدَهُ تَحُواً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُوا صَلَاةً كَذَا في حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةً كَذَا في حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَانْيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُ وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُ الْبِسُ إِذَا زَارَ الْإِمامُ قَوْماً قَأْمَهُمْ صَرَّتُ مُعَادُ بِنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ قَالَ سَمِفْتُ عِيْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْانْصَارِيَّ قَالَ ٱسْتَأْذَنَ اللَّى " عَلِيَّ اللَّهُ عَلَانَ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّى مِنْ يَبْدُكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ﴿ الْإِمامُ لِيُوْتُمَمَّ بِهِ ، وَصَلَّى النَّبَيْ عَلِيَّةٍ فِي مَرَصِهِ النَّذِي تُوثِّقَى فيهِ بِالنَّاسِ وَهُو جَالِسٌ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَكُثُ بَقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَقْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكُمُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْمَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ (٦) سَجْدَ آيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قامَ يَسْجُدُ مَرْشُ أَنْهَدُ بْنُ يُولُسَ قَالَ حَدَّنَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَالِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَالْشَةَ فَقُلْتُ أَلَّا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ

(٣) عَلَى ٓ النَّبِيُّ

(٤) فسامنا

(٥) من هنا تستظ الأنواب دون إلتراجم من سماع كريمة ا اھ من اليونينية

(٦) ألاخيرة

اللهِ عَلِيْ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّيْ عَلِيْ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا (1) لاَ ثُمْ يَنْتَظِرُ ونَكَ قالَ صَعُوا (٢) لِي مَاءً في المخضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ (٢) فَذَهَبَ (اللَّهُ عَالَّمُ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ عَلِي أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ ثُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قالَ صَعُوا (٥) لِي مَاءً في الخِصْبَ قالَتْ فَقَعَدَ فَأَغْنَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ ثُمْ يَمْتَظِرُ ونَكَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ<sup>(٦)</sup>ضَعُوا<sup>(٧)</sup>لى مَاءً<sup>(٨)</sup> في الْحَضْبَ فَقَعَدُ (١) فَأَعْتَسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِيَنُوعَ فَأَعْمِى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أُصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا (١٠) لا مُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّيَّ (١١) عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَلَّاةِ الْمِشَاءِ الآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ إِنَّانْ يُصَلِّي إِلنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِمْ أَنْ ثُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا بَائُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً كَفَرّْجَ (١٢) آيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَامَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ فَأُومَا لِلَيْوِالنَّبِي عَلِيَّةٍ بِأَنْ لاَ يَتَأْخَرَ قالَ أَجْلسانِي إِلَى جَنْبهِ فَأَجْلَساهُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرِ قَالَ لَجْعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو َ يَأْتُمُ (١٣) بِصَلَاةِ النَّبِيِّ (١٤) عَلَيْكِ وَالنَّاسُ بِصَلَّاةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ مَلِكَّةٍ قاعِدٌ قالَ (١٠) عُبَيْدُ ٱللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ عِبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدً تَثْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ (١٦٠ عَلِيَّةِ قَالَ هَاتِ فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قالَ هُوَ عَلِي (١٧) مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْ طَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ (١٨) أَللَّهِ عَلِيْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَالَةٍ (١١) فَصَلَّى اللَّه وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِياماً

(۱۸) الني (۱۹) شاكي

(۱) عليهم الله لمن حمده فقولوار بالك (١) (٣) واذا ( نوله واذا صلى قَائمًا فصاوا تيامًا) سقط عند ه س س وعند ط في نسخة اه من اليونينية (٤) أجمين (٥) سقط قال أبو عبد الله (٦) هدا منسوخ لان النبي صلى الله عليه وَلَمْ صلى فَى مرضه الذي مات فيه قاعدا والتاس خلفه قبام اهمن هامش الاصل مراد التسطلاتي لم بأسرهم بالقدودكتبه مصححه قيام" (v) (٨) رَسُولِ الله (٩) وقال (١٠) عن النبي صلى الله عليه (١٢) حَدَّنَا الْبِرَا الْمِنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٣) قال وحدثنا ١٢ سقط حدثنا أبو نسم الى بهدا عند ص س وثبت جميع دلك ماعدا سدًا عند • اه من البوطينية

(1٤) قال سمعت

عط (۱۷) وکان

(1) رولك الحمد

(١٠) أو لا (١٦) وَالْوَالِي

َفَأَشَارَ إِلَيْهِمْ <sup>(١)</sup> أَنِ ٱجْلِيسُوا فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْ كَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَعُوا (٢) وَإِذَا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا صَرْثُ عَبْدُ ٱلله بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ رَكِبَ فَرَساً فَصُر عَ عَنْهُ كَفُحِشَ شِقُّهُ الْأَنْيَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قاعِدْ فَصَاَّيْنَا وَرَاءَهُ قُمُودًا ۚ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنَّهَا جُمُلِ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَّا صَلَّى قائمًا فَصَلُّوا قَيَامًا ۚ فَإِذَا (°° رَكَعَ قَارُ كَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَا رُفَعُوا وَ إِذَا قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائُمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ٤٠ \* قالَ ٥٠ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ قالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ ٦٠ إِذَا صَلَّى جالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ النَّبِي عَلَيْكِ جَالِسًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَأْمُنُ هُمْ بِالْقُمُودِ وَإِنَّهَا مُونِّخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ (٨) عَلَيْكُ ، مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ (١) أَنَسْ (١٠) فَإِذَا (١١) سَجَدَ فَأُسْجُدُوا مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسَحْقَ قَالَ حَدَّ آنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قالَ حَدَّ أَنَى (١٢) الْبَرَاءِ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قالَ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى بَقَعَ النَّبئ عَلِيًّا وُ إِثْمُ مِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمامِ صَرْتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ زِيادٍ سَمِعْتُ (١٤) أَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَمَا (١٥٠) أَوْ لِاَ يَخْشَى أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمامِ أَنْ يَجْعَلَ ٱللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ خِمَارْ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صورَةَ حِمَارِ عَالَبُ ُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى (١٦) وَكَانَتْ (١٧) عَائِشَةُ يَوْمُهَا عَبْدُها ذَكُوانُ مِنَ الْصَحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْاعْرَابِي

وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَـلِمْ لِقُولِ النَّبِيِّ عَلِيلٌ يَوْمُهُمْ أَنْرَوُهُمْ لِكِتَابِ ٱللهِ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ كُنَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأُوْلُونَ الْفُصْبَةَ مَوْضَعْ (٣) بِقُبَاءِ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيْ كَانَ يَوْمَهُمْ سَالِم مُوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا مِرْشَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَى (٢) أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَس النَّبِيِّ مَلِيِّةٍ قَالَ أَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ ٱسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ إِذَا لَمْ أُيتِمْ الْإِمَامُ وَأَتَّمَ (٨) مَنْ خَلْفَهُ مرش الْفَضْلُ بْنُ سَهِلْ قالَ حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ أَبْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا (٩) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ قَالَ يُصَالُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَوُّا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿ بَالْبُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْدَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ \* قَالَ (١٠٠ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، وَقَالَ لَنَا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَامِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَدِيّ أَبْنِ خِيَارِ (١١) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ تَحْصُورْ ۚ فَقَالَ إِنَّكَ إِمامُ عامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مانَرَى (١٢) وَ يُصَلِّى لَنَا إِمامُ فِينَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلاَّةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّامَ ُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاوُٓ ا فَأَجْتَنَبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ نَرَى أَنْ يُصَلِّى خَلْفَ **مَرْثُنُ** (١٣) مُحَمَّدُ مْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أُنَسَ بْنِّ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ مَهِلِيِّتُهِ لِأَبِي ذَرِّ ٱسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَ بِيبَةٌ اللَّهُ يَقُومُ عَنْ (١٤) يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاهُ إِذَا كَانَا ٱنْنَـيْنِ أَبْنُ حَرْب قالَ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَم قالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ

(١) وَلاَ يُمْنَعُ الْمُبَدُّ مِنَ (١) الْجَمَاعَةُ إِنْمَبُو (٢) عِلَّةٍ

(٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ

(٣) مَوْضِمًا (٤) النَّهِيِّ س عَمْ

(ع) حدثنی (۲) حدثنا س

(٧) ابن مالك

(٨) أثم (٩) حدثني (١٠) قال مجد (١٠) قال مجد (١٠) قال مجد الله كذا في فرهين بأيدينا وفي الفسطلاني الطبع وقال كتبه مصححه من سفط قال أبو عبد الله عند من ط وثبت عند وقال وقال لنا مجد

(۱۱) الخيار «

(۱۲) گزی

(۱۳) حدثني

(11) بِحِلْدَاءِ الْإِمَامِ عَنْ كَبِينِدِ

(1) عَنْ (٢) لَغْيِدٍ

رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قالَ بتُ في بَيْتِ خالِتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الْعِشاء ثُمَّ جاء فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ ثُمَّ لَامَ ثُمَّ قامَ فِجَنَّتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَمَلَني عَنْ يمينهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَمَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَّةِ عَالَمْ الْأَجْلُ (١) عَنْ يَسَارِ الْإِمامِ كَفُوَّلَهُ الْإِمامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمُ (٢) **حَرْشُنِ** أَحْمَدُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُهُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ٱبْن عَبَّاسِ عَنِ ٱبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ (٣) عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ مِلْكِيْدِ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ البوينية عَنْ عَيْنِهِ فَصَلِّى ثَلَاثَ البوينية فَتَوَصَّأً ثُمُّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَلَى ٤٠٠ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي خَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلِّى ثَلَاثَ (٥) فِقَامِ عَشْرَةً رَكُعَةً أَثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ اللُوَّذِّنُ نَفَرَجَ فَصَلَّى وَكَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَمْرُ وَ خَذَّنْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنَى كُرَيْثِ بِذَلِكَ بِالْحَبِ إِذَا كَمْ يَنُو الْإِمَامُ أَنْ يَوْمُ أَنْ يَوْمُ أَنَّ يَوْمُ أَمَّ (٥) جاء قَوْمُ فَأَمَّهُمْ ﴿ مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي (٦) ، فَقَامَ النَّبِيُّ مُرِيَّكِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ اللَّيْلِ مَعَادُهُ بَنَالُ يَسَارِهِ ۚ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي (٧) عَنْ يَمِينِهِ ۖ بِالْبُ ۚ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ ۗ مِنْهُ عَاجَةً مَنْ عَمْرٍ وعَنْ جابِرِ بْنِ عَرَشْ مُسْلِمِ (٩) قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ جابِرِ بْنِ عاجَةً مَنْ عَمْرٍ وعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوَّمُ قَوْمَهُ \*وَحَدَّثَنَى (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو قَالَ إَسْمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بِنُ جَبَّلِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاء فَقَرَأُ بِالْبَقَرَة فَا نُصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ (١١) مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ فَقَالَ فَتَّانَ فَتَّانَ فَتَّانَ مُلَاتَ مِرَارِ (١٢) ، أَوْ قالَ فاتِناً فاتِناً فاتِناً فاتِن (١٢) وَأَمَرَهُ بِسُورَ تَيْنِ مِنْ

أَوْسَطَ الْمُفْصِلِ قَالَ عَمْزُو لاَ أَحْفَظُهُما بِالْبُ تَحَفِيفِ الْإِمامِ فِي الْقِيَامِ وَإِثْمَام الْ الْحُوعِ وَالسَّجُودِ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قالَ حَدَّثَنَا زُهَمَ يُرْ قالَ حَدَّثَنَا إِسمعيلُ قَالَ سَمِعْتُ ثَيْسًا قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَٱللَّهِ مَا رَسُولَ ٱللهِ إِنّى لأُ تَأْخَرُ عَنْ صَلَّةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْقِ في مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ عَضَمًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى ا بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهِمِ الضَّمِيفَ وَالْكَمِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ بِالْبُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاء حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَـدُكُم ۗ لِلنَّاسِ فَلْيُحَةُمْ فَإِنَّ مِنْهُمُ (١) الضَّعيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ لِنَفْسِهِ فَدْيُطُوِّ لَنْ مَا شَاءَ بِالْبُّ مَنْ شَبِكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ ، وَقَالَ أَبُو أُسَيَٰدٍ (٢٠ طَوَّلْتَ بِنَا يَا أُبِنَى " حَرَثُ اللَّهِ مِنْ أَوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِهِ عَنْ قَبْس بْنِ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ قالَ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي لَأَ تَأْخَرُ عَن الصَّلاَّةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطيلُ بِنَا فُلاَنَّ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ مَا رَأَيتُهُ غَضِبَ في مَوْضِعِ (٣) كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ ( ٤٠٠ ، فَمَن أُمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّمِيفَ وَالْكَبَيرَ وَذَا الحَاحَةِ مَرْثُ الْمَمْ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا كُعَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِمْتُ جابر بن عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيَّ قالَ أَقْبَلَ رَجُلُ بِنَاضِمَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلَّى قَتَرَكُ (٥٠ نَا ضِحَةٌ وَأَنْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأً بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أُوالنِّسَاءَ فَأُ نَطَلَقَ الرَّجُلُ وَ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَادًا نَالَ مِنْهُ فَأَنَّى النَّبِي عِنْ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَادًا فَقَالَ النَّي عَلِي إِلَهُ مَاذُ أَفْتَانَ أَنْتَ أَوْأَفَاتِنْ (٥٠) ثَلَاثَ مِرَادِ (٧٠) فَلَوْلاً صَلَيْتَ بِسَبِّحٍ أَمْمَ رَبِّكَ (٥٠ وَالشَّسُ

الله المسهودة المسهو

س بعط (٦) فاتن اد أفاتن أدت بعض (٧) مرات بعض برط (٨) الأغلى (٨)

وَصُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّيفُ وَذُو الحَاجَةِ أَحْسِبُ (١) فِي الْحَدِيثِ \* قَالَ (٢) أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ 'بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْمَنْ وَالشَّيْبَانِيُّ \* قَالَ عَمْرُ وَ وَعُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْمِشَاء بِالْبَقَرَةِ وَتَا بَمَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبِ (٢) حَرْشُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيْزِ عَنْ أَنْسِ ( اللَّهِ عَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكُمِلُهَا بِالْبِ مِنْ أَخَفَ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِّي مَرْشَا إِبْرَاهِمُ بْنُ عند ، من ساط مُوسَى (٥) قالَ أَخْبَرَنَا (٦) الْوَلِيدُ (٧) قالَ حَدَّثَنَا الْأُورْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي (٨) قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الْ الإنجاز ف الم الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ۖ فَأَسْمَعُ بُكاء الصَّبِّ فَأَتَجَوَّرُ ۚ فِي صَلَّاتِي كَرَاهِيةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّهِ \* تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْدٍ وَأَبْنُ الْمَارَكِ وَ بَقَيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَرْثُ خَالِهُ بْنُ مَغْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمانُ بْنُ بِلاَل قَالَ حَدَّثَنَا (٥) شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ مَاصلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ فَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءِ الصَّبِّ فَيُخَفِّفُ عَافَةً أَنْ تُفْتَنَ (١٠) أَمُّهُ مَرْثُ عَلَيْ أَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيِدُ بْنُ زُرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثُهُ (١٢) أَنَّ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ ا إِطَالَتُهَا ۚ فَأَسْمَعُ بُكَاءِ الصَّبِيِّ فَأَنْجَوَّرُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَانِهِ حَرَثُنَا ثُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٤) أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّى لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكاء الصِّيِّ فَأَنْجَوَّزُ مِمَّا (١٠) أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاثِهِ \* وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مِثْلَةٌ (١٦) بالبُّ إِذَا صَلَّى

أَمُّ أُمَّ قَوْمًا حَرِّشَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ (١) قالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِمْ يَأْتِي نَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ بِالْبِكُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمامِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاوُدَ قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةً (٢) والناس م الله (٢) الناس م الله عَنها قالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي ماتَ فيهِ أَتَاهُ (٢) يُوذِنُّهُ الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلَيْصَلِّ (٣) قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمُ مَقَامَكَ يَبْرِكُي ( ) فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرِاءَةِ قَالَ ( ) مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلُّ ( ) فَقُلْتُ ( ) مِثْلَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّيْ عَلِيَّ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنظُو إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ يَتَأْخَرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلَّ فَتَأْخَرَ أَبُو بَكْمِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرُ \* تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ مِالْبُ الرَّجُلِ يَأْتَمُ بِالْإِمامِ ، وَيَأْتَمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ ، وَيُذْكُ عَنِ النَّبِيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَنَّهُ إِنِي وَلَيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَ كُو مَرْتِن (٥٠ فُتَيْبَةُ بِنُ سَعَيْدِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيسَةَ قالَتْ كَنَّا تَقُلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ جَاء إِلاَلَ يُودِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ (٧ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقُلْتُ بَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أَسِيفْ وَإِنَّهُ مَتَى ١٠٠مايَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعِ ١١٠٥ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْدِي يُصَلِّى (١٧) بالنَّاسِ فَقُلْتُ لِلْفَصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسْمِفْ وَإِنَّهُ مَتَى (١٣) يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ (١٤) النَّاسَ فَلَوْ أَمِّرُتَ مُمَرَ قَالَ (١٠) إِنَّكُنَّ لَا مُنْتَنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُو (١٦) أَنْ يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ ۚ فَلَمَّا دَحَلَ فِي الصَّلَّاةِ وَجَدَّ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ فِي نَفْسِهِ خِفَةً ۖ فَقَامَ بِهَادَى بَيْنَ

(٤) يَبَكُ حَدُ لاصراه (ه) فقال (٦) فَلَيْضَلَّى بِالنَّاسِ س (۷) قلت (۸) حدثنی (١) أَبَابَكُمْ فَيُصَلِّى لاس الاس (۱۰) متى يقوم \_ (١١) ﴾ إن بُستيع ِ (١٢) أَنْ يُسَلِّي راة) متىماية م 17 متى يةوم (۱٤) كَمْ يُسْمِيم 8سط (۱۰) فقال (۱۲) أَوْإِكْرَ يَسْلَى

رَجُلَيْن وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ (١) فِي الْأَرْض حَتَّى دَخَلَ (٢) المَسْجِدَ فَامَّا سَمِعَ أَبُو بَكْر حِسَّةُ ذَهَبَ أَبُو بَكُر يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأً إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ كَفَاء (" رَسُولُ " ٱللهِ عَلِيْ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَادٍ أَبِي بَكْرٍ فَسَكَانَ أَبُو بَكْدٍ يُصَلِّى قائمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّى قاعِداً يَقْتَدِى أَبُو بَكُر بِصَلَاّةِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ (°) بصَلَاةٍ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ۖ بِالسِّبْ ۚ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاس مَرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ بْنِ أَنَسْ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيكَ فِي عَنْ مُحَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْدِ ٱنْصَرَفَ مِنِ ٱثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَّةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَصَدَقَ ذُو الْبِيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى ٱثْنَتَيْنِ أُخْرَ بَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أُطُولَ حَرْثُنَا أَبِو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَنْ سَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ صَلَّى النَّبْيُ (٧) مِلْكِ الظُّهْرَ رَكُمْتَيْنِ، فَقِيلَ صَلَّيْتَ ( ) رَكُمَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكُمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ، ( ) أَلَّ فَا (١٠) الاَّعَةِ بانب " إِذَا بَكِي الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِيتُ نَشِيجَ مُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوف يَقْرَأُ (١) إِنَّمَا أَشْكُوا كَبِّى وَحُزْ نِي إِلَى ٱللهِ (١٠) عَرْثُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا (١١) مالك مُن أَنَسِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُمُّ الموُّمينِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي (١٢) بالنَّاسِ قالَتْ عائِشَةُ فُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُن مُمَر فَلْيُصِلِّ (١٣) فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصِّلِّ لِلنَّاسِ (١٤) قَالَتْ عَالِشَةُ لِخَفْصَةَ (١٩) قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ ٥٦٥ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُم " يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ ٥٧٥ الْبُكَاء فَمُن مُمَنّ فَلْيُصُلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ مَهُ إِنَّكُنَّ لَأَ نَتُنَّ صَوَاحِبُ

(٢). دَاخِلِ

صري صري وتتدون

(٦) ابْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ

(٧) رَـُولُ اللهِ

(٨) قَدْ صَلَيْتَ

(١٢) فَأَدِّ عَالَ

(١٣) يُصَلِّى بالنَّاسِ

(١٦) رَجُلُ أَسِيفُ إِذَا

قام مَقَامَكَ

ا لاح. (۱۷) ق

يُوسُفَ مُرُوا أَبًا بَكْمِ فَلْيُصَلِّ لِلنَّالَسُ ، قالَتْ (١٠ حَفْصَةُ لِعَاثْشَةَ ما كُنْتُ لِاصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا بِالْبُ تُسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَ بَعْدَهَا حَرَّمْنَا أَوِ الْوَليد هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الَّذِلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَغْبَرَ نِي (٢) عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَمْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّمْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ عَلِيَّ لَتُسَوُّنَّ ٣٠ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ ٱللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ صَرْتُنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيْدِ (٤) عَنْ أَنَسِ (٥) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفُونَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي ﴿ إِنَّهَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ مَرْشُ أَهُدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قال حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً قالَ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ الطُّولِيلُ حَدَّثَنَا أَنسُ (٥) قالَ أُقِيمَتِ الصَّلَّةُ فَأَقْبُلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنَّى أَرَاكُم مِن وَرَاءِ ظَهْرى ٧٧ بِالْبُ الصَّفِّ الْأُوَّلِ حَرْشَ أَبِوعاصِم عَنْ مالِكٍ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرِيْكَ الشُّهَدَاءِ الْغَرِقُ وَالْمَطْنُونُ وَالْمَبْطُونُ وَا لْمَدُّومُ ، وَقَالَ وَلَوْ (٨) يَعْلَمُونَ مَافِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا (٩) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم (١٠) لَاسْتُهَمُوا بِالْسِبُ مُ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ عَمَامِ (١١) الصَّلَاة حَرِثْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُهُ عَنْ هَمَّامٍ (١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمامُ لَيُوثْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْ كَمُوا ، وَإِذَا قالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ ١٣٠ الحَّمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَأُسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جالِساً فَصَالُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (١٤) ، وَأَقيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَّةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَّةِ صَرَّتُنَا أَبِو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ (١٠) عَنِ (١٦) النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ سَوُّوا صَفُوفَكُمْ ۖ فَإِنَّ

(۱) فقالت
(۲) حدثني (۲) لندوون
(۵) ابن صُهيث
(٥) ابن مالك
(٥) ابن مالك
(٣) ابن مالك
(٣) الحديث (٨) لو
(٩) الحديث (٨) لو
(١٠) الأول (١٠) الأول (١٠) أولك (١٠) أجمين
(١١) ابن منبة
(١١) المن مالك

تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَّةِ بِالْبُ إِثْمِ مِنَ لَمْ مِينَ لَمْ مِينًا (١) الصَّفُوفَ (٢) مَرْثُ مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا (٣) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائَىٰ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ مِ أَنَّهُ قَدِمَ المدينةَ فقيلَ لَهُ مَا أَنْكُرْتَ مْنِّا (\*) مُنْذُ يَوْم عَهِدْتَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ قَالَ مَا أَنْكُرُثُ شَبْئًا إِلاًّ أَنَّكُمْ لا تُقْيِمُونَ الصَّفُوفَ ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أُنَّسُ بْنُ مَالِكُ اللَّهِ ينَةَ بهٰذَا بِالنَّهُ إِنْ اَقِ المَنْكِبِ بِالنَّكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ في الصَّفِّ، وَقَالَ النُّمْمَانُ بْنُ بُشَيْرِ رَأَيْتُ الرَّجْلَ مِنَّا مِيْزِقُ كَمْبَهُ بِكَمْبِ صَاحِيدٍ مَرْثُنَا عَمْرُ و بْنُ (°) خالِدٍ قالَ حَدَّثَنَا زُهَدِرْ عَنْ حَمَيْدٍ عَنْ أَنَس (°) عَنِ النَّيِّ عَلِيَّة قالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمُ ۚ فَإِنِّي أَرَاكُمُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ، وَكَانَ أَحَدُنَا مِيْلَزِقُ مَنكبِهُ عِمْنُكُبِ صَاحِيهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ بِالسَّوْ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ (٥) وهوان الْإِمامُ خَلَفْهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ مَرْشَ قُتَلْبَةُ بْنُ سَمْيدٍ قالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِى ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ (٧) فِلْهِ (٨) بعلى ٨ فعلى اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٧) فِلْهِ (٨) بعلى ٨ فعلى اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٧) فِلْهِ (٨) بعلى ٨ فعلى اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٧) صَلَّيْتُ مَعَ النَّيِّ عَلِيِّ ذَاتَ لَيْـلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ برَأْسِي مِنْ وَرَائَى كَفِعَلَنَى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَى وَرَقَدَ كَفِاءَهُ (٧) الْوَّذِّنْ فَقَامَ وَصَلَّى (٩) وَكَمْ يَتَوَصَّأَ بِالْبُ ثُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا حَرِّثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْخُقَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ قالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتَّيِّم فَيَيْشِا خَلْفَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ وَأُمِّى أُمُّ سُلَيْم خِلَفْنَا بِالْبِ مَيْمَنَة المَسْجِدِ وَالْإِمام حَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ أَبْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم مَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ أَفْتُ لَيْلَةً أُصلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِّيِّ عَلِيِّتُ فَأَخَذَ بِيدِي أَوْ بِمَضْدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائًى ٥٠ بِالْمُعْمِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ شُتْرَةٌ ، وقالَ الْحَسَنُ

(۱) يُقيم (۲) الصَّفُّ (١) أَنْكُرُونَ مُنْذُ (٦) ابني مالك لاً (٩) وراً 4

لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ إِنْ كَالَ أَبُو مِجْلَزِ يَأْتُمْ بِالْإِمامِ وَإِنْ كَانَ مَدْنَهُما طَرِيقُ أَوْ جِدَارُ إِذَا سَمِعَ تَكُبْيِرَ الْإِمامِ صَرَّثُ (٢) عَمَّدُ (٣) قالَ أَخْبَرَ نَا<sup>(٤)</sup> عَبْدَةُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْا نصارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشَةٌ قالَتْ كانَ رَسُولُ ٱلله عَلِيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّيِّ عَلَيْ فَقَامَ أَنَاسَ (٥) يُصَلُّونَ بصلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَٰلِكَ فَقَامَ لَيْـلَةَ (٦) الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسَ (٧) يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (١) حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ جَلَّسَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۖ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَّةُ اللَّيْلِ بِالْبُ صَلاَّةِ اللَّيْلِ حَرَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي فُدَيَّكُ إِنْ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي ذِنْب عَن اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كانَ لَهُ حَصِيرُ يَبِسُطُهُ (١٠) بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ (١١) بِاللَّيْلِ فَمَا بَأَنَّ (١٢) إِلَيْهِ اَلس فَصَالُوا (١٣) (١١) وَيَعْتَجِزُ أَوْ (١١) فَنَارَ ۗ وَرَاءِهُ صَرْتُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهِيْبُ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهِيْبُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سِيمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ ٱلنَّخَذَ اللهِ عَلِيْ ٱلنَّخَذَ اللهِ عَلِيْ ٱلنَّخَذَ حُجْرَةً (١٤) قالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مِنْ حَسِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَّ تِهِ . فَأَسْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ (١٥٠ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيمِكُمْ ١٦٠ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاّةِ صَلاّةُ المَرْهِ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ المَكْنُوبَةُ \* قالَ (٧٧) عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِيْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُّ إِلِيكُ النَّكْوِيرِ وَأَفْتِنَا حِ الصَّلَاةِ مَرْثُنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُمِّيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ إِلْا نُصَارِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلِي رَكِبَ فَرَسا جَيُوسَ شِقَهُ الْا يْعَنُ قالَ

(١) اللَّهُ الثَّانيةَ س نیمیده (۱) نامن (۵) تارکا س (١) الْفُدُيْك. روس معرض مو (۱۰) يېنىيطە (١١) عَلَّتُ أَنَسْ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَّةً مِنَ الصَّاوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ فَصَليْنَا وَرَاءُهُ وَمُودًا ، ثُمَّ قَالَ لَكَ سَلَّمَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمامُ لِيُوثَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قائمًا فَصَلُّوا قِيامًا وَإِذَا رَكَمَ فَأُرْ كُمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأُرْفَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَأُسْجُدُوا ، وَإِذَا قالَ سَمِع ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ صَرْثُ فُتَيْبَةُ بَنُ ٣٠ سِمَيدِ قالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ (٢) عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ أَنَس بْنَ مَالْكِ (١) أَنَّهُ قالَ خَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ عَنْ فَرَس جُبُحِسَ. فَصَلَّى لَنَا قاعِداً فَصَلَّيْنَا مَمَّهُ قُعُوداً ثُمَّ (٥) أَنْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَو إِنَّهَا جُمُولَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْ كَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ ٢٠ الحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ حَرِّثُنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّ نَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ (٧) مَرْكِيُّ إِنَّمَا جُمُلِّ الْإِمَامُ لِيُوثَّمَ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَأُرْ كَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعُ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ قَاسَجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَهُونَرَ بِالْكِبُ وَفَعِ الْيَدَيْن فِي التَّبَكُمْبِيرَةِ الْأُولَى مَتَمَ الْإَفْتَتَاحِ سَوَاء مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالكِ عَن أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ سَا لِمْ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلْقِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوً مَنْكَبِيْهِ إِذَا أَفْتَتَحَ السَّلاَةَ ، وَإِذَا كُبَّرُ لِلرُّ كُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ بابُ أَنْهِ الْيُدُّينِ إِذَا كُبَّرَ وَإِذَا رَكُمَ وَإِذَا رَفَعَ لايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّجُودِ حَرِيثُ اللَّهِ مِنْ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُو أَخْبَرَ فِي سَالِمُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ (٥٠ عَنْ (١٠٠ عَبْدِ ٱلله بْن مُحَرَّ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ رأيتُ رَسُولَ (١١) اللهِ عَلِيِّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَنَكُونَا (١٢) حَذْقِ مَنْكَمِيُّه

ص (۱) ابن مألك (۲) سقط ان سعيد عند ه س ط لاص سط

(۴) الليث.

(٧) رسول الله

(۸) حدثنا

(١) ابْنِي مُجِهَرً

(۱۰) مِن أَنيه مر

(۱۱) النَّيَّ

(۱۲) كان في اليونينية تحت. تكونا نقطنال فكشطنا اه من هامش الاصل وفي القسطلاني بكونابالنحنية ولابي ذرتكونا بالنوتية كتبه مصححه

وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبُّو لِلرَّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَ يَقُولُ سَمِمَ أَللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّحُودِ (١) صَرْشُ إِسْحُقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ (٢) خَالِدٍ عَنْ أَبِي وَلِا بَهَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُورِيثِ إِذَا صَلَّى كُنَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزَّكُمْ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ كُوعِ رَفَعَ يَدَيْدِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ صَنَّعَ هُ كَذَا بِالْبُ إِلَى أَيْنَ يَرْ فَمْ يَدَيْهِ وَقَالَ (٣) أَبُو مُعَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِي عَلِيِّ حَذْوَ (٤) مَنْ كَبِينُهِ مَرْثُ اً أَبُو اليَهَانِ قالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نَا (٥) سَا لِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ (٦) مِنْ النَّاتِ ٱفْتَتَحَ التَّكْبِيرَ في الصَّلاَةِ فَرَفَع يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّر للر ْ كُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَمَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلاَ بَفْعَلُ ذَلاتَ حِينَ يَسْجُدُولاً حِينَ يَرْفَعُ (٧) رَأْسَهُمِنَ السَّجُودِ بِالْبَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قامَ مِنَ الَّ كُمَّيَنِ. مَرْثُ عَيَّاشٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعِ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الزَّ كُمَّتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ أَنْ كُمْرَ إِلَى أَنِي اللهِ (٨) عَلِي \* رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِّ عَلِيلًا \* وَرَوَاهُ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُولِي بْن عُقْبَةَ كُوْتَصَرًا ، بالب وضع اليُدني عَلَى الْبُسْرى (" حَرَثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالك عَنْ أبي حاوِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَبَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ مُوثِّمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ اليُمني ﴿ عَلَى ذِرَاعِهِ الْبُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لِأَ (١٠٠ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَٰ إِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ (١١) إِسْمُعِيلُ يُنْنَى ذَٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي بُالْبُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

را) قال عد قال على بن عبد
الله حتى على المسلمين أن بر عبد
أيديهم لحديث الزهرى عن
سالم عن أيه رضى الله عنهم
(٢) حدثنا خالد (٢) قال
س وسرسا
(٤) الى حنو (٥) محم أخبرنى
س بين س س
(٢) برض من الحجود
(٧) برض من الحجود
(٨) النبي (٩) في الصلاة

أمهاعيل

مَرْشُ إِنْهُمْمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَلْهُنَا وَٱللَّهِ مَا (١) يَخْفَىٰ عَلَى ۗ رُكُوعُكُمْ وَلا خُشُوعُكُمُ ۚ وَإِنِّي لَأَرَاكُم ۚ وَرَاء (٢) ظَهْرى حَرْشُ أَنَّكُمُ ذُبُّنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُوْ قالَ (" حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ (4) أَنَسِ بْنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قالَ أَقيمُوا الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ ٱللَّهِ إِنَّى لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ، وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَفَتُمُ (0) وَسَجَدْتُمُ بِالْبُ مَا يَقُولُ (١) بَعْدَ النَّكَبْيِي مِرْثُنَا حَفْصُ اللَّهُ عَنْ شُعْبَةَ أَبْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ (٧) أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّةٍ وَأَبَا بَكْرِ وَمُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَالِلَينَ حَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْ يَشَكُّتُ بَيْنَ الشَّكْبِيرِ وَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً (٨) فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ إِسْكَاتُكَ (١٠ بَيْنَ التَّكْبِيرِ (١٠) وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ أَفُولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَوْبِ، اللَّهُـمُ " نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايا كما مينَقَي الثُّونِ الْأَبْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ ، اللهُم َّ أَغْسِلْ خَطَاياىَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، بالنُّب من (١١) مَرَسُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ لَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ (١٣) أَنَّ النِّيِّ مِلْقِيرٍ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَمَالَ القيامَ، ثُمَّ رَكَحَ فَأَطَالَ الرَّكِوعَ، ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ الْقيامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْ الْوَكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ الْفِيامَ ، ثُمُّ رَكَع فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ، ثُمُّ ركع فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ (١٢) قَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ

(؛) يقول صح •كنا بهامش البونهنية مصححا عليه وليس' في أصول كثيرة

ص م واذا سجدتم (7) يقرأ

(٧) ابْنِ ماللِثِ

صع (۸) هنیهٔ

(۱۲)الصديق رضى الله عنهما

(۱۲) ثم منجد ميد

السُّجُودَ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَو أَجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا ، وَدَنَّتْ مِنِّي النَّادُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا (١) مَعَهُمْ فَإِذَا أَرْزَأَةُ حَسِبْتُ أَنْهُ قَالَ تَخْدِيثُهَا هِرِيَّةً ، قُلْتُ ما شَأَنْ هٰذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعاً لا (٣) أَطْمَتُنَّهَا وَلا ٣) أَرْسَلَتْهَا تَأْ كُلُ قالَ نَافِعْ حَسِبْتُ ١) أَنَّهُ قالَ مِنْ جَشِيشِ أَوْ عَلِيْ فِي صَلَاةِ الْسَكُسُوفِ فَرَأَيْتُ (٢٠ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرُتُ مُرْتُ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (لا) قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُمَارَةً أَبْنِ تُمْمَيْدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرَ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَزِلِكُ يَقُرَّأُ في الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا (^) بِمَ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ ( ) قَالَ بِأَصْطِرَ اللهِ لِخْيتِهِ مَرْثَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَنْبَـأَنَا أَبُو إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) الْبَرَاءِ وَكَانَ (١١) غَيْرَكَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِي (١٣) عَلِيًّا فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ كُوعِ قامُوا قِيامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ (١٣) قَدْ سَجَدَ حَرَثْ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدْثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي أَللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتَ إِنَّ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (١٠٠) أَللَّهِ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى ، قَالُوا (١٠٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ (٧٧ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَمْكُمْ مَنَا وَال (١٨٥ إِنِّي أُرِيتُ (١٦) الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلْتُمْ (٢٠) مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا حَرْشُ مُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّمَنَا فُلَيْعِ ۖ قالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلَي عَنْ أُنسِ أَبْنِ مَالَّكِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِي مَلِي أَمَّا وَقَا (٢١) الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ (٢٢) قبلَ قِبْلَةِ ٱلسَّنجِدِ، ثُمَّ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَّةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مُعَثَلْتَيْن فِي قَبِسَلَةِ هَذَا الْجِيدَادِ فَلَمْ أَرْ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ ثَلَاثًا بِالسِّبُ رَفْعِ الْبَصَرِ

الله المراه المراهي (1) المراهي المراهي (1) المراهي المراهي (1) المراهي (1) المراهي (1) المراهي (1) المراهي (1) س (۲) ولا مي (٠) الْأَرْضِ (١)رَا يَتُ (٧) ائن زياد (٨) فقلنا (٩) ذلك (١٠) أخبرنا (١١) وَهُوَ عَبْرُ (١٣) رَسُولِ اللهِ (١٢) مَرَوْهُ صح (١٤) وضع في مرءين عندنا (١٠) النَّيِّ (١٦) فقالوا (١٧) تَنَاوَلْتَ 8ط (۱۸) فقال (۱۹) رأیت (۲۰) لَأَسْحَلْت

(۲۱) رَفِيَ صِ

(۲۲) بنده

إِلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاةِ صَرَتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ لَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَرُوبَةَ قالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ حَدَّثَهُمْ (٢) قالَ قالَ إلنّي عَلَيْ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَمُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشْتَذَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ (١) حَدْمَا عَلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشْتَذَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ بِالْسِبُ الْالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ (٢) حَدْمُ حَيْرِشْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرم) لَيُنْدَا بَنَ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٍّ عَنْ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ هُوَ أَخْتِلاَسْ يَخْتَلِسُهُ (\*) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ مِرْشُنْ قُتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِّ يَلِكُ صَلَّى في خَيِصَّةٍ لَمَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي (٥) أَعْلَامُ هٰذِهِ إِذْهَبُوا بَهَا (١) إِلَى أَبِي جَهْمٍ (٧) وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ بَالْبُ هَلْ يَلْتَفَتُ لِأَدْرَ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ سَهِلْ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبَّ (^) يَلِيُّهِ حَرَّتْنَا (١) قُتَلَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا لَيْثُ (١٠) عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ (١١) رَأَى النَّبِيُّ (١٢) مِنْ يُكَامَةً في فَبْـلَّةِ السَّجِد وَهُوَ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَتُهَا ، ثُمَّ قالَ حِينَ أَنْصِرَفَ إِنَّا أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا كَانَ في الصَّلَّةِ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَتَنَخَّنَّ أُحَدُّ (١٣) قَبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَّةِ \* رَوَاهُ مُولَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِيعِ حَرْثُنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ (١٤) بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسِ (١٥) قَالَ آيْنَهَا الْمُسْامُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ٱللَّهِ مِلِيَّةً كَشَفَ سِنْرَ خُجْرَةِ عالْشَةَ فَنَظَّرَ إِلَيْهِمْ وَأُهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ بَضْعَكُ وَنَكُصَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِيَيْدِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْسُلِمُونَ أَنْ يَفْتَتَنُوا ف صَلاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَيْمُوا ١٠٠ صَلَاتَكُمْ فَأُرْنَى (٧٠ السَّنْرَ وَيُونُقَ مِنْ آخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

خ ، ه 8 (٥) شغلني (٦) ه م

(١٠) اللَّبْثُ

منقر (۱۲) رَسبُولُ اللهِ.

(١٢) أَحَدُكُمُ

(١٥) أَنْ مالك

المساكم وجُوبِ القراءة لِلإمام وَالمَأْمُومِ فِي الصَّاوَاتِ كُلِّما فِي الْخَصَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجِهَرُ فِيهَا وَمِهُ يُخَافَتُ صَرْتُنَا مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً أَقالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلك أَنْ مُمَنِيرٍ وَمَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُلُوفَةِ سَعْدًا إِلَى مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَقَنَّ لَهُ وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً فَشَكَوْ احَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَبَا إِسْخُقَ إِنَّ هُوْلَاءِ يَزْ مُمُونَ أَنَّكَ لَاَتُحْسِنُ تُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْخُقَ (١) أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنَّى ٣٣ كُنْتُ أُصَلِّى بهم صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أُخْرِمُ عَنْهَا أُصَلَّى صَلَّاةَ الْمِشَاءَ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيِينَ وَأُخِيُّ (" فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قالَ ذَاكَ (") الظَّنُّ بكَ مَا أَبَا إِسْنُحْقَ فَأَرْسُلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ (°) عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَكُمْ (٦) يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس ا فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَنَادَةَ يُكُنِّي أَبَا سَعْدَةَ قالَ (٧) أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعَدًا كَانَ (٨) لاَ يَسِيرُ بالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ ، قَالَ سَمَدٌ أَمَا وَٱللَّهِ لَأَدْعُونَ بَمَلاَثٍ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَٰذَا كَاذِبًا قامَ رباء وُسمْمَةً َ فَأَطِلْ مُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقَرْهُ ، وَعَرَّصْهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ (٠) بَعْثُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخُ كَبِيرٌ مَفَتُونٌ أَصا بَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قالَ عَبَثْدُ اللَّكِ فَأَنَا (١٠) رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حاجبًاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْسَكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَّارِي فِي الطُّرُقِ (١١) يَغْمِزُهُنَّ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثَنَا سُفيًانُ قالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَمُّودِ بْنِ الرّبيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَأَصَلَاةً لِلَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكَتِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى (١٢) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّ دَخَلَ الْسَجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَسَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَرَدٌ ، وَقَالَ (١٣) أَرْجِعْ فَصَلَّ (١٤) فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَّجَعَ

(١٤) وَصَلَّمَ

(١) فصلى (٢) قالم يُصَلِّي ( ) كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ أُرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلَّ ا (۲) قال (٤) الما الماضي س طح ثَلَامًا ، فَقَالَ (٢) وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مِا أُحسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمْنِي فَقَالَ (٢) إِذَا مُثْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَلِّمْ ثُمَّ أَقْرَأُ ما (٤) تَبَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَأُنّ رَاكِعا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قائمًا ، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَتُنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمُتُنَّ عَدْ اللَّكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جالِساً وَأَفْمَلُ ذَٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا بِالْبُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ (٥) مَرْثُنَا أَبُو نَمَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّي (٦) عَلِيٌّ يَقْرَأُ فِي الرَّا كُمَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْدِ بِفَاتِحَةِ الْكَتِابِ وَسُورَ تَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْاوَلَى وَ يُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْر بِفَاتِحَةِ الْكُتِّابِ وَسُورَ تَيْنِ وَكَانَ يُطَولُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطُولُ فِي السَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَّةِ مِرْثُ الْمُنْ حَفُّ اللَّهِ عَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ ذٰلِكَ (٦) الظَّنُّ بك حَدَّثَنَا الْا عُمَشُ حَدَّثَنَى عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَر قالَ سَأَلْنَا خَبًّا بَأَ كَانَ النَّيُّ عَلَيٍّ يَقْرَأُ (١). رَسُولُ اللهِ في الظهرْ وَالْمَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا (٧) إِلَّى شَيْءً كُنتُمْ ۚ تَعْرِفُونَ (٨) قَالَ بِأَصْطِرَاب ع ع (۷) قلت (۸) ذلك لِمْيَتِهِ (" باسِبْ الْقِرَاءةِ فِي الْمَصْرِ مَرْشَا مُكَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٩) كَخْيَيْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ مُمَا يْرِ عَنْ أَبِي مَعْشِ قَالَ قُلْتُ (١٠) خِلَبَّاب بْنِ الْأَرَتِّ م ص ا انانا (۱۰) قانا أَكَانَ النَّبِي عَلِيِّ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَّعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَىِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ق<sup>من</sup> (۱۱) مَککی قِرَاءَتُهُ قَالَ بِأَصْطِرَابِ فِيتِهِ حَرَثُ اللَّكِيِّ (١١) بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ س (۱) قد کنت منح ْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبيُّ عَلِي يَقْرَأُ ف (٢) صَلَاتِي الْمِشَاءِ الرَّ كُمَّتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَّابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ، وَ يُسْمِعْنَا الآية (٣) كُنْتُ أَرْكُدُ أَحْيَانًا بِالْبُ الْقِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ مَرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ لَا مالِكُ

عَنِ أَنْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا

(٥) حَدَّتُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّنُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ جابر بن سمرة قال قال سَعُنْ كُنْتُ (١) أُصَلِّر. بهم صَلَاةً رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةٍ صَلَاتَنِي الْعَشَى (٢) لاَأْخُومُ عَنْهَاأُرْ كُدُونَ) في الأوليان وأحدف (١) في الْأَخْرَ يَكُنْ فَقَالَ (٥) فَعَرَ وَضَى اللهُ عَنْـهُ

د. (٤) وَأَخْفُ

(م) قال (٦) ذاك

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقُرَّأُ وَالْمُرْسَلَاتَ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا مُبَيَّ (١) وَأَلَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكِ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِيْتُ ١٠٠ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّا يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ مَرْثُ " أَبُوعاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلْيَكَةً عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُّ تَبْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِمِ قَالَ قِالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فَ الْمَنْرِبِ بِقِصَارِ ٥٠ وَقَدْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ يَقْرَأُ بِطُولِ ١٠ الطُّولَيْنِ بِالْبُ الجَمْدِ فِ المَنْدِبِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ مُحَمِدِ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ (٢٠ أَللهِ عَلِي قَرَأُ (٧٠ في المَذرب بالطُّورِ بِالْسِبِ الجَهْرِ فِي الْمِشَاءِ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَتَمَةَ فَقَرَأُ إِذَا السَّمَاءِ أنشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ ﴿ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيَّ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى (٧) يَمَرَا (٨) بها من غير إلزع وقال اللَّهَا أَنْ اللَّهَا أَنُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ قالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيّ (١) كُنَّ فِي سَفَرٍ فَقَرَأً فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكُمَيُّنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ بِالسِّب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ حَرَّتُ (١٠) مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ قالَ حَدَّثَنَى (١١) التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ ماهنهِ قالَ سَجَدْتُ بِهَا (١٢) خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيَّة ا فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا (١٣) حَتَّى أَلْقَاهُ بِالْبُّ الْقِرَاءَةِ فِي الْمِشَاءِ مَرْثُ خَلَّدُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِي بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ (١٠) الْبَرَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ النِّي عَلِيِّ يَقْرَأُ وَالتَّيْنِ (١٠) وَالزَّيْتُونِ فِي الْمِشَاءِ ، وَماسَمِنْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً بِالسِّبُ يُطَوِّلُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَيَحْذِثُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَرْشَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قال حَدِّثْنَا شِمْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ (١٦) قال سَمِيْتُ جابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قالَ

، بَنَّ لَقَدُ (۱) يَا بُنِيَّ لَقَدُ (٥) بطُولَي (٦) النَّبِيُ فى الفتح مي لغير أبي ذر (١) رَسُولَ اللهِ لاطست الاسط (۱۲) فيها (۱۲) فيها

(12) أُنْهُ سِمِح (10) بِالتَّيْنِ

(١٦) مُحَدِّد بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

الثَّقَنِيُّ

قَالَ مُمَنُ لِسَعْدِ لَقَدْ (١) شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءِ حَتَى (٢) الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُمُدُ في الْأُولَيْن وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُوما أَفْنَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ بِالْحِبْ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ أُمْ سَلَمةً قَرَأُ النَّيُّ عَلِي إِلطُّورِ مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ ال (١) قد (١) في السلاة سَلَامَةَ (٣) قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَى قَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَوْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاة أَقْصَى المدينة وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ ما قالَ في المَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرَّفُ ٥٠ الرَّجُلُ فَيَمْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فَي الرَّ كَمَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِالَة حَرَثُ مُسَدَّد قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُريجٍ قالَ أَخْبَرَ بِنِي عَطَانُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ (" فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْنَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ (٧) وَإِنْ كَمْ تَرَدْ عَلَى أُمُّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ بِالسَّبِ ۗ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْر (^^ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّيْ عَلِيَّ يُصَلِّى وَيَقْرَأُ ﴿ بِالطُّورِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ ابْنَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ (١٠) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرِ عَنِ (١١) أَبْنِ عَبَّاس رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱنْطَلَقَ النَّبَيْ عَلِيِّ فَي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عامدِينَ إِلَى وشطب سُوقِ عُكَاظَ مِنْ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَّاطِينِ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَّاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمُمْ فَقَالُوا (١٣) حيلَ يَبْنَنَا وَ بِنْ خَبِّنِ الشَّمَاهِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ قَالُوا ما حالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبِّرِ السُّمَاءِ إِلا شَيْءُ

حَدَثُ فَأُضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ۖ فَأَنْظُرُوا (١٤) مَا هَٰذَا الَّذِي حَالَ (١٥)

(٢) هُوَ أَبُو الْمُنْهَال (٧)سقط عنكم عنده صس ط ره) الصبح (٩) يترأ

(١٠) هُو جَعَفُرُ بِنُ أَبِي

ص (۱۱) عدالله بن (۱۲) كذا بالضبطين في اليونينية خ ت

(١٣) قالوا (١٤) وانظروا (١٠) في القسطلاني ثغير ابنءساكر حيل لكنه ضبب عليها في اليونينية

ا يَبْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَأُ نُصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ بَهَامَةَ إِلَى النِّيِّ عَلِيَّ وَهُوَ بِنَحْلَةً عَامِدِينَ إِلَى سُرُقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِأَصْحَاهِ صَلَّاةَ الْفَخِر فَامَّا سَمِعُوا الْفُرْ آَنَ ٱسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوا هَلْذَا وَٱللهِ الَّذِي حالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِم ، وَقَالُوا (١) يَاقَوْمِنا : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآ نَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ َ فَامَنَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَ بْنَا أَحَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيَّةٍ قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ <sup>(٣)</sup> وَإِنَّهَا (٢) أنَّهُ اسْتَعَ أَرْسُمِنَ اللَّهُ وحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجُنَّ حَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأً النَّبِيُّ عَلِيقٍ فِيها أُمِرَ وَسَكَتَ فِيها أُمِرَ وَما كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، لَقَدْ (٣) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ بِإِلَّهِ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ فِي الرَّكُمَةِ (4) وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِمِ (٥) وَ بِسُورَةٍ (٦) قَبْلَ سُورَةٍ وَ بِالْوَلِ سُورَةٍ ، وَ يُذْكُرُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّيُّ عَلِيَّةِ الْمُؤْمِنُونَ ٧٧ في الصُّبْح حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَحَ، وَقَرَأَ مُمَرُ في الرَّ كُمَّةِ الْأُولَى بِمِائَّةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ البَقَرَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ المَثَانِي ، وَمَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيةِ بِيُوسُفِ أَوْ يُونُسَ وَذَ كَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ تُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ الصَّبْحَ بِهِماً ، وَقَرَأُ أَبْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْ بَعِينَ آيَةً مِنَ الأنفالِ وَفِ الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْفَصَّلِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقَرَأُ سُورَةً ﴿ وَاحِدَةً فِي رَكْمَتَيْنِ (١) أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْمَتَيْنِ كُلُّ كِتَابُ ٱللهِ وَقَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ (١٠) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْسَارِ يَوْمُهُمْ فِي مَسْجِدِ قَبَاءٍ ، وَكَانَ (١١) كُلَّمَا ٱفْتَتَحَ سُورَةً (١٢) يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تَقْرُأُ بِهِ (١٣) أَفْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقُرأُ سُورَةً (١٤) أُخْرَى مَعَهَا ، وَكانَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةً فَ كَالُّمَهُ أَصْعَابُهُ فَقَالُوا (١٥٠) إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بَهٰذِهِ السُّورَةِ

(١٠) ابن مالك (١١) فكان هس (۱۲) بسورة (۱۳) بها

(۱٤) بسورة (۱۰) وقالوا

ثُمُ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجُوْلُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأُخْرِى (١) فَإِمَّا تَقْرَأُ (١) بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقَرَّأً بِأُخْرَى، فَقَالَ مَا أَنَا بَتَارِكِهَا إِنْ أَخْبَاتُمُ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِذَٰلِكَ فَعَكْتُ ، وَإِنْ كَرَهْتُمْ تَرَّكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرُونَ (٣) أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَدِهُوا أَنْ يَوْمُهُمْ غَيْرُهُ كَفَنَّا أَتَاهُمُ النِّي عَلِيَّ أَخْبَرُ وهُ الْخَبَرُ وهُ الْخَبَرُ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَنْعُكَ أَنْ تَفْعُلَ مَا يَأَمُوكَ بِدِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أَحِبْهَا فَقَالَ | حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ مِرْشَ آدَمُ قالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٥٠ عَمْزُو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبًا وَادْلِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى أَنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصِّلُ اللَّيْلَةَ في الزار كذا الراء النبطين، رَّكُعَةٍ ، فَقَالَ هَذًّا كَهَذًّ الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ ٱلَّتِي كَانَ النَّيُّ (\*) عَلِيْقِ يَقُرُمُنُ (١) ا يَنْهَانُ فَذَ كَنَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْفَصَّلِ سُورَ تَيْنِ فِي كُلِّ <sup>(٧)</sup> رَكْمَةٍ بِالْبُ يَقَنَأُ فِي الْأَخْرَ يَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ يَحْييُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْلُولَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَ تَيْنِ وَفِي الرُّكْمَيِّنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَاب وَ يُسْمِينُنَا الآيَةَ وَ يُطَوِّلُ فِي الرَّ كُمَّةِ الْأُولَى ما (١٠ لاَ يُطَوِّلُ (٥) فِي الرَّكْمَةِ الثَّانيَةِ منب بهاها العموي والكشميهي م وَهُ كَذَا فِي الْمَصْرِ ، وَهُ كَذَا فِي الصَّبْحِ لِلْأَبِ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ (١٠) في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَرَتْنَا قُتَيْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ (١١) قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ المُمَارَةَ بن مُمَيْد عَن أَبِي مَعْمَد قُلْتُ (١٣) غِلَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِأَصْطِرَ اللهِ فَلْيَدِ بِالْبُ إِذَا أَسْمَعَ (١٤) الْإِمامُ الآبَةَ صَرَتُنَا مُحَدُّ بْنُ بُوسُفَ حَدِّثَنَا (١٠) الْأُوزَاعِيُّ حَدَّبَى يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّتَنَى (١٦) عَبْدُ أَلْتِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيَّ عِلْ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمْ الْكَتِيَابِ وَسُورَة مُعْمَا فِي ارَّ كُمَتَّيْنِ الْأُولَيَينِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْنِ وَصَلَاةٍ

(۱) بالآخرى (۲) أن تقرأ (۲) برونه (٤) حدثنا (٥) رَسُولُ اللهِ (v) سقط كل عند س ما[] (۸) عا . (١) يُطيلُ ص (١١) سنط ابن سعيد عند عن

(١٢) هذا الله بمامه ثابت)

(١٥) حدثي (١٦) عن عبدالله

الْعَصْرِ وَيُسْمِنُنَا الآيةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطِيلُ (') فِي الرَّكُمَةِ الْاوِلَى بِالْبُّ يُطُولُ فِ الرُّكُمَةِ الْأُولَى مَرْثُ أَبُو مُنَمِّمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّبِي ۚ يَلِيُّ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّاكُمَةِ الأَولَى مِنْ هُ مَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَّةِ الصُّبْحِ بِالْبِيُّ جَهْر الْإِمامِ بِالتَّأْمِينِ ، وَقَالَ عَطَانِهِ آمِينَ دُعانِهِ أُمَّنَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلْحَبَّةُ ٣ ، وَكَانَ أَبُوهُ رَيْرَةً يُنَادِي الْإِمامَ لاَ تَفُتْنِي ٣ بِآمِينَ ، وَقَالَ نَافِعُ كَانَ أَبْنُ مُمَرَ لا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْراً (٤) حَرَثْنَ عَبْدُ الله بنُ يُوسُف قَالَ أَخْبَرَ نَا (٥) مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ (٦) يَرْكِيُّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ اللَّائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* وَقَالَ أَنْ شِهَابِ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ آمِينَ بِالْعَبِينُ فَضْلِ التَّأْمِينِ حَرْثُنَا عَبْدُ ٱلله أَبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُم مُ آمِينَ ، وَقَالَتِ اللَّا يُكَذُّ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمُا الْاخْرَى غَفُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ بِأَبْ َ جَهْرِ اللَّأُمُّومِ (٧) بِالتَّأْمِينِ صَرْتُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مِوْلَى أَبِي بَكْرِ عَن أَبِي صَالِح (١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةِ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَه ما تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* تَأْبَعَهُ مُحَدُّدُ بْنُ تَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَلِيُّكِ وَمُنتَيْمٌ الْجُنْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسِّبْ الْمَارَكُمَ دُونَ الصَّف وَرَشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّامُ عَنِ الْاغْلَمِ وَهُوَ زِيادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرُهُ

(۱) يُطَوِّلُ (۳) لُزَجَةً كذا في اليونينية بالراى وفي فيرها بالراء (۳) لاتسبقني. (۵) خسبرا (۱) حدثنا (۵) خسبرا (۱) حدثنا (۷) الإمام بآميين كذابهامن الاصل وفي

وااستملي كتبه مصححه

(٨) السَّمَانِ

أَنَّهُ الْنَهَىٰ إِلَى النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ وَهُو َ رَاكِمْ فَرَكَعَ قَبْلَ أَن يَصِلَ إِلَى (١) الصَّفِّ فَذَ كَرَّ ذَلِكُ لِلنَّيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلاَ تَعُدُ ۖ بِالْسَبِّ ۚ إِنَّكَامِ النَّكَبْيرِ فِي الرُّ كُوعِ قالَ (٢) أَنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ فِيهِ مالِكُ بْنُ الْحُورَةِ مِرْثُنَا إِسْخُقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا (٣) خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلَى ۗ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّهَا مَعَ رَسُولِ (" أَللَّهِ عَلِيَّةٍ فَذَكَرً أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ حرَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنِ ٱبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بهِمْ (٥) فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ۖ فَإِذَا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنِّي لَأَشْبَهُ كُمْ صَلَاةً برَسُول ٱلله عَلِينَ باب إنْعَلَم التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ مَرْثَتَ أَبُو النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنَ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كُبِّرَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الْأَكْمَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَتَّا قَطَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بيدي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ (٦) ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّد عَلِيُّ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ نُحَمَّدٍ عَلِينٍ مَرْشَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ مُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عَيْدَ الْقَامِ يُكَبِّرُ (٧) فِي كُلِّ خَفْض وَرَفْعِ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١) قَالَ (١) أَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِي عَلَيْ لا أُمَّ لَكَ بِالْبُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠) كَهُمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلْف شَيْخٍ بِمَكَّةً فَكُبَّرَ ثِنْتَيْنِ (١١) وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِأَبْنِ عِبَّاسِ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ (١٥) تَكِلَّتُكَ أَمُّكَ مِنْيَةً أَبِي الْقَاسِمِ مِنْكِ \* وَ (١٥) قَالَ مُوسَى حَدْثَنَا أَبَانُ

(۱) ضرب هلي الى عند من لاس لاط لاس (۲) قاه ۲ وقال (۳) أخيرنل

(١) الذِّيّ

هـ مر هـ هـ هـ من (٥) لحم (٦) لقد (٧) فكير، (٨) كـذا في البونيتية بإفراد: الضمر

> (٩) فَالَ 8سَنَّعُ مَنْ8 (١٠) حَدُنْنَا (١١) الْبُنْيِنِيَّ (١٠)

(۱۲) قال (۱۲) قالي

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَرْتُ عَرْمَةُ مَرْتُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّاعْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَّيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يرَ كُعْ ثُمَّ يَقُول سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ السَّكُعَةِ (١) ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَاتُمْ رَبَّنَا لَأَنَّ (٢) الْحَمْدُ \* قَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ (٣) وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوى، ثُمَّ يُكَبُّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، أَثُمَّ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلْهَا حَتَّى يَقْضِيمَا وَيُكَلِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ بِالْسِبُ وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمْكُنَ النَّبِيُّ مِمْ لِللَّهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَكْبَتَيْهِ مِرْتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَمَدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَقْتُ ا بَيْنَ كَذَّنَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ خِفَذَى فَنَهَا نِي قَالَ كُنَّا نَفْمَلُهُ فَنُهُ بِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيناً عَلَى الرُّكُ بِالْبُنِّ إِذَا كَمْ ثُيتِمَّ الرُّكُوعَ حَرْثُ حَفْمُ بنُ إ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ شُلَيْمَانَ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا الأُميتِم الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ قالَ (١) ماصليَّتَ وَلَوْ مُتَ مُتَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ الله مُحَمَّدًا عَلِيْ (0) بِالسَّبِ أُسْتِوا الطَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ، وَقَالَ أَبُوكُمَيْدٍ فِي أَصْعَا بِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ثُمَّ هَصَرَ (٦) ظَهْرَهُ (٧) مَرَشْ بَدَلُ بْنُ الْحُبَرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (^) الْمَسَكَمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ (') قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيّ وَسُجُودُهُ وَ أَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ (١٠) مِنَ الرُّ كُوعِ ماخَلَا الْقِيَامَ وَالْقُمُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ مَرْشَنَ (١١) مُسَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي (١٢) يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا (١٣) سَمِيدُ اللَّهُبُرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (١٤) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ (١٥) النَّبِيَّ عَلَيْظٍ دَخَلَ

(۱) الركوع م ابن صالح عن اللَّيْثِ لا لا لا لا كا سال (٥) علما · (٦) خَنَى همن ساء صد (٧) بابُ حَـدةً إِنْمَام الري كوء والأعتد ال فيه وَالْأُطْمَأُ نَيْنَةِ (١) (۸) أخبرنا ۸ عدنـا 8 ص (٩) ابي عازب بالإعادة حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (۱۲) حدثنا (۱۳) حدثبي (1٤) أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةً

(10) عَنِ النَّبِيِّ

(١) وَالطُّمَأُ نَيِيَةِ

ا) ودخل (۲) ما (۲) ما (۲) ما (۲) ما (۲) ما (۲) عا (۲) عا (۲) عا (۲) الله صد (۱) سقط لنظ باب عند ه من (۲) ولك (۱) ولك (۱) الركمة (۲) وكان، (۱) الركمة الاخية

المَسْجِدَ فَدَخَلَ (١)رَجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَرَدَّ النَّيْ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَالَ أَرْجِعِ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلُّ ، فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي مَلِكُ فَقَالَ أَرْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ كُم تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا (٢) أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَأْسْنِي قَالَ (٣) إِذَا قَتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّن ثُمَّ أَقْرَأُ مَا (١) تَنَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أُو كُمْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِماً ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جالِساً ، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ أَفْعَلَ ذٰلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا بِالْبُ الدُّعاء في الرُّكُوعِ مَرْثَنَا حَفْمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِ شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّلِّي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ا كَانَ النَّيْ (٥) عَلِيِّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحًانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بَحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي بِالْبِ مُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَةُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ حَرْثُ آذَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُ وَكَانَ النَّي عَلِيم إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَ آيْنِ قَالَ ٱللَّهُ أَكْبَرُ بَابِ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ (٧) الحَمْدُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا قالَ الْإِمامُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (٨) الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّهِ بِالْبُ مُرَثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قالَ حَدَثَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لَأُثَرُّ بَنَّ صَلَاةَ النَّبِيّ فَكَانَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقَنْتُ فِي رَكْعَةِ (١٠) الْأَخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةٍ الْمِشَاء وَصَلَاةِ الصُّبْحِي، بَمْدَ ما يَقُولُ سَمِعَ أَللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ

وَ يَلْمَنُ الْكُلْفَارَ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ عَنْ أَنَس (١) رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَذْرِبِ وَالْفَحْر حَرِثْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ تُعَيْم ِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيي أَبْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةً بْنِ رَافِيعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْماً (٢) نُصلِّي وَرَاء النَّيِّ (٣) عَرَاقِي فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ كُعَةِ قالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ تَمِدَهُ ، قالَ رَجْلَ (١٠) وَرَّاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مَعْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَامَّا ٱنْصَرَفَ قالَ مَنِ الْمَتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضَعَةً (٥) وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكُنُهُمَا أَوَّلُ (١) نَبُ الْاطْمَأْ نِينَةِ (٧) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرّْ كُوعِ ، وَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ رَفَعَ النَّبَيّ مَلِكَ وَأُسْدَوَى (^) جَالْسِمَّا حَتَّي يَمُودَ كُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ مَرَثَثُ أَبُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنْسُ (١٠) يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةً النَّبِي عَلِيَّةٍ فَكَانَ يُصِلِّي وَإِذَا (١٠) رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ **مَرْشُ ا** أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمَدِيمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاء رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُ كُوعُ النَّيِّ عَلَيْكُ وَسُجُودُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (١١) مِنَ الرُّ كُوعِ وَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ قُرِيبًا مِنَ السَّوَاء حرش الله الله بنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قالَ كَانَ (١٢) مالكُ بْنُ الْحُويْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ مَرْكُمْ وَذَاكَ فَي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ (١٣) فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ (١٤) هُنَيَّةً ، قالَ (١٥) فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِيَا هَٰذَا أَبِي بُرَّيْدٍ لِانَ ، وَكَانَ أَبُو بُرَّيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ أَسْتَوَى قاعِداً ثُمَّ نَهَضَ باس حِينَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعُ كَانَ أَبْنُ مُعَمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُ كُبْتَيْهِ عَرْثَ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٧) شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْدٍ بْنُ عَبّْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الحَارِثِ

(١) ابن مالاي (۲) نصلی بوما (٣) رَسُولِ اللهِ (٤) فَقَالَ رَجُلُ رَبَّنا (٥) بِضْعًا (٦) أُوَّلاً (v) الطُّمَّا نينة (۸) فاستوسی (٩) أَنْ مَالِكِ •ን"8 (١٠) فاذا (١١) رَأْسَهُ لَيْسَ عِنْدَ ه ص س ط (١٢) قام (١٢) الملاة (١٤) فَأَ نُصِتَ ١٤ كذا ضبط فانصب في اليونينية ومنبطه النسطلابي بوصل الهمزة وتشديد الباء من الالصباب فانظره (١٥) (قوله قال فصلي) كذا فى الفروع التى بأيديناً ووقع فى المطبوع زيادة أبو قلابة اه كتبه مصححه (17) صوبه أبو ذر بالراء في الموضعين وللعدوى والمستملي

أبى يزيد فيهما من الزيادة

انظر القسطلانى

سرماس (۱۷) أخبرنا

أَبْن هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلَّ صَلَاةٍ مِنَ الْكُنْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرٍهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرَكُمُ ثُمُ يَقُولُ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ ٱللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي (١) سَاجِداً ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَنِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُانُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْمَلُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَّةِ ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَ بُكُمْ شَبَهَا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هُذُه لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، قَالاً وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ أَللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمَعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ يَدْعُو لِرِجالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْهَامُ مْ ، فَيَقُولُ اللَّهُم أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُتَّضْعَفِينَ مِنَ الْوَأْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأْ تَكَ عَلَى مُضَرّ وَأَجْمَلُهُا عَلَيْهِمْ سِنِينَ (٢) كُمْسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ اللَّهْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ حَرْشُ عَلَى بنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ سمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَرَس ، وَرُبَّكَ قَالَ شَفْيَأَنَّ (٣ مِنْ فَرَس كَفُحِشَ شَقَّهُ الْأَنْيَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَمُودُهُ فَضَرَتِ الصَّلَّةُ فَصَلَّى بنا قاعِداً وَقَمَدُنَا ( ) ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُوداً ، فَأَمَّا فَضَى الصَّلاَّةَ قَالَ إ نَّعَا جُعِلَ الْإِمامُ لِيُوثَمُّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَأَسْجُدُوا، قالَ سُفْيَانُ (0) كَذَا جاء بهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ(١) مِنْ شَقِّهِ الْا يْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِن عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ كَجُحِشَ

(1) کیموی (۲) لیس سنین عند کیمس س' ط

> (۱) نیس شفیان بی می س (۱) فَقُعَدُ نَا

(ه) ليس قال سقيان عند . س

ر(٦) وحفظت

سَاقَهُ الْأَيْمَنُ بِالْبُ فَضْلِ السَّجُودِ صَرَتْنَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ بَزِيدَ اللَّيْتِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْفَيَامَةِ قَالَ هَلْ مُتَمَارُ وْنَ فِي الْقَمَر لَيْمَلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ فَهَلَ مُمَارُونَ فِي (١) الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَعَابِ قَالُوا لاَ (٢) قالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبِعْ (٣) فِنَهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِّمُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبَلَّىٰ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْ تِيهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هُلْذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاء رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْ نِيهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْءُوهُ فَيُضْرَبُ (4) الصّراطُ َيْنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ قَأَ كُونُ أَوْلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَنَذٍ أَحَدُ ۚ إِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأْ يَتُم شُوَّكَ السَّمْدَانِ قَالُوا نَمَم قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شُوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْدَلُمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ ٱللهُ تَخْطَفُ (٥) النَّاسَ بِأَعْمَا لِهِمْ فِمُنْهُمْ مَنْ يُو بَقُ بِمَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّدُكُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ ٱللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَرَاللهُ اللَّا ثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأَكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ٱبْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ أَمْتَحَشُوا (٦) فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ما الحَيَاةِ فَيَنْبِتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي تَعْبِلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِن الْقَضَاء بَيْنَ الْمِيَادِ ، وَكَنْبَقَ رَجُلُ مَنِينَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ مُقَبْلُ (٧٠ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ ( النَّارِ ، قَدْ ( ) قَشَبَنِي رِيحُهَا

 اً وَ كَاهَا (٣) شَاعِ (٣) وَالْمَوَاثَيْقَ (٣) وَالْمُوَاثَيْقَ

(٤) لاَأْ كُونَنَّ

لاصروط (ه) أن تسأل ص

قصرة (٦) لأأسألك

> (٧) العها م

(٨) وَاللَّوَ الْبِقَ

(۹) سنط منه عند ص مردد

(۱۰) انقطمت

(۱۱) زُد من کذا وکدا

١١ تَمَنَّ كَذَاوَ كَذَا

ر ۱۲) أحفظه

(۱۳) أبو سعيد الى • وقع فى المطبوع ريادة الخسدرى وليست فى الفسروع التم بأيديناكتبه مصححه

(۱٤) اك ذاك

(۱۰) ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَبْرِ

transfer (12)

(۱۷) كدا فى اليونينية مرعبر تشديد اراء ، لكن فى القسد لانى بتشديده كتبه

وَأَحرَقَنِي ذَكَاوُهُمَا (١) ، فَيَقُولُ هَلْ عَسِيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِنَ يَكَ فَيُعْطِي ٱللهَ مَا يَشَاءُ (٢) مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرُفُ ٱللهُ وَجْهَةُ عَن النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَنَّهَا سَكَتَ ما شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَسْكُت، ثُمَّ قالَ يَارَبِّ قَدَّمْنِي عِنْدَ بابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ ٱللهُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمِثَاقَ ٣٠ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ ( ) أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ أَنْ (٥) لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ : وَعِزْ تِكَ لاَ أَسْأَلُ (٦) غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُمْطِي رَبَّهُ ما شَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا ۚ فَرَأَى زَهْرَتُهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُنُتُ مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَارَبُّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ٱللهُ : وَيْحَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكَ أَلَيْسِ مَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُوْدَ (V) وَالْمِيثَاقَ (A) أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطيت ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْني أَشْقِ حَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ (١٠) ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ في دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ كَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا أَنْقَطَعَ (١٠) أُمْنِيَّتُهُ ، قالَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : مِنْ (١١) كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا ٱنْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَمَالَى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ \* قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ ٱلله عِلِاللَّهِ قَالَ قَالَ ٱللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْزَةَ لَمْ أَحْفَظُ (١٢) مِنْ رَسُولَ الله عِلِيِّةِ إِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَلكَ وَمثْلُهُ مَعَهُ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ (١٣) إنَّى سَمِمْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ (١٤) لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ بِالْبِ يُبَدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ حَرِشَ يَحْيُ (١٠) بْنُ بُكِيْدِ قالَ حَدَّبَى (١٦) بَكُورُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَمْفَر عَن أَبْنِ هُرْ مُزَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَالِكٍ ٱبْنِ بَحَيَنْةَ ۖ أَنَّ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ (١٧) كَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيمَةً نَحُوَّهُ باس

يَسْتَقْبُلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو مُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ (١)عَنِ النَّيِّ مِلْكِ بِاسْب ُ إِذَا كُمْ ثِيمٌ السُّجُودَ (٢) حَرَثْ الصَّلْتُ بْنُ ثُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا مَهْدِي (٣) عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَيْهَةَ (١) رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ ماصَلَيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ (٥) قَالَ وَلَوْ (٦) مُتَّ مُتَّ (٧) عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّةً بِالسِّبُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظم مِرْشَ قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ (^) أُمِرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءُ ٥٠ وَلاَ يَكُفُ شَمَراً وَلاَ ثَوْباً الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَرْتُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَرْوِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلاَ نَـكُفّ أَوْ بَا وَلاَ شَعَرًا مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا (١٠) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ (١١) حَدَّثَنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبِ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النِّيِّ عَلِيَّةٍ فَإِذَا قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا (١٢) ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبيُّ عَلَيْ جَبْهَاتُهُ عَلَى الْأَرْضِ بِالْبُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ صَرَّتْ مُعَلَّى (١٣) بْنُ أَسدٍ قالَ حَدَّثَنَا وُهِينِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةً أَعْظُم عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بيدِهِ عَلَى أَنْهِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّ كُبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكَفْتِ الثَّيَابَ وَالشَّمَرَ باب ُ السَّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالسَّجُودِ عَلَى (١٤) الطِّينِ مَرْثُنَا مُولِي قَالَ حَدَّنَنَا عَمَّامُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَّا تَخْرُجُ بِنَا (٥٠٠ إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدُّثُ (١٦) خَرَجَ فَقَالَ (١٧) قُلْتُ (١٨) حَدِّثْني ما سَمِيْتَ مِنَ (١٦) النَّبيِّ عَلَيْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ أَعْتَكَفَ رَسُولُ (٢٠) أللهِ عَلَيْ عَشْرَ (٢١) الْأُولِ مِنْ رَمَضَانَ

(۱) لَيْسَ السَّاعِـدِيُّ عِنْدَه صس ط \*

ر و رود (۲) مسجوده

(٣) ابن ميمون

(٤) اله رأى ٠ كذا في الغروع بقلم الحمرة أنامن غير وقم

(ه) فاحسبه

(٦) لو حـــــ

(٧) كُنْتَ

س (٨) أنه قال هيم

(٩) أَعْظُمْ

(۱۰) حدثنی ۱۰ أخبرنا (۱۱) متعاللها من در

(11) سقطانلمطمی عنده ص ص

(١٢) أُحَدُّنَا ظَهْرَهُ

(۱۳) الملي حد لاماس

(11) في الطين

(١٥) سقط بنا عند س

(١٦) نَتُحَدَّثُ

سره من (۱۷) قال (۱۸) فغلت (۱۹) في غير فرع اثبات من

را) کی عیر فرع ا بالحرة ص

> (۲۰) النبي هـ

(٢١) الْعَشْرَ الْأَوَلَ

ع روء يحق (۱) واعتكننا (۲) فتام. غ (٣) رَأَيْتُ (٤) نَسِيْمُ

وَأَعْتَكَفْنَا مَعَهُ ۚ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطَلُّبُ أَمَامَكَ. فَأَعْتَكُمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَأَعْتَكُمُّنُنَا ١٠٠ مَمَهُ فَأَنَّاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمامَكَ قام ٢٠٠ النَّي عَلَيْ خَطِيبًا صَبِيحَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكُفَ مَعَ النَّي عِلْكُ وَلْبَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ ٣٠ لَيْـلَةَ الْقَدْرَ وَإِنِّي نُسِّبُّهَا ١٠ وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وُثْنَ وَإِنَّى رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينِ وَماءٍ وَكَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَما (٠) النَّبِيّ نَرَى فِي السَّمَاءِ شَبِئنًا كَفِاءَتْ قَرْعَة فَأَمْطِرُنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِي عَلِيَّ خَتَّى وَأَبْتُ أَثَرَ اللَّهِ عَالَ أَبُوعَبُدُ اللَّهَ كُانَ الطِّينِ وَالْمَاهِ عَلَى حَبْهَةِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنْ نَبَيِّهِ تَصْدِيقَ رُوِّياهُ (١) باب المُبَدِيُّ بَعْتُجُ بِهِذَا عَقْدِ الثَّيَابِ وَشَدُّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ مَوْبَهُ إِذَا (٧) خافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ مَرَّثُن اللَّهِ عَنْ رَثُهُ مِرَّثُن اللَّهِ عَنْ رَثُهُ مِرْثُن اللَّهِ عَنْ رَثُهُ مِرْثُن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا بُصَلُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ وَمُمْ (١٠) عَاقِيدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصَّغَرِّ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنَّسَاءِ (١١) وَمُمْ عَاقِدِي. لاَ تَرْفَعْنَ رُولُ سَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجالُ جُلُوسًا باسب لا يَكُفْ شَمَرًا مَرْثَنَا الله مِوْ ان ذيد أَبُو النُّهُ مَانِ قالَ حَدُّ ثَنَا حَمَّادٌ وَهُو َ (٥) أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ طَأُومُن عَنِ أَنْ عَبَّاسَ قَالَ أُمِرَ النَّيُّ عَلِيَّ أَنْ يَسْحُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلاَ يَكُفُ ثَوْبَهُ وَلاَشَعْرُهُ ﴿ (١٠) سَبْعَةِ أَعْظُم إِ باب " لاَ يَكُنُفُ أَوْ بَهُ فِي الصَّلَاةِ حَرْثُ مُوسَى بَنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّابُ الْمُتَّمِر عَوَ انَّةً عَنْ مَمْرُو عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيُّ عَلْكِ اللّ أُيرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ (١٠) لاَ أَكُفُ شَمَرًا وَلاَ تُوْبًا بابُ النَّسْبيحِ السُّعَى وَالدُّعَاءِ فِي السَّجُودِ حَرَّثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيًانَ قَالَ حَدَّبَنِي مَنْصُورُ (١١) عَنْ مُسْلِمٍ إِنَّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِيمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُ كُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَ بَحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَعْفِي لِي يَتَأُولُ الْقُرْآنَ بِاسِ الْكُنْ يَيْنَ السَّجْدَ تَيْنَ ١٣٥ مَرْثُنَا أَبُو النَّمْانِ قالَ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (١) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قالَ لِا صحابهِ أَلا أُنَبُئُكُمُ ۚ صَلَاةً رَسُولِ (٢) أَللهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْنِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَأَبُّرُ ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ فَقَامَ هُنيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ كَمْرِو أَبْنُ سَلِمَةً شَيْخِنَا هَٰذَا قَالَ أَيُوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ ۚ أَرَهُمْ ۚ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي (١) ابْنُ رَيْدِ (٣) النَّيِّ الثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةِ (٣) قالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلِيَّةِ فَأَفَنَا عِنْدَهُ (٤) ، فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ (٥) صَلُّوا صَلَّاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا (٦) صَلَّاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا (٥) أُهَالِكُمُ (٦) وصلوا الصَّطَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيْوَ ذَنْ أَحَدُكُمُ وَلِيَوْمَّكُمْ أَكْبِرُكُمُ مَرْتُ الْحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوأَ مُمَّدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنِ الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنِ الْبَرَاءِ قالَ كَانَ سُمُجُودُ النَّبِيِّ عَيْكِ وَرُكُوعُهُ وَقُمُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ قَرِيبًا مِن السَّواءِ مَرْثُ اللَّهْ اللَّهُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آَابِتٍ عَنْ أَنَسِ (٧) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّى لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بكُمْ كَارَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ يُصَلِّى بِنَا قَالَ ثَابِتُ كَانَ أَنَسُ (٨٠ يَصْنَعُ شَيْئًا كَمْ أَرَكُمُ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رُفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْن حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِي السِي لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ عَرَاكِيُّ وَوَصَعَ بَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِسِ وَلاَ قابضهما حَرْثُ الْمُمَّدُّ بْنُ بَشَّار قالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ قالَ حَدَّثَنَا (٩) شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ فَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّ قَالَ أَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَنْسُطُ (١٠) أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ أَنْبِسَاطَّ (١١) الْكَلْب باسب أُ مَنِ أَسْتَوى قاعِداً فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ حَرَّثْنَ مُحَدُّ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ مُ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) مالكُ بْنُ الحَوَيْرِ ثِ اللَّهِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ مِنْ إِلَّةِ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ أَينْهُضْ

(٨) ابن مالك ه (۹) أخبرنا (١٠) وَلاَ يَبْنَسِطْ ١٠ وَلاَ يَنْكِسطْ (١١) إِبْتِسَاطَ

ة (١٢) أخبرنى

(1) الركمتين (2) الحبريا (7) قال (3) حد لكنى (4) حد لكنى (5) رَسُولَ اللهِ (6) رَسُولَ اللهِ (7) من 1 فى (8) من 1 فى (9) رأسه (10) قال ٨ فغال (٩) رجالاى (10) كال ٤٠ من الهِ

حَقَّى يَسْتَوِي قاعِداً باب " كَيْفَ يَمْتَمِدُعَلَى الْأَرْضِ إِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَلَةِ (١) حَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا (٢) وُهَيْثُ عَنْ أَيُوبٌ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْمُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْمَعِدِنَا هَٰذَا ، فَقَالَ ٣٠ إِنِّى لَأُصَلِّى بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِن (١) أُرِيدُ أَنْ أُرِيدُ مَنْ أُرِيدُ مَنْ أُرِيدُ مَنْ أُرِيدُ مَنْ أُرِيدُ فَقُلْتُ لِأَبِي وْلِاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةٍ شَيْخِيَا هَٰذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةً ، قال أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْتِمُ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ (٦) السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ الْمِاسِ يُكَبِّرُ وَهُو مَنْ السَّجْدَايْنِ، وَكَانَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ يُكَذِّبُ فِي مَهْضَتِهِ حَرَثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُكَيْحُ بْنُ . سُلَيْهَانَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَمِيدٍ كَفِهَرَ بِالنَّكْمِبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَ أَسَهُ مِنَ السُّجُودِ 'وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ (٧) وَحِينَ قامَ مِنَ الرَّ كُمَّيِّنْ وَقالَ هَكَذَا رَأْيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ صَرَّتُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ أَبْنُ جَرِير عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْ الْ صَلَّاةً خَلْفَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَكَبَّ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّ وَإِذَا مَهَضَمِنَ الرَّكْمَتَيْنِ كَبَّرَ أَفَلَنَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي ، فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ عِلَيْنِ أَوْ قالَ لَقَدْ ذَ كَرْنِي هٰذَا صَلَاةً نُحَمَّدٍ عَلَيْ بَاسِبُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي النَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاه تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقَيهَةً صَرَّتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَبَرَبُّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَّسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَثَلِنِ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَا فِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمِّرً، وَقَالَ ( ) إِنَّا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَاكَ الْيُمْي وَ تَنْنِي الْبُسْرَى ، فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّ دِجْلًى (٩) لاَ تَحْوِلاَ فِي (١٠) مَرْث

يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَحَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ (١)عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةُ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنُ عَمْرُو بْنِعَطَاءٍ ﴿ وَحَدَّثَنَا ٣ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَ يَزِيد أَنْ نُحَمَّدِعَنْ (٣) يُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَّةَعَنْ نَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَّاء أَنَّهُ كانَ جالِسًا (٤) نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٥) مِنْ إِلَيْ فَذَكُرْ فَاصَلَاهَ النَّبِيُّ مِنْ أَصْحَابُ النَّبِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمُ ۚ لِصَلَاةِ رَسُولِ ٥٠ ٱللهِ عَلَىٰ رَأَيْنُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاء (٧) مَنْكَبَيْدِ ، وَإِذَارَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْدِ مِنْ رُكْبَتَيْدِ ثُمَّ هَصَرَظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَسْتَوَى حَتَى يَمُودَ كُلُ فَقَار مَكَانَهُ (٨)، فإذَاسَحَدَ وَصَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِش وَلاَ قَايِضِهِما ، وَأَسْتَقُبُلَ يِأُطْرَافِ أُصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا (٩) جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَةُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأَخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ \* وَسَمِعَ (١٠) اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي بِ وَ يَرْبِيدُ مِنْ تُحَمَّدِ (١٦) بْنِ حَلْحَلَةَ وَأَبْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ (١٢) أَبْنِ عَطَاءِ قال (١٣) أَبُو صَالِح عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ ، وَقَالَ أَبْنُ الْمَارَكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَني يَرِيدُ أَنْ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مَمَّدٌ بْنَ تَمْرُو (١٤) حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارِ (١٥) بِالْبِيثُ مَنْ كَمْ يَرَ النَّشَهُ ثُدَ الْأُوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ قَامَ مِنَ الرَّكْمَتَيْنِ وَكُمْ يَرْجع مَرْثُ أَبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبِرَ نَا (١٦) شُعَيَّتْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ هُرْ يُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَّبِ، وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةً بْنِ الحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيِّنَةً وَهُوَ مِنْ مُ لِبَنِّي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ أَنَّ النِّيَّ عِلَيْهِ صَلَّى بهم الظهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكُمْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ (١٧) يَحْلِسْ فَقَامَ النَّالُ مُعَهُ حَتَّي إِذَا قَضَى الصَّلاَّةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ بَسْليمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ قَبْلَ أَن مُ النَّشَهَا فِي الْأُولَى عَرْشَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعَيْدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٨)

(1) هُو أَبُو هَلِالِ إكذا فى الغرع المعول عليه وتعليق شيع الاسلام أيضا ولسكن فى فرعين بأيديناهو ابن هلال وفى القسطلاني هو ابن أبي هلال وفى هامش الاصل المعول عليسه وهو العواب كتبه مصحعه

مع س ع (۲) قال وحدثنی (۳) من پوس

(٤) في

(٥) رَسُولِ اللهِ

(r) النَّبِيِّ (v) حَدُّوَ

(٨) الى مكانه

(۹) واذا •كذانى،غېرفرع لا رقم كتبه مصعحه

(۱۰) سبع

سقط عند س من سمع
 البث الى ابن مطاء

(۱۱) وَ بَزِيدُ مَنْ مُحَدِّدٍ مُحَدِّدُ مِنْ حَلْحَلَةَ

١١ وَ بَزِيدُ نُحَدًا

(١٢) وَابْنُ حَلَّحَلَةَ انْنَ عَطَاء

كذا في اليونينية من غير رقم لاس (س) عال

(۱۲) وقال

(١٤) عَرْو بْنِي خُلْحَلَةَ

(١٠) فَقَارِهِ

(١٦) حدثنا (١٧) ولم

الله على المارة (14) (14) أحبرنا

بَكُنْ عَنْ جَمْفَى بْنِ رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ماللَّهِ ٱبْنَ مُحَيِّنَةً قالَ صَلَّى بنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِر صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسْ مِاسِ النَّسَهُدِ فِي الآخِرَةِ مَرْثُنَا أَبُو مُعَبِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَ عَمَشُ عَنْ شَقَيِق بْنِ سَلَمُّةَ قَالَ قَالَ عَيْدُ الله كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّيَّ (١) عَلِيد قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا صَلَّى أَحَــدُكُم ۚ فَلْيَقُلُ : النَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِح ف السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ باب النَّعاء قَبْلَ السَّلَّام (٢) مَرْشُ أَبُو اليَمَانِ قالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَنَا عُرُوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ زُّوجِ النُّبِيِّ يَرْكُ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْكُ كَانَ يَدْعُو في الصلاَّةِ : اللَّهُم مَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْحَيَا وَفِيْنَةِ الْمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذ بك مِنَ المأْتُمَ وَالْمَغْرَمِ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَمِيذُ مِنَ المَغْرَمِ ، فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ الزُّهْوِيِّ حَدِّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ (٣) فَأَخْلَفَ (٤) \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (٥) ابْنُ الزُّبَرِ أَنَّ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَسْتَمِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ مَرْشَ مُتَبِّبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ قالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِمَ عَلَمْ مِنْ لَهُمْ إِنَّى ظُلَمْتُ نَفْشِّي اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْشِّي مُظْلُمًا كَثِيْرًا ﴿ ٢٠ وَلاَ يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي

سو (۱) رَسُولِ اللهِ

ص (۲) النسليم

(٣) وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

سَمِيْتُ خَلَفَ مْنَ عامِر مَّوُّلُ فِي الْمَسِيحِ وِ الْمُسِيّحُ مُشَدَّدُ لَيْسَ بَيْنَهُما فَرَ \* قَ وَ وَهُمَا وَاحِيدُ أَحَدُهُمَا عيسَى عَلَبْ وِ السَّلَامُ وَالْا خَرُ الدَّجَّالُ وَعَن

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِالْبِ (١) ما يُتَخَيِّرُ مِنَ النَّعاء بَعْدَ النَّشَهُّدِ ، وَلَيْسَ مَرِيْنَ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَخِي عَنِ الْأَعْمَسِ حَدَّثَني شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كُننًا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فِي الصَّلَّةِ قُلْنَا السَّلَّامُ عَلَى ٱللهِ مِنْ عِبَادِهِ ، السَّلَّامُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ ، فَقَالَ النَّبيُّ مَرَائِكُ لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى ٱللهِ ، فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلَكُنْ (٢) قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِلِينَ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا تُعْلَمُ ٥٠٠ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاء أَوْ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ حَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ ( ) مِنَ الدُّعاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَنَّهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى (٥) مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالْ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَسْنَجُدُ فِي المَاء وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ بِالْبُ النَّسْلِيم طَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَدٍ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بنت الخَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ (٢) يَقْضِي نَسْلِيمَهُ وَمَكَمَتَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ أَبْنُ شِهابِ فَأْرَى وَٱللهُ اً أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَمُهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَ (٧) مِنِ ٱنْصَرَفَ مِينَ الْقَوْمِ و يُسَلِّم حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمامُ، وَكَانَ أَبْنُ نَحْرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسِى قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مَمْودٍ (^ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِيْبَانَ (¹) قالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّيِّ عَرَالْتِهِ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ اللَّهِ مِن كَمْ يَرَ (١٠) رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمامِ وَأَكْتَنَى بِتَسْلِيمٍ الصَّلَّةِ مَرْشُ عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

(١٠) تَرْدُدِ السَّلَامَ

أَخْبَرَ نِي خَمُّودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أُنَّهُ ءَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ وَعَقَلَ نَجَةً تُحَبَّهَا مِنْ دَلْقِ كَانَ (١) فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَيْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِي بَنِي سِلَالِمِ فَأَتَنْتُ النِّي عَلِيٍّ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرَتُ بَصَرِي وَإِنَّ السيُّولَ تَحُولُ يَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ في بَيْتِي مَكَاناً حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْجِداً ، فَقَالَ أَفْمَلُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فَغَدَا عَلَى ٓ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ٓ وَأَبُو بَكْرٍ مَمَهُ بَمدَ ما أَشْتَدَ النَّهَارُ ، فَالسُّتَأَذَّنَ النَّيْ عَلِيِّ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قالَ أَيْنَ تُحِيثُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَيْتِكَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي فيهِ ، فَقَامَ فَصَفَفَنَا (") خَلْفَةُ ثُمُّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ عِلْبَ ٱللَّهَ كُو بَمْدَ الصَّلَّةِ مَرْثَن إِسْ حَتَى بَنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا (٤) عَبَّدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّ أَمَا مِمَنِدٍ مِوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْحَ الصُّون بِاللَّهُ كُرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ (٥) عَلِيَّةِ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَنْتُ أَعْلَمُ إِذَا ٱنْصَرَفُوا بِذَلْكَ إِذَا سَمِعْتُهُ مَرَّثْنَا عَلِي بُنُ عَبَّدِّ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦) قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبُومَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنهُمَا قَالَ كنتُ أَعْرِفُ ٱنْقِضاءَ صَلاَةِ النَّيِّ عَلِيَّ بِالتَّكْبِيرِ ٧٧ حَرَثُ الْحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ (٥) عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مَلِيَّ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ ٱلدُّنُورِ مِنَ الْأَمْوَ ال ِ بِالْدَّرَجَاتِ الْعُلَاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَكُمُ \* فَضْلُ مِنْ أَمْوَ الْ (١) يَحُجُّونَ بِهَا وَ يَعْتَمِرُونَ وَ يُجَاهِدُونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ قالَ (١٠) أَلا أَحدَّ أُكمُهُ (١١)

إِنْ أَخَذَّتُمْ ١٧٥ أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَّقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَمْدَكُ وَكُنْتُمْ خَبْن

مَّتَنْ أَاثَتُمْ ۚ بَيْنَ ظَهْرُ النَّيْهِ (٢١٣) إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَةُ تُسَبِّحُونَ وَتَحَمَّدُونَ وَتُسَكِّبْرُونَ خَلْفَ

د؛) کانت (۱) کانت (۲) حتی • رقت بالحرة فی النروعوعلیها مازی

(٣) وَصَفَفَنَا

س (٤) أخبرنا غ

(٥) رَسُولِ اللهِ ص

(7) .سنيان حسدتنا عمرو ستط عمروولابدمنه وكدلك هو في بدن النسخ اه من البوتينية

آ عن عمرو (٧) قال (١) على حداً تَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْو قالَ كانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَضْدَقَ مَوَ إلى إَنْ عَبَاسِ قالَ (٢) عَلَى وَأُسْمَهُ لَا أَنْدُ \* فِي أُولِ الحديث عند وس ط وفي آخره عند وس ط

(٨) المُعتمر إ

(٩) الأموال (١٠) قال (ع) خ لا لا لا لا لا العال (١١) الم

(۱۲) ظهرانيهم

ة س (1) وقال 1 حدثنا (r) لفظ قال على مصحح

 (٦) لغظ قاله على مصحح إ عليه في اليونيذة وليس ي أصول مصححة كذيرة كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَأَخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ بَمْضُنَا نَسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمُدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ تَقُولُ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ اللَّاكَا وَاللَّايِنَ صَرَّتُ الْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ (١) المُغيرة بني شُعْبَةً قَالَ أَمْلَى عَلَى ۗ المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةً فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَّةً أَنَّ النَّبِي عَلِي كَانَ يَقُولُ ف دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْلُّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ لاَ مانِعَ لِلَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ ٢٠ بِهِٰذَا عَنِ ١٣ الْحَكْمِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُعَيَسْرَةً عَنْ وَرَّادٍ بِهِ لَذَا ، وَقَالٌ الْحَسَنُ الْحَدُ (١) غِنِّي بالب يستقبلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازِمٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حَرَّثُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُسْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ (٦) اللهِ عَلَيْقِ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحَدَيْنِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ (٧) اللَّيْلَةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَيَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنْ بِي وَكَافِرْ ۖ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَجْمَتِهِ فَذَٰ اللَّهُ مُوْمِن بِي ، وَكَافِر إِلْكُو كَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ (٨) كَذَا وَكَذَا ، فَذَٰ الك كَافِرْ بِي (٥) وَمُونَمِنْ بِالْكُوْكَبِ صِرْشَا عَبْدُ اللهِ (١٠) سَمِعَ يَرِيدَ (١١) قالَ أَخْبَرَنَا كُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ (٢٠) قالَ أُخْرَ رَسُولُ (٢٠) أللهِ عَلِيثِ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْسَلَةٍ إِلَى شَطُر اللَّيْل ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَلَنَّ صَلَى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ ، فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا

(۱) كاتيب المنفيرة (۲) ابن عمير (۳) وعن (۶) حجد غيى هو (۶) قال عبد الله (۹) النبي (۷) من الليل (۹) مؤس (۱) ابن منير (۱) ابن منير (۱) ابن منير (۱) ابن هارون (۱) ابن هارون (۱) ابن هارون (۱) ابن هارون (۱۲) ابن مالك

(١٢) النَّيِّ

(٢) أخرنا (٨) أَبْنَةُ الْحَارِثِ

(۱۱) هِنْدُأَ

(٩) القرَّشيةُ

ه من مره (۱۲) حدَّقهٔ ابن شیهاب

(١٢) أنَّ ارْأَةً

ان ميمون (۱٤) ابن ميمون

هر (۱۰) منام

وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْثُمُ الصَّلَّةَ بِالْبِ مُثَكِّثُ " الْإِمامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقَالَ لَنَا آدَمُ حُدَّثَنَا ( الله شُمْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَنْ مُمَنَّ يُصَلِّى في مَّكَانِهِ النَّبِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ (٣) وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ ، وَيُذْ كُرُ عَنْ اللهِ النَّبِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ (٣) وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ ، وَيُذْ كُرُ عَنْ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لاَيْتَطَوِّعُ ( ) الْإِمامُ في سَكانِهِ وَلَمْ ( ) يَصِيحٌ حَرْثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدَ إِبنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَعْكُث في مَكَانِهِ يَسِيرًا ، قَالَ أَبْنُ شِهَاب فَتُرى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكُنِّي يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي (٧) جَعَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ أَنْ شِهِ آبِ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتَنَي هِنْدُ ال بنْتُ (١٠) الْحَارِثِ الْفِرَ اسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّيِّ عَلِيٍّ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءِ فَيَدْخُلْنَ يُيُوبَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْكُ ، وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَخْبَرَ نَى هِنْدُ الْفِرِ الْمِيَّةُ (٥) ، وَقَالَ عُمَانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْني هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ (١٠) وقال الزُّبَيْدِيُّ ا أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ (١١) بنت الحَارِثِ القُرُشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَنْبَدِ بن الْمِقْدَادِ وَهُو ْ حَلَيْفُ بَنِي زُهْرَةً ، وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ ِالنَّيِّ بِإِلَّا وَقَالَ شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتَنِّي هِنِدُ الْقُرَشِيُّةُ ، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ هيندٍ الْفِرَاسِيَّةِ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ أَنَى يَحْيِي أِنْ سَعِيدٍ حَدَّ لَهُ (١٢) عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنِ (١٣) أَمْرَأُ قَ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّثَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ عِلْكِ مِلْكِ مِلْ مِلْنَاسِ فَذَكَّرَ عَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ حَرْثُنَا نُحَدُّ بْنُ عُبَيْدٍ (١٤) قالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ مُمَّرَ بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِي عَلِي إِلَّه بِالَّذِينَةِ الْمَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ (١٠) مُسْرِعًا فَتَحَطَّي رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْصِ حُجَرِ نِسَانِهِ فَفَزْعَ النَّاسُ مِنْ شُرْعَتِهِ فَقَالَ أَنْ أَلَى أَنَّهُمْ تَعِبُوا (٢) مِنْ شُرْعَتِهِ فَقَالَ أَذَ كُرُّتُ شَيْئًا مِنْ رَبْنِ عِنْدَنَا فَكَرِهِتُ أَنْ يَحْبُسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (٣) مِلْ الْإِنْفِتَال وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ ، وَكَانَ أَنْسُ ( ) يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَى أَوْ مَنْ (٥) يَعْمِدُ الْأَنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ قال حَدَّتَنَا (٦) شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُمَارَةً بْنِ مُحَمَيْدٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَجْعَلُ (٧) أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَبْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرَفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبَيَّ عَلِيَّةً كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَادِهِ بِالبُ ماجاء في الثُومِ اللهِ (٨) وَالْبَصَلِ وَالْسَكُرُ الْثِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ أَكُلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلّ مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا مَرْشَنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَثَنَى أَنَافِعُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا حَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَطَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ جابر بْنَ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلاَ يَعْشَانَا في مَسَاجِدِنَا (٥) قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلاَّ نِينَهُ وَقَالَ غَنْلَهُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ إِلاَّ تَتَنَّهُ \* وَقَالْ (١٠) أَحْمَدُ بَنْ صَالِحٍ عَنِ ٱبْنِ وَهُبِ أَتِيَ بِبَدْرٍ ، قَالَ ٱبْنُ وَهُب يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ مُخَضِّرَاتٌ، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قصَّةَ الْقَيْدُرِ فَلَا أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ مَرَثُنَّا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْد قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ زَعَمَ (١١) عَطَاكِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَ مَنْ أَكُلَّ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَ نَا وَلْيَقْعُدُ (١٣) فِي يَبْتِهِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَات (١٣) مِن

م (1) إليهم (۲) قد عجبوا س

(٢) يِقَسَمِهِ

(٤) أَنْ مَالَكِيْ

(٥) أَوْ نِعْمِيدُ

• أَوْ مَنْ تَعَمَّلُـ

أى من كذا فى غير ورع
 من غير رقم كثيه مصححه

(٦) أُخْدِنَا

(٧) لَا بَجُعْلَنَّ (٨) النِّيءِ تُعْمَدًا

(٩) مَسْيَجِدُنَا

(۱۰) یؤخر بصد قوله من لاتناجی عند ه س س طاصح س

(11) عن عطاء

(١٢) أَوْ لِيَقْعِدُ

(۱۲) خُضَرَاتٌ وعزاها القاضى عيناض وابن قرقول للاصيلي (۱) قال (۲) نقال (۱) نقال (۲) نقال (۲) عَيْنِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْنِ وَهْبِ أَنْ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَ النَّ وَهُبِ وَعَلَى النَّيْثُ وَا بُو صَفُّوانَ عَنْ يُونُسَ فِصَةً وَالْمَا وَرِي هُو مِنْ النَّهُ وَالْمَا أَدْرِي هُو مِنْ النَّهُ وَالْمَا أَدْرِي هُو مِنْ النَّهُ وَالْمَا أَدْرِي هُو مِنْ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَيِي النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالْمُولِي النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَالَةُ وَلِي النَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْمَا النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَالِي النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَالِي النَّهُ وَلَيْ النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِ النَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمِيْلُولُونُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

كذا في البونينية مكتوبا في هاميها في هذا الموضع وليس عليه رقم

(t) عَنْ ابْنِ شِهَابِي نُشْيَتُ

وه النوام الثان المن النوام ا

(٦) يتول صح

(v) الْغَسْلُ

(٨) مُحَدِّدُ بْنُ

(٩) حدثنا (١٠)عنده بالاضافة

(11) خَلْمُهُ

لاصرط لادرسط (۱۲) قال (۱۲) حدثنا خو

(١٤) الْلُؤَذِّنُ

(10) عِنْدَ أَبِي ذَرِّ يَأَذَنُهُ بفتح الذال من اليونينية

صراط 10 يُؤُذنُهُ 10 فَأَدْنَهُ إ

> س (۱٦) فنالنا

(۱۷) ستط ان عند ص س

بْقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رَبِحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ (١) قَرَّ بُوهَا إِلَى بَمْض أَصْحَابِهِ كَانَ مَمَهُ ۚ فَأَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ ٣٠ كُلُ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنْ بَمْدَ حَدِيثٍ يُونُسُ عَنِ أَبْنِ اللهِ عَلَى وَهُو يُثْبِثُ قَوْلَ يُونُسُ حَرَثُ أَبُومَ مُمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ أَنْساً (٥) ما سَمِعْتَ نَبِيٌّ ٱللهُ عَلَيْهِ فِي (٦) الثُّومِ ، فقال : قالَ النَّبِي عَلِيْ مَنْ أَكُلَ مِنْ هذه الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا أَوْ لَا يُصَلِّينُ مَعَنَا بِالسِّبُ وُصُوءِ الصِّبْيانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمِ الْنَسْلُ (٧) وَالطُّهُورُ وَحُشُورِهِمِ الجَماعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالجَنَائُ وَصَفُوفِهمْ صَرِّتْ أَبْنُ (٨) الْمَثَى قالَ حَدَّثَنَى (١) عُنْدَرِ وال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ سُلَيْانَ الشَّبْانِيّ قالَ سَمِيْتُ الشَّمْيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ عَلَى قَبْرٍ (١٠) مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُوا عَلَيْدِ (١١) فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرُومَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ (١٢) أَبْنُ عَبَّاسٍ مَرْشُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ أللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَالَّةِ قَالَ الْنُسْلُ يَوْمَ الجَمْعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ عْتَلِم مَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٣) شَفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي كُرَيْبُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيِّتٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَرَالِيِّ فَتَوَصَّأُ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وُضُواً خَفِيفًا يُحَفَّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلَّلُهُ جِدًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقَهُمْتُ فَتَوَصَّأَتُ نَحُواً مِمَّا تَوَضَّأً ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ كَفَوَّ لَنِي خَمَلَنَى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ماشاء أَلَّهُ ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ فَنَامٌ حَتَّى نَفَيْخ ، فأَبَاهُ الْمَادِيْ (١٠) يَأْذِنُهُ (١٠) بِالصَّلَّةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَّةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأَ قُلْمَا (١٦)

لِعَمْرُ وَ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبَّى مِرْكِيَّ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عُبَيْدً

ٱبْنُ تُمْمَيْدٍ يَقُولُ إِنَّ (١٧) رُو أَيَا الْأَنْبِياءِ وَحَيْ ، ثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَرَى فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ

مَرْشُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ إِسْدَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَلْسِ أَنْ مِالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكُةَ دَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ لِطَمَامٍ صَنَعَتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا ۚ فَالْأُصَلِّى ٥٦ بَكُم ۚ فَقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ ٱسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَا لَبَتَ فَنَضَحْتُهُ عِمَاء فَقَامَ رَسُولُ أَنْهِ عِلِي وَالْيَقِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاثِنَا فَصَلَى بِنَا رَكُمَتَيْنِ صَرْتَ عَيْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَن أُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَآكِاً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَنَّذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِنَّى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى ْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ أَنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَى الرُّهْوِي قَالَ أَجُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيَبْ عَنِ الزُّهْوِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالِيشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ (" يَزَّكِ \* وَقَالَ عَيَّاشْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ٣٠ مَمْمَنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عادِيْسَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ أَعْتُمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فِي الْمِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ (١) مُحَرُّ قَدْ نَامَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ خَرَبَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلَّاةَ غَيْرُ مَكُو وَكُمْ يَكُنْ أُحَدُّ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ (\*) أَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى ٥٠ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ ٧٠ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قالَ (A) لَهُ رَجُلُ شَهِدْتُ الخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى قالَ نَعَمْ وَلَوْلاً مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مُ يَهْنِي مِنْ صِغْرِهِ أَنِّي الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارَكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النَّسَاء فَوَعَظَهُنَّ وَذَ كُرَّهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ كَفَمَلّتِ المرأَةُ نَهُوى بِيدِهَا إِلَى حَلْقِهَا (٥) تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَ بِلاَلُ الْبَيْتَ (١٠) ، مُ خُرُوجِ النَّسَاء إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْعَلَّسِ مَرْشَنَا أَبُو الْبَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا

(1) اللاقم اليونينية مكسورة ومنتوحة وياء أمسىلى محتلة الثبوت لسكن عليها فتعة كما ترى وأما فى النسرع فالياء فابنة وعليها فتعة بالاحر اه من هامش الاصل

(1) رَسُولُ اللهِ

س (۳) أخبرنا مد

(١) نَادَى (٠) غَيْرُ

(۲) حدثنا (۷) قال سبست پیمس [(۸) وقال

(٩) بسكون اللام للاسبل
 ولم يشبطه «كذا في البونبنية

(۱۰) الى البيت

م رَّمَا وَهِ مِنْ (هُ كَنَافَةً (رَّ) المَسْيَحِلُ ٦ أَسَاجِدَ

شُعَيْت عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ عَنْ عالِشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ أَلَيْهِ عِلِيَّةٍ بِالْعِتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ مُعَرُّهُ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ غَرَجَ النَّي عِلْيًا وَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهِمَا أَحَدُ غَيْرُ كُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ يُصَلَّى (1) يَوْمَئِذِ إِلاَّ بِالمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْمَتَّمَةَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَمْيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأُوَّالِ مَرْثَنا ؛ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَائِلِم بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنِ ٱبْنِ نَمْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَلَى إِذَا أَسْتَأَذَنَكُمْ لِسِاوُّكُمْ بِٱللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَمُنَّ \* (١) تُصَلَّى تَابِعَهُ شُيْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ النَّاسِ قِيَّامُ أَنَّلِمِهم ِ العَلَّلِم عَنْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمْانُ بنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا اللهِ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمْانُ بنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمْانُ بنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا اللهِ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عُمْانُ بنُ مُحَرِّ أَخْبَرَنَا يُونسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَتْنِي هَنِدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَلْكَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّسَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُنَّ إِذَاسَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ فَمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِكُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجِالِ ما شَاءَ ٱللهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي قَامَ الرَّجالُ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِي حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ ءَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ ءَنْ تَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ عَائِشُةَ قالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ لَيُصَلِّي المَثْبُحَ فَيَنْصَرفُ النَّسَاءِ مُتَكَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَس حَرِثُ عُمَّدُ بْنُ مِيسْكِين (٢) قالَ حَدَّثَنَا يِشْرُد (٢) أَخْبَرَنَا (٤) الْأُوزَاعِيُ حدَّ تَنَى يَحْنِيٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّى لَا قُومُ إِلَى الصَّلاَّةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَمُ بُكَاء الصِّيِّ فَأَنْجُورْرُ فِي صَلَّاتِي كَرَاهِيةَ (٥) أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ مِرْشَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالْشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا أَحْدَثَ النَّسَاءِ لَلْنَحَمُنَّ (1) كما مُنِعَتْ نِسَاءِ أَبِي إِسْرَائِيلَ

قُلْتُ لِمَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ عَالَبُ مَا صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجالِ حَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكِمْ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءِ حِينَ يَقْضِي نَسْلِيمَهُ وَيَمْكُنُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، قالَ نَرَى (٢) وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكُنْ يَنْصَرَفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ (٣) الرِّجَالِ مَرْشَ أَبُو ُنَعَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا (٤) أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِسْطَقَ عَنْ (٥) أَنَسِ (٦) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّى النِّيُّ عَلَيْ فِي بَيْتِ أُمَّ سُلَيْمٍ (٧) فَقُمْتُ وَيَتِّيمٌ خَلْفَهُ وَأُمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا باب سُرْعَةِ أُنْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِينٌ ( اللَّهُ فِي السَّجِدِ مَرْثُن يَحْييُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ كَانَ يُصَلِّى الصَّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنَ الْفَكَس أَوْ لاَ يَعْرفُ (١) بَعْضُهُنَ بَعْضًا بالسِكُ ٱسْتَيْمْذَانِ المَنْأَةِ زَوْجَهَا بِالْحُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بنِ (١٠) عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ مَا لِلَّهِ إِذَا أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمْنَعُهَا بِالْبُ (١١) صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجالِ حَرِشُ أَبُو مُعَيْم قِالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِسْحُتَى عَنْ أَنَس قالَ صَلَّى النَّبيُّ عَرَاكِمْ في يَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَقِيمِ خَلْفَةُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا صِرْثِنَا يَحْيى ٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرِ اهِيمُ بْنُ سَعَدْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النَّسَاءِ حِينَ يَقْضِي تَسْليمَةُ وَهُوَ يَعْكُثُ فِمْقَامِهِ يَسيراً قَبْلَأَنْ يَقُومَ قَالَتْ (١٢٦ بُرِي وَأُللَّهُ أُغْلَمُ أَنْ ذَٰ لِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِف النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجالُ تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني واوله كتاب الجمعة

(۱) هذا البابق الاصلخرج فى الحاشة مصحح عليه ثم ذكر بمداباين اه من البونينية وذكره هنا هسو الذى فى أصول كثيرة وجرى عليه النيراح

(۲) نُوكى

8 (۳) أحد من ۴ ضبب س على من

(٤) سُفْيَانُ بْنُ (٤) الله من بي (٥) الن عَدْد الله

(٥) أَبْنِ عَبْدِ اللهِ

(٦) ابْنِ مالكِ غ

(v) أمَّ سَأَمَةً

(1) مُقامهن (٩) يَعْرُ فَنَ (١٠) سقط ابن عبدالله عندس (١٠) سقط الباب والترجمة عند ه كذا في اليو نينية وكانه المسارة الى أن هذا الباب مع حديثه مكرر مع ملسبق اه من هامش الاصل

آبي المعَيارَةِ بن يَزوزُسَهُ الْمُحْسَارِعِثِ الْمُحْ تضيى الله تعسالى عسنه وتفعمت اسبه الجزءالثانى



## البعين البعين

(١) (كَتَابِ الْجَمَّةُ )
(٢) الْكَ قُوْ الِهِ تَعْلَمُونَ
(٣) فَاسْعُوْا فَامْضُوْا
(٤) فَرَضَ اللهُ (٤)

قَالَ أَخْبَرَ نَا (١) جُوَيْرِ بَةُ (٢) عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّ عَنِ أَنْ مُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَنْهَا هُوَ قَائَمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ ٣٠ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ فَنَادَاهُ مُحَرُّ أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ إِنَّى شُغِلْتُ قَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلَى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ قَلَمْ أَزِدْ (" أَنْ تَوَصَّأْتُ ، فَقَالَ وَالْوُصُوءِ (\*) أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ حَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ صَفُوانَ بْن سُلَيْمِ عَن عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قالَ غُسْلُ 📗 (٢) جُوَ أَيْرِ يَهُ ابْنُ أَسْمَاء يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجبُ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ بالبُّ الطَيبِ لِلْجُمُعَةِ مَرْثُنَا (١) عَلِي قالَ اللهِ (١) اذباء حَدَّثَنَا (٧) حَرَمِيْ بْنُ مُمَارَةً قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ قالَ [[ (١) عَلَى أَنْ (٠) الْوُمْضُو حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَمِيدٍ قَالَ أَشْهِدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ إِنَّ الْنُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ لِي كُلُّ مُعْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَنَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُنُو، أُمَّا الْغُسُلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأُمَّا الْإُسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبِ هُوَ أَمْ لاَ وَلَـكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ \* قَالْ أَبُو (٨) عَبْدِ ٱللهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدٍ أَنِي الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمُّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ (١) عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلِ وَعِدَّةٌ ، وَكَانَ نُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ بُكْنَى بِأَبِي بَكْرِ وَأَبِي عَبْدِ ٱللهِ باسب فَضْلِ الجُمُعَةِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَّى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ خُمْنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ قَالَ مِن ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُسُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ راحَ فَكَأُغًا فَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً ، وَمَنْ راحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِثَةِ فَكَمَّا نَّمَا قَرَّبَ كَبُشًا أَمْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِهَةِ فَكَأَنَّمَا

(٦) عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بن

(ً^) وهو عند ابن عساكر في نسخة في الحاشية اع من

(٩) رَوَى . من الفِتح

قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْحَامِسَةِ فَكَمَّا نَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَج الْإِمامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ اللَّهِ كُنَّ بَالْبُ مُرْتُنَا أَبُو نُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي (١) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَقَالَ مُعَرُ (٢) لِمَ تَحْتَبَسُونَ عَن الصَّلاَة ، فَقَالَ الرَّجُلُ ما هُوَ إِلاَّ (٣) سَمِعْتُ النَّدَاء تَوَصَّأْتُ ، فَقَالَ أَكَمْ تَسْمَعُوا النَّيَّ عَلِيَّ قالَ (٤) إِذَا رَاحٍ أَحَدُكُمُ ۚ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ بَاسِبُ ٱلدُّهُنِ لِلْجُمُعَةِ صَرَتُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدٍ اللَّهْبُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنِ أَبْنِ وَدِيمَةَ عَنْ سَاْمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ أَيوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ ما أَسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٌ ( ۚ وَ يَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُ ( ۖ مِنْ طِيب بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ ا يَيْنَ، أَثْنَانِي ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلِّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غَفُورَ لَهُ مَا يَبْنَهُ وَ يَيْنَ الْجُمُعَةِ الْإِخْرَى حَرَثْنَ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ ذَ كَرُوا أَنَّ النَّبَّ عَلَّيْ قَالَ أَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَغْسِلُوا رُوُّ سَكُمْ وَإِنْ كَمْ تَكُونُوا جُنْبًا وَأُصِيبُوا مِنَ الطَّيبِ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ، أَمَّا الْفُسُلُ فَنَعَمَ ، وَأَمَّا الطَّيبُ فَلَا أَدْرِي حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَ نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّهُ ذَ كَرَ قَوْلَ النَّيِّ مِلْكِيِّ فِي الْنُسْلِ يَوْمَ الْجُمُمَةِ ، فَقُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ أَيَسَ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْ لِهِ ، فَقَالَ لاَ أَعْلَمُهُ بِالْبِسُ يَلْبَسُ أَحْسَنُ مَا يَجِيدُ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا (٧) مالك عَنْ عَنْ عَبْدِ · اللهِ بْنُ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَى حُلَّةً ( اللهُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَهِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ

(۱) هُوَ ابْنُ أَبِي كَشِيرٍ (۲) ابْنُ الخَطَّابِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ (۳) إِلاَّأَنْ (٤) يَقُولُ (۳) إِلاَّأَنْ (٤) يَقُولُ (٥) الطَّهْرِ (٦) وَ يَمَنَ

رميره (٧) عَنْ مالاِئِ (٨) حُلَّة رسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جاءت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى مُمَّرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ مُمَّر (١) يَارَسُولَ ٱللهِ كَسَوْ تَنْبِهَا وَقَدْ ثُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَّارِدٍ مَا ثُلْتَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّى كَمْ أَكُسُكُمَا لِتَلْبَسَمَا فَكُسَاهَا مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّا لَهُ عِكَّةً بُ السُّوَّاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ لِيَسْتَنَّ حرَّث عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْيَ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ (٢) عَلَى النَّاسِ لَا رَبُّهُمْ بِالسِّواكِ مِمَ كُلِّ صَلَاةٍ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَا أُنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ أَكْرَتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ حَرْشُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُور وَحُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّي عَلِيَّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ مَن تَستو لـ شهو الشيخير و حرث إسمعيل قال حَدَّتَنى سُلَيْمانُ بنُ بلاَّلٍ قالَ قالَ هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ أَبِي بَكْر وَمَعَهُ سِوَاكَ بَسْنَنُ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هٰذَا السَّواكَ يَا عَبْدَ الرَّجْنُ ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَّنَهُ ﴿ ثَا ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ مرش أَبُو مُعَيْم (٥) قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَ آهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ﴿ اَبْنُ هُرْمُزَ عَنِ ﴿ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّيُّ عَرَاتُ مِنْ أَ فِي الجُمُعَةِ (١٠) فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ الْمَ تَنْوِيلُ السَّجْدَةَ (١١) وَهَلَ أَتَى بُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَاللَّذِنِ ١٣٥ حَرَّثُنَ (١٤) مُعَمَّدُ نُ

(١) ابْنُ الخَطَّابِ

(٣) أوْ لَوْ لَا أَنْ أَشْنَى 

 عَلَى النَّاسِ

(٣) يَنَسُوَّكُ

(٤) فَقَضِمتُهُ

(م)قال القسطلاني وفي رواية مستند بسين واحدة اه وهو كذلك في بعض الامهول (٦) في الاصلاح المنتاعة المنافق المستنا علم مع من من من اللسخ من المستنا أبو نعم عوض علم المن يوسف اه كذا في اليونينية والحديث يأتي في المنافق مستجود الترآن عن علم ين يوسف بهذا السند اهر

(v) هو ابن ابراهیم

(A) سقط لنظ هو عند ه س سط

> (٩) الاعرج لاعرج

(١٠) في الفجر بوم الجمة

(11) سامل لفظ السجدة عند

من س ط من

(١٢) حِينُ مِنَ الدَّهْرِ

حـ من لاط (١٢) والمداش (١٤) حدثبي الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْمَقَدِينُ قَالَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ ۚ بْنُ طَهَمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبُعِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُوَّلَ جُمَّةً يُجِّعَتَ بَمَّدَ جُمَّةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ أَنَّهِ مِنْ فَي مُسْجِدِ عَبْدِ الْقَبْسِ بِجُواكَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَرْثُ الشُّرُ بْنُ مُحَدِّدٍ (" قالَ أُخْبِرَ نَا عَبْدٌ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نَا ١٧ سَالِم مُنْ عَبْد اللهِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعِ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كُنتُب ( ) رُزَيْنُ بنُ خُكَيْمٍ إِلَى أَبْنِ شِهابٍ وَأَنَا مَمَهُ يَوْمَيُّذٍ بِوَادِي تُرَى أَنْ أَجَمَّعَ وَرُزَيْقٌ عاملُ عَلَى أَرْض يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْنَ يَوْمَنِدٍ عَلَى أَيْلَةً فَكَتَبَ أَبْنُ شِهاب وَأَمَا أَسْمَمُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجِمَّمَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَبَّدَ ٱللهِ بْنَ مُمِّرَ يَقُولُ (\*) سَمِتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ كُمُّ مَسْوَلًا مَنْ رَعيتُهِ ، الْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوَلُكُ عَنْ رَعيتُهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْ لِهِ وَهُو (٢) مَسْوُلُ (٧) عَنْ رَعيَّتِهِ ، وَالْمَوْأَةُ رَاعيَةٌ فِي بَيْتِ زُوْجِهَا وَمَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيْتُهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مالِ سَيِّدِهِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعينُهِ قالَ وَحَسِبُتُ أَنْ (٨) قُدُقالَ وَالرَّجُلُ رَاغِ فِمالِ أَبِيهِ وَمَسَّوَّلَ (١) عَنْ رَعِيتُهِ وَكُلْتُمُ مُونا) و مَنْ (١١) عَلَى مَنْ كَمْ (١٣) يَشْهِدَ الْجُمُعَةُ غُسْلُ ا مِنَ النُّسَاءُ وَالصُّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ إِنَّمَا الْفُسْلُ عَلَى مَنْ (١٣) تَجب عَلَيْهِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١١) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ ا بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله على يَقُولُ مِنْ جاء مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَعُتُسِلُ . مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوانً بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنِيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ قَالَ غُسْلُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَاجْرِبُ عَلَى كُلَّ مُعْتَلَم مِ مَرْشَ مُسْلِمُ

را) الرورى (٢) أغبرني وراً أغبرني وراً ورائي (١) أغبرني ورائي ورا

الجمعة وقم في بعض الاصول على من يجب علية الفسل

(١٤) حدثنا

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (') وُهَيْبُ قَالُ ('' حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِنَا وَأُونِينَاهُ (٢) مِنْ بَمْدِهِمْ ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَهَذَا الْ فَنَدًا (٥) لِلْيَهُ وَدِ وَ بَمْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ حَقٌّ غَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْتَسِلَ في كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ كُعَاهِدٍ ءَنْ طَاوُسٍ ءَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّبِيُّ لِلَّهِ تَمَالَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ حَقُّ أَنْ يَعْنَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَبَّامٍ يَوْمًا حَرَّشْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ تَحْمُرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ تُعَمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ قالَ أَثْذَنُوا لِلنَّسَاء بِٱللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ مَرْثُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا ٣٠ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَّر عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ ، قالَ كَانَتِ أَمْرَأُهُ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَّاةَ الصُّبْحِ وَالْمِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَيِلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ انْ تُحْرَ يَكُرَ ذَٰ اِلَّهِ وَ يَفَارُ ، قَالَتْ وَمَا (^) يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالَ يَمْنَعُهُ فَوْلُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيِّ لَا تَمْنَهُوا إِماءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عاسِبُ الرُّخْصَةِ إِنْ كَمْ (١) يَحْضُرِ الْجُمُمَةَ في المَطَرِ مَرْشُ مُسَدُّدٌ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزَّيادِيِّ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الحَارِثِ أَبْنُ عَمِّ مُحَمَّد بن سِيرِينَ قالَ ابْنُ عَبَّاس لِمُؤَّذ نِهِ في يَوْمٍ مَطِيْرِ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ ، فَلاَ تَقُلُ حَيَّ عَلَى الصَّلاّةِ ، قُلْ صَلُّوا في اللُّويَكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قالَ (١٠) فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ \* وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطَّينِ وَالدَّحَضِ باب من أَيْنَ أُوْنَى الْجَمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَعِبُ ، لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزٌّ : إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُمَةِ (١١) ، وَقَالَ عَطَانِهِ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جامِعَةٍ فَنُودِيَ (١٢) بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْم

ر (1) حدثی (۲) من ابن طاوس طاوس (۳) و اورینا (۲) تا ویکینا

(٤) وَهَدَانَا (٠) فَغَدَّثُمُ س ,

(٦) رَسُولُ اللهِ

(۷) أخبرنا (۱)

(A) فَمَا (٩) لِمَنْ لَمْ

(١٠) فَقَالَ

(۱۱) فاسْعَوْ الإلَى ذِكْرِ اللّهِ ----

ة (١٢) نُودِيَ ا

الْجُمُمَةِ فَتَى عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النَّدَاءَأُو لَمْ تَسْمَمُهُ ، وَكَانَ أَنَسُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فِ فَصْرِهِ أَخْيَا نَا يُجَمَّعُ وَأَخْيَانًا لاَ يُجَمَّعُ وَهُوَ بِالرَّاوِيةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ صَرَبْنَ أَحْمَدُ (١) قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدً بْنَ جَمْفَرِ بْنِ الزُّ يَبْرِ حَدَّتَهُ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بَيْرِ عَنْ عائبِشَةَ زَوْجٍ النَّبِّي عِنْكَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَا بُونَ تُونَّمُ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِ لِهُمْ وَالْعَوَ الي فَيَأْتُونَ في الْعُبَارِيْصِيبُهُمُ الْعُبَارُ وَالْمَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْمَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانُ مِنْهُمُ وَهُو عِنْدِي فَقَالَ النَّبِي عِلِيِّ لَوْ أَنْكُم تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَٰذَا بِالْبُ وَفْتُ (") الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَٰلِكَ يُرْوَى ۖ عَنْ مُعَرِّ وَعَلَى ۗ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَتَحمُّرو أَبْنِ حُرِيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَااً (0) يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قالَتْ عائشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَّةَ (٦) أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا في هَيْئَتُهمْ فَقِيلَ كَمْمُ لَوِ أَعْتَسَلْتُمُ مَرْثُ سُرَجُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا فُلَيْتُ بْنُ سُلَمْانَ عَن عُمَّانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ الله كَانَ يُصَلِّى الْجُمُمَةَ حِينَ تَميلُ الشَّمْسُ مَرْشَا عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلله قالَ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ عَن أَنَسِ (٧) قالَ كُنَّا نُبَكُرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ باب إِذَا أَشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَرَتْ الْمُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللُّقَدُّ مَيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَّمِيُّ أَنْ مُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً هُو ۚ (٨) خَالِهُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللَّهِ يَتُولُ كَانَ النَّيْ عَلِيْ إِذَا أَشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَّةِ ، وَإِذَا أَشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَهَ بِالصَّلاَّةِ يَعْنِي الْجُمْعَةَ \* قالَ (١) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ (١٠) بالصَّلاّةِ وَكُمْ يَذْ كُرِ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ بِشُرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً قَالَ صَلَّى بِنَا أُمِيرُ الْجُمُعَةَ ،

هسما (۱) أَنْنُ صَالِحُهُ (۲) أُخرنا (۲) وَقْتُ هوهكذا بالضبطين في اليونينية (۵) يُدُ كُرُ (۵) حدثنا (۱) مهِنَةً (۷) عَنْ أَذِي بْنُ مَالِكِ (۸) وَهُورُ

(۱۰) وَقَالَ

ثُمَّ قَالَ لِإَنَّسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النِّيثُ عَلِيَّتِ يُصَلِّى الظَّهْرَ بَاسِ الْحِمْمَةِ ، وَفَوْلُ (١) اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ قالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالْذَهَابُ، لِقُولِهِ تَعَالَى: وَسَعَنِي لَهَا سَمْيَهَا، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ 🏿 (٢) الْأَنْصَادِيُ الْبَيْعُ حِينَيْدِ ، وَقَالَ عَطَالَةِ تَعَرْمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَن اللهِ الزُّهْرَىِّ إِذَا أَذْنَ المُوَّذِّنُ يَوْمَ الجُمُمَةِ وَهُوَ مُسَافِرِ مُعَلَيْهِ أَنْ يَشْهِدَ عَرَثُنَا عَلِي بُنُ ۗ (﴿) وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ٣٠ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ السَّكِينَةَ لابي وَن عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَ كَنِي أَبُوعَبُسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّى (٣) عَلِيْ يَقُولُ مَن أَغْبَرَّتْ قَدَماهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ صَرَّتُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْظٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَهانِ قالَ أَخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ عَمِينَ كُرَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَلَا تَأْتُوهَا نَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ (\*) السَّكَينَةُ ، فَا أَدْرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ ۚ فَأُ يَمُّوا صَرَّتُ عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) أَبُو تُتَبَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لا (٥٠ أَعْلَمُهُ إلاّ عَنْ (٧) أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٨) \* اللَّهُ وللمفعول وقال في الفتح بالبُ لا يُفَرُّقُ (٩) مَيْنَ أَثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلله قَالَ أَخْبَرَ تَا (١٠) إِنْ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيمَةَ عَنْ سَلْمَانَ (١١) الفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ مَنِ أَغْتُسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهِّرَ عِمَا أَسْتَطَاعَ مِنْ طَهُرٍ ، ثُمَّ أَدُّهَنَ أَوْ مَسْ مِن طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَم (١٢) يُفَرَّقْ بَيْنَ أَثْنَيْنِ فَصَلَّى كُتُبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمامُ أَنْصَتَ غُفْرَ لَهُ مَا يَبْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُمَةِ الْاخْرَى \*

كذا بالضبطين في اليونينية

(٦) قالَ أَبُو عَبُ دِ اللهِ الأعلة

(٧) روَايَةُ ابْنِ عَسَاكُرُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَا دَهَ، عَنْ أَبِيهِ ِ

(٨) وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٩) لاَ يُفَرِّقُ ضبطةً في المصابيح بالبناء للفاعل لاَيْفُرَ قُنُ أَى الداخل اه

(١١) حَدَّثَنَا سَلْمَانُ

(۱۲) وَأَجْ

باسب " لاَ يُقيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَيَقَعْدُ فِي مَكَانِهِ مَدَّثْنَا كُمَّدٌ (١) قالَ أَخْبَرَ نَا مَغْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِي عَلِيَّ أَنْ يُقْيِمِ الرَّجُلُ ٣ أَخْاهُ مِنْ مَقْدَدِهِ وَ يَجْلِسَ فيهِ \* قُلْتُ لِنَافِعِ الجُمُعَةَ (٥٠) قالَ الجُمُنَّةَ وَغَيْرَهَا باب ُ الْأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَة (٣) عِنْدَأَبِي ذَرِ الجُمْعَةُ الصَّرِي آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَوِيدَ قالَ كانَ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمامُ عَلَى الْمِنْجَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرِ وَنُمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُمَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثْرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءَ القَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاهِ ( ) باسب المُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَرَّتُ أَبُو الْعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَنَامَةَ المَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجِمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المدينة وَ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عَلِيِّ مُؤِّذًنَّ غَيْرً وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمامُ يَعْنِي (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ بالب مُ مُوَّذِّذُ (٦) الإِمامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَّدَاء حَرَثُ ابْنُ (٧) مُقَاتِل قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرُ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَانَ بْنِسَهْلِ بْنِحُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسَ عَلَى الْمِنْ بَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ ، قالَ (^) اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، قالَ (٩) مُعَاوِيَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَ كُبَرُ ، قَالَ (١٠) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ (١١) مُعَاوِيَّةُ وَأَنَا ، فَقَالَ (١٢) أَشْهَدُ أَنَّ تُحَمِّدًا وَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ (١٣) مُعَاوِيَةُ وَأَنَا ، فَلمَّا أَنُّ فَضَى (١٠) التَّأْذِينَ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَى هٰذَا الْجَلْسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤذَّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنَّى مِن مَقَالَتِي بالبُ الْجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ حَرْثُنَا يَحْيُىٰ بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيِّلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

(١) هُوَ ابْنُ سَلَّامِ (٢) أَنْ يُقْيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ منْ مَقَعْدَ هِ مَرْ فُوعْ فِي َ اللَوْضِعَيْن وَغَيْرُ هَا مَرْ فُوعٍ أَيْضاً اه من اليونينية (٤) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الزُّوْرَالِهُ مَوْضِعٌ بالسُّوق بالمدينة (٥) سقط يعنى عند أبى ذر
 نى ناعظة وأبى الوقت (٦) يُجيبُ الْإمامُ صح (٧) أَخْتَرَ نَا مُحَدًّدُ مِنُ (٨) فَقَالَ (٩) فَقَالَ (١٠) وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (١٢) قال (١٣) قال (١٤) فَلَمَّا فَضَى

أنِ انَّهُ مَنى التَّأْ ذِينُ

أُخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينِ الثَّانِي مَوْمَ الجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُمَّانُ (١) حِينَ كَثُرَ أَهْلُ السَّجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمامُ بِالْبُ التَّأْذِينَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ مَرْثُ مُمَّدُّ بنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيئ قَالَ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمامُ يَوْمَ الجَمْعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُما ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَّانَ (\* ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُمَّانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذْنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَنْدُ عَلَى ذَلِكَ بِالْبُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمُنْبَوِ، وَقَالَ أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنهُ خَطَبَ النَّبِي عَلِيَّةٍ عَلَى الْمِنْبَوِ مَرَسْنَ فُتَبْبَةُ بْنُ سَمِّيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمٍ بْنُ دِينَارِ أَنَّ رِجَلاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ وَقَدِ أَمْتَرَوْا فِي المِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنَّا هُوَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَأُوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى فُلاَنَةَ أَمْرَأَةٍ (\* قَدْ سَمَّاها سَهُلْ مُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْواداً أَجْلِينُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَ ثَهُ فَعَيلَهَا مِنْ طَرْفاء الْفَابَةِ ثُمَّ جاء بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْ بَرِيْمُ مَا مَا مَا فَرَخَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَنْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِذْعُ يَقُومُ إِلَّيْهِ (4) النَّبِيُّ (6) عِلَيْ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْ بَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ

هو (١) انْنُ عَفَّانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ

(٢) إنن عَفَّانَ

(٢) امْرَأَةِ مِنَّالْاَنْصَادِ

(٤) عَلَيْهُ (٥) رَسُولُ اللهِ

أَصْوَاتِ الْمِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ \* قَالَ (١) سُلَمْانُ عَنْ يَحْيىٰ أَخْبَرَ فِي حَفْمُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسَ أَنَّهُ سَمِعَ جابراً " صَرْتُ آدَمُ " قالَ الْ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عِنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَخطُبُ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ مَنْ جاء إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ بِالْبُ الْخُطْبَةِ قَامًّا وَقَالَ أَنَسَ يَيْنَا النَّيْ يَالِيُّهُ يَخْطُبُ قائمًا مَرْشَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قالَ حَدَّنَنَا خالِلُهُ أَنْ الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ (٤) نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عَمْلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّى عَلِيَّ يَخْطُبُ قَامًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا. تَفْ عَلُونَ الآنَ باب (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْإِمامَ حَرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قالَ إنَّ النَّبَّ عَيْكَ بِكُسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ بِالسِّبُ مَنْ قالَ في الخطبة بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عَكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي مَرْكِيَّةٍ وَقَالَ كَمُودُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ قالَ أَخْبَرَ ۚ نِنِي فاطِمَةُ بنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ (٦) قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ (٧) ما شَأْنُ النَّاسِ ، فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا إِلَى السَّمَاء ، فَقُلْتُ آيَةٌ ، فَأَشَارَتْ برَأْسِها أَي نَعَمْ ، قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلِيُّ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَشْيُ وَ إِلَى جَنْبِي قِرْ بَةٌ فِيهَا ما الله فَفَتَحْتُهَا خَمَلْتُ أَصُبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَأَ نُصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ وَحِمِدَ (٨) اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ إِ أَمَّا بَعْدُ قالَتْ وَلَغَطَّ نِسْوَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّنَهُنَّ ، فَقُلْتُ لِمَالِشَةَ ما قال ، قالَت قَالَمَا مِنْ شَيْءٍ كُمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ (٥) رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ،

(1) وقال وقال (۲) جابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ (۲) ابْنُ أَبِي إِياسٍ (۲) ابْنُ أَعْمَرَ وَهُمْ (٤) ابْنُ مُعْمَرَ وَهُمْ اللهَ اللهَ (٤) ابْنُ مُعْمَرَ وَهُمَالِ النَّاسِ (٤) ابْنُ مُعْمَرَ وَهُمُّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّكُمْ تُفْتنُونَ فِ الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ (١) مِنْ فِتْنَةِ المسيح الدَّجَالِ يُوثْنَى أَحَدُكُمُ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بَهِٰذَا الرَّجْلِ ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوْ قَالَ المُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ ٱللهِ هُوَ مُحَمَّدٌ عَيْكِيْهِ جاءِنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَأُتَّبِّمْنَا وَصَدَّقْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا قَدْ كُنَّا نَمْلُمُ إِنْ كُنْتَ لَتُومْمِن (") بهِ ، وَأَمَّا الْمُنافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْ تَابُ شَكَّ هِشَامْ ، فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بَهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِمْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ (") ، قالَ هِشَامْ فَلَقَدْ قالَتْ لِي فاطِمَةُ فَأُوعَيْنُهُ ﴿ ثُا غَيْرًا أَنَّهَا ذَكَرَتْ ما يُفَلِّظُ ﴿ عَلَيْهِ صَرِّمْنَ مُحَمَّدُ نُنُ مَعْمَر قالَ حَدَّثَنَا ا أَبُو عاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُمُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ ا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتِي بِمَال أَوْ سَبِّي (٦) فَقَسَمَهُ ۖ فَأَعْطَى رَجَالاً وَتَرَكُ رَجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ ا الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا خَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنِي (٧) عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْطَى (١) الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبِ إِلَى مِنَ الَّذِي أُعْطَى وَلَكِنْ (١) أُعْطَى أَقُواماً لِمَا أَرَى فِي تُقُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقُواماً إِلَى ماجَعَلَ اللهُ في تُقُوبهم مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ نَعْلِبَ، فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بَكَلِمَةِ رَسُولِ ٱللهِ عَرِيْكِ مُمْرَ النَّمَمِ \* تَابَعَهُ (١٠) يُونُسُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الره وأَثْنَى عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ﴿ (٨)، أَعْطِي ص خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى في المَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَانِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَمَعَ أَكْرُهُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَمَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِمَةُ تَعَبِّزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْ لِهِ حَتَّى خَرْجَ لِصَلَّةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَنَمَهُ لَدَ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى " مَكانُكُم لكِنِّي

(١) قُرِيبَ بغير ألف ولاتنوبن كافي القسطلاني وَلِأَبُوَيْ ذَرٍّ والوقت والاصيلي قَرَيبًا بالتنوين (٢) لَمُؤْمِناً (٢) فَقُلْتُهُ ا (٤) فَوَعَيْتُهُ. وَمَاوَعَيْتُهُ (٥) لاَمُ يُعَلِّظُ لَيْسَتْ مضبوطة في اليونينية وضبطت في بعض الاصول م ا (٦) أَوْ شَيْءٍ . أَرْ بِشَيْهِ

خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ه تَأْبَعَهُ (١) يُونُسُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي خُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أُخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَّةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنِي عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهْـلُهُ أُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \* تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيةً وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هشَامٍ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي حَيْدٍ (٢) عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \* تَابَعَهُ الْعَدَنِيْ عَنْ سُفيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ (") مِرْشَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى عَلِيٌّ بْنُ ( ٤) حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَمْرِ مَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَدٌ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ ﴿ تَا بَعَهُ الزُّ يَبْدِي عَنِ الزُّهْرِيُّ صَدِيْنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ قالَ حَدَّنَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ قالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَعِدَ النَّيُّ عَلِيِّ الْمِنْدِبَرَ وَكَانَ آخِرَ تَعْلِس جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ (٥) قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَخَيدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا النَّاسُ إِلَى فَقَا بُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدٌ فَإِنَّ هَٰذَا الحَيّ مِن الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكُنُّو النَّامُ فَمَنْ وَلِيَ شَبْئًا مِنْ أُمَّةِ كُمَّدٍّ عَلِيْكِ فَأَسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ (٦) باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا بِشَرُ بْنُ المُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ (٧) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (٨) قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيْ يَغْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ مَيْنَهُمَا بِالسِ الْاسْتِاعِ إِلَى الخُطْبَةِ صَرَتْ آدَمُ قالَ حَدَّبْنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّبِيُّ عَلِيَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ اللَّا يَكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ (١٠) الذي يُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهُدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجاجَةً ، ثُمَّ يَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحْفَهُمْ ۚ وَيَسْتَمِعُونَ اللَّهِ ۖ كُرَ الْحِبْ إِذَا رَأَى

(١) قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ تَا بَعَهُ وسو

(٢) السَّاعِدِيُّ

(٣) سنط في أما بعد عندص •

(٤) ابْنُ الْحُسَانِ معرط

(٥) مَنْكَبُهِ

(7) مُسِيَهِمْ مُسكدُاضبطه فىاليونينية قال القسطلاني مُسييْمِمْ بالهمزوقد تبدل باء مشددة اه

ص ه (۷) ابن محمر ا

(٨) ابن محمر رضي الله عنهما

مين (٩) سکالدي أبي ذرقى الاصل وثبت عندا ه لابي الهيتم في تسخة

(٤) رَكُفْتَكِنْ

ه مورد. (٥) صکیت

(٦) قُمْ فَصَلَ

(٧) ابن صُهِيَّف

(٨) يَوْمَ مُعْمَعُهُ

معهرس للمنظمة المنظمة ا

(11) ابن مسلم

(۱۲) الْأَوْزَاعِيُّ

(١٢) رَسُولِ اللهِ

(١٤) وَضَعَهُما

(١٠) وَمِنْ بَعْدِ

(١٧) فَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمُ

الْإِمَامُ رَجُلًا جَاء وَهُو يَخْطُبُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ مِرْشِ أَبُو النَّهْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا عَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْدِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ جاء رَجُلْ وَالنَّبي عَلَيْكِ يَغْطُتُ النَّاسْ (١) يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ (٢) يَافُلاَنُ قالَ (١) لاَ قالَ قُمْ قَأْرَكُمْ (١) باسب من جاء وَالْإِمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ صَرْمُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سِكُنْهَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ ذَخَلَ رَجُلُ ۚ يَوْمَ الجُمُمَةِ وَالنَّبِي عَلِيُّكُ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَيْتَ ( ) قالَ لا قالَ ( ) فَصَلَّ زَكْعَتَيْن باسب رفع الْيَدَيْنِ في الْحُطْبَةِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٧) عَنْ أَنس وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَا بِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَيْنَمَا النَّبِي عَلِيَّ يَخْطُبُ مَوْمَ (\* الْجَمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَعَلَّكُ ٱلْكُرِّاعُ وَكِعِلَكُ (١) الشَّاءِ فَأَدْعُ اللهَ أَنْ يَسْقَينَا هَدَّ يَدَيْهِ (٩٠٠ وَدَعا بَاسِ الْاسْتِسْقَاء فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَرَفْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (١١) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو (١٢) قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمَتُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ هَنَ أُنِّسِ بْنِ مالِكِ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النِّيِّ (١٣) عَلَيْ فَبَيْنَا النَّبِيُّ عِنْظُ بَعْظُبُ فِي يَوْمِ مُجْعَةً قَامَ أَعْرَافِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ المَالُ وَجاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ اللهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ ما وَصَنْعَهُمُ اللَّهُ مَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ ٱلجَبَالِ ثُمٌّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رأيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَوُ عَلَى لِحْيَتِهِم عَلِي ۖ فُطِنْ مَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَ بَعْدَ (١٥٠ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمْعَةِ الْاخْرَى وَقامَ (١٦) ذٰلِكَ الْاعْرَابِيُّ أَوْ قالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ مَا أَنْ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ مَا أَنْ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاهِ وَغَرِقَ المَالُ فَا ذُعُ اللهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ (١٧) اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا. وَلاَ عَلَيْنَا فَل أَشِيرٌ بِيدِهِ إِلَى نَاحِيةً مِينَ السَّعَابِ إِلاَّ أَنْفَرَجَتْ وَصَارَتِ اللَّهِ يِنَةُ مِثْلُ الجُو بَةِ وَسَالٌ الْوَادِي قَنَّاهُ شَهْرًا ، وَكُمْ يَجِيُّ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ باب

الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَالْإِمامُ بَخْطُبُ وَإِذَا قالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْلَغَا وَقالَ مَأْمَانُ عَن النَّبِّ يَنْ النَّبِّ يُنْصِتُ (١٠ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمامُ حَرَثْنَ يَعْنِي بْنُ أَكَيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلٍ عِنِ ابْنِ شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَاهُرَ يُرَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصاحِبكَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُونَ عَبِدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ الْجَيْفُ وَيُومِ الْجُمْمَةِ صَرَّتْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَ افْقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَامَمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَبْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ بِيدِهِ لِقَلَّهَا بِاللَّهِ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمامِ في صلَّة الْجُمُعَةِ فَصَلاَةُ الْإِمامِ وَمَنْ بَـقِيَ جَائِزَةٌ (٢٢ مَرَثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بِي أَبِي ٱلجَعْدِ قالَ حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ بَيْنَمَا (٣) تَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي مِنْ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَمَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى ما بَقَ مَعَ النَّبِّي يَرْكِيُّهُ إِلاَّ ٱثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ وَإِذَا رَأُوا يُجَارَةً أَوْ لَهْواً ٱنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَ كُوكَ قَامًا بِاسِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجَمْعَةَ وَقَبْلُهَا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبُدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرُ رَكْمَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا رَكْمَتَيْنِ وَ بَعْدَ اللَّغْرِبِ رَكْمَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَ بَعْدَ الْعِيشَاءِ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ عَنَّي يَنْصَرِفَ فَيْصَلِّى رَكْمَتَيْنِ بِالْبِ مُؤْلِ ٱللهِ تَمَالَى فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَّاةُ فَا نُنشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ (١) سَعيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عِنْ سَهُلِ (٥) قال كانّت فِينَا أَمْرَأُهُ مَجْعَلُ ٥٠ عَلَى أَرْبِعَاء في مَزْرَعَة يَلْهَا سِلْقًا ٧٧ فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمْعَةً أَنْزِعُ أُصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْعَنُهُما (١٠)

(۱) وَيُنْصِتُ (۲) تَامَّةُ (۳) بَدِيْنَا (۵) حدّ تني (۵) حدّ تني (۵) ابن سَعْدُ (۲) تَحْقُلُ بالقاف والفاء كذا في اليونينية (۷) سلة.

فى البونينية أنه بالرفع لابي ذر وعدراه القاضى عياض للاصيلي ووجهه اوجه ذكرها القسطلاني فارجم البه

(٨) تَطْبُخُهَا

ُقَيَّكُونُ (١) أُصولُ السِّلْق عَرْقَهُ (١) وَكُننَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَنُقَرَّبُ ذَٰلِكَ الطَّمَامَ إِلَيْنَا فَنَلْمَقُهُ وَكُنَّا تَتَنَّى يَوْمَ الْجُمُمَةَ لِطَمَامِهَا ذَٰلِكَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بَهْذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ بِالْبِ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ صَرَّتُ الْجُمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّنْبَانِيُّ (٣) قالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ تُحَيْدٍ قالَ (٤) سَمِيْتُ أَنساً يَقُولُ كُنَّا نُبِكِدُ إِلَى (٥) الجُمُعَةِ ثُمَّ نَقيلُ حَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوحَازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٥) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ بَالِلَّهِ الْجَمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ .

( بِشْمِ اللهِ الرَّحْمِ ) بالنب (٧) صَلَاةِ الخَوْفِ ، وَقَوْلِ (٨) اللهِ (٥) يَوْمَ الجُمْعَةِ ، تَعَالَى وَإِذَا ضَرَ ابْمُ فَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ (١٠) أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة (١٠) [١] ابْنِ سَعْدِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا (٧) أَبْوَابُ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَفَنْتَ لَمُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمُ طَأَنْفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (١١) وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ (٨) وَقَالَ اللهِ َ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْكُونُوا مِن وَرَائِكُم ۚ وَلْتَأْتِ طَائِفَة ۖ أُخْرَى لَم ۚ يُصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا ا (·) إِلَى قَوْ لِهِ عَذَابًا مَعَكَ وَلَيَا خُذُوا حِذْرُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ الْمَا الْمَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ الْمَا الْمَالِحَتَهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ الْمَا الْمَالِحَتِهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ الْمَالِحَتِهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ عَذَابًا وَأَمْتِمَتِّكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أُذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ ۚ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ ۗ (١٠) إِلَى قَوْ الرِّيحَةُ إِلَّا المنكافيرين عَذَابًا مُهينًا حرش أَبْى الْيَهَانِ قالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ يَهِلِيُّهُ يَعْنِي صَلَاةَ الْحَوْفِ قَالَ (١٢) أَخْبَرَ نِي سَالِم " أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَمَ رَسُولِ (١٣) اللهِ عَيْلِيِّهِ قَبِلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَــدُوَّ فَصَافَقْنَا كَمُمْ ﴿ ٢٠٠ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَا ثِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّى وَأَقْبَلَتْ

(آ) نَتُكُونٌ إِلَا وَالْيَاءُ (٢) عَرُقَهُ بهذا الضبط يعني لَخْمَةُ . كذا في اليونينية والكشميهي كَمَا فِي الفَتِحِ غَرِ فَهَ أَى إِنْ ا أصول السلق تغرق في المرق لشدة نضجه اهر مسلاني عَرَّفَهُ . آي. مرقه الذي يُغرَّفُ

(r) الْكُوفِيُّ

(١) عَنْ أَنُس قَالَ كُنَّا

(١١) إِلَى قَوْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهُ أعَدَّ لِلْسُكَافِرِ بِنَ عَدَيًا

(١٤) فَقَالُ (١٢) النَّبِي

(١٤) نَصَافَقُنا عُمْ

طَائِفَة "عَلَى الْعَدُو وَرَكُم (١٠ رَسُولُ اللهِ عَلِي بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَ مَنْ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّانِهَةِ الَّتِي لُمْ تُصَّلُّ جَاوًا فَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِهِمْ رَكْفَةٌ وَسَعَبَدَ سَعْجَدَ تَابْنِ (٢) سَفَطَّ رَاحِلُ قَائِمٌ ۗ أَمُّ سُلِّمَ فَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْفَةٌ وَسَجَدَ سَجْدُدَيْنِ بِاسب صَلاَةٍ الْخُوْفِ رِجَالاً وَرُ كَبَاناً رَاجِلِ (٢٥ مَاثُمْ مَرَثْنَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَيْيُ قَالَ حَدَّتَنَى ٢٠ أَبِي قَالَ حَدُّتَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَعُواً مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا أُخْتَلَطُوا فِيامًا ، وَزَادَ أَبْنُ مُمَّرَ عَنِ النَّيِّ وَإِنْ (الْ كَاثُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا بِالِّبِ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ف صَلَاةِ الْخَوْفِ مَرْثُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّيَّدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُما قالَ قَامَ النَّبِي عَلِيَّ وَقَامَ (٥) النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسَ مِنْهُمْ (١) أَمُمْ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ، ثُمُ قَامَ لِلثَّالَيَّةِ (٧) فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَاهُمُ وَأَنْتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَرَّكُمُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَّةٍ (١٠) وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا باسب الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُمْدُونِ وَلِقَاء الْمَدُوِّ، وَقَالَ الْأُوْزُاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأُ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوًا إِيمَاءٌ كُلُّ أَرْبِي لِنَفَسِهِ َ فَإِنْ كُمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاء أَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى بَنْكَشِفَ الْقِتَّالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَ كُفَتَيْنِ، فَإِنْ كُمْ يَقْدِرُوا صَلَوْا رَكُفَةً وَسَعَجْدَ نَيْنِ (١٠ لاَ يُجْزِنُهُم (١٠) التَّكبيرُ وَيُوَّخُرُوهَا (١١) حتى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولُ وَقَالَ أَنْسِ (١٢) حَضَرْتُ عِنْدَ مُناهَمَةً حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءةِ الْفَجْرِ وَأَشْتَدُ أَشْتِعَالُ الْفِتَالِ فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ أَنْصَلَّ إِلاَّ بَعْدَ ٱرْتِفَاعِ النَّهَادِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفَتَرِحَ لَنَا ، وقال (١٣٠ أَنَسُ (١١) وَمَا يُسُرُّنِي بِتِلْكَ (١٠) الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَرَثْنَا يَحْنِي قَالَ (١٦) حَدَّثَنَا

هند أبي ذر في الاصل وثبت في الحاشية عند ه لابي الهيثم وَٱلْخَسَوِى (٢) حدثنا (٤) واذا (٥) مقام (۱) مِنهِم مَعَهُ ٧٠) الثَّانيَةَ (A) في المالاة ة ص سرة (١) فَإِنْ كُمْ يَقَدْرُوا هِ ا (۱۰) فلا يخزيم (١١) يؤخرونها

(١٢) أبن مالك

(١٣) قال • نتال

(1٤) ابن مالك

(١٠) مِنْ تِلْكُ

(١١) ابْنُجُعْفُرُ الْبُخَارِي

وَكِيهُ مَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكُ إِنْ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جارٍ بْر عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءِ مُعَمِّرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فِجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْش وَ يَقُولُ يَا رَسُولَ ٱلله ماصلَّيْتُ الْعَصْرَ خَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْيبَ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيِّ وَأَنَا وَاللَّهِ ما صَلَّيْهُا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطُعَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَاعَابَتِ الشَّيْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَوْرِبَ بَعْدَهَا بِاسِبُ صَلَّاةِ الطَّالِبِ وَالمَطْلُوبِ رَاكِهَا وَإِيَّاءَ "، وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأُوْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْبِيلِ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ ٱلدَّا بَّةِ ، فَقَالَ (") كَذٰلِكَ الْأَدْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُتَخُوَّ فَ الْفَوْتُ ، وَاحْتَجَ الْوَلِيدُ بِقُولِ النَّبِيِّ لِأَيْصَلِّينَ أَحَدّ الْمَصْرَ إِلاَّ فَي بَنِي قُرَيْظُةَ بَالْبُ مُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدّ بْن أَسْاء قالَ خَدَّتَنا جُو يَوْيَةٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ٱبْنِ مُعَمَرَ قالَ قالَ النَّيُّ ۚ يَاإِلَىٰ لَمَا لَكًا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّينٌ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرِكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ (اللهُ بَمْ فُهُمُ مُ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ (٥) مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِّرَ لِلنَّبِيِّ مَرْكِيٍّ وَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِداً ١٠ مِنْهُمْ الْمِبْ النَّبْكِيرِ ١٧ وَالْعَلَسَ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَّةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ صَرَبْتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَمَّادُ (٨) عَنْ عَبْدِ الْعَزيز ابْنِ صُهَيْبِ وْتَابِتِ البُنَانِيْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ صَلَّى الصَّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللهُ أَ كُبرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَوْمٍ فَسَاءَصَبَاحُ المُنْذَرِينَ نَغَرَجُوا يَسْمَوْنَ فِي السُكَاكِ وَيَقُولُونَ ثُمَّدٌ وَالخَمِيسُ قَالَ وَالخَمِسُ الجَبْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقَتَلَ الْمَقَاتِلَةَ وَسَنِّي الْذَّرَارِيُّ فَصَارَتْ صَفَيَّةُ لِمِحْيَةً الْكَلْبِيُّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِنْقُهَا (١) ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتِ يَا أَبَا مُحَدِّد أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْسًا (١٠) مِا أَنْهُرُ هَا (١١)، قالَ أَنْهَرَهَا نَفْسَها

(١) ابْنِ الْمُبَارِكِ

(r) وَقَائِمًا . أَوْ قَائِمًا

(٢) قال (٤) وقال

(٥) لم يضبط الراء من برد
 فى اليوبينية وضبطه الكرماني
 والبرماوى بالبناء المنسول
 وقال فى المساييح بالبناء الفاعل
 والمنسول

رم (٦) أُحَدًا

درد الاسط (۷) التكبير التكبير

(٨) ابنُ زَيْدِ

(۱) عِنْقَتُهَا

(١٠) أنسَ بْنُ مالكِيهِ،

مامخ<sup>ص</sup>ط (۱۱) مَهَرَّهَاً

## بِنْمُ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ")

باسب في الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فَيْهِ (٢) حَرَثُنَ أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَّ قَالَ أَخَذَ مُمَّوُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى (٣) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أُبِتَعْ (') هٰذِهِ تَجَمَّلْ بهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لأَخَلَاقَ لَهُ فَلَبَتَ مُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْبَتَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ۚ فَأُقْبَلَ بِهَا مُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَى بهٰذِهِ الْجُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ تَبِيعُا أَوْ تُصِيبُ (٥) بِهَا حَاجِنَكَ بَاسِبُ ٱلْخِرَابِ وَالْدرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ (٦) قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و أَنَّ ثُمِّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَسَدِي حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عائِشَةَ قالَتْ دَخَلَ عَلَى ۚ رَسُّولُ ٱللهِ (٧) عَلِيَّ وَعِنْدِي جارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِينَاء بُعَاثَ فَأَصْطَجَعَ عَلَى الْفَرِّاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَ نُتَهَرِّنِي وَقَالَ مِنْ مَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعْهُما (١٠) فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزَهُمَا خَفَرْجَتَا (٥) وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ (١٠) السُّودَانُ بِالُدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا مَأَنْتُ النَّبِيَّ (١١) مِنْ إِيَّ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِ بِنَ تَنْظُرِ بِنَ فَقُلْتُ نَمَم ۚ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَذَى عَلَى خَدِّهِ وَهُو يَقُولُ دُونَكُمْ يَآنِي أُرْفَدِةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَحَسْبُكِ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ فَأَذْهِي بال شُنَّةِ الْمُيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ مَرْسُنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبِيدٌ قَالَ سَمِيتُ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ

(۱) (كيتاب العيدين)

الب ما جاء م أبواب

البيدين (١) فيهما (١) فأني بها (٤) أبتاع هذه تجمل (١) النيع (١) النيع (١) أحد بن عيسى السلالة (١) أحد بن عيسى (١) أحد بن عيسى (١) النيع (١) الني

(11) رَسُولَ اللهِ

يَخْطُبُ ، فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ (١) يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَوْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَن فَعَلَ فَقَدْ أَصابَ سُنْتَنَا حَرَثْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ مِنْ جَوَادِي الْأَنْصَارِ ثُعَنِّيمَانِ إِمَا (٢) تَقَاوَلَتِ الْانْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا مِمُعَنَّبَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَمْزَامِيرُ (٣) الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَذَٰلِكَ في يَوْم ِ عِيدٍ ، فقَال رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَا أَمَا بَكْرِ إِنَّ لِكُلِّ قَرْمٍ عِيدًا وَهُذَا عِيدُنَا. بابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْحُرُوجِ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حِكَّنَنَا (السَمِيةُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ مُقالَ أَخْبَرَ نَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ (٥) قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ يَعْدُو يَوْمَ الْفَطِي حَتَّى يَأْ كُلَّ تَمْرَاتٍ \* وَقَالَ مُرَجَّأً (0) فِنُ رَجاء حَدَّ ثَنَى عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَنْسُ عَنِ النَّيِّ عَلِيٍّ وَيَأْ كُلُهُنَّ وَثُرًا بِإِسِبُ الأَكْل يَوْمَ النَّفْرِ حَرِّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدٍّ (٧) عَنْ أَنْس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِليَّةِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُمِدْ فَقَامَ رَجْلُ فَقَالَ هٰذَا يَوْمْ يُشْتَهَى فيهِ اللَّحْمُ وَذَ كُرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِي عَلِيٍّ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَىٰ كُمْمٍ فَرَخَصَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ فَلاَ أَدْرِي أَبِلَغَتِ الرُّخْصَة مَنْ سيواهُ أَمْ لاَ مَرْشُ عُمْانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِير مَعَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّهْ ِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِب رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ يَوْمَ الْأَضْعَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ أَصَابَ النسُكَ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَّاةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيارِ خَالُ الْبَرَاءِ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبِ وَأَحْبَيْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتَى أُولَ ما (١٠) يُذْبَحُ فَ يَنْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَفَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قالَ شَاتُكَ شَاةً كُم قالَ (٢)

لاسط (٤) أخبرنا

(٥) ابن مالك

(٦) مُرَجَّأُ هُو هُكنا فى البونينية مهموزا وكنا ضبطه القسطلاني وضبطه في الفتح بنير هرمقصورا بوزن مُعَلَّى

يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَ نَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِي (١) أَحَبُ إِنَّي مِنْ شَا تَيْن أَفَتَجْزى عَنَّى قَالَ نَمْ وَلَنْ تَجْذِى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِاسِ الْمُرْمِجِ إِلَى الْمُعَلَّى بِنَهْ بِمِ مِنْبَرِ مِرْشَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ قالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَمْفَى قالَ أَخْبِرَ نِي زَيْدُ (٢) عَنْ عياض بن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ قالَ كَانَ رَسُولُ ٣٠ اللهِ عَلِيَّ يَخْرُبُ يَوْمَ الْفَطْرِ وَالْأَسْمَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَّةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَمِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ (٤) كانَ لِيُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُبُمٌ يَنْصَرِفُ \* قَالَ (٥٠) أَبُوسَعِيدٍ فَلَمْ بَرَلِ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُو َ أَمِيرُ اللَّهِ بِنَةِ فِي أَضِي أَوْ فِطْرَ فَلَمَّا أَتَبَنَنَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرْ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّانْتِ فَإِذَا مَرْوانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَقَيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ غَبَّذْتُ (٦) بَقُوْ بِهِ كَفِبَذَنِي قَارْ تَفَعَ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيَّوْنَمُ وَاللهِ ، فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ ما تَمْلُمُ ، فَقُلْتُ ما أَعْلَمُ وَٱللَّهِ خَيْرٍ ٢٠٠ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَّةِ خَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَّةِ ، باسب المَشِّي وَالْ سَكُوبِ إِلَى الْعِيدِ (٨) بِغَيدِ أَذَانٍ وَلاَ إِقامَةٍ مَرْشَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ (٢٠ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يُصَى فِي الْأُضْلَى وَالْفَطْنُ ثُمَّ يَغْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَدِثْ إِبْرَاهِمُ أَبْنُ مُرْسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) هِشَامْ ۚ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِنَّخْبَرَ كُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ المارِ بن عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِوْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبَّ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ فَبْلَ الْخُطْبَةِ \* قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَ إِلَى ٱبْنِ الزُّ بَيْرِ في أُوَّلِ مابُويع لَهُ إِنَّهُ كُمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفَطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأُخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جابِرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذُّنُّ يَوْمَ

(r) زَيْدُ بِنُ أَسُّمَ (r) النَّبِيُّ العِزِيْ) وَأَنْ (r) النَّبِيُّ العِزِيْ) وَأَنْ

> په ط (٥) فقال

(۱) خَبَدُنَهُ خِ

(٧) خَيْرٍ وَاللَّهِ

(٨) وَالْصَلَّاةِ قَبْلُ الْخُطْبَةِ ه صما

(١) أنسَ بنُ عِبَاضٍ عِ

س (4۰) حدثا م ط

راه و الما و الما قال القسطلاني ومناه وأما الطلية فكون بعدالصلاة

الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْمُ \* وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (') قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّي عَلِيَّةِ قَامَ فَبَدًا مِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبُّ اللهِ عَلَيْ نَزَلَ فَأَنَّى النَّماء فَذَ كُرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَّكٍ ، وَ بِلاَّكْ بَاسِطْ ثَوْبَهُ مُيْلْقِي فِيهِ النِّسَاءِ صَدَقَةً قُلْتُ لِمَطَاء أَثَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءِ فَيُذَ كُرِّهُنَّ حِينَ يَفَرُخُ قالَ إِنَّ ذَٰلِكَ كَلَّتُ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا باب الخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ حَرْثُنا أَبُو عاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَجْ عِلْ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَأَبِي بَكْرِ وَحُمَرٌ وَعُمَّانَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمْ فَكُنَّاهُم كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَرَّتُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوأُ سَامَةً (١) ابْنِ عَنْواللهِ النَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّاللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ (٢) ٱللهِ عَلِيَّةِ وَأَبُو بَكُر وَمُعَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ صَرْتُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قال (3) الْعِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَلِي صلَّى يَوْمَ الفيطْرِ رَكْمَتُنْنِ كُمْ يُصلِّ قَبْلُهَا وَلاّ بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَنَّى النِّسَاء وَمَعَهُ بلالْ فَأْمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ خَعْمُنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَأَةُ خُرْصَهَا وَسَخَّابَهَا مَرْثُ آدَمُ قالُ حِدَّتُنَّا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ قالَ النَّبِيُّ عِلْيِّ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبُدَأُ فِي يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ۚ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَّةِ فَإِنَّهَا هُوَ كُلُّمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ في شَيْء، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارِ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّة ، فَقَالَ (٣) أَجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أُو تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بَاسِبُ مَا يُكُنِّرُهُ مِنْ تَعْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السَّلَاحَ يَوْمَ عَبِيدٍ ( ) إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا مَرْشُ الرَّكَرِيَّادِ بْنُ يَحْيي أَبُو

السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُارِبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُارِبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَمِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَمَ أَبْنَ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الزُّمْحِ فِي أَخْصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالِّ كَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُما وَذٰلِكَ بِمِنَّى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَهَلَ (١) يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَصْلَمُ مَنْ (٧) أَصابَكَ فَقَالَ ابْنُ مُعَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قالَ وَكَيْفَ قالَ حَمَلْتَ السلّاحَ فَ يَوْمٍ لَمْ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ (٣) وَكَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ صَرِّتُ أَحْمَدُ بْنُ يَمْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ أُنْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قالَ دَخلَ الْحَجَّاجُ عَلَى أَبْنِ مُمَرَّ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ (' كَيْفَ هُوَ أَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ (٥) مَنْ أَصَابَكَ قالَ أَصابِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لا يَحِلُ فيهِ خَمْلُهُ يَمْنِي الْحَجَّاجَ عَامِ النَّبْكِيرِ ٢٠ إِلَى الْعِيدِ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هُذِهِ السَّاعَةِ وَذَٰ لِكَ حِينَ النَّسْبِيحِ وَرَثُنَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّ ثَنَا شُهْبَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبَيْ يَوْمَ النَّحْرِ ا قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَنَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَن ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّمَا (٥) هُوَ كُمْ مَجِّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِن النُّمْكِ فِي شَيْءِ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا (() ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي وَعِنْدِي جَذَعَة مُعْيْدٌ مِن مُسِنَّةٍ قَالَ (٥) أَجْعَلُهَا مَكَانَهَا أَوْقَالَ ٱذْبَحْهَا وَلَنْ تَجَزّي جَذَعَة مَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (١٠) عام فَضْلِ الْعَمَلِ في أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَذْ كُرُوا الله (١١) في أيَّام مِعْلُوماتٍ أنَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَ يُكَبّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِما وَكَبَّرَ مُعَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ خَلْفَ النَّافِيلةِ مَرْثُن مُعَمَّدُ بْنُ عَرْعَوَة قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهِانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

(۱) فَاء وَاللَّهُ فِي الْمُرَمِ اللَّهُ فِي الْمُرَمِ اللَّهِ فَا الْمُرَمِ اللَّهُ فِي الْمُرَمِ (١) قال (٥) قال (١) قال (٥) قال (٧) فَإِنَّهَا لَحْمِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

أَيَّام مَعْلُوماتٍ.

(١) مَا الْعُمَٰلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ وَنَهَا فِي هَذِهِ ( صح. فِي (١) هَذَا الْعَشْر (٢) فِي سَبْيِلِ اللهِ (٣) إِلاَّ مَنْ خَرَجَ (٤) ابن عمر (ه) فرنشه (٦) وَكَانَ النَّسَالِهِ (٧) أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ (٨) في حاشبة السخة أبي در مانمه بشبه أن يكون عد ابن يميي الذهلي قاله أبو ذر اهكدا في اليونينية وفي نسخة الاسبلى حدثنا البخاري حدثنا مربن حنسكذا فاليونينية (١) تَغُرُّمِ الْبِكُرُ (۱۰) خدريها (11) بَيَغُورْجَ الْحَيْضُ إِ (۱۲) حدثنی

(١٣) تُرْكُورُ لَهُ

(16) الحيز امِيْ

(١٠) الأوزَاء

(١٦) حدثني

بالجاعة اعيفرد

(١٧) يُصَلِّي . فَصَلِّي

مكذا في النـخ المتعدة بأيدينا وفي القسطلاني ولابي

ذر والامسيلي عن الحوى والكشميهني ن**مسلي بنون**  ٱجْهَادُ (\* قَالَ وَلاَ ٱجْهَادُ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ (\*) يُخاَطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْحَعْ بِشَيْء بُ النَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَّى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَّفَةَ ، وَكَانَ مُحَرُّ ( َصِيَ ٱللهُ عَنْهُ يُكَبَّرُ فى قُبَّتِهِ عِينًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْ تَجَّ مِنَّى تَكْبِيرًا ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يُكَبِّرُ مِمِنَّى تِلْكَ الْابَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ (٥) وَفِي فُسْطَاطِهِ وَتَعْلِسِهِ وَتَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَلِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَكُنَّ (٦) النِّسَاءِ يُكَمِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَمُمَّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز لَيَكَالِيَ النَّشْرِيْنِ مَعَ الرِّجَالَ فِي المَسْجِدِ صَرَّتْ أَبُو مُنْيَمْ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس قَالَ حَدَثَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الدُّمَّذِي ، قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (٧) وَ نَحْنُ عَادِيانِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ إِلتَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِّ بَإِلَيَّهِ قَالَ كَانَ يُلِّي الْمُلِّي لَآ يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْكَبِّرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ مِرْثُ الْمُحَدِّدُ (٨) حَدَّثَنَا مُحَرُّ بِنُ حَفْسٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً قالَتْ كُنَّا نُو ْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرَجَ (١) الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا (١٠) حَتَّى نُخْرَجَ (١١) الْحَيْضَ كَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعاتُهُمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ باب ُ الصَّلاَّةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعَيْدِ بَشَّارِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَبْن مُعمَّرَ أَنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ كَانَ تُرْكُرُ (١٣) الحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّى بالبُ تَعْلِ الْمَنَزَةِ أُو الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمامِ يَوْمَ الْمِيدِ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (١٤) قال حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو (١٥) قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٦) نَافِعْ عَنِ ٱبْنِ نُعْمَرَ قَالَ كَانَ النِّي عَرِي إِلَى المُصَلِّى وَالْعَنَزَةُ مَنْ يَدَيْهِ يَحُمْلُ وَتُنْصَبُ بِالْصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي (١٧)

النَّى عَلِيَّ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْمَشْرِ (') أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هٰذِهِ قَالُوا وَلاَ

إِلَيْهَا وَاللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مَا وَالْمُرَّضِ (٢) إِنِّي الْمُمَلِّي مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبد الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَتَا حَمَّادٌ (٣) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمُّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ أُمِونَا (١٠ أَنْ بُخْرِجَ الْمَوَاتِقَ وَذُوَاتِ الْحُدُورِ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوهِ وَزَادَ في حَدِيثٍ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتِ الْمَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَمْتَزِلْنَ (\*) الْحَيَّضُ الْمُصَلَّى بإس خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِنِّي الْمُصَلِّي مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ (٦) عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمَن حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) قالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيًّا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَنْضِي فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النِّسَاء فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّر هُنَّ ( ٢٠ وَأَرَهُنَّ اللَّهِ عَظْهُنَّ وَذَكَّر هُنَّ ( ٢٠ وَأَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ باسب أُسْتِقْبَالِ الْإِمام النَّاسَ في خُطْبَةِ الْعِيدِ قالَ (٥) أَبُو سَعِيدِ قامَ النَّبِيُّ عَبِيلَةٍ مُقَابِلَ النَّاسِ حَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشُّمْيِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النِّي عَلَيْ يَوْمَ أُضْعَى (١٠٠ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ نُشَكِينَا فِي يَوْمِنِا هَٰذَا أَنْ نَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَنَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَإْ ثُمَا ١١٧هُو شَيْءٍ عَجَّـلَهُ لِأُهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارُسُولَ اللهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ أَذْبَحْهَا وَلاَ تَنِي (١٣) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِالْ الْمَلَمِ النَّذِي بِالْمُصَلَّى مَرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي (١٤) عَنْ (١٥) سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّ عَنْ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ قِيلَ (١٦) لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّيّ عَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنَ الصُّغَرِ ما شَهِدْ تُهُ (١٧) حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَار كَيْهِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النِّسَاءَ وَمَعَهُ اللَّالْ فَوَعَظَهُنَّ وَذَ كُرَّهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُويِنَ (١٨) بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فَى ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَ بِلاَلْ إِنَّى يَشِهِ عَامِبُ مَوْعِظَةِ الْإِمامِ النَّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ صَرَتَىٰ ١٠٠

(١) خروج الحيض (٢) النِّكَاءِ المُيَّافِي (٣) ابْنُ زَيْدً (١) قَالَتٌ أَنرَانَا نَهِينًا (٥) وَيَمْتُزُلُ (٦) ابنُ الْعَبَّاس (٧) أَيْنَ عابس (٨) فَلَا كُرِّ هُنَّ (٩) وقال (۱۰) الأضحى مراه (۱۱) فَإِنَّهُ شَيْءٍ (۱۲) تُغْنَى (١٣) بابُ الْعَلَم بِالْمُصَلَّى (12) أَنْ سَعِيدٍ (١٥) حَدَّثْنَا سَفُمَانُ (١٦) وقيل (١٧) حَتَّى أَتِي الْعَلَمَ هكذاق جمر النسخ المسمعة وِفْ النَّ خَالطبوعة خرج حتى أَتَىٰ وليست لفظّة خرج من المات بلحيمن شرح القسطلاني ف كرهاحيث انهامقدرة في المأن اوقد لص المبنى على أنها مقدرة (۱۸) يَهُوِينَ هو هكذا بمذا الضبط في اليونينية وفي غيرها أيهوين كذا

في القسطلاني

من مدننا

إِسْ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ (١) بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) أَبْنُ جُرَبْج قَالَ أَخْبَرُ بِي عَطَاهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ شَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِي يَرْكِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَمَنَّى فَبَدَأً بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاء فَذَ كُرَّهُنَّ وَهُوَ يَتُو كُمَّأَ عْلَى يَدِ بِلاَّلِ وَ بِلاَلْ بَاسِطْ مَوْبَهُ مِلْقِ فِيهِ النَّسَاءِ الصَّدَقَةَ (٣٠ قُلْتُ لِمَطَاء زَكَاةَ (٤٠ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ ، وَلَـكُنِ صَدَّفَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ اللَّهِي فَتَخْمَا (٥) وَ يُلْقِينَ قُلْتُ أَثْرَى حَقًّا عَلَى الْإِمامِ ذَلَّكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ ٢٠٠ قَالَ إِنَّهُ كَلَقٌ عَلَيْهِمْ وَمَا كَلُمُ لَآيَفُ عَلُونَهُ \* قَالَ أَبْرُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَ فِي الْحَسَنُ (٧) بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ شَهِدْتُ الْفِطِرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمْ يُسَلُّونَهَا قَبْلُ الْخُطْبُةِ ، ثُمَّ يُخْطُبُ بَعْتُ (٨) خَرَجَ النَّبِي عَلِيَّةِ كَأَنِّي أَنظُ إِلَيْهِ حِبْن يُجْلِسُ (١) بيدِهِ ، ثُمُّ أَقْبَلَ يَشُلُقُهُمْ حَتَى جاء النساء مَعَهُ بلاَكْ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبَيُ إِذَا جاءكَ الْمُوَّمْنَاتُ يُمِا يَمْنَكَ الآيَةُ ، ثُمُّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آ ثَاثُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَالَتِ (١٠٠ أَنْ أَةٌ وَاحِيدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِيهُ غَيْرُهَا نَعَمَّ لا يَدُرِي حَمَّن مِن هِي، قال فَتَصدَّقْن فَبَسَط بِلاَّكُ ثَنْ بَهُ ثُمَّ قَالَ مُلُمَّ لَكُنَّ فِيراً عِلْمَا اللَّهِ وَأُمِّي فَيكُتْنِينَ الْفَيَّحَ وَالْحَوَّاتِيمَ فِي تَوْبِ بِلاَلٍ \* قَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ الْفُتَخُ الْحَوَّاتِيمُ الْعَظَّامُ كَانَّتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، باسب الإِذَاكُم يَكُن لَمَا جِلْبَابُ فِي العِيدِ طَرْثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ال الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْوِبٌ عَنْ حَفْصَةً بِلْتِ سِيوِينَ قَالَتْ كُنًّا كَفْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجُنَ يَوْمَ الْعِيدِ، كَجَاءِتِ أَمْرَأَهُ كَنَرَلَتْ قَصْرَ ۚ إِنِي خَلَفٍ كَأَتَهِثُهَا كَفَدَّثَتُ أَنَّ زَرْجَ أُخْتِمَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْكَ مِنْكَ عَشْرَةً غَزْوَةً ، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ في سيتً غَزَّ وَاتٍ ، فَقَالَتْ (١٢) فَكُنًّا نَقُومُ عَلَى الْمُوضَى وَثُدَادِي الْكَلْمِي ، فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ عَلَى (١١) إِحْدَانًا بَأْسُ إِذَا كُمْ يَكُن كَمَا جِلْبَابُ أَنْ لَا تَكْوُبُحَ ، فَقَالَ لِتُكْبِسُهَا

(٣) صَدَّقَةً (٤) زِّ كُاهُ

(٦) يُذُكِّرُ هُنَّ. يَأْتُمُونَ

مان (۷) حَسَنَ

(٨) بَعْدُ خُرُوجِ النِّي

(٩) أَجَلُسُ (١٠) فَقَالَتْ

(۱۱) فِذَى (۱۲) قَالَتْ

صَاحِبَتُهُا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهِدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُوتْمِنِينَ ، قالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا فَدِمَتْ أُمْ عَطَيَّةً أَتَيْتُهَا فَسَأَلُّهَا أَسِمِتِ ١٠٠ فَ كَذًّا وَكَذَا قَالَّتْ ٣ نَهُمْ بِأَنَّى ٣ وَقَلْمَا ذَ كَرَتِ النَّبِيُّ عِنْ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي "قَالَ " لِيَخْرُجِ الْمَوَاتِقُ ذَوَاتُ " الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْمَوَاتِقُ وَذَوَاتُ ١٠٠٠ الْحُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحَيَّضُ وَيَمْتَزِلُ ١٠٠٠ الْحَيْضُ الْمَلَّى وَلْيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ كَمَا آلْحَيْضُ ، قَالَتْ (٩) نَعَمْ أَلَبْسَ الحَافِضُ تَشْهَدُ عَرَفاتٍ وتَشْهِدُ كَذَا وتَشْهَدُ كَذَا بِاسِ أَعْتِزَالِ الْحَيْض الْصَلَّى مَرْشَنَا مُمَّدُّ بْنُ المَثْنَى قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَن مُعَدَّدٍ قالَ قالَت أُمْ عَطَيَّةً أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنَخْرِجَ الْحَيَّضَ وَالْمَوَاتِينَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، قالَ (١٠٠ أَنْ عَوْن أو الْمَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيَّضُ فَبَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْسُلِينَ وَدَعْوتَهُمْ وَيَمْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ بِاسِبُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلِّى مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيُّ عِنْ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبِحُ بِالْمُعَلِّي بِالسِّبُ كَلَامِ الْإِمامِ وَالنَّاسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الْإِمامُ عَنْ شَيْء وَهُو يَخْطُبُ صَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحوَسِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُمْتَمِزِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قالَخَطَبَنَا رَسُولُ ٱلله عَلِي يَوْمَ النحْرِ بَعْدَ الصَّلَّةِ فَقَالَ (١١) مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَّا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَّةِ فَتِلْكَ شَاةٌ كُمْ مِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بَنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبِ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ ١٦ وَأَطْعَنْتُ أَهْ لِي وَجِيرَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ تِلْكَ شَاةً كُمْ إِ، قَالَ فَإِنَّ عِنْدُى عَنَاقَ (١٣) جَذَعَة مِي (١١) خَيْرُ مِن شَاتَى كَنْمُ فَهَلَ تَجْذِى عَنَّى ، قالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَك حَرْثُ عَلَمْ بْنُ تُمَرّ

(۱) أسمين في كذاً فقالت نقم (۲) وقالت (۲) وقالت (۲) وقالت (۲) وقالت (۱) وقالت (۱۲) و التناسخ (۱۲) و التاسخ (۱۲) و التناسخ (۱۲) و التناسخ (۱۲) و التناسخ (۱۲) و التناسخ (۱۲) و

(1٤) کھیں۔ (۱٤) کھیں۔

عَنْ خَمَّادِ بْنِ (١) زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ (٢) بْنَ مالِكِ قَالْ إِنَّ رَسُولَ ٱلله مَيْكِ صَلَّى يَوْمَ النَّصْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَّةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حِيرَانُ لِي إِمَّا قالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَإِمَّا قالَ فَقُوْرٌ (") وَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاتَىٰ كُم فَرَخَّسَ لَهُ فِيهَا حَرْثُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلِيَّةِ يَوْمَ النَّصْ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ (٤) مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبَخُ أُخْرَى مَكانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَعُ بِأُسْمِ اللهِ بِإِسْمُ مَنْ خَالَفَ الطريقَ إِذَا رَجَمَ يَوْمَ الْعيد مَرْشُنِ (°) مُمَّدُ (°) قالَ أَخْبَرَ نَا (V) أَبُو تُمَيْلَةً يَحْيىٰ بْنُ وَاصِحٍ عَنْ فُلَيْحٍ بْنِ سُلَيْانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جابرِ (^) قالَ كَانَ النَّبِيُّ عِنْ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرين \* تَابُّمَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدً عَنْ فُلَيْحٍ (١) وَحَدِيثُ جابِ أَصَحُ باب الطَّرية \* الطَّرية \* المُّعَامِينُ الْحَدِيثُ عابِ أَصَحُ المَّاسِفُ إِذَا فَانَهُ الْمِيدُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَٰلِكَ النَّسَاءِ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّ إِ هٰذَا عَيْدُنَا أَهْلَ (١٠) الْإِسْلَامِ ، وَأَمَرَ أَنْسُ بْنْ مالِكٍ مَوْلاَهُمُ (١١) انْنَ أَبِي عُثْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ خَمْمَ أَهْلَهُ وَ بَنيهِ وَصَلَّى كَصَلَّةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكَبِّيرِهِمْ ، وَقَالَ عَكْرِمَةَ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمَمُونَ فِي الْدِيْدِ يُصَلُّونَ رَكْمَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمامُ ، وَقَالَ (١٢) عَطَاهُ إِذَا فَاتَهُ الْمِيدُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مَرْشَ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَالَيْمَةً أَنَّ أَبَا بَكُررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبانِ وَالنَّبُّ بَيْكَ مُتَنَّصٌ (١٣) بِتَوْبِهِ فَأَ نُتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ عَنْ وَجَهْدٍ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْاَ بَّامُ أَيَّامُ مِنَّى، وَقَالَتْ عَائَشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بَسْتُونِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عَمَرُ (١٠) فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي

(۱) هُوَ ابْنُ (۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاللِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

رم) منافق المرابع المنافق المرابع المنافق المرابع المنافق المرابع المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا

(١) وَقَالَ

'ة (ه) حدثني

(٦) هُوَ ابْنُ سَلَامٍ

صن (۷) حدثنا بدر

(A) أَنْ عَنْدِ اللهِ رَخْيُ

لا) عن سعبدعن أفي هربرة في الجمع بين الصحيحين تابعه بونس بن مجد عن فليح عن أبي هربرة رضى الله عنه وحديث جابر أسح اه من البونينية بخط الاصل

(١٠) عِيدُنَا يا أَهْلَ

ة (١١) مَوَّ لاَهُ (١٢) وَكَانَ

(۱۲) مُتَّغَثَّى كذا في

اليونينية.

(11) لَيْسَ مُحَمَّرُ مَدَرُ مَدَرُ مَدَرُ مَدَرُ مَدَرُ مَدَرُ مِن مِن طَلِقَ فَى الْمُحْسَمِ اللَّهِ اللَّهِ المُحْسَمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمِةُ السَّمِةُ الرَّجِرِ مِن الحَمَرِيَةُ الرَّجِرِ مِن الحَمْرِيَةُ الرَّجِرِ مِنْ السَّمِيرِ مِن السَّمِيرِ مِن السَّمِيرِ مِن السَّمِيرِ مِن السَّمِيرِ السَّ

مِنَ الْأَمْنِ بِإِسَبِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَ بَمْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَلَى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَ بَمْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ابْنِ عَبَاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ مَرَثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ مَدَّتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

( بِسْمِ أَلْلَهِ الرَّعْمَانِ الرَّحِيمِ )

باسب أن ما الله عن ما الله عن الله عنه الله عن

الله عَنْ وَجْهِهِ ثُمْ قَرَأُ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى شَنَّ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمْ قَرَأُ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى شَنَّ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمْ قَرَأُ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى شَنَّ مُعْلَقَةً فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصْوَءَ ، ثُمَّ قامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ ثُنَ الْكَ جَنْبِهِ مُعَلِّقَةً فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ ، ثَمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ السَلْمَةِ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ حَدَّثَنَى (١) ابْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو (١٠) أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١١) يَزْلِيْ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِذَا مين مين (1) اُخبرني هـ

(١) قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَ مُمَا

(٣) أُبواب الوثر

(٤) (كتاب اوتر)

لاخ. (۵) حدثنا بود.

(۱) النَّبِيَّ

(۷) ابن أنس «مرا

(٨) وَأَقْتُ

(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ

(١٠) عَمْرُ وَبْنُ الْخَارِثِ

(11) رَسُولُ اللهِ

أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَأُوكَمْ رَكُمةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ \* قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بثلاَثٍ وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِعْ أَرْجِو (١) أَنْ لاَ يَكُونَ بشَيْءِ منْــهُ رَأْسُ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ مَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ (٢) عُرْوَةَ أَنَّ عالْشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَيْنِيْهِ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِٱللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ ما يَقْيَأُ أَحَدُ كُمْ خَسْيِنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ إِلَّا (١) وَأَرْجُو ص يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُعُ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَحِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَقَّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَقَّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى اللَّهِ عَلَى شَقَّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَقَّهِ اللَّهُ عَلَى شَقَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ (٣) بِانسِبُ سَاعاتِ الْوِتُو ، قالَ (٤) أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي السَّلَاةِ (١) بالصَّلَاةِ (١) وَقَالَ النَّبِي (٥) عَلِيْ إِلْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ مَرْثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّوْمِ مَرْثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اللهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ مُحَرَّ أَرَأَيْتَ الرَّكُمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ ﴿ (١) تُطْبِلُ . أَتُطْبِلُ أُطِيلُ (٦) فِيهِمَ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ (٧) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ يُصَلِّي مِنَ (٨) اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُورِرُ اللَّيْلِ برَّكُمَةً وَ يُصَلِّى الرَّكُمَةَيْنِ (٩) قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذُنيهِ ، قالَ حَمَّادُ أَيْ الرَ الرُعَةُ (١٠) مِرْشُ عُمَرُ بنُ حَفْصِ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْمُرْعَةِ مُسْلِمٍ مَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أُوتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُنْتَهَى وِتُونُهُ ۗ (١١) لِلْوِثْرِ إِلَى السَّحَرِ بِاسِبُ إِيقَاظِ النِّي عَلِيَّ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ (١١) مَنْتُرْضَةٌ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَالَيْسَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَى وَأَنَا اللَّهِ عَلَى وَأَنَا اللَّهِ عَلَى وَأَنَا اللَّهِ عَلَى وَأَنَا اللَّهُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى عَل رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً (١٢) عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتَرُ تُ الم لَيَجْمَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتُراً حَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييُ بْنُ سَعَيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّ ثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ (١٣) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ أَجْعَالُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ ۚ بِٱللَّيْلِ وِتُرَّا باسب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْشُ إِسْمَدِيلُ قَالَ حَدَّتْنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ مُمَّرَ ابْنِ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرِّ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ بَسَارٍ أَنَّهُ قال كُنْتُ

أُسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ كَأُوتَرَاتُ ثُمَّ لَمِقْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ ، فَقُلْتُ خَشِيتُ الصّْبُعَ فَنَرَكْتُ فَأُونَرَتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَّسُورَ مُسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَٱللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَمِيرِ بَاسِبُ الْوِتْر في السَّفَر حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَهُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ تُحمَّرَ قالَ كَانَ النَّبِي عَلِي اللَّهُ مَا لَى فَي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِي إِيمَاءٍ صَّلَّاةً اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ (١) وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالسِّ الْقُنُوتِ قَبْلَ اللَّ كُوعِ وَ بَعْدَهُ مَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ثُحَمَّدٍ (") ، قالَ سُتِلَ أَنَس " أَفَنَتَ النَّبِي مِنْ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ (ا) لَهُ (٥) أَوَ قَنَتَ (٦) قَبْلَ الرُّ كُوعِ قالَ بَعْدَ الرُّ كُوعِ يَسِيراً حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٧) قالَ حَدَّنَا عاصِيمٌ قَالَ سُتَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الر كُوعِ أَو بَعْدَهُ قَالَ قَبْلُهُ قَالَ (^) فَإِنَّ فُلاَّنَّا أَخْبَرَ نِي عَنْكَ أَنَّكَ (') قُلْتَ بَعْدَ الر كُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ مِنْكِيِّهِ بَعْدَ الرُّ كُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْماً يُقَالُ أَمْمُ (١٠) الْقُرَّاءِ زُهَاءِ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَٰ يَكَ وَكَانَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَهَدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ \* أُخْبَرَنَا (١١١) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي يَجْلَزِ عَنْ أَنَسٍ (١٢) قَالَ قَنَتَ (١١) ﴿ كِتَابُ ۗ النَّبِي مِنْ مَنْ مَنْ أَيَدْ عُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ مَرْشَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) خَالِيْ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ (١٤) قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرِ ( بينم أللهِ الرَّاعْنِ الرَّحِيمِ ) باسب م (١٦٥ الأَسْنِسْقَاء ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ عَنِينٌ فِي الْأَسْنِسْقَاء مَرَشْنَا أَبُو نَعَيْم

(١) إلا الفر ض (٢) ابْنِ سِيرِ بنَ (٣) أُنِّسُ مْنُ مَالِكِ (١) فَتَبِلَ أَوْ تُلْتُ م (۱) أَقنَتَ (۷) ائن زیاد (۸) قلت (١٠) كَأَنْكَ (١٠) لَمَا لاس ط (11) حدثنا (١٢) أنس بن مالك لاصرَّ. البرنا أخبرنا (١٤) أُنَسِ بْنِ مَالِكِ (١٠) أبوابُ الأستيسقاء

الأسنسقاء)

قالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبُّهِ قالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمُ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ عِلَى مُ دُعاهِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمُ أَجْعَلُهَا (١) عَلَيْهُمْ سِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَبْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ ٱجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، وَأَنَّ النَّبِّي عَلِيِّتِ قَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ \* قالَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هٰذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ مِرْشَا عُمْانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِير مَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّلِّي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا ﴿ (؛) وَيَنْظُرُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ مِي لِي لَكَ رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْباراً قالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ (٢) كَسَبْعِ يُوسُفَ ، قَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى أَكَلُوا (٣) الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيفَ وَيَنْظُرُ ( ْ ) أَحَدُهُمْ ( ْ ) إِلَى السَّمَاء فَيَرَى الدُّخانَ مِنَ الجُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْثُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَأَدْعُ اللَّهَ كَمُمْ ، قالَ اللهُ تَعَالَى : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخانٍ مُبُينٍ إِلَى قَوْلِهِ عائيدُونَ (٦٦ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي (٧) فَالْبَطْشَةُ (١) يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ (١) مَضَت الدُّخانُ وَالْبَطْشَةُ وَٱللَّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ بِاسِ شُوَّالِ النَّاسِ الْإِمامَ الْاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا (١٠) مَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً قَالَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُعَمِّ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبِ (١١) وَأَيْضُ ۚ ' يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ \* ثِمَالُ ٓ (١٢) الْيَتَامِي عِصْمَةً ۗ لِلْأَرَامِلِ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِم "عَنْ أَبِيهِ رُبَّهَا ذَ سَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى

(١) اجملها صرب علمابالحرة ف الفـرع الذي يبدنا تبعا البونينية قال وهي ثابت في أصول كثيرة

هــذه الرواية في نسخة من

(٥) أحدُكُمْ

(١) إِنَّكُمْ عَالِمُ وَلَيَّ

(٧) إِنَّا مُنْتَقَّمُونَ

ه من البَطْشَةُ (١) فَقَلَـ (٨) وَالْبَطْشَةُ (١) فَقَلَـ

و<sup>ص</sup>غ (۱۰) قحطوا

(١٢) ثمال بأوحه الإعراب النلائة والجرعليهعلامة أيي ذر

وَجْهِ النَّبِيُّ مِنْكِيُّ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ ( ) مِيزَابِ ( ) : وَأَيْضَ يُسْنَسْقَى الْغُمَّامُ بِوَجْهِهِ \* يُمَالُ َ الْيَتَالَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِل وَهُوَ (٣) قُولُ أَبِي طَالِب حَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١) نُ عَبْد الله الْانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَّى عَنْ ثُمَّامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَنَس عَنْ أُنَسِ (٥) أَنَّ مُمَرِّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا أَسْنَسْقَى بِالْمَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطِّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِينَنَا فَتَسْقينًا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بمَّم تَدِينًا فَأُسْقِنا ، قَالَ فَيُسْقَونَ باسب تَعْوِيلِ الرِّدَاء في الإستيسقاء مرتن إِسْمُ فَي قَالَ حَدَّ ثَنَا وَهُبُ (٢) قَالَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ عَبَّادِ أَبْنِ تَمْيِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيُّ أَسْنَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ (٨) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَأَسْنَسْقَى إِ فَاسْتَقْبَلَ (٥) الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ (١٠) رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ الله كَانَ ا نُ عُيَيْنَةً اً يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَـٰكِيَّةُ (١١) وَهُ (٥٢) لِأَنَّ هَٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ المَازِنِيُّ مَازِنُ الْأَنْصَارِ (١٣) باب أُ الاستيسْقاء في المَسْجِدِ الجَامِعِ مَرْثُنَ (١٤) مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠) أَبُو صَمَرْرَةً أَنَسُ بنُ عِياضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي نَمِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْ كُمُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابِكَانَ و ُجاة (١٦) الْمِنْ بَرِ وَرَسُولُ اللهِ عِنْ قَامَ عَلْمُ كَنْ مُنْ فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَاتُما فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّهِ ، هَلَكَتَ (٧٧) اللَّوَاشِي (١٨) ، وَأَنْقَطَعَتِ (١٦) السُّبُلُ ، فَأَدْمُ الله (٢٠) أَيْفِيثُنَا (٢١) ، قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَسْقِنَا ، اللَّهُمُّ أَسْقَنَا ، (٢٢) فَكُرْ (٢٢) وَلاَ قَزَعَةً اللَّهُم أَسْقِنَا ، قالَ أَنَسْ وَلا (٢٢) وَأَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَيَحَابِ وَلاَ قَزَعَةً (٢٢)

قال الحافظ َ ابن حجر وهو (٢) وهُو قول أَبَّى طالب (٣) ستط لفظ وهو عنده ط (٤) حَدُّثْنَا الْأَنْصَارِ ٰيُّ (·) أبن مالكِ (٦) ابْنُ جَزير (٧) <sup>-</sup>حدثنا (٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن (٩) وَاسْتُقْبُلَ (١٠) وَحَوَّلُ (١١) وَالْتَكِنَّهُ هُوّ (۱۳) باب انتقام الرب جل وعز من خلقسه بالقعط اذا انتهك عارم (١) الله (١٤) حدثني (١٥) حدثنا (١٧) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(٣١) كذا في اليونينية علي

(١٨) الأموالُ

(٣٠) أَنْ يَعْلَنَا

(۱) محارمه ( کیا ) . ذکر فی نتح الباري أن هذه الترجة وقعت فی روایة الحموی وحده خالیة من حدیث ومن أنها

(۱) ولاً بَيْنَنَا ب (۲) فقال (؛) قال النسطلاني في في رواية الحوى والمس ولابوىدروالونت والاميلي وان مساكر من الكث (١) قَانِماً عِد (١) ادْعُ (v) أَنْ يُسْلِمُهُا (۸) فَسَأَلْنَا (١٦) يَعْنَى الثَّانِيةَ

لم يرنم عله و اليونينية

(١٠) الْمُسْعَةِ (١١) بُعَا

(۱۲) فَلاَ (۱۳) فَرَعَهُ

(۱۷) أَنْ يُمْكُمَّا

سطلاني بكسر المسزة

(١٨) الأكام

وبعنجاح المداء

و النــ

وَلاَ شَنِئاً وَما (١) يَنْنَا وَ بَيْنَ سَلْعِ مِنْ يَنْتٍ وَلاَ دَارِ قَالَ فَطَلَّمَتْ مِنْ وَرَا أَبِهِ سَعا بَهُ مِثْلُ النَّرْسِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء ٱنْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، قالَ ٣ وَٱللَّهِ أَم ما رَأَيْنَا الشنْسَ سِنًّا (1) ، ثُمَّ دَخلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْقُبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ الْخَ قَامْ (٥) يَخْطُ فَأَسْتَقْبَلَهُ قَامًا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَلَكَتَ الْأَمْوَالُ ، وَأَنْقَطَمَتِ السُّبُلُ ، فَأَدْعُ (٦) اللهَ أَيْسِكُهَا (٧) ، قالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدَيْهِ ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ حَوَ الَّيْنَا وَلَاعَلَيْنَا ، اللَّهُمُّ عَلَى الآكامِ وَالْجُبَالِ وَالاَّجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأُودِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَا نَقَطَمَتْ وَخَرَجْنَا غَشِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ (٨) أُنسًا (٢) أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ، قالَ لاَ أَدْرَى بِالْبُ الْاسْتِسْقَاء في خُطْبَةِ الجُمُعَةِ غَيْرَ مَرْثُ قُتُبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ۚ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْحِدَ يَوْمَ مُجُعَةً (١٠) مِنْ بَابِ كَانَ نَحْقَ دَارِ الْقَضَاءِ ، وَرَسُولُ ٱللهِ مِنْ قَامَمْ يَخْطُبُ ، فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولَ ٱللهُ مِنْ قَامًا ، ثُمَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَأَنْقَطَعَت السَّبُلُ، فَأَدْعُ اللهَ يُعَيثُنَا (١١) فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْدِ ، ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ أَغِيْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِيْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِيْنَا ، قالَ أَنسَ، يَنْتٍ وَلاَ دَار ، قالَ فَطَلَمَتْ مِنْ وَرَاثِهِ سَعَابَةٌ مِثْلُ التَّرْس فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء (١١) ا تَشَرَتُ ثُمُّ أَمْطَرَتْ فَلَا وَاللهِ ما رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَتًا (١٠٠ ، ثُمُّ دَخلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُمَةِ (١٦) وَرَسُولُ اللهِ يَزِينَ قَامْمُ يَغْطُبُ فَأَسْتَقْبَلَهُ قَامًّا ، فَقَالَ بَا رَسُولَ الله هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ ، وَأَنْقَطَبَ السُّبُلُ ، فَأَدْعُ اللهَ كُيسكُهَا (١٧) عَنَّا قَالَ فَرَفَمَ

رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ إِلَى مَا مَمُ قَالَ : أَلَاهُمُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكام (١٨)

وَالظُّرَابِ وَ بُطُونِ الْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَمَتْ وَخَرَجْنَا تَمْشِي في الشَّسْر

(۱) فَسَأَلْتُ (۲) أَنْسًا

(۲) ابن مالك ميروسسط

(٤) يَوْمَ تُجُعَةً غ

> (ه) قُحِطً س م

(٦) ابن مالك مسرط

(٧) رَّسُولِ اللهِ

مين (A) فَادْعُ اللهَ فَدَعَا اللهَ هَكذَا فِي الفروعِ التي بأَيدينا وفي القسطلائي وللاصلى فادع الله بدل قوله فدعا وكل من الفظين مقدر فيما لم يذكر فيه اه ,

(١) الْمُواشِي فَقَامَ فَقَالَ
 اللَّهُمَّةَ

(۱۰) انْقَطَعَت (۱۱) النَّبِيِّ

\* ، س (۱۲) وَ تَقَطَّعَتَ (۱)

(۱) كذاوجد في الهامش رسر التقديم وعبارة التسطلاني ولابن ذر انقطعت السبل وهلكت المواتق والمسلم المناة وتشديد الطاء الموالم الموالم المناة وتشديد الطاء عليها لل مقط وعلى القطعت وكتبه مسحمة

قَالَ شَرِيكُ سَأَلْتُ (١) أَنَسَ (٣) بْنَ مَالِكِ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ ، فَقَالَ مَا أَذْرِي. ، مُ الْاسْنَيْنَقَاءَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ (٣) قَالَ مَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ (١) إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَحَطَ (٥) المَطَرُ فَأَدْعُ اللهُ أَنْ يَسْقِينَا فَدَعا فَمُطِرْنَا فَلَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِنْنَا تَعْطَرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، قالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجْلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، قالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّمُ يَمِينًا وَشِمَالاً يُعْطَرُونَ وَلاَ يُعْطَرُأُهُلُ اللَّهِ ينقر باسب من أكتنَى بصَلَاةِ الجُمْعَةِ في الإُسْتِسْقَاءِ صَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَسِ (٦) قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ عَلِيُّ فَقَالَ هَلَكَتِ المَوَاشِي ، وَتَقَطَّمَتِ السُّبُلُ ، فَدَعا (١) فَعُطِ نَا مِنَ الجَمْعَة إِلَى الجُمْعَة ، ثُمَّ جاء فَقَالَ تُهَدَّمَت الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبْلُ، وَهَلَكَتَ المَوَاشِي (١)، فَأَدْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا فَقَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ وَالْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَأْنَجَابَتْ عَن المَدِينَةِ أَنْجِيابَ النَّوْبِ بِإِسِبُ النُّعاء إِذَا تِقَطَّعَت (١٠٠ السُّبُلُ مِنْ كَنْرَةِ اللَّهِ مِرْشُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (١١) اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَــُكُتِ المَوَاشِي ، وَأَنْقَطَتِ (١٢) السُّبُلُ فَأَدْعُ الله فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَمُطِرُوا مِنْ مُجْمَةً إِلَى مُجُمَّةً ، كَفَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله تَهَدَّمَت الْبِيُوتُ ، وَتَقَطَمَتِ السُّبُلُ ، وَهُلَكَمْتِ المَّواشِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللَّهُمَّ رُوسٍ ٱلجِبَاكِ وَالآكامِ ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِثِ الشَّجَرِ ، فَأَنْجَابَتْ عَنِ المدِينَةِ أنْجِيَابَ النَّوْبِ عِلْمِبُ مَاقِيلَ إِنَّ النَّبِيُّ مَنْكُ لَمْ يُحَوِّلُ رِدَاءُ فِي الْإَسْتِسْقَاء يَوْمَ

الْجُكُمَةِ حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبَيِّ عَلِيَّ هَلَاكَ المَالِ وَجَهْدَ الْدِيَالِ فَدَعَا اللهَ يَسْنَسْقِي ، وَلَمْ يَذْكُنْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلاَ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ باسب إِذَا ٱسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمامِ لِيَسْنَسْفَى لَمُمْ كَمْ يَرُدُّهُمْ مِرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي تَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ ۚ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَـكَتِ المَوَاشِي ، وَتَقَطَّمْتِ السَّالُ ، فَأَدْعُ اللهَ فَدَعَا اللهَ فَطُونَا مِنَ الجُمُنَةِ إِلَى الجُمُنَةِ فَهَاء رَجُلُ إِلَى الرابُ أَنِي أَبِي طَلْمَةً النَّيِّ عَلَيْ فَقَلَ بَارَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ المَواشِي (١) قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَى ظَهُورِ الْجَبَالِ وَالآكامِ وَبُطُونِ الْأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ (٦) مُبِينِ الْآيَةَ الشَّجَرِ ، فَا نَجَابَتُ عَن المَدِينَةِ ٱلْجِيَابَ الثَّوْبِ بِالسِّبِ إِذَا ٱسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ (١) إِنَّا مُنْتَقِبُونَ بِالْسَالِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ صَرْشُ الْمُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ (٠) أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الضَّيْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ أَتَيْتُ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُواْ عَنِ ال الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النِّي ۚ يَزْكُمُ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَـكُوا فِيهَا وَأَكُلُوا الْمِيَّةَ ۗ ﴿(٧) حَدَّنِي وَالْمِظَامَ ، كَفَاءَهُ أَبُو سُفِيَانَ ، فَقَالَ يَا مُحَدُّ جِنْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمك هَلَكُوا (٢) فَأَدْعُ اللَّهَ ، فَقَرَأً فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانٍ مُبينِ (٣) ، ثُمَّ عادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ( ) يَوْمَ بَذْرِ \* قَالَ (٥) وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْمًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةً اللَّهِ قَالَ (٥) اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَأَنْحَدَرَتِ السَّمَا بَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْ لَهُمْ ﴿ بِالْبِ ۖ الدُّعَاءُ إِذَا كُثُرَ الْمَطْرُ حَوَالَيْنَا

وَلاَ عَلَيْنَا ﴿ عَرْضُ إِنْ مُعَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِتٍ عَنْ

أَنْسِ (') قالَ كَانَ النَّبِيُّ (') عَلِيِّ يَخْطُبُ يَوْمَ مُجْمَةٍ ('' فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ ٱسْقِنَا مَرَّ تَيْنِ وَأَيْمُ اللهِ مانَرَى في السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابِ فَنَشَأْتْ سَحَابَةً وَأَمْطَرَّتْ (٥) وَتَزَلَ عَنِ الْنِبَرِ فَصَلَّى ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ لَمْ تَزَلُ (٦) مُعْطِرُ إِلَى الجُمُمَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلْيَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَأَنْقَطَمَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ الله يَحْبِسُمُ عَنَّا ، فَتَبَسَّمَ النَّبِي مُنْكُ مُمْ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ (٨) اللَّهِ ينَةُ بَغَعَلَتْ يَمْ طُرُ حَوْ لَهَا وَلاَ (٩) تَعْطُرُ بِاللَّهِ ينَةِ قَطْرَةً (١٠) فَنَظَرْتُ إِلَى المَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَنِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ الْإِسْبُ ٱلدُّعاءِ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ قَاتُمًا وَقَالَ لَنَا أَبُو مُنْعَيْمٍ عَنْ زُكَهِيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ خَرَجَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَبْصَادِي وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَسْتَسْقَى فَقَامَ بهم (١١) عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرِ فَالْمُتَّغَفُرَ (١٧) ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ يَجْهَنُ بِالْقِرَاءةِ وَكَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِيمْ قَالَ أَبُو إِسْحُقَ وَرَأَى (١٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ (١١) النَّبِيُّ مَا إِلَيْ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبَّادُ بْن تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أُصِحَابِ النَّبِيِّ مِيْكِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِيْكِيِّهِ خَرَّجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ ، فقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائُكَا، ثُمَّ تَوَجَّة قِبَلَ الْقُبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأْسْقُوا (١٥٠ بَاسِبُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الِاُسْتِسْقَاء حَدِيثُنَا أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عَنْ عَمْدِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي ۚ يَكُ لِي لَكُ مِنْكُ فِي فَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَنْ جَهَرَ ١٦٥ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ باب "كَيْفَ حَوَّلُ النَّيْ عَلَيْ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ مَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمُّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَوْمَ خَرَجَ يَسْنَسْفِي قَالَ خَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرً ۗ وَأَسْتَقَبْلَ

(١) ابن مالك (٢) رَّسُولُ اللهِ (٢) يَوْمَ الْجُمْعَةِ (٤) أَنْ يَسْقَيْنَا (٥) فَأَمْطُرَتْ (٦) كَمْ يَزَكِ الْمُطَرُ (٧) وَقَالَ. فَقَالَ (٥) فَكَثَطَّت. . كذا في اليونينية الشين مفتوحة وقالر في التتحول كريمة المكشطت على البنآء للمفعول وتسكشظت هر (١) وَمَا (١٠) قَطْرَةٌ [11] كَلُّمُ (11) فَأَسْتَسْوَ (۱۲) وَرَوَى عَبْدُ الله ابنُ بَزِيدَ عَنِ النِّيِّ (12) الأنصاري

(م) فَسَقُوا (١٦) يَجْهُرُ

(٢) عَجَمَدُ بِنُ قال أبو ذر في نُسخة عجب مندوب اه من اليونينية. (۲) حدثا ٠ حدثني

(ŧ) (ه) سقط قال أبو صدالله الح عند ء س وثبت عنــد آپی الهيثم في م وفي ط

(٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ

(٧) وقال

(٨) اعْنَ بَحْيِيَ بِنِ أَسِهِ مِيدُ قال سمه عث أنس

(٩) قَالَ (١٠) هَلَكُتُ

(١١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ

(۱۲) رَجُلُ

لاسوط (۱۲) رَسُولِ اللهِ

(١٤) بِشَقّ كذا قيده، الاصيلىبالىتح وفالمنضديشق بالكسر تَأْخُرُ اه من اليونينية أوْمَلِّ أوحبس اه (١٥) وقال الاويسي حدثني عد بن جنفر عن يحي بن سعيد وشريك سمعا أنسآعن البي صلى الله عليسه وسلم (أمه) رفع يديه حتى رأيت (حَتَّى بُرِي) بَيَاضُ إِبْطَيْهِ هذا ثابت عند ه س ط وفي ماشية ه حديث الاويميلايي اسحق وحده وخديث محدان بشار لابي اسحق وأ بي الهيثم جيما الا أن جديث ابن بشار مؤخر عند أبي الهيثم اهمت عامش الاصل (١٦) أخبرنا ، خ

الْقِبْلَةَ يَدْعُوثُمُ حَوَّلَ رِدَاءِهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْمَتَيْنَ بَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ بِاسِ الأستسقاء رَكْمَتُيْن ، حَرْثُ تُتَبْبَةُ بنُ سَعيدٍ قالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بني أبى بَكْرٍ عَنْ (١) عَبَّادِ بْنِ تَمِم عِنْ عَمَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَّةً أَسْنَسْقَى فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَقَلَبَ ردَاءهُ و الإُسْتِسْقاء في المُصلِّى حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد اللهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ خَرَّجَ النَّبِي عَلِيَّ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقَ وَأَسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ \*قَالَسَفْيانُ فَأَخْبَرَ نِي المَسْعُودِي عَنْ أَبِي بَكْرِ قَالَ جَمَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ بِالْبُ أُسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِ الْأَسْنَسْقَاء حَرْثُ مُحَمَّدٌ (٧) قَالَ أَخْبَرَ نَا (٣) عَبْدُ الْوَهِ ال عَدْ ثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْ بِنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيّ إِلَى الْمُصَلِّي يُصَلِّي " ، وَأَنَّهُ لَكَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ \* قَالَ أَبُوَّ عَبْدٍ (٥) اللهِ ابْنُ زَيْدِ (٦) هٰذَا مازيِّنْ وَالْأُوَّالُ كُوفِي هُوَ ابْنُ يَزيدُ عاس رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مُتَمَّ الْإِمامِ فِي الدُّسْنِسْقَاء، قالَ (٧) أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُو يْسِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِلالْ ِ قَالَ (٨) يَحْيِيٰ بْنُ سَنِيدٍ سَمِعْتُ أَذَبَ بْنَ مالك على أَنَّى رَجُلْ أَعْرَابِي مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ (٥) يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ المَاشِيَةُ هَلَكَ (٥٠) الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ (١١) يَدْعُونَ قالَ فَيَا خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى مُطِينًا فَمَا زِنْنَا مُنْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأَخْرَى فَأْتَى الرَّجْلُ (١٢) إِلَى زَيِّ (١٣) اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ رِبْشِقَ (١٤) الْسَافِرُ وَمُنْعَ الطَّرِّيقَ مَرْشُ (١٦) مُحَمِّدُ مْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا بَعْي وَأَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعَيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَرْفَعُمُ يَدَبُّو ف شَيْء

مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاَسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ بِالبّ مايقالُ إِذَا أَمْطَرَتْ (١) ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَصَيِّبِ الْطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ **مَرْشُنَا مُحَمَّدٌ هُوَ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ** (٢) المَرْوَزِيُّ قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَإِلَيَّه كَانَ إِذَا رَأَى مطرَتَ مطرَتَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ الْعَالَاتِيهِ وَاللَّهِ ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ المُعْتَالَكَنِهِ والنَّسِيةِ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِيمٍ بِالْبِ مَنْ تَعَطَّرَ فِي اللَّهِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِلْيَتِهِ مَرْثَنَا الْمُحَمَّدُ (٥) قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله (٥) قالَ أَخْبَرَ نَا الْأُوزَاعِيْ قالَ حَدَّثَنَا إِسْخُنَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَبَيْنَا رَسُولُ (٧) اللهِ عَنْ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَا بِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ وَجاعَ الْعِيَالُ فَأَدْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقينَا قال فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَة "قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ أَجْبَالِ ثُمَّ كُمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِلْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَف الْعَدِ (٨) وَمِنْ بَمْدِ الْعَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمْمَةِ الْأُخْرِي فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِي أَوْرَجُلْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ المَالُ فَأَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ يَدَيْهِ وَقَالَ (٥) اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَا جَعَلَ (١٠) يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ السَّمَاء إلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ المدينة في مِثْلِ الجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَّاةَ مَهْرًا، قالَ فَلَمْ يَجِى أَحَدُ مِنْ نَاحِيةً إِلاَّ حَدَّثَ بِالجَوْدِ بِالسِبِ إِذَا هَبَّتِ الرَّبِحُ مَرْثُ اسْمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبِرَ نَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفُرَ قَالَ أَخْبَرَ فِي تُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِيمَ أَنْسًا ١١٧ يَقُولُ كَانَتِ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِّ عَلَيْ باسب قُولِ النَّي عَنْ نُصُرْتُ بِالصَّبَا مَرْثُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن

(١) ابن الْبَارِك

(٧) النَّيِّ

(١٠) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ر پشیر

(11) أَنَّسَ بْنَ مالكِ

الحَكَم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادْ **ـُ** ما قيلَ فى الزَّلاَزِلِ وَالآياتِ **حَرَثْتُ ا** أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكِ مُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكَثُّثُرَ الزَّلاَذِكُ وَيَتَقَارَد وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ وَهُو َ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكُثُرَ فيكُمُ المَالُ فَيَفيضُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ (1) قَالَ (٥) اللَّهُمُ ۗ بَارِكُ لَنَا في شَامِنَا وَفي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجِدِنَا قَالَ (١) قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجِدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ (٧) الزَّلاَزِلُ وَالْفَتَنُ بُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ حرش إسمميل حدَّ أَنِي مالكُ عَن صَالِح عَبَّاسِ شُكْرَكُمْ \* عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْنِيَّةِ عَلَى إِبْر سَمَاءَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ (^) فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ النَّيُّ مِنْكُمْ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ ماذًا قالَ رَبُّكُمْ ﴿ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنِ بِي وَكَافِرِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰ لِكَ مُؤْمِنَ بِي كَافِرِ ٥٠٠ بِالْكُوْكَ ، وَأُمَّا مَنْ قَالَ بنَوْءُ كَذَا وَكَذَا فَذَٰ لِكَ كَافِرْ بِي مُوْمِنْ بِالْــَ المَطَرُ إِلاَّ اللهُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ كُمِّنَّهُ بْنُ يُوسُفَ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن ابْن مُحَمَّرَ قالَ قال رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ مِفْتَاحُ (١١) الْغَيْبِ خَسْ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ ، لاَ يَعْلَمُ أَحَـثُ يَكُونُ فِي غَدٍ ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ

الاسط (1) حدثنا (1) حدثنا (۲) فَيقَيضَ (٢) فَيقَيضَ (٢) حدثنى (٢) أورده بصورة الموقوفَ على ابن عمر ولم يرمعااليه إلى الدرال الد

(٤) أورده بصورة الموقوف على ابن عمر ولم يرمه البه الملاة والسلام ولا بدامن ذكر رفعه كما نبه عليه الناسى لان مثله لايقال بالرأى وقد جاء مصرحا برفعه في الفسطلاني

(ه) قال قال (٦) فقال) مه صحد

(٧) هُنَالِكَ

مرية (٨) مرِنَ اللَّيْلُ لاسَمَ

(۱) و كافرِس

عصموره م (۱۰) النَّوَىُّ (۱۱) مَفَاغِجُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدُ مَتَى يَجِي الطَّرُ الطَّرُ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ السَّلِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ اللهِل

**باحب**ُ الصَّلَاةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ **مَرْثُنَا** عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قالَ حَدَّثَنَا خالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ " اللهِ عَلَيْ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّدْسُ فَقَامَ النَّبِي مُ (٣) مِنْ يَجُنُّ رِدَاء مُ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْمَتَيْنِ حَتَّى ٱلْجِكَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عِلِيَّ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْتَمَرَ لاَ بَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدٍ فَإِذَا رَ أَيْمُوهُمُا (1) فَصَلُوا وَأَدْعُوا حَتَّى يُكَشَّفَ مَا بَكُمْ مَرْثُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ( \* ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَبْسِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِيْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا ٥٠ فَقُومُوا فَصَلُّوا حَرْثُ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُعَلَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحْدِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّ (٧) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ (٨) لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَياتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا (٢) فَصَلُّوا صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ زِيادٍ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي ۗ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّنْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ إِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ خِلَياتِهِ فَإِذَا رَأَ يْتُمُ فَصَلُّوا وَأَدْعُوا اللهَ باسبُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامِ ا بْنِ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِمَةً أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْدِ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ القَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ قامَ

(۱) (كِتَابُ الْكُسُوفِ أَبْوَابُ الْكُسُوفِ (٣) النَّبِيِّ (٣) رَّسُولُ اللهِ (٤) رَاً يَشْمُوهَا (٥) أَخْرنا (٢) رَاً يَشْمُوها (٧) إِنَّ الشَّيْسَ كَسر

اليونينية بكسرالسين وبفتحها والنتح لايجي الاطلى أنه مبن للمفمول اهمن هامش الاصل وأفاده النسطلاني هم ((٩)، فإذًا رَأَ بِشُمُوْهُمَا

(٨) لا يخسفان ضبيط في

همزة ان من الفرع

لاسًا (٢) لاَبَخْسِفَان

التسطلاني (۷) ان كسرة همزة ان في

ة سي . و مالصالاة

(٨) حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُرِ

فَأَطَالَ الْقيَامَ وَهُوَ دُونَ القيامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (١)مِثْلَ مافَعَلَ فِي الأُّولَى ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَدِ ٱنْجَلَتِ (٢) الشُّسْ غَطَبَ النَّاسَ خَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ ا ر سيد سه واسى عليو، م قال إلى الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى الشَّاسْ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَيَنْخَسِفَانِ (٣) لِكَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللهِ لاَيَنْخَسِفَانِ (٣) لِكُوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللهِ لاَيَنْخَسِفَانِ (٣) لِمُوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللهِ لاَيْنَا اللهِ لاَيَنْخَسِفَانِ (٣) لِمُوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِمَا يَعْمَلُوا اللهِ لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا اللهِ لاَيْنَا اللهِ لاَيْنَا اللهِ لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا اللهِ لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا اللهِ لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا لاَيْنَا لاَيْنَا اللهُ لاَيْنَا لَايْنَا لاَيْنَا لاللهُ لاَيْنَا لايْنَالِيْنَا لاَيْنَا لاَيْنَالْنَالِيْنَالِيْنِ لاَيْنَا لاَيْنَالِ لاَيْنَالِيْكُوالْنَالِيْلِي رَأْ يَهُمْ ذَلِكَ فَأَدْءُوا (٤) اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قالَ بَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مامينْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْ فِيَ عَبُدُهُ أَوْ تَزْ فِيَ أَمَنُهُ ، يَا أُمَّةَ كُمِّدٍ وَٱللهِ لَوْ تَمْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْمُ كَثِيرًا بَاسِ النَّدَاءِ بِالصَّلاَةُ جامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ مَرْشَنَ ( ٥ ) إِسْحُلُقُ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ صَالِحْ ِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَى ا سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ ٢٠ اللَّهُ مَشْقِيُّ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَشِيرِ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ا عَبْدِ الرُّ هُمْنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمْرُو رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لّ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نُودِيَ إِنَّ (٧) الصَّلاَةَ جامِعَةُ المِسَ خُطْبَةِ الْإِمامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاهُ خَطَبَ النَّيْ عَلَيْ مَرْثُ اللَّهِ عَلَيْ النَّالَةُ . نُودِي ابْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ حِ وَحَدَّثَنِي أَخْمُدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّيُّ يَرْكِيُّ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَيَاةِ النِّيِّ يَرْكِيُّهِ فَغَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ (١٠) فَصَفْ اللَّهِ عَلَيْ السَّجِدِ (١٠) فَال فَصَفْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمَاعِلُوا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَم النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَأُفْتَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً قِرَاءَةً طَويلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَمَ رُكُوعًا العلما رقم ف اليونينية طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَكُمْ يَسْحُدْ وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَكُمْ يَسْحُدْ وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ اللهِ لَانَهُ لِمَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ (١١) أَذْنَى مِنَ الرُّ كُوعِ الْأُوَّلِ أُمُّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ۚ فَأَسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَبْلَ أَنْ

يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْـلُهُ ، ثمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لأَ يَغْسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ (١) فَأُفْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ \* وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشُّمْسُ عِيْلِ حَدِيثِ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً فَقُلْتُ لِعُرْوَةً إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ إِللَّهِ يِنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْمَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ ، قالَ أَجِلْ لِأَنَّهُ أَخْطَأُ السُّنَّةَ باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَت الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ (٧)، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى : وَخَسَفَ الْقَمَرُ صَرَتْن سَمِيدُ سُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ أَنْ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالَيْسَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَئِكِينَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٣ اللهِ يَئِكِيْ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ ، وَقَامَ ( ) كما هُوَ ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَد سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُمَّةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ تَغَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فَي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آ يَتَانِ مِنْ آ يَاتِ اللهِ لاَ بَحْسِفانِ لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا (٥) فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ باب تَوْل النَّى مَيْكِ يُخِوُّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُمْسُوفِ وَقَالَ (٦) أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبَيْ مَرْتِ مُدِيَّةً بنَّ سَعِيدٍ (٧) قال حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْد عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ لاَيَنْ كَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ (^ ، وَلَكِنَّ (1) اللهَ تَعَالَى مُحَوِّفُ بهَا (١١) عَبَادَهُ ﴿ وَقَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَمْ ١٧٠ يَذْ كُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخُونُ فُ (١٢) بِهَا (١١) عِبَادَهُ \* وَتَابَعَهُ (١٥) مُوسَى عَنْ مُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ فِي

(٢) الشَّمْسُ (٢) النَّبِيَّ وَّتُو (١) ۖ فَقَاَّمً (٠) رَأَيْتُ وُهَا (٦) قَالَهُ (۷) سقط ابن سعید عند . (٨) وَلاَ لِحَيَاتِهِ . وَلاَ حتاته بِهَا عَبِادُهُ . وَلَـكُنْ يُحَوِّفُ اللهُ يَهِمَا عِبَادَهُ (۱۲) وَ كُمْ يَذُ كُرُ (۱۲) يُحَوِّفُ اللهُ (12) مهما الاس

(١٥) وَ تَنَابَعَهُ أَشْعَتُ عَن

الْحَسَن وَتَابَعَهُ مُوسَى الْح

أَبُو بَكُرةَ عَن النَّبِّ عِنْ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ (١) بهما (٢) عِبَادَهُ \* وَتَابَعَهُ أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنُ بَاسِ التَّمَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ انْ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عائشَةَ زَوْجِ النَّبِّ عَلِيِّ أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَالَيْسَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَيْمَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَائِدًا بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ وَسُولُ اللهِ عَلِيْ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا نَغْسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ صُحِّي فَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَيْنَ ظَهْرًانَى الْحُجَرِ ، ثُمَّ قَامَ ۗ (١) دُونَ قَيَّكُم. يُصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَ رَاءَهُ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِ بلاَّ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ (") قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ ( ) الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَدُونَ الر كُوعِ الْأُوَّالِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قامَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِ إِلاَّ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ثُمْرَكَعَرُ كُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْلَّوَّلِ ثُمَّ (٥) قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُ كُوعًا طَوِ يلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَأَنْصَرَفَ فَقَالَ اللهِ عَلَى جُلَّى ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُم أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ بابِ مُولِ ا السُّجُودِ فِي الْـكُسُوفِ مَرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْيِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو (٦) أَنَّهُ قَالَ لَكَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَا أَنُهُ نُودِيَ إِنَّ (٧) الصَّلاَةِ جامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِي عَلِيَّ رَكْمَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمُّ قامَ فَرَّكَعَ رَكْمَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمٌّ جَلَسَ ثُمُّ جَلِّي (١) عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَالْيَشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطْ كَانَ أَطُولَ مِنْهَا بِالْبِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى (١) ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ في صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ (١٠) عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى

ابْنُ مُمَرَ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارِ

(٠) ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ

حجر وهو وهم

(v) أَنِ الصِّلَاةُ مِع

ا بتشديد الميم وَ في اليونينية ' بالتخفيف

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولٌ (١) اللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى، رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَمَ رُ كُوعًا طَو يلاَّ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَو يلاَّ وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ : ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَو يلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَو يلاَّ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِ بِلاِّ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَو يلاًّ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّالِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّالِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ ا أَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ (٢) عَلَيْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آ بَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأْيْتُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَاذْ كُرُوا اللهَ ، قالُوا يَارَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ (°) شَبِئنًا في مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَمْ كَمْتَ (') قالَ (°) عِلَيْ إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوداً وَلَوْ أَصَنْتُهُ لَأَ كَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقيت الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً (٢٠ كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النَّسَاءَ قالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ : قَالَ بِكُفْرِهِينَ ، قِيلَ يَكْفُرْنَ (٧) بِأَللهِ ، قَالَ يَكْفُرْنَ الْمَشِيرَ ، وَ يَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَبْئًا قالَتْ مَارَأُيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ بَاسِبُ صَلَّةِ النِّسَاءِ مَمَ الرِّجَالِ فِي الْكُشُوفِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْتَرَ نَا ما لِكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَ أَيْهِ فاطِمَةَ بننتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلِيَّ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذًا قَاتُمَةُ تُصَلِّى ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ : فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبُحَانَ الله فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَى (١) نَعَمْ ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ جَعَلْتُ أَصُبُ فَوْفَ رَأْسِي المَاء ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مامِنْ شَيْء

(۱) النّبيّ (۲) وَقَالَ (۲) النّبيّ (۲) وَقَالَ (۲) تَنَاوَلُ . تَكَنَّاوَلُ (۲) تَنَاوَلُ . تَكَنَّاوَلُ (١) تَنَافَلُ مُنْ النّبيّ أَنْظُرُ كَالْبَوْم (١) فَلَمْ أَنْظُرُ كَالْبَوْم (٧) أَبِكُمْرُونَ (٧) أَبِكُمْرُونَ (٨) فَأَذَا (١) أَنْ نَعَمْ (٨)

كُنْتُ لَمْ ۚ أَرَّهُ إِلاَّ (١) قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ ثُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِّيبًا مِنْ فَتُنَةِ الدِّجَّالِ لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُما قالَتْ أَشْهَادُ يُونَّنَى أَحَدُ كُمْ ۚ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بَهٰذَا الرَّجْلُ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُونِنُ (٢٠ لاَ أَذْرِي أَى ذَاكِ قَالَتْ أَسْمَاء ، فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبُنَا وَآمَنًا وَٱنَّبَعْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً ٣٠ ، وَأَمَّا الْمَافِينُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُما (٤) قالَتْ أَسْاءٍ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِيْتُ النَّاسَ (١) وَقَدْ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ بِالْبِ مِنْ أَحَبَّ الْمُتَاقَةَ فَ كُسُوفِ الشَّسْ مِرْشُنْ (٥) أَوْ قَالَ الْمُونَنُ رَبِيعُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَّةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَلَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِالْعَتَافَةِ فِي كُسُوفِ (٦) الشَّمْسِ بِالْبِ مُلَاةِ الْنَكُسُوفِ فِي الْمُنجِدِ مَرْشَ إِنْهُمْ مِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْيِدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتُ (٧) عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَنْ يَحْيُ بْنِ سَعْيِدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتُ (٧) عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءتْ نَسْأَنْهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَاب اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءتْ نَسْأَنْهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَاب الْتَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيْمَذَّ لِانَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَيْمَذَّ لِانَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (٧) ابْنَةَ مَنِينَ عَائِدًا (٨) بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذَاتَ غَدَاهِ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَعَّى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَبِيْنَ ظَهْرَانَى الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ (١) قِيامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ (١٠) سُجُوداً طَوِيلاً ثُمَّ قامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو ذُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فِيكَمَّا طَوِيلاً وَهُو ذُونَ الْقِيكم الْأُوَّلِ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ سَجَّدَ وَهُوَ دُونَ السَّجُودِ إِلْأُولِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمُ

قِسَط قَسَط (٣) لَوْمِناً (٤) أَسَمِماً

(٨) عائِذِ (٩) وَقَامَ (١٠) ثم سَجَدَ

أَنْ يَنَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْبِ "لَاتَنْكَسِيفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَياتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِيَّةً وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاس وَابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَرَّثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي (١) عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكُسِفانِ لِلَوْتِ أَحَدٍ (" وَلاَ لِمَياتِهِ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْنُمُوهُمُا (٣) فَصَلُّوا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدْثَنَا هِ شَمَامٌ أَخْبِرَ نَا مَمْمُرٌ مُ عَنِ الزُّهْرِي وَهِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤٠) اللهِ يَرْكِيَّةٍ فَقَامَ النَّبِيُّ يَرَكِيَّهِ فَصَلَّى. بِالنَّاسِ وَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُيَ (٥) دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْ كُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَّعَ فِي الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِمِيْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلُـ كِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِما عِبَادَهُ فَإِذَا رَأْ يَتُمُ ذَٰ لِكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ بِالسِّبُ ٱلذِّكْرِ فِي الْسَكْسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَرِّتُ الْمُحَدِّدُ بْنُ الْمُلاَءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِلِي قَالَ خَسَفَتِ الشَّنْسُ فَقَامَ النَّبِي عَلِيَّ فَزَعا يَخْشَلِي أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ فَطُ يَهْمَلُهُ ، وَقَالَ هَذِهِ الآياتُ الَّتِي يُوْسِلُ اللهُ لَاتَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكْنِنْ يُخَوَّفُ اللهُ بِهِ ٣٠ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأْ يَتُم شَبْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ ٣٠ وَدُعانِهِ وَأُسْتِنْفَارِهِ بِالْسِيْبُ ٱلدُّعاءِ فِي الْخُسُوفِ (٨) قَالَهُ أَبُومُوسَى وَعَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّى عَلِيَّ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ قالَ " حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ عِلاَّقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ أَنْكَسَفَتِ الشَّنْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ

(۱) ابن سميد (۲) يُوْتِأَحدُولَكِمْمَا (۲) رَأَ مِبْرُهُا (۲) رَأَ مِبْرُهُا (٤) النّبي (٥) وَهُوْ (٢) بِهَا س ق (٧) ذِكْرِ اللهِ (٨) فِي الْكَسُوفِ

(١) عَنْ زِ يَادِ بْنِ عِلاَقَةَ

(۱) رًا يَتْمُوهَا

(۲) تَنْجُلِيَّ (۲) تَخُودُ بِنْ غَيْلَانَ (۲) تَخُودُ بِنْ غَيْلَانَ (٤) النَّبِيِّ (٥) النَّبِيِّ

> ُ (٦) فَأَوْذَا معرّد ط

لامرسط لاصرط (۷) ذلك (۸) وذلك من لاحد

(٩) في ذلك

(١٠) بأبّ الرّ كُنةُ في
 الْسُكُسُوفِ أُطَوَّلُ

1. باب صب المرافي على رأ من المرافي على رأ منها الله المرافي المرافي

(۱۱) أخبرنا

(۱۲) مَحْمُودُ بِنْ عَيْلاَنَّ اللهِ عَمْلاً عَمْلاً عَيْلاً نَ

(١٢) الْأُوتَانُ الْأُوتَانُ الْأُوتَانُ

هكذا في الفرع الذي يسدنا وبينهما واو قد ضرب عليها بالحرة وقال انهامضروبعليها الجرة في اليونينية

وَقِي رِوَايَةً الْأُولَى وفي القسطلاني الاولى فلاولى وعزاها لابي ذر والاصيلى وابن عساكر وابن عساكر (11) ابْنُ مُسلّم م

لاس کا (10) حدثنا محے

النَّاسُ أَنْكُسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لِآينُ كَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِمَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ (١) فَأَدْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجُلِي (٢) بالبُّ قُولِ الْإِمامِ في خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أُمَّا بَعْدُ \* وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً حَدَثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ تَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءٍ قَالَتْ فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشِّنْسُ خَطَبَ خَيْدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا باب ُ الصَّلاَةِ فَ كُسُوفِ الْقَدَ مَرْشَا خَمُودٌ (٣) قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (4) اللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَدَّثْنَا أَبُو مَعْمَر قالَ خَذَّنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةٌ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) الله عَلِيَّةِ تَغْرَبَ يَجُرُ رِدَاءَهُ حَتَّى أُنتَهَى إِلَى المُسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بهمْ رَكْمَتَيْنَ فَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا (٢٠ كَانَ ذَاكَ (٧٠ فَصَلُوا وَٱدْعُوا حَتَّى يُنكُشَفُ ما بَكُمْ وَذَاكَ (١٠) أَنَّ أَبْنَا لِلنَّيِّ عَلِيِّ ماتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ في ذَاكَ (١٠) ب (١٠٠) الرُّسُمَّةُ الْأُولِي في الْكُسُوفِ أَمَاوِلُ صَرِّتُ (١١) مَعْمُودٌ (١٢) قالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو أَخْمَدَ قالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَمْرَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْكِمْ مِنْكِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبِعَ رَكَمَاتٍ فِي سَجْدَ تَيْنِ الْأُوَّ لُ الْأُوَّ لُ اللَّوْ اللَّوْ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ أَمْوَلُ بِالبِ ٱلجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ مَرْشَا تُحَمَّدُ بْنُ مِرْرَانَ قالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (١٤) قالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَى صَلَّاةِ الْخُسُوفِ بقرِاءَتِهِ ۖ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّ كُمَّةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِراءةَ في

صَلَاةِ الْكُنُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَنْ وَأَرْبَعِ (١) سَجَداتٍ \* وَقَالَ الْأُوْزَاعِيُ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن الشَّسْ خَسفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَبَعَثَ مُنَادِيًّا بِالصَّلَاةُ (٢) جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْمَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ \* وَأَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمْرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ \* | قَالَ الزُّهْرِيْ فَقُلْتُ مَاصَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ مَا صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى مِالَمَدِينَةِ قَالَ (٣) أَجِلْ إِنَّهُ أَخْطَأُ السُّنَّةَ \* تَابَعَهُ سَفْيَانُ بْنُ حُسَيْن وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الجَّهْرِ .

( بسنْمُ اللهِ الرَّعْمَٰنِ الرَّحِيمِ )

باب (٤) ما جاء في سُحُود الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا (٥) مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ (٤) أَبُو َ ابُ سُحْودِ مَدَّ ثَنَا خُنْدَرُ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّبِي عَنِي النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْحٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكُفينِي هَٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ (١) ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا باب سَجْدَة تَنْزِيلُ السََّجْدَةُ صِرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَقُرَّأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ الْمَ آنْزِيلُ السَّجْذَةُ وَهَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ بِاسِبُ سَجْدَةٍ ص حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قالاً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٧) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ص لَيْسَ مِنْ عَزَاتُم السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهُ مِنْ النَّجْمِ قَالَهُ مَا النَّجْمِ قَالَهُ ا بْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَرْشُ حَفْمُ بْنُ مُعَرَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ ۚ مَا إِلَيْمَ قَرَأً سُورَةً

(١) وَأَرْبُعِ كِدا بالصبطين في اليو بينية في هده والتي بهدها

(٢) الصَّلاَّةُ

(٢) قالَ مِنْ أَجْلُ أَنَّهُ

القر آن

(٦) بَعْدُ قَتَلَ

س (٧) ابْنُ زَيْدٍ . وَهُوَ آایں رکھ

النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَنِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَرَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ بَكْفينِي هُذَا (١) ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِياً بِاسْبِ شُجُودِ الْسُامِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَبْسَ لَهُ وُصُوعٍ ، وَكَانَ ا بْنُ تُعْمَلَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى وُصُوءٍ (٢) حَرَثْنَا مُسْدَدٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِي عَنِيْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِي عَنِيْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَنِيْنَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَنِيْنَ سَجَّدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِيْنُ وَالْإِنْسُ \* وَرَوَاهُ (٢) انْ اللَّهُ عَيْرِ وَصُوِّه طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بِالْمِبِ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَكُمْ يَسْجُدُ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّ بِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفُرِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٤٠ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ان فُسَيْطٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَطَاء مِنْ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَاء مِنْ مِنْ إِلَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْلُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللمُ اللللللّهُ الللللمُ الللللّهُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ الللمُ الللّهُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُلْمُولِ اللللمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ عَنْ عَطَاء عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ عَنْ عَلَمْ بْنُ الْجَاهِمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا بابُ سَجْدَة إِذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَتْ مَرْتُ مُسْلِمِ (٥) وَمَعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَتْ الله فَسَجَدَ بَهَا (٢) فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُم وَرَكَ نَسْجُدُ قَالَ لَوْ كُم وَأَرَ النَّبَيَّ عَيْقَ يَسْجُدُ (٧) كَمْ أَسْجُدُ لِللَّهِ مِنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئُ ، وَقَالَ (٨) ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَدْ كَمْ وَهُوْ عَكُرُمْ وَقَوْرًا عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ ٱسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمامُنَا فَيَهَا مُرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ (٩) اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُعَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي مُرْتِيِّ يَقْنَ أَ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّحْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِيعَ جَبْهَتِهِ بَابِ أُزْدِهِمِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمامُ السَّجْدَةَ صَرْثُ الشُّرُ بْنُ

ف حاشية نسخة من مائمه في لسخة لابي در وكال ابن عمر يسجد على غسير وضوء وهو الصواب اله من اليونينية

(٤) حدثنا

(٦) فِيها (٧) سَجَدَ

(٨) سنط وقال ابن سيود

آدَمَ قالَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْمِرٍ قالَ أُخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ كانَ النَّبِي عَلِيَّ يَقُورُ السَّحْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَرْدَحِمُ حَتَّى ما يَحدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِمًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ بِإِسْبُ مَنْ رَأَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِب السُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَكُم \* يَجْلِسْ كَمَا قالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِمُذَا غَدَوْنَا ، وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ أَسْتَمَهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَسْجُدُ (١) إلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً ، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرِ فَأَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَاعَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ ، وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ حَرْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَجْرَيْجِ إِنَّخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ءَنْ عُمْانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ النَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْهُدَيْرِ النَّيْمِيِّ قالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ مُمَنَّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَّأً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِذْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُكْمَةُ الْقَا بِلَهُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جاء (٢) السَّجْدَةَ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَكُو ٣) بِالسُّجُودِ فَنَ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ كُمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَكُمْ يَسْجُدْ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَزَادَ نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ لَم ْ يَفْرِضِ ( السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاء بالبُّ مَنْ قَرَأُ السَّجْدَةَ فِالصَّلَّةِ فَسَجَدَ بِمَا (٥) صَرَّتُ المُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا معْتَبِرٌ قَالَ سَمِعْتُ (١) أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى بَكُرْ عَنْ أَبِي رَافِيجِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السُّمَاهِ ٱنْشَقَّتْ فِسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هُذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ مُرَاتِينَ فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ بِالْبُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسَّجُودِ (٧) مِنَ الزَّحامِ

(۱) لاَتَسْجُدُ الاَّ أَنْ تَكُونَ

> (٢) بجاءت السَّجدة (٣) . (٣) إِنَّا بَرْءُ

(٤) كَمْ يَقْرِضْ عَلَيْنَا السُّحُدُدُ

> (ه) سقط بها عند س «

(۱) حَدَّ ثَنِي أَبِي لا يُسِماً

(٧) مَعَ الْإِمَامِ مِنَ
 الزُّحَامُ

مَرْشُ صَدَقَةُ (١) قَالَ أَخْبَرُ نَا يَحْيُ (٢) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْكِ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فَيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْحُدُ ٣ وَنَسْجُدُ ٤٠ حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

( بشم ِ ٱللهِ الرَّهُمْ لِ الرَّحِيمِ )

باسب ما جاء في التَّقْصِيرِ ، وَكُمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقَصُرُ ٥٠ حَرِينُ مُولَى بْنُ إلسمعيلَ قالَ حَدَّثَتَا أَبُوعَوَ انَّةً عَنْ عاصِم وَحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ ۗ (٥) أَبُوابُ الْتَنْصِيرِ الله عَنْهُما قالَ أَقَامَ النَّيُّ (٧) عَلِيِّ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقَصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَوْنَا نِسْعَةَ عَشَرَ ۗ أَبُو ٓ بُ تَمْصِيرِ الصَّارَةِ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَ تَمَمْنَا حَرَّثُنَا أَبُو مَعْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ﴿ (٦) فَيَعَمَٰ لَيْهِ يَحْنِي بْنُ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَشْدِيدَالصدعد سَيْمُنا مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ جَتَّى رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ قُلْتُ أَقَدْتُمْ بَكَّهَ شَيْئًا قَالَ أَقُنْنَا بِهَا عَشْرًا بِالْبِ أَلْصَلَّاةِ بِمِنَّى مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إلى رَسُولُ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النِّي عَنْهُ إِلَى عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّ رَضِيَ اللَّهُ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمارَتِهِ ثُمَّ أَتَّهَا حَرْثُ أَبُو الْعَنْهَا الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا (٩) شُمْبَةُ أَنْبَأَ نَدَأَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ صَلَّى اللهُ الْعَرْبَةِ بِنَا النِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا كَانَ (١٠) مِنْ مَا يُنْ مِرْتُ فُتَيْبَةُ (١١) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ (١٠) كَانْتُ الْوَاهِدِ (١٢) عَنِ الْأَ مُمْلَدِي قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّهُنِ بْنَ يَزِيدَ الرَّامُونِ اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَمْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى مَعْمَالُ عَنْهُ عَلَالِكُمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُ عَنْهُ عَنْ عَلَالُهُ عَنَا عَلَا عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُكُ عَنْهُ عَلَالُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَلَالُكُ عَنْهُ عَلَالُكُمُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالُ عَلَالُكُ عَلَاكُ عَلَالُكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَسْتَرْجَعَ ثُمَّ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عِنَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ (١٥) رَضَى اللهُ عَنْهُ عِينًى رَكْمَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ مُمَرَ إِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِينًى دَكُمَتَانِ فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبَعِ

رد) ابن النمال (١) (٢) ابن سيد (٣) وَيَسْجُنَّ

(١) وَيَسْجِدُ مَعَا

الحافظ المندرى كالمتناطقة المتناطقة المتناطقا

(١٦) مِنْ أَرْبَعَ رِرَ كُفَّتَكُنَّ

مَنْ كَانَ مَعَهُ ا مُنْ تَقَصَّرُ الصَّلاةُ م. ومرد تعصر الصلاة حكذا في الغرع الذي بأبدينا وفي القمطلاني أن رواية س بالتخفيف وروايةه طبالتشديد يوس سء (٤) السفر يوما وليلة (٦) سقط ابن ابراهيم الحنظلي (v) لأتُسافِرُ المَرْأَةُ واء تسافر مضنومة في الفرع المكي وضطها النسطلاني بالكسر لالتقاء الساكنين (٨) أَلَا أَلَّا عَد فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَنَّامٍ (۹) أخبرين نافع سيرين نافع (١٠) الاممها ذو محرم صح الاومها دو عرم (11) أُخبرنا (١٢) عنهما • في اليونينية بنمير الثنية (١٣) عن التي (١٤) حُرْمَةً أي رجل ذو حرمة منها بنسب أو غبر (١٠) عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب (١٦) أُنَسِ بْنِ مَالَكِمْ

(١٧) رَسُولِ اللهِ

(۱۸) وَالْعَصْرَ بِذِي

رَكُمَاتٍ رَكْمَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ بِإِسِبِ مُ كُمُ أَقَامَ النَّيُّ عَلِيِّ فَحَمَّتِهِ صَرْثُ مُوسَى أَبْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النِّيُّ عَلِيِّتِ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُكَبُّونَ بِالحَجِّ قَأْمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً إِلاَّ مَنْ (١) مَعَهُ الْهَدْيُ (٢) \* تَابَعَهُ عَطَاهِ عَنْ جابِر ا باب " في كم الله يَمْضُرُ (٣) الصَّلاَّةَ وَسَمَّى النَّبِي النَّبِي يَوْماً وَلَيْلَةً (١) سَفَراً ، وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرِ انِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهُي (٥) سيَّةَ عَشَرَ فَوْسَنَعًا مِرْشُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٦ الْكَنْظَلِيُّ قالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عِلِيَّ قالَ لاَ نُسَافِرِ (١) المَرْأَةُ ثَلَاثَةً (١٠) أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي تَعْرَمٍ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ (٩) نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَ لاَ نُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلا مَعَ (١٠) ذِي مَحْرَمٍ \* تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي مَلِي مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قالَ حَدَّ نَنَا (١١) سَمِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما (١٣) قالَ قالَ (١٣) النَّبِيُّ عَلَيْنَ لَا يَحِلُّ لِأَنْرَأَةٍ تُومُّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ نُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة (١٤) \* تَابَعَهُ يَحْنِي بْنُ أَبِي كَشِيرٍ وَسُهِيَلْ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمُسَبِ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلَى (١٥) عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ ۚ هُذِهِ الْكُلُوفَةُ قالَ لاَ حَتَّى نَدْخُلُهَا صِّرْشُ أَبُو نُمَّيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثُمَّدٍّ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ أَنَس (١٦) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ (١٧) بِاللَّهِ يَنَةِ أَرْبَمًا وَبِذِي (١٨) الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ قَالَ حَدْثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ الصَّلَاةُ (١) أُوَّلُ ما فُرِضَتْ رَكْعَتَنْ ِ (٢) فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُ يَّنَتْ صَلَاةُ الحَضَرِ، قالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِمُرْوَةَ ما (٣) بَالُ عائِشَةَ تُتِمْ قَالَ تَأُوَّلَتْ ما تَأُوَّلَ عُمْانُ بِالْ عائِشَةَ تُتِمْ قَالَ تَأُوَّلَتْ ما تَأُوَّلَ عُمْانُ بِالْعَالِمِ فَيْ يَصَلَّى (٤) الْغُوبِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرَ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٥) اللهِ عَلِيِّ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْوُ ۗ (١) الصَّلَوَاتِ فى السَّفَرِ يُوَّخْرُ المَّوْرِبَحَتَّى يَجْمَعَ يَيْنَهَا وَ بِينَ الْعِشَاءِ قالَسَالِم "وَكَانَ عَبْدُ اللهِ" وَهُمَانُهُ (٢) رَكْعَتَانِ (٢) فَأَ إِذًا أُعْجَلَهُ السَّيْرُ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ سَالِم كَانَ اللَّه وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ سَالِم كَانَ اللَّهُ وَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ سَالِم كَانَ اللَّهُ وَادَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قالَ سَالِم وَأَخَرَ ابْنُ اللَّهِيَ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ أَسْتُصْرِخَ عَلَى أَمْرًأَ تِهِ صَفِيةً بنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ ۗ ﴿ (٦) ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ (٧) الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ اللَّهُ أَنْ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ (٨) مَنْكُمْ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ النَّيُّ النَّبِيُّ (٧) فَقُلْتُ لَهُ عِنْ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُوَّخَرُ (٩) المَنْرِبَ فَيُصَلِّمَ اللَّا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلْمَا يَلْبَثُ حَتَّى (٨) رَسُولَ اللهِ أَنْهُمُ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّمُ أَرَّكُمَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ بَاسِبُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ (١٠) وَحَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِلَّهِ صَرْثُ عَلَى الرَّابَةِ حَيْثُ ا بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرَ وَعِنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْ عامِرِ (١١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (١٢) تَوَجَّمَتْ بهِ اللَّهِيُّ عَلَى مَا عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (١٢) تَوَجَّمَتْ بهِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (١٢) حَرْثُ اللَّهِ نَعَيْمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلِيَّ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوْعَ وَهُوَ رَاكِبْ فَي غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَرْشَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَقَادٍ قَالَ حَدَثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ هَنْ نَافِيمِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ مُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُورِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النِّبِيُّ عَلِيَّةٍ

كَانَ يَفْعَلُهُ ۗ بِالْكِبِ ٱلْإِيمَاءُ عَلَى الدَّابَةِ حَرَشْنَا مُوسَى (١) قالَ حَدَّبَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ا بْنُ مُسْلِمٍ قِالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُما يُصَلِّى فِي السُّفْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْمَا تَوَجَّهَتْ (٢) يُومِي وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ كَانَ يَفْعَلُهُ بِاسِبِ يَنْدِلُ لِلْسَكْتُوبَةِ مَرْثُنَا يَحْيُ نُ لُكُنْرِ قَالَ حَذَّنْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أُخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلِيَّ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِي ۚ بْرَأَسِهِ قِبَلَ أَيّ وَجُهِ تَوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَّةِ (٤) المَكْتُوبَةِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ قالَ قالَ سَا لِمْ كَانَ عَبْدُ اللهِ (٥) يُصَلِّي عَلَى دَابَّهِ مِنَ اللَّيْلُ وَهِمُو مُسَافِرٌ مَا يُبَالَى حَيْثُ (٦) مَا كَانَ وَجُهُهُ ، قَالَ ابْنُ مُمَرَّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيَّ وَجَهْ يَوَجَّهُ وَ يُوثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَيُصلِّي عَلَيْهَا المَكْنُورَة مَ مَرْثُ مُعَادُ بْنُ فَصَالَة قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ ثَوْ بِانَ قالَ حَدَّثَنِي جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلْمَهِ أَنْحُوْ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بالبّ صَلَامْ التَّطَوُّعِ عَلَى ٱلْحَمِارِ مَرْشَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قالَ ٱسْتَقَبْلُنا أَنْسًا (٧) حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ النَّمْرِ فَرَأَيْنُهُ يُصَلَّى عَلَى حِمَارٍ (^) وَوَجُهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ يَمْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْنُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرْبَ فَعَمَلَهُ (\*) كم أَفْعَلْهُ رَوَاهُ ابْنُ (١٠٠ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ (١١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ب مَنْ لَمْ يَنَطُوع في السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ (١٧) وَقَبْلُهَا مَرْثُنَا يَحْيِي بْنِ مُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي (١٢٠) ابْنُ وَهنبِ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَرُ بْنُ مُمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ

(۱) ابْنُ إِسْمَاعِيلَ (۲) تَوَجَّلَتْ بِهِ (۳) النَّبِيُّ (٤) فِي صَلاَةِ (٥) ابْنُ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَمْهُمَا (٦) حيثُ كان هي

(٢) حَيْثُ كَانَ هِ ٣ مَن أَلَسَ بْنَ مَالَكِ (٨) عَلَى الْحَيْمَ رُن مَالِكِ (٩) يَفَ لَهُ (٩) إِبْرَاهِ مِ مُن مَلْهِمَالَ (١٠) إِبْرَاهِ مِ مُن مَلْهِمَالَ المَّالِمُ مَنْ مَلْهُمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالَ الْحَيْمَالُ الْحَيْمِ الْحَيْمَالُ الْحَيْمَالُ الْحَيْمِ الْحَيْمَالُ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمَالُ الْحَيْمِ الْمُعْلِمُ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمِيمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُ

(11) أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (17) الصلوات 17 دُمُرَ الصَّلَوَاتِ وَ أَبْهَانِهَا سقطت عند مرس ط وثبتت بهنده ولنظ الصلاة بالإفراد بوالجم كما في للبونينية

قوله حيث ما حكما وجسد مرمسوزا ومتتفى الحامش والتسطلاني أن يكون الرسر ضبدلسفانظرة كتبهمسعمه

عاصِم حِدَّتُهُ قَالَ سَا فَرَ ١٠٠ ا بْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّيَّ عَلِيْ فَأَرَهُ بُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ اللَّهُ حِلَّ ذِكْرُهُ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ إِ سُوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ مَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مُمَّرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رسُولَ اللهِ عَلِيْ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرِ وَعَمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَٰ لِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ بَاسِمُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فى غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ (٢) وَقَبْلُهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ عَيْكَ رَكْمَتَيْ الْفَجْرِ فِي السُّفَرِ عَرْشَ حَمْصُ بْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو (\*\* عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْـلَى قَالَ مَا أَنْبَا (\*) أُحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عِينَ صَلَّى الضُّعْنِي غَيْرُ أُمَّ هَانِيَّ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ بَيْقَ يَوْمَ فَنْ حِ مَكَّةُ اغْتُسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ ۚ ( ) رَكَمَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفْ مِنْهَا غَيْرً أَنَّهُ مُ يَتِمُ ۚ الرُّ كُوعَ وَالسَّجُودَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ا حَدَّ آنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عارِ (٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ صَلَّى السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِ السُّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بَهِ (٧) مِرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أُخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (^) سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِي برَ أُسِيهِ ، وَكِانَ ابْنُ مُمَرَ يَفْعَلُهُ الْمِبُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ **مَدِّثُنَ** عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَا لِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ المَفْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ عَنِ الْحَسَيْنِ (٥) الْعَلَمْ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كانَ عَلَى ظُهُّو (١٠) سَيْرٍ وَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَوْرِبِ وَالعِشَاءِ \* وَعَنْ حُسَيْنِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي

روره المالث ابن عمر (١) سألث ابن عمر (١) الصاوات هي بصيغة الافراد في نسخ صحيحة الصَّفوات وقيلها عند و الصَّفوات وقيلها عند و (٢) عَنْ عَمْرُ و بُنِ مُرَّةً (٤) ما أنبأ كذا في اليونينية وفي الهرع والقسطلاني ما أنبأنا ما أخرانا

(م) كذا نون ثمان في اليونينية عليها فنحة وكسرةبدون ياء استغناه عنهابالكرةاهقسطلاني ويودد

ہ شرہ (٦) ابْن رَبِيعَةً

(٧) سقط لفط به عند تمي د هس

هس (۸) أخبرنا

(٩) عَنْ حُسَيْنِ

نس طاق (۱۰) ظَهُرُ بَسِيرُ

كَيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنِّسِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِي مُ إِنَّ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةٍ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ (١) عَلَى بْنُ الْمَبَارَكِ وَحَرْبُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنَسِ جَمَعَ النَّبَىٰ عَلَيْكِ بَالِبُ هَلَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ المَنْرِبِ وَالْمِشَاءِ صَرَتْنَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ إِذَا أَعِجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَّخِّرُ صَلَاةً المَنْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ قالَ سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ (٢) يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّينُ وَيْقِيمُ المَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَنًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّما يَلَبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِشَاءَ فَيُصَلِّيها رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ سَيْنَها (") ا برَكْعَةً وَلاَ بَعْدَ العِشَاءِ بسَحْدَةً حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ مَرْشَا (١) إِسْخُقُ حَدَّ ثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّمَد (٦) حَدَّثَنَا حَرْثِ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَنْسَ أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَأَ تَيْن الصَّلَّ تَيْنِ فِي السَّفَرِ يَسْنِي المَنْرِبَ وَالْعَشَاءَ ۖ بِالسِّبِ ۗ يُؤَّخْرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْر إِذَا ا أُرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزيعَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّبِيِّ عِلَيْقِ مَرْثِ حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُّ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنْ أَنِّس بْنِ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ إِذَا أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمُّ يَجْمَعُ يَنْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ لِيابِ ﴿ إِذَا أُرْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ مِرْثِنَ قُتَبْبَةً (٧) قالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِي ا إِذَا أَرْتَكُلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهُرَ إِلَى وَفْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ كَفَمَعَ يَيْنَهُمَا فَإِنْ (٥) زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَوْ تَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ بِاسِ صَلَّةِ الْقَاعِدِ

(۱) تَالِعَهُ پرس پيس

(۲) ابن عمر رضي الله عنهما

٣) بَيْتُهُمَا

سرط هرط (٤) حدثني (٥) أحبرنا 8

(٦) ابّنُ عَبْدِ الْوَادِتِ

(۷) اَبْنُ سَعَيدِ ۳) اَبْنُ سَعَيدِ

(A) النَّبِيُّ (P) فَإِذَا

مِرْثُ تُتَنِبَة بْنُ (١) سَعِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشِكَم بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَى يَبْتِهِ وَهُوَ شَاكَ ۗ (٢) فَصَلَّى جالِمًا وَصَلَّى وْرَاءِه قَوْمْ قِيَامًا كَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ ٱجْلِيسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمامُ لِيُوثِّمَ بهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا صَرَّتْ أَبُو نُمَيْمٍ قِالَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ مِنْ (١) فَرَس تَفْدِشَ أَوْ تَخْمِض شَقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَمُودُهُ فَضَرَتِ الصَّلَّةُ فَصَلَى قاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُمُودًا ، وَقَالَ إِنَّمَا جُمُلِ الْإِمَامُ لِيُوثُمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ َ فَارْ كَمُوا ، وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَمُوا ، وَ إِذَا قالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا (° رَبَّنَا وَلَكَ ۗ ﴿ ( • ) اللَّهُمَّ رَبَّنَا الحَمَدُ مَرْشُنَا إِسْلَحْق بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَ يْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبَّ اللهِ عَزْقَ \* أَخْبَرَ نَا (٦) إِسْخُتَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي (٧) بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّانَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ (٨) وَكَانَ مَبْشُوراً قالَ سَأَلْتُ (١) رَسُولَ الله يَهِيُّهِ عَنْ صَلَاةٍ الرَّجُلِ قاعِداً ، فَقَالَ إِنْ صَلَّى قائمًا فَهُو َ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قاعداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاشِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائُمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ بِالْبُ صَلَّةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاء صَرَتُنَا أَبُو مَنْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعَلَمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا ، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ مَرَّةً عَنْ يَمْرُ انَ (١٠) قالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ صَلَّةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائُمًا فَهُو ٓ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْفَائْمِ وَمَنْ صَلَّى نَائُمًا ۖ فَلهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ، قَالَ (١١) أَبُوعَبُدِ اللهِ نَائَمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَأَهُنَا بِالْبُ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِ، وَقَالَ عَطَاهِ إِنْ ١٣٥ كُمْ يَقْدُرْ أَنْ يَتَعَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى

(۲) ان مالك

---12 (17)

حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ حَرَّثُ عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْر اهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قالَ حَدَّهُمي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (١) عَنِ ابْنِ برَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَتْ بِي بَوَ اسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ عَلِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَاتُماً فَإِنْ لَمْ ۚ نَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ بِالْ إِذَا صَلَّى قاءِداً ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ (٢) مَا بَدَقَى ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ قَائُمَّا وَرَكْدَنَيْنِ قَاعَداً حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يُصَلِّى صَلاَةَ اللَّيْلِ قاعِداً قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقُرَّأُ قاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَّكَعَ قامَ فَقَرَأَ نَحُواً مِنْ ثَلاَّ ثِينَ آية " أو أَرْبَعِينَ آيةً أُمَّ رَكَعَ ( ) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ يزيدَ وَأَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُعِرِّ بْن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ كَانَ يُصَلَّى جالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا رَبِّي مِنْ قِرَاءَتِهِ تَحُوْ (٥) مِنْ ثَلَاثِينَ (٦) أَوْ أَرْبَعَينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهَا وَهُوَ قَائِمُ ثُمَّ يَرَكُعُ (٧) ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَا ثَمَةً أَضْطَجَعَ ( بشم ِ أَلَّهِ الرَّهُمْنِ الرَّحيمِ )

بَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ بَمِعَ ابْنَ عَبَّدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ بَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُما قالَ كانَ النّبِي عَلِي إِذَا قالمَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فَيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ اللَّهُ المَّهُ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فَيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ اللَّهُ مِنْ وَلَالَ اللَّهُ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فَيهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٣) يُنمَّمُ . يَيْمُ (٣) سَقَطْتُ آيَةُ الأُولَى عند

ا(د) بَرْكُمُ

(٥) نحو بالرفع وروي نحوا إبالنصب مفسمول به المصدر وهو تراهيم على أن منزائدة حلى قول الاخفش والمصدر قاعل هي مضاف الى فاعله اه وتسطلاني

> ر7) من علائين آية . لاصط

(۷) نم دکع ص

(٨) مِنَ اللَّبْلِ

(۱) اشهر به الاسراء أنت نور (۱۰)

وس المسلم المسل

(1) سنط والارض في هذه والرواية مِن اليوبينية.

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوَلَا حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجِنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُونَ حَنَّ وَمُحَمَّدٌ عَلِيَّهُ حَنَّ وَالسَّاعَةُ حَتَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ أَوْكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حاكَمْتُ فَأَغْفِرْ فِي ما قَدَّمْتُ وَما أُخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ لاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ \* قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلاَ حُوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاّ بِاللهِ، قالَ (۱) سَفْيَانُ قالَ سُلَيْمانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم سِمِعَهُ (۲) مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (۱) وَقالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ عَالِمَ لِلسِّكُ فَضْلِ قِيامِ اللَّيْلِ حَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ مُحَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي مَعْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الرَّاقِ قَالَ الرَّاقِ قَالَ الرَّاقِ قَالَ الرَّاقِ قَالَ الرَّوْ اللَّهِ عَنْهُ أَغْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ النَّى ۚ يَرْكُمُ إِذَا رَأَى رُو ۚ يَا قَصَّهُما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَرْكِيْهِ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ (٣٠ أَرَى رُو ۚ يَا عَأَتُمُّهَا (<sup>ن)</sup> عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ **وَكُنْتُ غُلاَماً** شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّار فَإِذَا هِيَ مَطُوبًا أَنَّ كُمَّلَى الْبِشِّ وَإِذَا لَمَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُم كَفَعَلْتُ أَنُولُ أُعُوذَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قِالَ فَلَقَيْنَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ ثُرَعْ فَقَصَصْهُ عَلَى حَفْضَةَ فَقَصَّنُّهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَكَانَ (٦) بَمْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً بِالسَّبُ طُولِ السُّجُودِ في قيام اللَّيْلِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) عُرْوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُمَةٌ كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُهُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمُ خَسْيِنَ ا آيَّةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ يَرْكَعُ رَكْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطُجِعُ عَلَى شَقِّهِ

(۳) أيي أرى

مرسرة (٤) أقصَّها (٥) النَّبي

(۱) و كان

س سي (٧) حدثنا (١٧) حدثني

الْأُنْهَنَ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ بِالسِّكُ تَرَوْكِ الْقَيَامِ لِلْمَرِيضِ مَرْتُنَا أَبُو النَّهُمْ عِلْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأُسْرَدِ قَالَ سَمِوْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَىٰ النَّبِي عَلِيَّ وَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ حَرْضُ مُمَّدُّ بْنُ كَيْمِي قَالَ أَخْبَرَ لَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَبْس عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ إِنَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلِي عَلَى (١) النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَقَالَتِ أَمْرَأَهُ مِنْ قُرَيْس أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّلِّي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللَّهِ مَعْدِيضِ النَّبِيُّ عَلَى (\*) صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَ افِل مِنْ غَيْرٍ إِيجَابٍ \* وَطَرَقَ النَّبَيْ يَرْكِيِّ فاطِمَةً وَعَلَيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً الصَّلاّةِ وَرَثُنَ (°° ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (°) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بنْتِ الحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ ٱسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سَبْحَانَ اللهِ ما ذَا أُنْولَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفَيْنَةِ ( ) ما ذَا أُنْوِلَ ( ) مِنَ الْخَزَائْنِ مَنْ يوقِظُ صَوَاحِب الْحُجُرَاتِ بَارُبٌ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلِي بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي ۗ أَخْبَرَ ۗ أَنْ عَلِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيَّ طَرَقَهُ وَفَاطِمِهَ بَدْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلِّيانِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ ٱللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْمَثَنَا بَمَثَنَا فَأُنْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا (٧) ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجع إِلَى شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُولَ إِيضْرِبُ فَذَهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَخِ ۖ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مُنْحَةَ الضَّفَى قَطُّ وَإِنَّى لَأُسَبَّحُهَا (٨) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ

(۱) عَنِ النَّبِيَ (۱) عَنِ النَّبِيَ (۲) عَلَى قَيام (۲) مُحَدِّدُ مِنْ مُفَاتِلِ (۲) مُحَدِّدُ مِنْ مُفَاتِلِ (۱) مُحَدِّدُ مِنْ مُفَاتِلِ (۱) مُحَدِّدُ مِنْ مُفَاتِلِ (۱) مُحَدِّدُ مِنْ (۷) فَلْتُ مُفَاتِلًا (۱) فَلْتُ (۱)

الليل (٢) للنبي صلى الله عليه. وسلم (٢) سنط الليل عد. (٤) مسقط حتى ترم قدماه (٥) قَامَ حَتَّى كَانَ يَقُومُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ ونوله حتى ترم هو بالرفع في الاصول التي بيدنا مصححا عابه وجور القسطلانى فيسه (٨) السَّحُور (١) الصوَّم (١٠) صوَّم (۱۱) حدثنا (١٢) رَسُولِ اللهِ (١٢) كان يقوم ميط (1٤) محمَّدُ أُخْبِرُ نَا (١٠) وَكُمْ كَيْمٌ . مُسَحَّرً ثُمَّ قَامَ إِلَى المَّارَةِ-

عَنْ عَانْشَةً أُمِّ اللُّوْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْـلَةٍ في المَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ (١) فَكَرَّثُرَ النَّاسُ ثُمَّ أَجْتَمَعُوا منَ اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ أُوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَكُمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْحُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ بِالسِبُ (٢) قِيامِ النَّبِيِّ عَلِينَ (٣) حَتَّى تَرِمَ (٣) قَدَماهُ ، وَقَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَماهُ وَ ( الفُصُلورُ الشُّقُوقُ أَنْفَطَرَتُ أَنْشَقَّتُ حَدِثْ اللَّهِ كُنَّمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ زيادٍ قَالَ سَمِعْتُ المُغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَا إِنْ لَيْقُومُ لِيُصَلِّي (٧) حَتَّى تَرَمْ قَدَّمَاهُ أَوْ سَاتَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا أَشَكُوراً بالبُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ (١٠ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلَاةِ إِنَّى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُ الصِّيَامِ (٥) إِنَّى اللهِ صِيامُ (٥٠) دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا حَدِيْنُ (١١) عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَشْعَتَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَالِيمَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَيْ الْمُمَلَ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّيِّ (١٣) عَلَيْ قَالَتِ الدَّامُّ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ (١٣) يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ مَرْشُ مُحَمَّدُ (١٤) ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْمَتْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى حَدَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ بِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السِّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَا ثُمَّا تَعْنى النَّيَّ عَلِيقٍ باسب من نَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ (١٠) حَتَّى صَلَّى المَّبْعُ مِن المَعْبُعُ مِن إِبْرَاهِيمَ

قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحَ قَالَ حَدَّثَنَا سِعِيدٌ (١) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ أَنَّ نِيَّ اللهِ عَلِيَّةِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرًا فَأَمَّا فَرَعَا مِنْ سَحُورِهِما قامَ أَنَىٰ اللهِ عَلِينَ إِلَى الصَّلَاَّةِ فَصَلَّى قُلْنَا (٢) لِأَنْسَكُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِماً مِنْ سَحُورِهما وَدُخُولِهِما فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ كَقَدْرِ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَسْيِنَ آيَةً باب (" طولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاقِ اللَّيْلِ صَرْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْأُعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَش عَنْ أَبْي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَيْ لَهُ لَهُ يَزَلُ قائمًا حَتَّى حَمَدْتُ بِأَنْ سَوْءٍ ، قُلْنَا وَمَا ( ) حَمَدْتَ ، قالَ حَمَدْتُ أَنْ أَنْكُ وَأَذَر النَّيَّ عَلَيْ مَرْثُ حَفَيْنِ عَنْ أَبِي وَاللَّهِ مَنْ عَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاللِّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيَّتِ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ ا بالسَّوَاكِ بَابِ مِنْ (٥) كَيْفَ كَانَ (٦) صَلَاةُ النَّبِيُّ مِيْكِيْرُ وَلَّمْ ۚ (٧) كَانَ النَّبِي اللَّهِ ُ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ (<sup>٨)</sup> حَرَثُثُ أَبُو الْيَمَانِ قالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي (<sup>١)</sup> مِمَا لِمْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ بَارَسُولَ الله كَيْفَ صَلَاةُ ٱللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْخَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ مَدْتُنَا مُسَدَدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَوْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ كَانَ (١٠) صَلَاهُ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً يَمْنِي بِاللَّيْلِ مَرْثَنا إسْعُنَ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٣) عُبَيْدُ ٱللهِ (١٣) قَالَ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ يَحْيى بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ مَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صَلَاةٍ بِٱللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبِّعْ وَنِسْعٌ وَ إِحْدَى عَثَمْرَةَ سِوَى رَكْعَتَى الْفَخْدِ مَرْشَ عُبَيْدُ اللهِ أ ابْنُ مُوسَى قال أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحَدِ عَنْ عالْشِكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَتْ كَانُّ النَّبِيُّ عِنْكُ مُصَلَى مَيْنَ اللَّيْلِ مَلَاْتَ عَشْرَةَ رَكْمَةً مِنْهَا الْوِيْرُ وَرَكْمَنَا الْفَجْدِ

(١) ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ هبرواسم (۲) فعلنا (٢) بابُ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ . بابُّ طُولِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ ِ اللَّهْ لِي (٤) ماهمَتَ (٠) باب كَيْفَ صَلَاةُ اللَّهُ وَكُمُّ فُ كَانَ صَلَاةً الخ. باب كيف صلاة اللَّهَ لِ وَكَيْفُ (٣) كَانَ النَّبَى عَلِيِّ يُصَلِّى بِاللَّهِ لُ أَوْكُ (٢) كَانَ والبويدكاه عند س تر (٧) وَكَيْفُ (٨) بِاللَّيْلِ ص (٩) أُخيرنا. (۱۰) ﴿ كَانَت عرط (۱۲) أخيرنا المين (۱۲) أخيرنا

((الله) إن موسى

(٢) قالَ أَبُوعَبَدُ اللَّهِ قَالَ (٨) عِنْدُ كُلِّ • عَلَى كُلِّ وفي القسطلاني ع**لي** مَكَانِ كُلُّ عَقْدَةِ عِنْدُ مَكَانِ كُلُّ عَلْدَةٍ (٩) عُقْدَةً هو في الفرع الذي بيدنا مضبوط بالافراد والجعقال القاضي عياض اختلف في عقدة هذه فوقع في الموطأ لابن وضاح بالجمع (عُقَدُهُ) وكدا ضبطناه فىالبخارى وكالاهماسحيج والجمع أوجه اه ملخصا من هامش الفرع الذى بيدنا نقلاعن البونينية يس (١٠) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْقًا

إِسِبُ فِيَامِ النَّبِيِّ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ (١) وَما نُسِخَ مِنْ قَيَامِ اللَّيْلِ، وَقَوْ لُهِ مُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ثُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ، نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلِاً تَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وطَاءًوَأَقُومُ الرَّهُ مُوَاطَأَةً لِلْفُرْآنِ قِيلًا ، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا . وَقُو لَهِ أَ : عَلِمَ أَنْ لَنْ يُحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ الْمُ َ فَا قُرْرَةُ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ كُمْ مَرْضَى ، وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ ال فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ أَللهِ ، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ ﴿ (٧) نَائِمْ مِنْهُ ، وَأَقيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكاةَ ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا (٢) . قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالحَبَشِيَّةِ وَطَاءً قَالَ مُوَاطَّأَةَ الْقُرْآنِ (٣) أَشَــدُ مُوافَقَةً لِسَمْهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبُهِ لِيُوَاطِوْا لِيُوَافِقُوا حَرَشَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا ﴿ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهُرْ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ (٥) وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ (٦) لاَ يُفْطِرَ ُ مِنْهُ شَيئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءِ أَنْ تَرَاهُ مِنَ ٱللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلاَّ رَأَيْنَهُ وَلاَ نَاتُمًّا إِلاَّ رَأَيْتُهُ ، تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُمَيْدٍ بِالْبُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا كُمْ يُصلِّ بِاللَّيْلِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قالَ يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيَةِ رَأْسِ أَحَدَكُم ۚ إِذَا هُو نَامَ (٧) ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلُّ (١٠ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلِ طُويلِ فَأُرِقُدْ ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ ٱلْحَلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ أَتُوصَاً أَنْحَلَتْ عُقْدَةً ، قَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةً (١) ، فَأَصْبَح نشيطاً طَيْبَ النَّفْس، وَإِلاًّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس كَسْلَانَ صَرَّتُ مُوَّمَّلُ بْنُ هِشِامٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ (١٠٠٠

قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَزِلْتِهِ فِي الرُّوُّ مَا ، قالَ أَمَّا الَّذِي يُثْلِغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ كَأْخُذُ الْقُرْآلَ أَ فَيَرْ فِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاّةِ المَكْثُوبَةِ بِالسِّهِ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فَ أُذْنِهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ قَالَ حَدَّثَنَا (١) مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّ مِرْكِيٌّ رَجُلُ فَقَيِلَ ما زَالَ نَائمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ بِالْ النَّعَاهِ (٢) وَالصَّلَّةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ (٣) : كَانُوا قَلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١) ، أَيْ ما (٥) يَنَامُونَ وَبِالْأَسْحَارِ ١٦ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَن ا بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَنْذِلُ رَ أَنَّا تَبَارَكَ ( ) وَتَعَالَى كُلَّ لَيْـلَّةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأُلُنِي فَأَعْطِيَّهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ عِلْمِ مَنْ نَامَ أُوَّلَ ٱللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ ، وَقَالَ (١٠ سَلْمَانُ لِأَبِي اللَّهُ وَاهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قالَ فُمْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ صَدَقَ سَلْمَانُ مَرْشَنَ (١) أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ (١٠٠) صَلَاةُ النَّبِيِّ (١١) عَلِيَّةِ بِٱللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُوَّالَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ (١٢) بِهِ حَاجَةٌ أَغْتَسَلَ وَ إِلاَّ تَوَضَّأُ وَخَرَجَ إلى وَيَامِ النَّبِيِّ مِلِكَّةً بِاللَّيْلِ (١٣) في رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ ٱللهِ عَيْكِ ف

وبر (۱) أخبرنا (٢) فِي الصَّلَّاةِ (١) وَقَالَ اللهُ عَزٌّ وَجَلَّ وَنُوْلِ اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ (١) مَقَطَ مَابَعْدَ يَمْ حَمُونَ إِلِّي بَسْتُعَفِّرُ ونَ عِنْدَ ص (٥) مانيهجعُونَ يَنامُونَ هِنْدُ س مايَهْجَعُونَ مايكامُونَ وَعنه لا ص يَمْ جَعُونَ الآبةَ اه من هامش الفرع الذي بيدنا (1) ستطت هذه الجلة عند (٧) **عز و**جل (٨) وَقَالَهُ سَلْمَانُ (١) قال أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُهُا شَعِيةً (١٠) كَيْفَ كَانَ . كَنْفَ من کانت (١١) رَسُولِ اللهِ

(۱۲) کانَتْ

(۱۲) سقط بالليل لابي در في نسخة عن الجوي والستملي

رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَرِيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا نَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا نَسَلْ عَنْ حُسْنَهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَّمًا ، قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ بَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامانِ وَلاَ بَنَامُ قَلْبي مِرْثِنَ أَنَمَّدُ بْنُ المَثَى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ ماراً يْتُ النِّيُّ يَرْكُ لِلَّهُ مَنْ عُمِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأً جَالِسًا ، فَإِذَا تَقَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ (١) أَوْ أَرْبَعُونَ آيه قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَصْلِ الصَّلَّةِ بَعْدَ (") الْوُصُوءِ (") بِأَللَّيْلِ وَالنَّهَار حَرْثَ إِسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ قَالَ لِبلاَّلٍ عِنْدَ صَلاَّةِ الْفَحْرِ ، يَا بلاَّلُ حَدَّثْني بِأَرْجَى عَمِلْ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ أَبِيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ ماعَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ (1) أَتَطَهُنُّ طُهُوراً في سَاعَةِ (٥) لَيْلِ أَوْ نَهَارِ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي (٦) أَنْ أُصَلِّي، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٧) دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنى تَحْرِيْكَ بِالْبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْبِادَةِ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ (٨) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النِّبِي عَلِيَّةِ فَإِذَا حَبُلُ مَمْدُودٌ مَيْنَ السَّارِ يَتَيْنِ فَقَالَ ما هٰذَا الحَبْلُ قَالُوا (١) هٰذَا حَبْلُ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبَي بَإِنَّ لِا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُم نَشَاطَهُ (١٠) وَإِذَا وَتَرَ فَلْيَقَعُدُ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوتَه عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسِدٍ فَدَخلَ عَلَى ّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ (١١) فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِأَللَّيْل (١٢) فَذُكر (١٣) مِنْ

(١) ثَلَاثُونَ آَيَةً

(۲) عِنْدُ (۲) الطَّهُورِ مَ

(٤) أَنْ كَمْ.

(ه) في ساعَةِ لَيْلٍ كَانُ لُولُ فَيْلُ فَعَلَمُ اللَّهُ لَكُمْ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ل

(٦) إِلَىٰ أَنْ

(٧) سقط قال أبو عبد الله الله تحريك عند ، ص ط صح هكذا في هامش الاسل وفي السلو لبن عبدا كركما ترى

(٨) حَدَّ ثُمَّا عَبْدُ الْعَزِينِ

(٩) فَقَالُوا

(١٠) بِنَشَاطِهِ

(١١) فَقُلْتُ (١٢) اللَّيلَ

(۱۳) يَدْ كُو . تَدْ كُو

صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ مَا (١) تُطيقُونَ مِنَ الْاعْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَعَلُّوا حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ (٢) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى (٢) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ قَالَ جَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَزِينَ يَاعَبُدَ اللهِ لاَتَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ (' ) فَتَرَكَ قيامَ اللَّيْل \* وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْحَمَرَ بْنِ الْحَكَمَمِ بْنِ ثَوْمِإِنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ (٦) وَتَابَعَهُ (٧) عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَن الْأَوْزَاعِيِ بِالْبِ مِرْشَاعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي النَّبِيُّ (^) يَرْكُ (١) إِذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ اللَّهُ أُخْبَرُ أُنَّكَ تَقُومِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْمَلُ ذَٰلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَمَارًا مِنَ ٱللَّيْلِ فَصَلَّى حَرْشَ صَدَّقَةُ ا إِنْ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا الْوَلِيدُ (١٢) عَن (١٣) الْأَوْزَاعِيِّ قالَ حَدَّ آنِي (١٤) مُمَا يْنُ هَا يْنَ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمنيَّةَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النبيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ تَمَارً مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الحَمْدُ لِلهِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَلاَ (١٥) إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللَّهُ أَ كُبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ثُمِّ قالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعا ٱسْتُجببَ (١٦) ، فَإِنْ تَوَصَّأً (١٧) قُبِلَتْ صَلَاتُهُ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي الْهَيْثُمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(١) عَمَّا هَذَا مَنْقُولُ مِنْ الفرع وليس في اليو نينية (١) ان إسمعيل ه ه اخبرنا و أخبرنا . (٤) مِنَ اللَّيْلِ (ه) حدثنا المُنْ اللَّهِ (٦) (v) تَابِعَهُ (٨) رَسُولُ الله (١٢) هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ (١٢) حَدَّبُنَا الْأُوْزَاعِيُّ أُخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ رم.) (10) سقط ولا اله الا الله (١٦) استُجِيبَ لَهُ

(١٧) تَوَضًا وَصَلَّى

وَهُوَ يَقْصُصُ (') في قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْ كُرُ رَسُولَ اللهِ يَرْقِيَّةٍ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ اللهِ يَرْقِيِّةٍ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً :

وَفِينَا رَسُولُ ٱللهِ يَنْلُو كِتَابَهُ \* إِذَا (٢) أَنْشَقَ مَعْرُ وَفَ مَنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا (٢) الْهُدَى بَعْدَ الْعَلَى فَقُلُو بُنَا \* بهِ مُوقِنَاتٌ أَن مَا قالَ وَاقِعُ · يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِدِ \* إِذَا أَسْتَنْقُلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ \* تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الرُّبَيْدِي أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِي عَنْ سَمِيدٍ وَالْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ أَبُو النُّهُ مَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلْكِيَّةٍ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَق فَكَأَنِّي لاَ أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إلاَّ طَارَتْ إلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ ٱثْنَيْنِ (٤٠ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمْ إِمَلَكُ فَقَالَ لَمْ ثُرَعْ خَلِّيا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّكَ إِحْدَى رُوُّ يَاىَ ، فَقَالَ النَّبِي ۚ عَلِيِّ نِمْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ ٱللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ وَكَانُوا لاَ يَرَ ٱلُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِّ عَلِيٌّ الرُّوُّ يَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ قَدْ تَوَاطَتْ (٥) فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَنَ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا (٦) فَلْيَتَحَرَّهَا باب ُ الْدَاوَمَةِ عَلَى رَكْمَتَى الْفَجْرِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ حَدَّثَنَى جَمَّفَى بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ لُللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِي (٧) عَلِيِّ الْعِشَاء ثُمَّ صلَّى (٨) ثَمَانَ (٩) رَكَمَاتٍ ، وَرَكْمَتَيْنِ جِالِسًا ، وَرَكْمَتَيْنِ - بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ ، وَكَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا (١٠) أَبَداً بِالبِ الضِّجْمَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ مَرْثُ (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي أَيْوبَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ

8مرط ص روي (۱) يقص

(٦) كا انشق

(٣) أَنَارَ (١) آتبَيْنِ

• مام (۰) تَوَاطَأَ**تْ** 

(٦) متحريها

كذا فى اليونينيه ياء متحريها ساكنة كذا بهامش الفرع الذى بيدنا ومئه فىالقسطلاني

> (٧) رَسُولُ اللهِ حـــ

(٨) وَصَلَّى (٩) ثَمَانِيَ

(١٠) يَدَعَهُمَا

هو هكذا بكون العين في الرينينية قال النسطلاني وهو بدل من النمل قبله اه

(۱۱) حدثني

ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۖ قالَتْ كانَ النَّنَّى عَلِيِّتِهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ أَضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأُ يْمَنِ بَاسِ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْمَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعُ مَرْثُنَ بِشْرُ بْنُ الْحَكَم حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمْ ۖ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنى وَ إِلاَّ ٱصْطَجَعَ حَتَّى يُوذُنَّ (١) بِالصَّلَّةِ باب ماجاء في التَّطَوْعِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُذْ كُرُ (٢) ذٰلِكَ عَنْ تَمَّارٍ وأَبِي ذَرِ وأَلِي وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارَىٰ مَا أَدْرَكْتُ فَقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ بُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ أَثْنَتَيْنِ (٣) مِنَ النَّهَارِ مَرْشَ فُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ (٤) الله عَلِيَّةِ أَيْعَلَّمُنَا الْإُسْتِخَارَةَ فَى الْأُمُورِ (٥) كما أَيْعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّهُولُ إِذَا هُمَّ أَحَدُكُم ۚ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُمْ رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ (٦) ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْنَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ تِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلك الْعَظيم وَإِنَّكَ تَقَدْرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَمْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ \* اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَمْ لَمْ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَدْرِي ، أَوْ قالَ عاجِلِ أَدْرِي وَآجِلِهِ فَاتَقْدُرْهُ لِي وَيَسْرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَمْـلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَشَ مَرْ يِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَانِبَةِ أُنْرِي ، أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أَنْرِي وَآجِلِهِ ۖ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِ فَنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي إِنْ لَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي (٧) ، قالَ وَيُسَمِّى حاجَتَهُ مَرْشَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَمْنِ وِ بْنِ سُكَيْمُ إِلزَّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةً بْنَ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبَيُّ عَلِينَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ (٨) فَلَا يَجُلُسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ

(۱) يؤذنهوهكذابهذا الضبط في الفرع وضبطه في الفتح بُؤذُن كذا في الفتح بُؤذُن كذا في الفسطلاني. نُودِئ كُرُ . قالَ مُعِدِّدٍ كُرُ . قالَ مُعِدِّدٍ كُرُ . قالَ مُعِدِّدٍ كُرُ . قالَ مُعِدِّدٍ النَّبَانِ (٤) النَّبَانِ (٤) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٤) مُرِيضة (٤) فريضة (٤) فريض

(٨) المَجْالِسَ

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ مَرْشُنَ (١) ابْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ أُخْبَرَنِي سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْ قَرَكُمَتَيْن بَعْدَ الظَّمْ وَرَكُمَتَيْن بَعْدَ الْحُمُعَةِ وَرَكُمَتَيْن بَعْدَ المَغْرِ بِ وَرَكُمَتَيْنِ الظُّمْ وَرَكْمَتَيْنِ بَمْدَ الظُّمْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَمْدَ الجُمُعَةِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَوْبِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ صَرْثُ الْمَمْ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٢) شُعْبَةُ أَخْبَرَ نَا (٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ الْسَكِيُّ كذا في اليونينية سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا اللهِ رَقِم عليه جاء أَحَدُكُمُ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصلِّ رَكْعَتَيْنِ مِرْشَ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ إِنْ الْبَابِ حَدَّثَنَا سَيْفٌ (٤) سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ أَتِي ابْنُ مُحَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً فِي مَنْزلِهِ فَقِيلَ الر) أُصَّلَى لَهُ هَٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَدْ خَرَج وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ (٥) الْبَابِ قَائمًا ، فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلَّى (٦) رَسُولُ اللهِ عَنْدَ (٨) وقاله الْ كَنْ اللهِ عَنْدَ (٩) الْبَابِ قَائمًا ، فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلَّى (٦) رَسُولُ اللهِ عَنْكَ فِي (٨) وقاله رَكْمَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَمْبَةِ \* قَالَ أَبُو (٧) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (٨) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [(١) النَّبِيُّ أَوْصَا نِي النَّبِي مُ يَرِيِّتِهِ بِرَكْمَتِي الضُّعْلَى \* وَقَالَ عِتْبَانُ (١) غَدَا عَلَى َّ رَسُولُ (١٠) اللهِ عَرَاتُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرَاتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرَاتُهُ اللَّهِ عَرَاتُهُ اللَّهِ عَرَاتُهُ اللَّهِ عَرَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلْعَلَاعِ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُ وَ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا أَمْتَدَ النَّهَارُ وَصَفَفَنْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنَ ، اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَمْتَدُ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنَ ، اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَمْتَدُ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنَ ، بِابُ الْحَدِيثِ: يَمْنِي (١١) بَمْدَ رَكْمَتَي الْفَجْرِ صَرَّتُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْعَثْ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَى أَبِي (١٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللهُ عَنْهَا أَلْ النَّبِيُّ عَلِيِّكَ كَانَ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ أَضْطَجَعَ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْمَتَى الْفَكِجْرِ قالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكُ لِمُ عَلَمُهُ تَمَاهُد

رَكُعَتَى الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا (١٣) تَطَوْعًا حَرْثُ اللَّهِ مِنْ عَمْرِ و حَدَّثَنَا يَحْيي بنُ سَعِيدٍ

عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ لَا مَالِكُ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ

حدَّنَنَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَى رَكْمَتِي الْفَجْرِ مَرَّتُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّوْافِلِ أَسَدَ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهُ عَنْهَ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ هُو اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْه

باب التطوع بَعْد المَّ عَنْ الْفِعْ عَنْ الْفِعْ عَنْ الْفِعْ عَنْ الْفِعْ عَنْ الْفَعْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللِم

(۱) مئة الاولى ساقطة عند.
 ه من ط مكررة في الاصل أصل السماع
 لاصط حد

(۲) منه

(٣) خ هكذا منقوطة في
 اليونينية وفي القسطلاني أنها
 مهملة لتحويل السند

(٤) قال وحدثنا

(ه) بأم القر أن وصط

(۱) آخبرنی

(٧) (قوله قالابن أبى الزناد)
 اللى قوله نافع مكرر عند
 الجميع كمنة بهامش الفرع
 الذى بيدنا

(٨) رَكْعَتَابْنِ

(٩) یقسد م وقال این آبی.الزیاد علی قوله تابمه عند ه ص

ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ (١٠ اللهِ عَلِيَّةِ عَمَانِيا بَعِيما وَسَبْعا جَمِيماً قُلْتُ كَما أَبَا الشَّمْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَّ وَعَجَّلُ الْمَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء وَأَخَّرَ المَفْرِبَ ا صَلَاةِ الضُّعْلَى فِي السَّفَرَ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى اللَّهِ عَلَى السَّفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بَوْبَةً عَنْ مُورِق قالَ قُلْتُ لِأَبْن مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْصَلِّي الضُّفي قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَمُمَرُ قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَأْبُو بَكْرِ قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَالنِّي عَلِيَّةِ قَالَ لاَ إِخَالُهُ ٣٠ طَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةً حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قالَ سَمِمْتُ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّ ثَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي يَلِيَّةٍ يُصَلِّى الضَّعْلَى غَيْرُ (٣) أُمِّ هَانِيُّ فَإِنَّها قَالَتْ إِنَّ النَّبِيُّ مِلِيِّ ذَخَلَ مَيْتَهَا يَوْمَ فَتَج مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي (٤) رَكَمَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفٌ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُبِمْ الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْبُ مَنْ لَمْ يُصلِّ الضُّعَى وَرَآهُ وَاسِعاً مَرْشُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عرْوَةً عَنْ عالَشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما رَأَيْتُ رَسُولَ ١٠ اللهِ عَلَيْ سَبَّحَ سُبْحَةً و صَلاَةِ الضُّحٰي في الْحَضَرِ قالَهُ عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النِّبَىٰ يَرْكَ مِنْ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا عَبَّاسَ الجُرَيْري (١٠) هُوَ (١) ابْنُ فَرُوخَ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّهْ دِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَوْصَافِي خَلِيلِي بِشَلَاثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمٍ ثَلاَثَةِ أَيْامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةٍ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا الضُّحَى ، وَنَوْم عَلَى وِتْرِ حَرِّثُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْانْصَارِيُّ (١٠) قَالَ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا النَّبِّ عَلِيُّهُ إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَمَكَ فَصَنَعَ النَّبِّ مِلْكِمْ طَعَاماً فَدَعاهُ إِلَى يَسْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِير مِمَاءٍ ، فَصَلَّى عَلَيْدِ رَكَمْتَيْنِ (١١) ، وقالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْن جارُودٍ <sup>(۱۲)</sup> لِأَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَ كَانَ النَّبِيُّ يَرَكِيِّهِ يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَ <sup>(۱۳)</sup> ما رَأْيتُهُ

قال ان الاثير المأله تعب الهزة وتنتع والكسر أكثر والفتح أقبس اه من اليونينية (٣) لَمْ يَصْبِطُ غَيْرِ فِي اليَّوْنَيْنِيَّةً وضبطها في الغرع بالفتح والقسطلاني بالفم وكدا هو الضم في اليونينية في باب من تطوع في السفر

(؛) أَعَانَ (ه) أخبرنا

(٦) النَّبِيُّ (٧) حدثنا

(٨) هُوَ الْجُرُ يُويُ

(١) سَفَطَهُ وَ ابْنُ فَرُوحَ

(١٠) ستط الانصاري عند

(١٢) أَلِمَارُودِ (١٢) قالَ

صلَّى غَيْرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ بِالْبِ أَالا كُمْتَانِ (١) قَبْلَ الظُّمْرِ صَرْتُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ رَكَمَاتٍ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَمْدَهَا وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَتْ ٣٠ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّ فَيْهَا حَدَّثَتَنِّي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَالُوَذَنُّ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ا بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلِي كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَمًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ باسب الصَّلاةِ قَبْلَ المَعْرِب حَرَثْنَا أَبُو مَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَن ابْنِ ( ' ' بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِّ عَلِيِّ قالَ صَلُوا قَبْلَ صَلَاةٍ المَنْرِب قالَ في الثَّالِيَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ (٥) قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ قالَ سَمِيْتُ مَوْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، فَقُلْتُ أَلاَ أُعجبُكَ ١٦٠ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكُمُ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَنْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْ عَلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٧) اللهِ عَلِيَّةِ قُلْتُ (١٠) فَمَا يَمْنَمُكَ الآنَ قالَ الشُّمْلُ السُّمْلُ عَلَيْهِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ، ذَكَرَهُ أَنَسْ وَعَالَشِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ صَرْثَىٰ (٩) إِسْطَق حَدَّثَنَا (١٠٠) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي تَمْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّتُهِ وَعَقَلَ مَجَّةً تَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِن بِلْرٍ كَانَتْ (١١) فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَمْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَيْبَانَ بْنَ مالكِ الْأَنْصارِيُّ رَضِي اللهُ عَنَّهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ (١٣) اللهِ عَلِيَّةٍ يَقُولُ (١٣) كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمي

(۱) الرَّ كُمْتَيْنِ (۲) هُوَّ الْبُنْ زَيْدِ حَمَّادُ (۳) هُوَّ الْبُنْ نَ (۵) هَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٠) هُوَّ الْمُوْيِيُّ (١) أُخَبِيْكُ (٧) النَّبِيِّ (٨) فَقَلْتُ (١) حُدْنَا (٠١) أُخْبِرَنَا (١) كَانَ (١٠) النَّبِيِّ (١)

(۱۲) إِنِّي كُنتُ

(١) النَّبِيُ

يِينِي (اسالِم وَكَانَ يَحُولُ البِنِي وَالبُنهُم وَادٍ إِذَا جاءتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُ (ا عَلَيَ أَجْتيارُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فِغَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ فَقُلْتُ لَهُ (٣) إِنَّى أَنْكُرْتُ بَصَرَى وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَنْنِي وَ بَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشَقَّى عَلَى ّاجْتِيازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّى مِنْ يَبْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّيٰ ، فَقَالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَزِيقٍ سَأَفْمَلُ فَنَدَا عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَشْتَدَّ النَّهَارُ فَأَسْتَأْذَنَ اللهِ عَنْهُ مَعْدَ ما أَشْتَدَّ النَّهَارُ فَأَسْتَأْذَنَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَشْتَدَّ النَّهَارُ فَأَسْتَأْذَنَ اللهِ عَنْهُ مَا أَشْتَدَّ النَّهَارُ فَأَسْتَأْذَنَ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي (٥) مِنْ يَنْتِكَ اللهُ عَلَيْ أَنْكُونَ ثُ وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَـكَانِ النَّبِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي ٥٠ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَكَبّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءُهُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا (٧) حِينَ سَلَّمَ فَعَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ اللهِ (١) أَنْ أُصَّلَّى لَه فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ ( ) اللهِ عَلِيَّةِ في يَنْتِي فَقَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجالُ ( ) بُسَلَّى ( ) فَسَلَّمْ فى الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلِ مِنْهُمْ مَافَعَلَ مَالِكُ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَيْحِبْ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِلَّا تَقُلُ ذَاكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي (١) فَقَالُوا (١٠) إِنَّمَا بذلك وَجْهَ ٱللهِ فَقَالَ (٩) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا (١٠) نَحْنُ فَوَ ٱللهِ لاَ نَرَى (١١) وُدَّهُ اللهِ فَقَالَ (١) ما زَيَّ (١١) فَقَالَ وَلا حَدِيثَهُ إِلا إِلَى المنافِقِينَ قالَ (١٢) رَسُولُ اللهِ عِنْ قَالَ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ مَمْوُدٌ (١٣) غَذَرُهُمْ قَوْماً فِيهِمْ أَبُوأَيُّوبَ النَّبِي (١٠) وَقَالَ صَحِبُ رَسُولِ (١٠) اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوكُفَّ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُمَاوِيةَ عَلَيْهِمْ الرون فَجَعَلْتُ إِنَّهُ إِنْ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَ نُكْرَهَا عَلَى الْبُو أَيُّوبَ قَالَ (١٠) وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ (١٧) عَنْ غَزْ وَبِي بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَ نُكَرَرَهَا عَلَى الْبُوعَلَيْ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ (١٧) عَنْ غَزْ وَبِي مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِثْبَانَ بْنَ مالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْثُهُ حَيًّا في مَسْجدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَاتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِمُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَأَتَبْتُ بَنِي سَالِمٍ ، فَإِذًا عِنْبَانُ شَيْخٌ أَعْمِي يُصَلِّى لِقَوْمِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ (١٨) سَلَّمْتُ مِعَلَيْهِ

وَأَخْبَرْ نَهُ مِنْ أَنَا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ ، فَلَاَّنَيهِ كَا حَدَّنَنيهِ أَوَّل مَرَّةٍ ، بابُ التَّطِوْعِ فِي الْبَيْتِ وَرَثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ خَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ ابْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَاللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اجْعَلُوا في يُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً \* تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْرِبَ

( بنتم الله الرُّهمْ الرَّحيمِ )

باب فَضْلِ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكُةَ وَاللَّهِ يِنَةِ صَرَّتُ عَفْسٌ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَّلِكِ (١) عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا (٢) قالَ سَمِيْتُ مِنَ النَّبِيِّ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ يَرْلِيُّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً خُ حَدَّثَنَا ٣ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ لَا نُشَدُّ الرِّ حالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الرَّسْمُولِ مِنْكِيْدِ وَمَسْجِدِ الْأَفْصَى صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ما إلَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبِاحٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَعَلِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَعَلَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ (1) عَلِيَّةٍ قَالَ صَلاَّةً في مَسْجِدِي هَٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَّةٍ وَبِهَا سِواهُ إِلا المُسْجِدَ الْحَرَامَ الْمِسْجِدَ الْحَرَامَ الْمِسْجِدِ قَبَاءِ صَرْثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لا يُصَلِّى مِنَ الضُّعْلَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ إِنَّ يَقْدَمُ بِكَّةً (٧) فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ أَضْعًى فيطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ ۖ فَأَ تِي مَسْجِدَ ثَبَّاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَدَّتٍ فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَتَّى يُصَلِّي فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَماشِيًّا قَالَ (١) وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَا رَأَبْتُ أَصْحَابِي يَصْنَمُونَ وَلاَ أَمْنَمُ أَحَداً أَنْ يُصَلَّى (١٠) في أَيِّساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِغَيْرَ

(٤) رَسُولَ اللهِ

(٥) هُوَ الدُّوْرَ فِيُّ

لاس المستوط المستوط (٧) مَكُمَّةً

(٨) وَيَوْمَ

ا علاماط (۱۰) أَنْ صَلَّى

أَنْ لاَنتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا لِيابَ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَبْت مَرْثُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ وِينَارِ مَوْسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبْاء كُلَّ سَبْتٍ مَاشياً وَرَاكِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ (٧) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفْمَلُهُ بِالسِبُ إِنْيَانِ مَسْجِدِ قَبَاءِ مَاشِياً وَرَأَكِما حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي (٣) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَن ابْنِ مُحَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيِّ يَأْنِي قُبَاءٍ ( ) رَآكِبًا وَماشيًا ﴿ زَادَ ابْنُ نَعَيْرٍ حَدَّاتَنَا عُبِيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْمَتَيْنِ بِاسِ فَضْلِ ما بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَر اللهُ عَيدٍ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُنَ أَجْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مَنْ عَبَّادِ بْنِ ال تَمْمِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قالَ ما بَيْنَ مَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةَ مِنْ رِياضِ الجِنَّةِ مَرْثُ مُسَلِّدٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٠) قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرُّ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ (٦) النَّبِيِّ عَلِيِّةِ قالَ ما بَيْنَ لَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرْي عَلَى (٧) حَوْضِي بِالْبُ مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ حَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ سَمِعْتُ (٨) قَزَعَةَ مَوْلَى زيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ 📗 (٨) قالَ سَمْتُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ غَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَأَعْجَبْنَهِ فَآ نَقْنَهِ قَالَ لَا نُسَافِر المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلامَعْهَا (') زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَم ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلاَصلَاهُ بَعْدَ صَلَا تَيْنِ بَهْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْمَصْرِ ثُحَّى تَغْرُبَ، وَلا نُشَدُّ الرِّ عالُ إِلاَّ إِلَى آلَاتَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

( يشم (١٠٠) أللهِ الرُّحمٰنِ الرَّحِيمِ )

بِاسِبُ ٱسْتِمَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(٢) ابن عمر رضي الله

(٥) ابني مُعمَّرً

(٦) أَنَّ النِّيِّ

ساقط عنده في الاصل وأابت في الماشية و ذكر أنه في نسخة اهمن اليونينية

(١) إلاَّ وَمُنَهَا

(١٠) - قطت البدولة عند

رَصْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ عِمَا شَاء ، وَوَضَمَ أَبُو إِسْطَقَ قَلَهُ شُوتَهُ فِي الصَّلَّاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلْفَةٌ عَلَى رُصْفِهِ الْايْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْداً أَوْ يُصْلِحَ ثَوْباً مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَوْرَمَةَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنَ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ كَاتَ عِنْدَ مَيْهُونَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها وَهِي خالَتُهُ قالَ فَأُصْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فَي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمُّ ٱسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ كَفِلَسَ فَسَتَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ (١) ، ثُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ آيَاتٍ (١) خَوَاتِيمَ ٣ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَصَّأً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوبَهُ وسوم الله وَمَن اللهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُمَا فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ (٤) خَوَانِمُ (٤) عَنْهُمَا فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ (٣) خَوَانِمُ (٤) عَنْهُمُا (·) لَشُغُلَّا (١) السَّلُولِيُّ ﴾ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ إِلَّهُ فِي الْدِيْنَى بَفَتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أُو تَرَ ، ثُمَّ أضطَجَعَ حَتَّى جاءهُ المُؤَذِّنُ ، فَعَلَمَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبُ مَا يُنْهَى (4) مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلاَةِ صَرِبُنَ ابْنُ نُعَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِّ عَلِيَّ وَهُو في الصَّلاّةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاّةِ شَنْلا (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَغَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورِ (٦) حَدَّثَنَا هُرَيْمُ ا بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَ مْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى (٧) عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنِ

(٢) الْعَشْرَ الْآياتِ (٧) هُوَ ابْنُ يُونْسَ

الحَادِثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي مَرْ والشَّيْبَانِيِّ قالَ قالَ لِي زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَّةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِّ مِنْ إِلَّهُ مُكلِّم أُحَدُنا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَرَ لَتْ عافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (١) الآيَةَ ، فَأْرِنْ اَ بِالسُّكُوتِ بِالسُّ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلاَةِ لِلرِّجالِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَن أَبِيهِ عَنْ سَمَهْلِ (٢) رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي مُ لِلَّهِ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ (٣) وَحَانَتِ الصَّلَّاةُ لَهُاء بِلاَلْ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّي مُ إِلَيْهِ فَتَوْمُ ۚ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلاَلْ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْر رضيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى ۚ فَهَاءِ النَّيْ عَلِيِّ يَمْشِي فِي الصّْفُوفِ يَشُقُهَا <sup>(٤)</sup> شَقًّا حَتَّى قامَ فِي الصَّفُ الْأُوَّلِ َفَأَخَذَ النَّاسُ بِالنَّصْفييحِ <sup>(٥)</sup> ، قالَ <sup>(٦)</sup> سَهْلٌ هَلْ تَدْرُون ما النَّصْفيحُ هُوَ النَّصْفيقُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفَتُ في صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النّي مَا إِلَيْهِ فَي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ فَهُمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْفَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ (٧) النَّبِيُّ مَرْكِيِّ فَصَلَّى بِالْبِ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فَي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرٍ وِ مُوَ اجَهَةً (٨) وَهُوَ لَا يَمْ لَمُ حَرَّثُنَا عَنْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ (٩) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ السَّمّةِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَسَمِهَ أُرَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَقَالَ قُولُوا التَّحيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْ ثُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالْبُّ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَرْثُ عَلِي مُن عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۱) وَالصَّلَامِ الْوُسَطَّى (۱) وَتُورُواللهِ قانِين وَالصَّلاق

(١) عَنْ سَهُلِ ابْنِ سَعْدٍ

(٢) أُبْنِي أُلْحَادِثِ

(١) فَقَالَ (٧) فَذَ ∦ (٨) سقط مواحمة

رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِي عَلِي قَالَ النَّسَّبِيحُ لِلرِّجالِ وَالنَّصْفِينُ لِلنِّساء مَرْثُ المَّي أَخْبَرَ نَا (') وَكِيعْ عَنْ سُهُيَّانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ النَّسْبِيحُ للرِّجالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنَّسَاءِ بابِ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى في صَلَاتِهِ (٣) أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ صَرْتُ اِشْرُ ا بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي أَنْسَ بْنُ مالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَنْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِيَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بهمْ نَفَحَأُهُمُ (١) النَّبيُّ عَلِيَّ قَدْ كَشَفَ مِنْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُونَ (٤) فَعَجْمُمُ هَذَا هُوَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقْبِيُّهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقبِيَّهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَّةِ وَهُمَّ الْمُسْامِنُونَ أَنْ يَفْنَتَنُوا فِي صَلاَّتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّيِّ عَلِينَ حِينَ رَأُوهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَيِّمُوا ثُمَّ دَخَلَ الحُجرَةَ وَأُرْخَى السِّنْرَ وَتُولُقَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ بِالْبُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ آبِي جَمْفُرُ (١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّهْمْن بْن هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عَلَيْتُهُ ا نَادَتِ امْرَأَةُ ٱبْنَهَا وَهُو فِي صَوْمَعَةٍ (٨) قالَتْ يَاجُرَيْجُ ، قالَ (٩) اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْحُ ، قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَّاتِي ، قَالَتْ يَاجُرَيْحُ ، قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَّاتِي ، قَالَتْ و من (١) فَقَالَ (١٠) وُجُوهِ اللَّهُمَّ لَا يُمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ (١٠) الْمَيامِيسِ وَكَانَتْ تَأْمِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ (١١) قَالُوا (١٢) الْحَصَاةِ ۗ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ ، فَقَيِلَ لَهَا مِمَّنْ هَلْذَا الْوَلَدُ ، قالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ إِ نَوَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، قَالَ جُرَيْحٍ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ (١١) يَا بَابُوسُ مَن أَبُوكَ قالَ رَاعِي الْغَنَمِ بِالْبُ مَسْحِ الْحُصّا (١٦) في الصَّلاَةِ حَرَثْنَا أَبِي الْعَبْمِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْقِيبٌ أَنْ النَّبَّ يَرَافِي قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً بِالْبُ بَسْطِ التَّوْب

(٢) فِي الصَّلَّاةِ (٧) النَّبِيُّ

(١) غالِبٌ الْقَطَّانُ (۳) فَرَّ فَعَمُومًا هرط (٥) فَقَالَ (٦) يَعْطُمُ (v) أَوْ تَنْظُرُوا (A) سَفَطَ نُمُ قَالَ النَّصْنُ الخ عِنْدُ ه ص س طع (٩) حَرُّ **ف**ِ (١٠) إِذْ جاء رَجلٌ (١١) يَتْنَبِعُهَا . هَكَذَا ضبط يتبعها في الفرع الذي بيدنا (١٢) أَمَانِيَ هُو . كَمَانِياً (١٣) أَنْ كُ ضبطه القسطلاني بألكسر على أنها شرطية والنتح على أنها

> ِ (1٤) أَنْ أَرْج

في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا غالِبْ (١) عَنْ بَكُثْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ في شَدِّةِ الحَرّ فَإِذَا لَمْ بَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجَهَّهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، أُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَمَلِ فَى الصَّلَّةِ مِرْشُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَمُدُ رِجْلي ٣ فِي قَبِ لَةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَهُوَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ نِي فَرَفَمْتُهَا ٣ فَإِذَا قامَ مَدَدْتُهَا ٣ صِّرْشَنَا تَحْمُودْ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كُمَّدِّ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاَّةً قَالَ (﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَّضَ لِي فَشَدَّ عَلَى لِيَقْطَعَ (٦) الصَّلاَّةَ عَلَى ۗ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا (٧) إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، فَرَدَّهُ اللهُ خاسِياً ثُمَّ قَالَ (١) النَّضْرُ 'بْنُ شَمَيْل فَذَعَتْهُ بِاللَّال أَىْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَتْهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ يَوْمَ يُدَعُونَ أَىْ يُدْفَعُونِ وَالصَّوَابُ فَدَعَيْهُ إِلاَّأَنَّهُ كَذَا قَالَ بِمَشْدِيدِ الْمَيْنِ وَالتَّاءِ بِالْمِيْ وَالتَّاءِ بِالْمُعَالَةِ وَقَالَ قَتَادَهُ إِنْ أُخِذَ ثَوْ بُهُ يَتْبَعُ السَّارِ فَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ صَرَّتُ الَّهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَ ازِ ثَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَيَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِّ (٥ نَهَرِ إِذَا رَجُلُ (١٠) يُصلِّى وَ إِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَهَمَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَمَلَ يَمْبُمُهَا (١١) قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَهِ فِي خَفَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِ جِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بهذا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصِرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ فَوْلَكُمْ ۚ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ سِتُّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانَ (١٢) وَشَهِدْتُ تَبْسِيرَهُ ، وَإِنِّي إِنْ (١٢) كُنْتُ أَنْ (١٤) أَرَاحِعَ مَعَ دَا يَتِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا

فَبَدُّنَّ عَلَى مَرْشَا كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونسُ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَاثَيْشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النِّيُّ (١) عَلِيِّهِ فَقَرَأً سُورَةً طَويلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفَتْحَ بِسُورَةٍ (\*\* أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى (\*\*) قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأْ يَتُم ذَلِكَ فَصَلُوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ (1) أُريدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لَحَيّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَاثِبَ بَاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَّةِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو نَفَخَ النَّبِي مِلْكِيْرِ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُونُ وِ (٥) مرَّث سُلَمْانُ ا بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ, رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيّ عَيْنِيْ رَأَى ثَخَامَةً في قَبْلَةِ المَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ قَبَلَ أَحَدِكُمُ \* فَإِذَا (٦) كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لاَ يَتَنَفَّقَنَّ (٧) ثُمَّ نَزَلَ خَتَّهَا (٨) يدو وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُم فَلْيَنْدُقْ عَلَى (٩) يَسَارِهِ مَرْثَن مُحَمِّدٌ حَدَّثَنَّا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّي عَلِيِّهِ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَّاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبُّهُ فَلاَ يَبنُّ قَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ عينهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرَى بَاسَ مَنْ صَفَقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فيهِ سَمْلُ (١١) بنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَالَيْ باب " إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ أَنْتَظَرْ فَأَنْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ صَرَّمْنَ الْمُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ عَاقِدُو (١٢) أُزْرِهِمْ (١٣) مِنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقابِهِمْ ، فقيل

(١) رَسُولُ اللهِ المساط المساط المساس (٢) مسورة (٣) حين الصَّحِيحَيْن الْحُمَيْدِيِّ رَحَهُ اللهُ حَتَّى لَقَـدْ رَأَ يُنْهِي أُرِيدُ أَنْ آخَدُ وهو الصواب كذا في اليوننية (٠) فِي الْسَكُسُونِ (١) إذَا كانَ (A) كَتْكُمُّا (٩) عَنْ يَسَارِهِ (١٠) أنس بن مالكِ (۱۲)عاقدی هو هکذا في البونينية على أنه خبر كآنوا محسذوفة أفاده القسطلاني

(۱۳) أُزْرِيمْ كذا هو

بسكون الزأى في اليو نينية

لِلنِّسَاء لاَ تَرْفَعْنَ رُوشًكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجالُ جُلُوسًا بِالْبِثْ لاَ يَرُدُ السَّلَمَ في الصَّلَاةِ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ وَهُو فَى الصَّلَّةَ فَيَرُدُ عَلَى " فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وقالَ (١) إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا (١) مرَّث أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَعَثَنِي رَسُولُ (" ٱللهِ عَلِيَّ فِي حاحَةٍ لَهُ فَا نُطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النِّيَّ عَلِيَّةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ۖ فَوَفَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ لِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ وَجَدَ عَلَى ٓ أَنَّى (؛) أَ بَطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَسَدُ مِن الرَّةِ الْأُولَى (٤) أَنْ أَبِطَأَتُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى الْمَوْتِعَ فِي قَلْبِي أَسَدُ مِن المَرَّةِ الْأُولَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى الْمَالَةِ اللهُ اللهِ اللهُ الل ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى ۖ فَقَالَ (0) إِنَّمَا مَنَهِنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتُوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِالْبَ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَدْرِ يَنْزِلُ الْأَنْ شِيْنُمُ بِهِ حَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ ال عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقَبَاءِكَانَ كَيْنَهُمْ شَيْءٍ خَفَرَجَ ﴿ (٨) مِنَ الصَّفَّ يُصْلِحُ يَيْنَهُمْ فِي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجُبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَحَانَتِ الصَّلَّاةُ ، كَفَاء بِلاَلْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِلِيَّةِ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَّاةُ فَهَلَ لَكَ أَنْ تَوْمُ النَّاسَ قَالَ نَهَمْ إِنْ شِيْتَ (٦) فَأَقَامَ بلاَّلْ الصَّلاَّةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ( اللَّال وَجاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَمْثِي في الصُّفُوفِ يَشُقُهُا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي (^) الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ \* قَالَ سَهْلُ ا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ ، قالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا بَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّي فَرَفَعَ

أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَهُ (١) خَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْقُرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى (٢) لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٍ (") فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّا التَّصْفيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَى مِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبُحَانَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى ﴿ لِلنَّالِّ حِينَ أَشَرْتُ ( ) إِلَيْك قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغَي لِأَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللُّب الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ مَرَثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِي عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَّةِ وَقَالَ هِشَامْ ۖ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْنَ مَرْثُنَ عَمْرُ و بْنُ عَلِي ۖ حَدٌّ نَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْمِيَ (٧) أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١٠) مِلْ مِنْ يُفْكَرِرُ (١٠) الرَّجُلُ الشَّيْءَ (١٠) فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ مُعَرُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ إِنَّى لَأَجَهَرُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ مِرْشَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا نُمَرُ هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِيمُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ الْمَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَمْض نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأًى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجّْبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ ، فَقَالَ ذَ كَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَّةِ تِبْراً عِنْدَنَا فَكُرِهْتُ أَنْ كُمْسِي ۖ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ۖ فَأَمَرْتُ بقيسمتيهِ مَدَّتُ يَحْيِي ٰ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرّاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النَّأْذِينَ فَإِذَا سَكَتَ اللُّوَّذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلا يَرَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ أَذْ كُنْ مَا كُمْ يَكُنْ يَذْ كُرُّ حَتَّى لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى \* قالَ أَبُو

(۱) بَدَبُو (۲) وَصَلَّى (۲) وَصَلَّى (۲) بَدَبُو (۲) وَصَلَّى (۲) وَصَلَّى (۲) وَصَلَّى (۲) بَدُبُو السَّلَاةِ السَّلَاء السَلَّاء السَّلَاء السَّلَة السَّلَاء السَّ

(١٠) فِي الثَّيْءِ ، شَيْئًا

سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُّ ثُمُ وَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَحْدَتَبْنِ وَهُوَ قاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَرَيْنَ مُحَدِّ بْنُ الْمُنَى حَدَّتَنَا عُمْانُ بْنُ مُعَرِ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعْدِ المَقْبُويِ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْرَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْرَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكُنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُويِ قالَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَلِيْتُ مَعْمَدُ فَقَلْتُ بِمَا قَوَا أَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكُنُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً فَلَقْيِتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَولُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ لَكُنُ أَنُو لَو هُرَيْرَةً فَلَقُتُ لَمْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكُنْ أَنَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَمْ اللَّهُ مَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكُنْ أَنَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَمْ وَمُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

( بِشَمِ أَللهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ )

يوص (1) أخبرنا هـ ه لاس ما مه

(٢) الْفُرَّضِ

(٢) سقط عبد الرحن عند مس س ط مح

(٤) قال

(0) في بعض الأصول قارا. صفحا

(٦) سَحَدَ

( قوله بما ) باثبات ألف ما الاستنهامية مع دخول الجار وهو قليل ولابي ذر بم اه تسطلاني

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي (١) يَرْكِيِّ الظُّهْرَ أَوِ الْمَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَبْن الصَّلَّةُ مَا رَسُولَ اللهِ أَنْقَصَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِيْكِ لِأَصْحَابِهِ أَحَقُّ مَا يَقُولُ ، قَالُوا نَمَمْ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ أُخْرَ يَيْنِ (٢) مُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قالَ سَمْدٌ وَرَأَيْتُ عُرُوَةً بْنَ الزُّ يَيْرِ صلَّى مِنَ المَغْرِبِ رَكْمَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مابَقَ وَسَجَد سَجْدَتَيْنِ وَقالَ هَكَذَا فَمَلَ النَّبِيُّ عَلِيِّ إِلْبُ مَنْ كُمْ يَتَشَهَّدْ في سَجْدَتَى السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَكُمْ يَتَشَهَّدًا ، وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ (٣) ا بْنُ أَنْسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمْيِمَةَ السَّخْتِيَانِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ أَنْصَرَفَ مِن أَثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ أَقَصَرَتْ الصَّلاَّةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (٤٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ أَصَدَفَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَصَلَّى أَثْنَتَ يْنِ أُخْرَ يَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَد مِثْلَ السُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ مَرْثُ السَلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِحُمَّدٍ فِي سَخْدَتَى السَّهُو ِ نَشَهُدٌ قَالَ (٥) لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ باب من (C) يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَى السَّهُو ِ حَرْثُ حَفْصُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ا بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبَ عَيْكُ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشَى مِقَالَ مُحَمَّدٌ وَأَ كُبُرُ (٧) طَنِّي الْمَصْرَ (٨) رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم ِ المُسْجِدِ فَوَضَعَ بَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَهَا بَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَ قُصِرُتِ (٥) الصَّلَاةُ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ ذُو اللَّهَ يْنِ (١٠) فَقَالَ أَنْسِيتَ أَمْ (١١) قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَكُمْ تُقُصَّرُ (١٢) قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكُبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُنْجُودِهِ أَوْأَطُولَ ثُمَّ رفعَ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۲) أَخِرْ الْوَبْنِ
(۳) ماللَّ عَنْ أَيُّوبَ
(۴) وقال (٥) نقال
(۶) وقال (٥) نقال
(۳) سَفَطَ مِنْ عِنْدَ ٥
(٧) وأكثر هي الباء الموحدة والثاء المثلثة الم نسطاني (٨) الْفَصْرُ (٩) أَقُدُ صُرَرَتْ هي البودنينية الذي يبدأ وكذا في الفسطاني في فرع المنسطاني في فرع المنسطاني في فرع المنسطاني في فرع في الفسطاني

(١٠) ذَا الْيَدَيْن

(11) أوْ قَصَرَتْ

(۱۲) تَقْصَرُ

رَأْسَهُ وَكَبَّرَ مَرْشُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ (١) عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنِ الْأَعْرِيج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأُسْدِيِّ (٢) حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ (٣) الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّة قامَ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ وَاللَّهَا أَتُّمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبّر ( ) في كُلّ سَحْدَةِ وَهُوَ جَالُسُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ وَسَجَدَهُمَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَّ مِنَ الْجُلُوس \* تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي التَّكْبِيرِ ﴿ إِذًا لَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى تَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالس مَتَنْ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هشامُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّسْتَوَائَيْ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَّةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ (٥٠ ضُرَاطُ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِي (٦) الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيكُ أَقْبُلَ حَتَّى يَخْطِرَ (٧) آيينَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْ كُو كَذَا وَكَذَا ما كم يَكُنْ يَذْ كُزُ حَتَّى يَطَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُم كُمْ صَلَّى سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جالِسْ بابِ السَّهُو فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوْعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ مَرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهِابِ ءَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُمْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّةِ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُم ۚ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَيَدْرى كُمَّ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلكَ أَحَدُكُم ۚ فَلْيَسْجُد ْ سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جالس، " إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَٱسْتَمَعَ صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ وَهِبْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَعَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَعَبَّاس وَالْمِسْورَ أَبْنَ مَغْرَمَةَ وَعَبَدْ الرَّ هُمِن بْنَ أَزْهَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيمًا وَسَلَهَا عَنِ الرَّ كُمَّيِّيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَمَا

(۱) اللَّثُنَّةِ.

(٣) الأسدى بسكون السين وأصله الازدى السين وأصله الازد قسطلاني السية إلى الازد قسطلاني قال في المتع قد تقدم في باب من لم النتهد الاول واجيلا أن قول من قال فيه حليف بني عبد المطلب وم وأن السيواب حليف بني المطلبو المقاط عبد اه.

لاسترس طاصع د مسترس (٤) يُسكنبر.

مرس (ه) لَهُ ضراط

(٦) قَضَى الْأَذَانَ

(v) يَخْطُرَ

قال الفاضى عياض ضبطناه عن المتقنين بكسر الطاء وقد سممنا من أكثر الرواة يخطر بضمها والكسر هو الوجه في هذا اه ملخصا من الفرع الذى بيدنا نقلا عن البونينية

إِنَّا أُخْبِرْ نَا (١) أَنَّكِ تُصَلِّينُمُ مَا (١) وَقَدْ بِلَغَمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّتٍ نَهْى عَنْهَا (١) ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ مُمَرً بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا (') فَقَالَ ('' كُرَيْبِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَفْرَجْتُ إِلَيْهِمْ ۚ فَأَخْبَرَتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةً بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عائْشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَالَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبَّ عَلِيِّ يَنْهَي عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ (٦) وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْدِ الجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجِنْبِذِ قُولِي(٧) لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَا تَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَارِيَّةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ يَابِنْتَ (١٠) أَبِي أُمِيَّةَ سَأَلْتِ عَن اللَّ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسْمِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَن الرَّ كُمَّتَيْن اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَا تَأْنِ بِالْحِبُ الْإِشَارَةِ فِي الصِّلَّةِ قَالَهُ كُرَّيْتُ عَن أُمِّسَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مَرْشُ قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَمْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرِيَّةِ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ مَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَوَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْرٍ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ في أَنَاسِ مَعَهُ كَنُبسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَحانَتِ الصَّلاّةُ فَاء بلاَلْ إِلَى أَبِي بَكْر رَضَى الله عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْهُمَّ النَّاسَ قالَ نَمَمْ إِنْ شَيْتَ فَأَقَامَ بِلاَلْ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ للِنَّاسِ وَجاءَ رَسُولُ اللهِ مَلِكِيَّةً يَشْمِي في الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفَيْثُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَ كُثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَأْمُوهُ أَنْ يُصلِّي فَرَفَعَ

(۱) أُخِرْ نَا عَنْكِ (۲) أُخِرْ نَا عَنْكِ (۲) عَنْهُ (۳) عَنْهُ (۵) عَنْهُ (۵) عَنْهُ عَمْهُمَا (۵) قال (۱) في أصول صيحة فريادة لفظ عَلَى بعددخل

مراص (۷) فَقُولِي (۸) ياابْنَهَ

بِالْنِ مُنَبِّهِ أَيْسَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ (٥) كَلاَمِهِ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، وَقِيلَ لِوَهِ ابْنِ مُنَبِّهِ أَيْسَ مُفْتَاحُ إِلاَّ ابْنَ مُنَبِّهِ أَيْسَ مُفْتَاحُ إِلاَّ ابْنَ مُنَبِّهِ أَيْسَ مُفْتَاحُ إِلاَّ اللهُ مَفْتَاحُ إِلاَّ اللهُ مَفْتَاحُ اللهُ أَسْنَانُ فَيْتِحَ لَكَ وَإِلاَّ لَمْ يُفْتَحُ لَكَ مَرْشَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنِالْمَوْرُورِ بْنِ سُويَدٍ ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنِالْمَوْرُورِ بْنِ سُويَدٍ ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ اللهِ عَلَيْهِ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ عَنْ أَبْعِي فَرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ عَنْ أَنْهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فُلْتُ (٥٠) وَإِنْ قَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي فَلْمُ أَنْهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ فُلْتُ وَالْ وَالْ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِنِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ فُلْتُ وَالْ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ فَالْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱) فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْمُ النَّاسُ الْمُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ

(١) فَأَشَارَتْ

(٠) إسمليل بن أيجأويس

(٦) وَهُوَ شَاكِي

(٧) ﴿ كِيتَابُ الْجِنَائِزِ ﴾ بهم الله الرمن الرحيم باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر الخ • وعند س بهم الله الرحمن الرحيم كِيتَابُ الْجِنَائِزِ وَمَنْ، كانَ آخِرِ كَلَامِهِ الح

(۸) آخرِ کلکریهِ (۱) مِنْتَاحَ (۱۰) نَقْلُتْ (۱) مِنْتَاحَ (۱۰) نَقْلُتْ

زَنَّى وَإِنْ سَّرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ صِّرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ مَاتَ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا (١) دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مِنْ ماتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ باب ألأَمْنِ بِأُتِّبَاعِ الجَنَائِنِ صَرِّشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَشْمَتِ قالَ سَمِيْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَن الْبَرَاءِ (٢) رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ نَا النَّبِيُّ (١) عَيْقِيْد بسَبْمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْمِ : أَمَرَنَا بِأَتِّبَاعِ الْجَنَائْزِ ، وَعِيادَةُ الْمَريض ، وَ إِجابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَشْمِيتِ الْمَاطِيسِ ، وَنَهَانَا عَنْ آنيةِ الْفَضَّةِ ، وَخَاتَمِ النَّهَب ، وَالْخَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْفَسِّيِّ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ وَرَشْنَا مُحَدَّث حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأُورْزَاعِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ (١) سَلَامَةُ بْنُ رَوْحِم اللهِ عَلَيْ الْمُدَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ حَقْ السُلمِ عَلَى السُلمِ خَسْ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيادَةُ الرِّيضِ ، وَأُتَّبَاعُ الْجَنَائِرِ ، وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَنَشْمِيتُ الْعَاطِسِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَ رَوَاهُ سَلَامَةُ (١) عَنْ عُقَيْلٍ مِاسِ ُ ٱلدُّخُولِ عَلَى اللَّيْتِ بَعْدَ اللَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فَ كَفَنْهِ (٥) مَرْثُ بشرُ بْنُ مُحْمَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَعْمَرٌ ۗ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ ٣٠ النَّبِيِّ يَرْكِينَ أَخْبَرَ نَهُ قالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ بُكَلِّم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَيَّمَّ النَّبِيُّ مَا لِللَّهِ وَهُو مُسَجَّى بِبُرْدِ حِيرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجَهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكِي فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبَّ الله لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْ تَتَمَيْنِ، أَمَّا المَوْ تَةُ الَّتِي كُتِيِتْ (٧) عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا ، قالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأُخْبَرَ فِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ

(١) سَفَطَ شَيْئًا عِندُ سَ (٢) ابْنِ عازِبٍ (١) رَسُولُ اللهِ همر، ما هـ (ه) في أكمانه (٦) سَفَطَ زَوْجَ النَّبِيِّ (٧) کتب اللهٔ

(٣) أَنْزَ كُمَّايِعنَى (٢) هذه

(٨) فَمَا زَالَت

(۲) (قوله يعنى الخ) ه**و** بخط الاصل في الونينية مفصول عن أنزلها كما ترى اه من هامش المرع الذي بيدنا

وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ أَجْلِسْ فَأَلِى فَقَالَ أَجْلِسْ فَأَلِى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا مُمَنَّ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ يَمْبُدُ مُحَمَداً مِيْكِيْ فَإِنَّ مُحَمَداً مِيْكِينِ قَدْ مات ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيْ اللهَ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ اللهَ عَنْ أَللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَللهُ عَلْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَلَيْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَلْمُ أَللهُ عَنْ أَللللهُ عَلَيْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَلَيْ أَلللهُ عَلَيْ أَللهُ عَلَيْ أَللهُ عَلَيْ أَللهُ عَلَيْ أَللهُ عَلَيْ أَللهُ عَلَيْكُمْ أَللهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُمْ أَللهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُوا عَلَيْكُمْ أَللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ أَللهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْلهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُوا عَلَيْكُمْ أَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُمْ عَلَا عَلْكُمْ أَلْكُوا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ أَلْكُوا عَلَاكُمْ عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ أَلَّا لِلللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُوا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلْكُمْ أَلْكُوا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلْكُمْ أَلِلْكُوا عَلَاكُمْ عَلْكُمْ أَلْكُولُكُمْ أ لاَ يُمُوتُ ، قالَ اللهُ تَعَالَى : وَما تُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ إِلَى ( الشَّاكِرِينَ ، وَاللهِ ( أَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَمْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَّلَ ٣٠ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ (٢) فَوَاللهِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَثْلُوهَا حَرِّشَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النِّبِيُّ عَلِينَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهُ أَقْلُمِيمَ الْهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا اللَّهِي عَلِينَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهُ أَقْلُمِيمَ الْهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا اللهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهُ أَقْلُمُ مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيِّ عَلِينَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهُ أَقْلُمُ مِنَ الْمُا عَلِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنُهُ أَنَّهُ أَقْلُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَهُ أَنَّهُ أَقْلُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ أَقْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَّمُ اللَّهُ اللّ عَمْانُ بْنُ مَظْمُونٍ فَأَنْزَ لْنَاهُ فِي أَيْمَاتِنَا فَوَجَّعَ وَجَمَّهُ الَّذِي تُولُقِّى فِيهِ فَلَمَّا تُولُقًى وَغُسِّلَ ۗ (٥) قالَ (٦) بِعِي وَكُفِّنَ فِأَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَزِينِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّاثِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ (' فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ يُكُومُهُ اللهُ ، فَقَالَ (٥) أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءُهُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرَى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْمَلُ بِي (٦) ، قالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكُى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَدَثُ استعيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل مَا يُفْمَلُ بِهِ وَتَا بَعَهُ شُعَيْثِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَمَعْمَرُ ۚ صَرْثُ الْحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قالَ سَمِعْتُ جابر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ قُتِلَ أَبِي جَمَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهُوْ نِي ٧٧ عَنْهُ وَالنَّبِي بَيْكِ لاَ يَنْهَانِي خَمَلَتْ عَمَّتِي فاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّيْ يَرَاكِ تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ مَا زَالَتِ ( اللَّا يُكَةُ أُتِظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَمْنُمُوهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي (٩) ابْنُ الْمُنْكَدِيرِ سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلِ

يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ (١) مَرْثُ إِسْمُ بِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعَيِدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مِنْ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعا حَرْشَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا (٢) أَيُّوبُ عَنْ تُحَيْدِ بْن هِلاَلِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ أَخَذَ الرَّايةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَها جَعْفُرْ فَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّدٍ لَتَذْرِ فَانِ ثُمُّ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَرِحَ لَهُ الْمِالْ الْإِذْنِ بِأَلَجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُورَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِ أَلاَ (٣) آذَ نُتُمُونِي مَرَشَ مُحَدُّدُ أَخْبِرَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ يَمُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبُعَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مامنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي قالُوا كانَ اللَّيْلُ فَكَرَهْنَا وَكانَتْ « مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنْ نَشُقَ عَلَيْكَ فَأَنَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالْبِ فَضْلِ مَنْ ماتَ لَهُ وَلَهُ ﴿ فَصَلَّى عَلَيْهِ مِالْبُ فَضْلِ مَنْ ماتَ لَهُ وَلَهُ قَاْحْتَسَبَ (٤) ، وَقَالَ (٥) اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُ عَنِيْتِ ما مِنَ النَّاس مِنْ مُسْلِمِ يُتَوَقَّى لَهُ بَلاَّتْ (٦) كَمْ يَبْلُغُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَجْمَتِهِ إِيَّاهُمْ مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا (٧) عَبْدُ الرَّ عُمْن بْنُ الْأَصْبِهَانِيّ عَنْ ذَ كُواَنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ أَلله عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَيِّكِيِّهِ أَجْعَل لَنَا يَوْماً فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ (١٠) أَثِمَا أَمْرَأَةٍ ماتَ لَهَا مُلاَنَةً (١٠) مِنَ الْوَلَدِكَانُوا (١٠) حِجابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ أَمْرَأُهُ وَأَثْنَانِ قَالَ وَأَثْنَانِ \* وَقَالْ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّ حَدَّثَني أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّيْهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُفُوا

(١) · تَفْسَهُ (٢) أَخْبَرُنا (٢) ألا بتخفيف اللام في (٠) وَقُوْلُ اللهِ (١) ثَلَالَةٌ (٧) أُخْبَرَنَا (١٠) كُنَّ كَانُوا كَمَا

الْمُنْتُ مَرْشُ عَلَى حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْت الزُّهُورِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبُ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِلسَّلِمِ إِلَاَّنَةٌ مِنَ الْوَلَّدِ فَيَلَّ جَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، قالَ (١) أَبُوعَبْدِ اللهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُها باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْسَرْ أَةِ عِنْدَ الْقَبْدِ أُصْبِرِي حَرَشَ آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مُلِيِّ إِأَمْرَأَةٍ عِنْدَ فَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ أَنَّـقَ اللَّهَ وَأَصْبِرِي عِلْمِ عُصْلُ الْمَيَّتِ وَوُصْوُمْ ۚ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ ، وَحَنَّطَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَبْنَا لِسَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَكَمْ يَتَوَصَّأُ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا وَقالَ سَعِيدٌ (٢) لَوْ كانَ تَجساً ما مَسِسْتُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِ المُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ تَنى مالِكْ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ الْأَنْصَارِيَّة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَ تُونُفِّيتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ أُغْسِلْنَهَا (٢) ثَلاَثًا أَوْ خَسْاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلْكَ إِنْ رَأَ يَثُنَّ ذَٰلِكَ بِمَاءٍ وَمِدْرِ وَٱجْمَلْنَ فِالآخِرَة كَافُوراً أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ نَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا (١) آذَنَّاهُ فَأَعْظَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعُونَهَا إِيَّاهِمَا (٥) تَمْنِي إِزَارَهُ ﴿ إِلَى مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَتُرَّا حَرَّمُنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَكُمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضَىَ الله عَنْمَا قالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيَّةِ وَنَحْنُ نَعْسِلُ أَبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَأَجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ أَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقِي إِلَيْنَا حَقُورَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ (٧) أَيُوبُ وَحَدَّثَتْني حَفْصَةُ بِمِيْل حَدِيثِ تُحَمَّدٍ وَكَانَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْراً وَكَانَ فَيْهِ ثَلَاثًا أَوْ خَسْاً أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ٱبْدُّوُّ اللَّهِ عِمَامِنِهِا وَمَنَ اصْعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أَمَّ عَطَيَّةَ

(١) سَفُطُ قَالَ إِبْرِ عَبِدَ أَلَّهُ (۲) سَعُلُانَ

(٢) اغسلنيها هي هكذا بهذه الصورة وهذا الشبط ف القدرع الذي يبدأ وكتب عليه أنه صورة ما في اليونينية

(١) فَرَغْنُ (٥) إِيَّاهُ

(٦) النَّبِيُّ سُرُّ (٧) وقال

قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ بِإِلَى ثَيْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيْتِ صَرَّتُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ في غَسْلِ ا بْنَتِهِ ٱبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُصُوءِ مِنْهَا بِالسِبِ مُوَاصِعِ الْوُصُوءِ مِنَ المَيِّتِ مِرْشَا يَحْيِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ لَنَا وَتَحْنُ نَفْسِلُهَا ٱبَّدَوُّ اللَّهِ عَلَمِنِهَا وَمَوَ اصْعِ الْوُصُوء (" باب " هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ في إِزَارِ الرَّجُلِ حَرَّثُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (٣) ثُورُفَيِّتْ بنْتُ (١) النَّيِّ (١) مِيْكِيْرٍ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ٱلدَّمَا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ ۚ يَثُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذَ أَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْمِرْنَهَا إِيَّاهُ بالسهب (٨) عنها كذا في البونينية لل يَجْعَلُ (٢) الْكَافُورَ في آخِرِهِ حَرَثْنَا حَامِدُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قالَتْ تُومُفِّيتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ مَرْلِيَّةٍ فَقَرَجَ (٧)فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ا ثَلَاثًا أَوْ خَسْاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ يْتُنَّ بِمَا ٰ وَسِدْرِ وَاجْمَلْنَ فِىالآخِرِةِ كَافُورًا (١١) حَدَّنَنَا أَبْنُ وَهْبِ ۗ أَوْ شَبِئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ نَنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْمِرْنَهَا إِيَّاهُ \* وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَمليَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (٨) بنحوهِ وَقَالَتْ (٩) إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ٱلدَّاءًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ يُثَنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أَمُّ عَطَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَة قُرُونِ باب نَقْضِ شَمَرِ المَرْأَةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَمَرُ المَيِّتْ (١٠) مرَّث أَخْمَدُ حَدَّثَنَا (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُوبُ وَسَمِعْت حَفْصَةً بنْتَ سِيرِينَ قالتْ حَدَّثَمَّنْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بنْتِ (١٧)

(۱) ابْدَانَ

(٢) الْوُضُوءِ مِنْهَا

(r) قال (i) النَّهُ

(٥) رَسُولِ اللهِ

(٦) مُجْعَلُ الْكَافُورُ

(٧) كَفَرَجَ النِّيقُ عَلِيْكُ

(١٠) المَوْأَةِ صح

(١٢) ابْنَةِ

صلاحه (۲) تُشَدُّ بِهَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ سيرينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اه من اليونينية (١٠) قالُ وَكَيْعُ (۱۲) باب مجفل (١٢) حَمَّا نَ كذا ضبط بالوجهين في اليونينية

رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونِ بِالسِيهُ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيَّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ ٱلْخُرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ " بَهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ مِرْشُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا غَبْدُ (٣) اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيْوبَ أَخْبَرَهُ قالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جاءَتْ أُمْ عَطَيَّةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرَأَةٍ ﴿ (٢) حَدَّثْنَا ابْنُ وَهُبِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاقِي بَايَمْنَ (") قَدِمِتِ الْبِصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنَاكُما فَلَمْ تُدْرِكُهُ فَذَتَتْنَا () بِايَمْنَ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (٥) عَرَاتُ وَنَحْنُ نَفْسِلُ ٱبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا أَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ اللَّهِ (٥) رَسُولُ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأً يَتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَجْمَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَانُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ الرب وَلَمْ تَزِدْ فَآذِ أَنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَكُمْ يَزِدْ (٢٠ عَلَى ذَٰلِكَ ﴿ (٧) تُؤَزَّرَ وَلاَ أَدْرِى أَيْ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ ۗ ﴿ (٨) مِنْطَعَلَ عَدْهُ مِنْ سَ بِالْمَوْأَةِ أَنْ تُشْمَرَ وَلاَ تُوَّزَرَ (٧) مِلْ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونِ ا حَرِّثُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشِكَم عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ (٩) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ صَفَرْ نَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلِيِّ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقالَ (١٠) وَكَيْمْ قالَ (١١) سُهْيَانَ نَاصِيتُهَا وَقَرْنَيْهَا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ هِشِكُم بْنِ حَسَّانَ (١٣) قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُوكُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيُّ عَلِيِّتِهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا الشَّعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةَ بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثَاً أَوْخَمْسًا أَوْأَ كُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ يْثُنَّ ذَٰلِكَ َ وَأَجْعَلْنَ فِىالآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذَّ نِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرُ نَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا (١٤) خَلْفَهَا بِالْبِيثِ الثِيابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ صَرَبْتُ كُمُّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (١٠) الله أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الروا) عَبْدُالله بْنُ الْبَارِكِيْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَالْشَةَ أَثْوَابٍ يَمَانِيةٍ

يضَ سَخُوليَّةٍ مِنْ كُرْسُفِ لَيْسَ (١) فِيهِنَّ قِيَصْ وَلاَ عِمَامَةُ ﴿ إِلَيْ الْكَفَن في مَنْ بَيْنِ حَرَثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاد (٢٠ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُمَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٣) قالَ بَيْنَمَا رَجُلْ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأُوْقَصَتْهُ قَالَ ( ) النَّبِيُّ عَلِيَّ إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفَنُوهُ في ثَوْ بَيْنِ وَلاَ تُحَنَّطُوهُ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقيامَةِ مُلَبِّياً عامِ الخُنُوطِ الْمَيِّتِ حَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَيْنَهَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَمِنْ رَاحِلَتِهِ أَفَاقْصَمَتُهُ ۚ أَوْ قَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ في أَوْ بَيْن وَلَا نُحَنِّطُوهُ وَلاَ نُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقياَمَةِ مُلَبِّياً بالسَّب الجمع أبضًا في اليونينية في الصحيف يُكفَّنُ الْمُحْرَمُ مَرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٥) أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَمِيرُهُ وَنَحْنُ مُعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْ تَمْنِ وَلاّ أَيْمَشُوهُ طيبًا وَلاَ ثُخَمُّ وَا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّدًا (" حَرَّثْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُزَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِّ جُبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلُ وَاقِفْ (٧) مَعَ النَّبِيِّ بِيرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَنهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ ، وَقَالَ عَمْرُ و فَأَقْصَعَتْهُ (٨) فَمَاتَ فَتَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفْنُوهُ في ثَوْ يَيْنِ وَلاَ نُحَنَّطُوهُ وَلاَ ثَحَمَّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ قالَ أَيُوبُ مُللِّي وَقَالَ عَمْرٌ و مُلَبِياً بِإِلْبُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ النَّهِ يُكُنُّ أَوْ لاَ يُكَنُّفُ وَمَّنْ كُفِّنَ بِغَيْرٍ قِمَيْص حَرْش مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَغِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ كَمَّا ثُولُقَ جاء ابْنُهُ

(٤) فقال

(ه) عَنْهُمْ كذا بصيغة هذه والتي بعدها

(٦) مُلَبِياً (٧) وَأَقِفًا (۸) فَأَ قَعَصِمَهُ

(١) خِيرٌ نَائِنِ كِذَا هِي مضيوطة فى اليونينيـــة وضبطها القسطلاني فتح الياء فقدا اه (٦) وَلاَ تَقُمْ عَلَى فَبْرِمِ (r) أَثُوالَدٍ سُعُولِ (٤) بابُ الْسَكَنَن فِي الثياب البيض (٦) إلاَّ بُرْدُهُ

إِلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أُلَّهِ أَعْطِنِي قِمَيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأُسْتَغَفْرُ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِي عَلِي قِيَصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَذَبَهُ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى الْمَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا يَيْنَ خِيْرَ تَيْنِ (١) قَالَ أَسْتَفَفْرِ كَلْمُمْ أَوْ لَاتَسْتَفْفِرْ كَلْمُمْ إِنْ تَسْتَفْفِي كَلُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ كَمُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبْدًا ٣٠ حَرْثُ مَا لِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُنِينَةً عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال أَنَّى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ بْنَ أَبَيِّ بَمْدَ ما دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَسَهُ باسب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قِيَسٍ مَرْثُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْعُرُومَ عَنْعالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كُفِّنَ النَّيْ عَلِيِّ فَى ٱلرَّمَةِ أَثْوَابِ ٣٠ سَخُولَ كُنْ مُنِ لَيْسَ فِيهَا فِينِيسٌ وَلاَ عِمَامَةٌ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ هِ شَامٍ حَدَّ أَنِي أَبِي عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا كُفَّنَ فِي اللهُ عَنْهَا أَثْوَاب لَيْسَ فِيها فِيصَ وَلا عِمَامَة مُ الْسَبُ (الكَفَن وَلاَ عِمَامَة (٥) بِلاَ عِمَامَة وَال إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهِ كُفِّنَ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ عِمَامَةٌ مُ الْكُنَّفَ مِنْ جَمِيعِ المَّالِ وَ بِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَرُو بْنُ دِينَارِ وَقَتَادَةُ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ إِلْكَفَنَ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْفَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنَ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِنَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَتِي عَبْدُ الرُّ هُنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بطَمَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُحَـيْدٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَافَقَنُهُ فِيهِ إِلاَّ بُرُودَةٌ (٦) وَقُتِلَ حَمْرَةُ أَوْ رَجُلُ آخَرُ

خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكُفِّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ (١) لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ (٣ قَدْ مُعَبِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاثُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمْ جَعَلَ يَبْكِي السِّيحِ إِذَا كَمْ يُوجَدُ إِلاّ تَوْبُ وَاحِدٌ مَرْثُ ابْنُ (٣) مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتِي بِطَمَامٍ وَكَانَ صَأَمًّا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُعَمِيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِنَّ فِي بُرْدَةٍ (1) إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ خَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مابُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا مُجِّلَتْ لَنَا ثُمُّ جَمَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكُ الطَّمَامَ بِالسِيْ إِذَا كُمْ يَجِدْ كَفْنَا إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى (٥) رَأْسَهُ طَرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْس ابْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ عِنْ إِلَيْهِ نَلْتَمِسُ وَجْهُ اللهِ فَوَ قَعَ أَجْرُ نَا عَلَى اللهِ فِفَنَّا مَنْ ماتَ كمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصِعْبُ بْنُ مُحَدِيْدِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ (٣) فَهُوَ بَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَانُكَفَّنُهُ (٧) إِلاَّ بُرْ دَمَّ إِذَا غَطَّيْنَا بها رَأْسَهُ حَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَ نَا النَّبِيُّ لِلَّهِ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ وَأَنْ اَنْجُعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ عِلْمُ مَنِ أَسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا ا فَلَمْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا سَهْل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جاءتِ النَّبَّ يَرْكِيْدٍ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا إِحاشِيتُهَا أَتَدْرُونَ (٨) ما الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْهُما بِيدِي فِئَنْتُ لِأَ كُسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلِيَّ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا غَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ كَفَسَّنَّهَا فُلاَنْ فَقَالَ آكْسُنَيها ما أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ ما أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِي عَلِيِّ مُعْتَاجًا (١) إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِيثَ

را) إِلاَّ بُرْدُهُ (r) يَكُونَ كنا في بعض النسخ للعتمدة بالتحتية وفي بعضها بالقوقية

> (r) مُحَدِّدُ بْنُ مُعَاتِلِ ----

(١) فِي بُرُدِهِ

(\*) غُفُلَىٰ بِهِ رَأْسَهُ \* "

(T) غَرَّةٌ

(v) نُكْفَنَهُ بِهِ \*\*

(۵) تَدْرُونَ

(٩) تُحْتَاخِ نسخة عند

أَنَّهُ لاَ يَوْدُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبُسَهُ (١) إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلْ فَكَانَتْ كَفْنَهُ مِاسِ أُتَبَاعِ النِّسَاء الجَنَائَرُ ٣ مَرْشَا قَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ ٢٣ عَنْ أُمِّ الْمُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (3) قَالَتْ نَهُينا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائُزُ وَكُمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا بِالْبُ حَدِّ (٥) الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا مَدْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ سِيرِينَ قال تُؤُقِّي ابْنُ لِأُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ (٦) الثَّالِثُ دَعَتْ بصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نَهِينَا أَنْ نُحِدًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِرَوْجٍ إِنْ صَرَّتُ الْحَمَيْدِيْ الْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْنُ (١) أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَسَحَتْ عارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ ا هٰذَا لَنَنِيَّةً لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِّي عَيْكِ يَقُولُ لاَ يَحِلْ لِاَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ نَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ تُحَمِّدِ بْنِ عَمْرُو بْن حَزْم عَنْ مُمَيْدِ بْنِ نَافِيعٍ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ تُهُ قالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ الهِ (١) فَعِيْ زَوْجِ ِالنَّبِّ عَلِينَ فَقَالَتْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا دْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ ﴿ (١٠) فَسَتَّ بِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أِرْبَعَةَ أَشْهُرَ وَعَشْراً ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُولِّقَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَسَّتْ (١٠) مُ قَالَتْ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْدَبَرِ (١١) لاَ يَحِلُ لِأَنْرَأَةٍ تُوْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً بِالْبُ زِيارَةِ الْقُبُورِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ

(١) لِأَلْبَسَةُ كذا في غائب المذكروني بعضها لأنبسها

هذه الرواية من الفوع

(٣) خالِدٍ الْحَدَّاءِ

(١) أَنَّهَا قَالَتْ

(٦) يَوْمْ التَّالِثِ

(٧) لِزَوْجِ (٨) بِنْتِ

(١١) يَقُولُ لاَ بَعِلُ

أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّي مُ لِلَّهِ بِأَمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّقِي الله وَأُصْبِرِي ، قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ كُم " تُصَبْ بِمُصِيبَتِي (١) وَكُم " تَعْرِفْه فَقِيلَ كَمَا إِنَّهُ النَّبِي عَلِينَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي عَلِينَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ كَمْ أَعْرِفْكَ، بُ قَوْلِ النَّيِّ مِنْكَ مِنْكَ مُكَدَّبُ المِّيتُ بِمَعْض فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى بِاسْ بُكَاء أَهُ لِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُّلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا كَمْ يَكُنْ مِنْ سُنْتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِصَةُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَزِرُ (٢٠) وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَهُوَ كَ قَوْ لِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُّومًا (٣) إِلَى حِمْلُهَا لاَ يُحْدَلْ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَمَا يُرَخَصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ لاَ تُقْتَلُ نَفْسُ ظُلْماً إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ مَرْشُ عَبْدَانُ وَكُمَّدٌ قالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ سُلَيْمانَ عَنْ أَبِي عُثْمانَ قالَ حَدَّثَني أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَةُ (٤) النَّبِيِّ إِلَيْدِ إِنَّ أَبْنًا لِي قُبضَ فَائْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقُرَّىُّ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ بِنِهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُ عَنْدَهُ بِأَجَلَ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْنَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَهْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ (٥) سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَادُ ابْنُ جَبَل وَأُبَنُّ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنْ فَفَاضَتْ (٦) عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ ما هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في تُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا (٧) يَرْحَمُ اللهُ مين عِبَادِهِ الرَّحَمَاءُ (" حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلِالِ بْن عَلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ (١) ألله عَلِيْهُ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَمَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ

مُصَيِّبَتِي فَقَيلَ كَمَا (۱) بمُصِيبَتِي فَقيلَ كَمَا (۲) ذُنُو بَا قالالقسطلاني ليست ذنوباً من التلاوة وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله للصنف عنه اله (١) بنت ...

(٠) فَقَامَ مَمَهُ
 (١) وَفَاضَتْ (٧) فَإِنَّمَا
 (١) التَّحَالُمُ

كذا ضطبالوجين فى النرع المعتمد وسهاضيطه القسطلانى وخرجالنصب على أن ماكانة والرفع على أنها موصولة أى ان الذين يرحمهم اللهمن عباده الرحماء اه

(٩) لِلنَّبِيُّ

مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قالَ فَانْزِلْ قالَ فَنَزَلَ في قَبْرِهَا مَرْشُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ إِمَا ابْنُ جُريْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ ثُونُفِّيتِ ابْنَةٌ لِمُعْمَانَ رَضِيَ اللهُ ءَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِنْنَا لِنَشْهِدَهَا وَحَضَرَهَا أَنْ عُرَ وَأَبْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي جَالِسْ بَيْنَهُمَا أَوْ قالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمِا ثُمُّ جاء الآخَرُ كَفِلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما لِعَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ المَّيْتَ لَيُعَذَّبُ ببُكاءِ أَهْ لِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ مُمَرِّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَمْضَ ذَلِكَ ثُمُّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ ، فَقَالَ اذْهَبْ فَأَنْظُوْ مَن هُولَاءٍ (٢) وَلَكِيْرُرَّسُولُ اللهِ الرَّكُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهِينَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْب فَقُلْتُ أَرْتَحِلْ فَا لَجَنْ أَمِيرَ (١) المُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِبِ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكى يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ مُعَرُ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يَا صُهِيَبُ أَنْبُكَى عَلَى ۖ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ اللَّتِ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا مَاتَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِيمَ اللهُ مُعَمَرَ وَاللهِ ما حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ إِنَّ اللهَ لَيُمَذِّبُ المُوثَمِنَ ببُكاءِ أَهْلهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ ٣٠ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلاَ تَرَرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ، قالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أُصْحَكَ وَأَبْكُى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَاللَّهِ مَاقَالَ ابْنُ مُمَرّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُما شَبِئاً حَرِثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّهَا تَسمِعَتْ عائِشَةَ رَضِي

اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَنكُمُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا حَرَّثُ إِنْهُمْ يِلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِمِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ وَهُو الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَّمَا أُصِيبَ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَلَ صُهِيَبٌ يَقُولُ وَا أَخاهُ فَقَالَ مُمَرُّ أَما عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ المِّيِّتَ لَيُمَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ بِالْبِ مَا يُكُورَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الَمَيِّتِ، وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْهُنَّ يَهُكِينَ عَلَى أَبِي (١) سُلَيْانَ ما كَم يَكُنْ نَقْعْ أُوْ لَقُلْقَةً ، وَالنَّقْعُ التَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلَى بنِ رَبِيعَةً عَنِ الْمُهِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٣) سَمِعْتُ النّي عَلِيْ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى ۚ لَبُسَ كَكَذِبِ عَلَى أُحَدِ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيتَبَوَّا مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِي مِلِيِّ يَقُولُ مَنْ نِيحَ (٣) عَلَيْهِ يُمَذَّبُ عِمَا نَبِيحَ (١) عَلَيْهِ وَرَشُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيْب عَنِ ابْن ا مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّةِ قَالَ المَّيِّتُ يُمَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّانَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّانَنَا سَعِيدٌ حَدَّانَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ المَّيْتُ يُمَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ بِالنَّبِي مُرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر قالَ سَمِفْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثَلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ عِنْ إِلَيْهِ وَقَدْ سُجِّى ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَا نِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنْهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَلِي فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هذهِ فَقَالُوا ابْنَهُ عَمْرِواً وْ أُخْتُ عَمْرِو قالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَتَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ (١٠) بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ بِالسِبِ لَبْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ مِرْشَ أَبُو مَنْمِم

(1) أبوسكمان هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه اله من اليونينية المرجة و النوع المتسدة و النوع المتسدة الله الما لليونينية من غير و ولا تسعيع و و لا تسعيم و و لا تسميم و التسميم و و لا تسميم و التسميم و

اللهُ عَنْ مُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُ يَلِيِّ لَبُسَ مِنَّا مِنْ لَطَمَ (٢) الْحُدُودَ ، وَشَقَّ الْجَيُوبَ ، وَدَعا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالسِيسَ رَثَى (") النَّبُ يَنِيِّةِ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ ا بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ يَعُودُ فِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنَّى قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجِّعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِ ثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ (ا) أَفَأْ تَصَدَّقُ بِمُكُنَى مالِي قالَ لاَ فَقُلْتُ بالشَّطْر (٥) فَقَالَ لاَ ثُمَّ قالَ الثُّلُّثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ ٱحَتَّى مَا تَجْمَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ (٦٠ يَارَسُولَ ٱللهِ أُخَلَّفُ (٧) بَمْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ (٨) يُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِمًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَكَ أَنْ تَحْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامْ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَّهُمْ ۚ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْفَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ يَزِيِّ أَنْ ماتَ عَكَّةَ بِاللهِ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَاْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَقَالَ (٩) الْحَكَمَ مُنْ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ جابِر أَنَّ الْقَاسِمِ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا (١٠) فَفَشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْ لِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَامَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا (١١) بَرِي مِ مِمَّنْ بَرِئ مِنْهُ رَسُولُ (١٢) اللهِ عَلِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

باب البُسْ منَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ حَرَّثُ الْمُحَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّ عُن

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

حَدَّثَنَا سُهُ ۚيَانُ حَدَّثَنَا زُمَيْدٌ الْيَامِيُّ (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيّ

مسم. (۱) الإيامي <del>وجم</del>لها في الفتح للكشميه في أفاده القسطلاني

> (r) لَــُكُوْ عِي العالَمُ ا

(٣) بكابُ رِثْمَاءِ النَّبِيُّ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ اللَّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ

(°) فالشَّطْرُ (۲) قُلْتُ: (۷) أَأْخَلَفُ (۸) أَنْ (۹) حَدََّنَهَا الْلَكُمُ (۱۰) شَرَيبِداً (۱۱) إِنِي

> 8 19,5 117)

اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَنْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ ، وَشَقَّ الْجَيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالْبُ (١) مايُنْهِي مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُسِبَةِ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَا الْأَعْمَشُ عَن عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّهِ أَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالسِّبُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيهِ الْحُزْنُ حَرِثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ سَمِيْتُ يَحْيِي قالَ أَخْبَرَ أَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَنَّا جَاءِ النَّيَّ يَرْكِيِّهِ قَتْلُ ابْنِ (٢٠ حارِثَةَ وَجَمَعْمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائَّرِ الْبابِ شَقِّ الْباب فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ نِسَاء جَمْفُرِ وَذَ كَرَ بُكَاءهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِمْنَهُ ، فَقَالَ انْهَهُنَّ ، فَأَنَّاهُ الثَّالِيَّةَ قَالَ وَاللَّهِ ٣٠ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ الله فَنَ عَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِمِنَّ التُّرَابِ، فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْهَكَ كَمْ تَفْعَلْ مَا أُمْرَكَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّ وَلَمْ تَشْرُكْ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ مِنَ الْمَنَاءِ مَرْثُونُ مُن عَلَى حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا عاصِم الْأَحْوَلُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ حَزِنَ حُزْنَا قَطّ وُ مَنْ كُمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَقَالَ ( ) كُمَّدُ بْنُ كَمْ الْقُرَّ طِي الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيُّ وَالظَّنُّ السَّيِّ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا أَشْكُو بَتَّى وَحُزْ فِي إِلَى اللهِ حَرْثُ السُّرُ بْنُ الْحَكَم حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ يَقُولُ اسْتَكَلَّى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَأَتَ وَأَبُوطَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَأْتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مات هَيَّا أَتْ شَيْئًا وَيَحَنَّهُ فِي جانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جاء أَبُو طَلْحَةَ قالَ كَيْفَ الْفُلَامُ قالَتْ

(۱) سقط الباب والحديث هند أبي ذر عن الكشميه (۲) هكذا صبب في اليونينية على انظ ابن ولينظر وجهه كذا بهامش الاصل ومثله في المسطلاني مس مس الند (٤) قال

قَدْ هَدَأَتْ (') نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةً أَنَّهَا صَادِقَةٌ قالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ فَدْ ماتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَمْ أَخْبَرَ النَّيَّ عَلِيْهِ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا ٣٠ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَعَلَّ الله أَنْ يُبَارِكَ لَـكُما (\* فِي لَيْلَتِكُما قالَ سَفْيَانُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ ( \* كَمُمَا نِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأً الْقُرْ آنَ بِاسِ الصَّابْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِعْمَ الْمِدْ لَأَنِ وَنِعْمَ الْمِلاَوَةُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُضِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْدِ رَاجِمُونَ أُولِيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ ثُمُ الْهُتَدُونَ وَقَوْلُهُ (0) تَمَالَى : وَأُسْتَمِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَّةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشِمِينَ مَرَثُن (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قالَ سَمِعْتُ أَنَساً رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى بِالْبُ مُولِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً إِنَّا بِكَ لَحَزُونُونَ وَقَالَ ابْنُ مُحَمَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عِلِيِّكِ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ مَرْثُنَا (٨) الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ ، وَكَانَ ظِيئُوا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّا إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ عَلِيَّ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمِعُ وَالْقَلْبَ يَحَرَّبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَايَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ كَحَرُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْانَ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ بُ الْبُكاءِ<sup>(٩)</sup>عِنْدَ المَرِيضِ م*رَّثْ* أَصْبَعُ عَنِا بْنِ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ

(۱) هَدَا تَفْسَهُ الْنَ الْنَ (۲) مِنْهَا

(٣) لَمُمَا فِي لَيْنَاتِهِمَا هِ (٣) لَمُمَا فِي لَيْنَاتِهِمَا هِ (٤) فَرَأْنِتُ نِيسْهِمَةً

أَوْلاً دِ

(ه) وَقُوْلُهُ مُّ بالرفع عطفاً على ياب وبالجر عطفاً على الصبر كمنا بهامش الاصـــل وعلى الناني اقتصر النسطلاني أله مصححه

(۲) حدثنی (۷) سقط الباب الی توله ویحزن القلب عنسید أبی ذر عن الجموی

> (۸) حدثنی در دا<sup>و</sup>و سار د

() البُكاه بالرفع عند أبي ذر لسقوط لفظ باب

مند ه

سَعِيدِ بن الحَارثِ الْا نصارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكُى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّيُّ عَيِّكَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ ابْن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۚ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِ عَاشَيَةِ أَهُلَّهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا (١) لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَبَكَى النَّبيُّ عَلِيَّةٍ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكاءِ النَّبِيِّ مَلِيِّكِ بَكُوا فَقَالَ أَلاَّ تَسْمَمُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُمَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزُونِ الْقَلْبِ، وَلَكِنِ يُعَذِّبُ بِهٰذَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ ٢٠، وَإِنَّ اللِّتَ إِيْمَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْ لِهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ نُمِمَرُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فيهِ بِالْمَصَا وَيَرْمِي اِ بِأَلْمُ حِارَةِ وَ يَحْدِي بِالتَّرابِ بِاسِبُ مَا يُنْهَى عَن (٣) النَّوْحِ وَالْبُكاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَٰ لِكَ مَرْشُنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِيمْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جاء قَتْلُ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفْنِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِي عَلِيِّ يُمْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أُطَّلِعُ مِنْ شَقَّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا ﴿ وَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاء جَمْفَرِ وَذَكَرَ بُكَاءهُنَّ كَأْمَرَهُ إِأَنْ (٥) مَنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ مَيَتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنّ (٦) كَمْ يُطِعْنَهُ ۚ فَأَمَرَ أُهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٧) حَوْشَبِ فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيِّتِهِ قَالَ فَأُحَّثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُرَابِ (٨) فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ وَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّه مِنَ الْمَنَاءِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ حَدَّثَنَا (٥) أَيُوبُ عَنْ كُمَّدً عِنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عِلْكِيْ عِنْدَ البَيْمَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ فَىا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرً خَسْ نِسْوَةٍ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَأَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةُ مُعَاذٍ وَأَمْرَأَ تَيْنِ (١٠) أَوِ أَبْنَةُ إِلَى سَبْرَةَ وَأَمْرَأَةُ مُعَاذٍ وَأَمْرَأَةٍ أُخْرَى بأسه

(۱) تقالوا (۲) أو ترحم الله (۲) أو ترحم الله (۳) من (۵) أي (١) أي (١) أنه (١) أنه (١) أنه (١) من التراب سو التراب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ صَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ مِدٍ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ النَّيِّ يَرَاكِمُ قَالَ إِذَا رَأْ يُثُمُّ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُحَلَّفَكُمُ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرَيْ أَخْبَرَنِي سَالِم مَن أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَن النَّيِّ مِلِكَّةِ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُحَلَّفَكُم أَوْ تُوصَعّ مَرْشُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً (٢) ، فَإِنْ كَمْ يَكُنْ ماشيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوصَعَ مِنْ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوصَعَ كَفَاءَ أَبُو سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ فَأَخَذَ بِيَدٍ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمَ هَٰذَا أَنَّ النَّنَّ عَلِيِّكَ نَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ بِاسْمُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَا كِب الرِّجَالِ فَإِنْ قَمَدَ أُمِرَ بِالْقَيَّامِ مِرَشَنَ (١٠) (٥) ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا رَأْ يُتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَنَ تَبَعَهَا فَلاَ هِشَامٌ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ مَرَّ (١) بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَمَا النَّبِيُ عَلِي وَأَقَنَا (٧) بِهِ (١) فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جنازَةُ يَهُودِيّ قالَ إِذَا رَأْ يَثُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ قاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَرَثُوا عَلَيْهِمَا (٥) بِجَنَازَةٍ فَقَامًا فَقِيلَ كُلْمُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْارْض

(۱) ســقط الباب والترجمة. لابي ذر عن المستملي قال في الفتح وسقطا المستملي وثبقت الترجمة دون الباب لرفيقيــه أذاده الفسطلاني

(٢) الْجُنَازَةَ

رم رو (۲) يفعل

هكذا مرفوع فى النسخ التى، بدنا تيما للبونينية

(٤) هــذا الحديث مقدم عند أبي ذر وابن عساكر على. حديث أحد بن يونس السابق في الباب قبله

(ه) مقتضى وصع النسخ التي يبدأ أن الساقط لغظ يمنى فقط ويؤحد من القسطلاني أن الساقط بسى ابن ابراهيم لحرر اه مصحعه

(٦) مَرَّتُ (٧) فَقَمْنَا

(٨) سقط لنظبه عنده س

س حــــــ ها. . ا

أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاً إِنَّ النَّبِيُّ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا \* وَقَالَ أَبُو نَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْشٌ وَسَنَّهُ لَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالاً كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَقَالَ زَ كَرِيَّا ﴿ عَنِ الشَّوْيِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومانِ لِلْجَنَازَةِ \* باب عَمْل الرَّجالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّساءِ صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَمِيدٍ المَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْحُدْرِيَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجُنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي (١) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةِ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءِ إِلَّا الْإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَةُ صَعِقَ (٢) بِالسِّ السُّرْعَةِ إِ الْجُنَازَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ وَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَ ثَتُمْ مُشَيِّمُونَ وَأَمْسُ (٣) بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا صِرْثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ (1) الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الذِّيِّ مِنْكِمْ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِينَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً ۚ فَضَرْ ۖ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ (٥٠ سوى ذلكَ فَشَرُ تَضَعُونَهُ عَنْ وِقَابِكُمْ الْمِبُ قَوْلِ المَيْتِ وَهُو عَلَى الْجِنَازَةِ قَدِّمُونِي صَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِئَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَقُولُ إِذَا وُصِعَتِ الْجِيَازَةُ فَأَحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِم ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِخَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ (٢) قَالَتْ لِأَهْلَهَا يَاوَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُ ثَنَيْ وِإِلاَّالْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَمِينَ الْمِسْدُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى ٱلجُنَازَةِ خَلْفَ الْإِمامِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى عَلَى النَّجَاشَيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّافِي أَو الثَّالِثِ باسبُ الصُّفُوفِ عَلَى أَجُنَازَةِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْي النَّي عَلِينَ إِلَى أَصْعَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَعُ خَلُفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا مِرْثِنَ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ يَكِيِّهِ (١) أَتِي عَلَى قَبْرِ (٢) مَنْبُوذٍ فَصَفَهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاهِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ قَدْ تُولِقَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِكِ مِنَ الْحَبَشِ (٣) فَهَا لُمَّ فَصَالُوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبَيْ عَلَيْقِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ ( ) صَفُوفَ ، قالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرِ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي باب صَفُوفِ الصَّبْيَانِ مَعَ الرِّجالِ عَلَى (٥) الجَنَائِزِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ (١) ف (٦) مَالِوا الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة (١) الجَنَازَةِ (١) بُصَلَى مَرَّ بِقَـبْرِ قَدْ دُفِينَ لَيْلاً فِقَالَ مَتَى دُفِنَ هَٰذَا قَالُوا (٦) الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي كُطْلُمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوفِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالْبِ مُنَّةِ الصَّلَّةِ عَلَى الجِّنَائُونِ ٧٧، وَقَالَ النَّبِي مَلَى عَلَى عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم ْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَا شِيِّ سَّمَاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا ر كُوعْ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلِّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَنَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ مُمَرّ لاَ يُصَلِّى إِلاَّ طَاهِراً وَلاَ يُصَلَّى (٨) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقالَ الحَسَن أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ (٩) عَلَى جَنَائَرِهِمِ مَنْ رَضُوهُمْ (١٠) لِفَرَائِضِهِمْ وَإِذَا أَحْدَثَ

يَوْمَ الْمِيدِ أَوْعِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ اللَّهِ وَلا يَتَيَمَّمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَمُ مُ يُصَلُّونَ

(٢) قَارِ مُنْبُودٍ

أبت في روابة أبي ذرعن

(٩) بالصَّلاَةِ

ر (۱۰) رضوه

يَدْخُلُ مُنَهَمْ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يُهكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَصَرِ أَدْبَعًا ، وَقَالَ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ (١) الْوَاحِدَةِ ٱسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ وَلاَ تُصِلَ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ، وَفِيهِ صَفُوفٌ وَإِمامٌ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيَّكُمْ عَلِيُّ عَلَى قَبْر (٢) مَنْبُوذٍ فَأُمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرُومَنْ (٣) حَدَّثَكَ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِاسِ فَضْلِ أُتِّبَاعِ الْجَنَائُزِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذًا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيكَ ، وَقَالَ ثُمَيْدُ بْنُ هِلاَّكِ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا (٤) يِقَوْلُ إِنِي هُرَ 'بِرَةَ اللَّهُ وَلَكِنْ مَنِنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطْ مَرْثُنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ قَالَ سَمِيْتُ نَافِعاً يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ مُعَمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ الله عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطُ فَقَالَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عاليسَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ (٤). وَقَالَتْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما القَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَيْبِرَةٍ \* فَرَّطْتُ ضَيِّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ بِالْبُ مَنِ أَنْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ (٥) سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ (٦) حَدَّثَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهِابٍ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُمْنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنِ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى (^) فَلَهُ قِيرِ اطْ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ عِلْبُ صَلَاةٍ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَاتُنِ حَرَّثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ

(١١) التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِيدَةُ (١١) قَابَرِ مَنْيُودٍ

(٦) وَمَنْ

(٠) قال

(٦) في نسخة مسموعة من طريق الخلال وغيره قال وحدثني عبد الله بن عد حدثنا هشام معدثنا معمر عن الزهري عن ابن السبب عن أبي هربرة رضى الله عنه أن النبي صلى رسى الله عليه وسلم كذا في اليونينية اهمن هامش الاصل

(٧) وحدثنا

(٨) عليها ٠ عليه

(٢) \_الْيَوْمَ- (٦) في أُسُول كثيرة فأجابه.
 آخر بالتنكير اه من هامش. (٩) ائنِ جُنْدُنٍ (١٠) عَلَى وَسَطِهِمَا . فَقَاَّمَ وَسَطْهَا صح

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَّى رَسُولُ الله عَنْظِيهِ قَبْرًا فَقَالُوا هَٰذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتِ الْبَارَحَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا (') خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا بِالسِبُ الصَّلَاةِ عَلَى ٱلجَناعُو بِالْصَلَّى وَالْسَجِدِ مَرْثُنْ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ قالَ نَعْي لَنَا (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِي النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ (٣) الَّذِي ماتَ فيهِ فقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ \* وَعَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقِ صَفَّ بَهِمْ بِالْصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَرَبْعًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاوًّا إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيٍّ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ زَنَيَا فَأْمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائُو عِنْدَ السَّجِدِ عِلْبُ مَا يُكُرَّهُ مِنِ التِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَمَّا ماتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبُنَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ ، فَسَمِعُوا (٤) صَائِحًا يَقُولُ: ألا هَلْ وَجَدُوا مَافَقَدُوا(٥)، فَأَجابَهُ الآخَرُ (٦) بَلْ يَئِسُوا فَأَ نَقَلَبُوا صَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَنْبَانَ عَنْ هِلاَّلِ هُو َ الْوَرَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْمُنَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن النَّيّ يَزِّيُّهِ قالَ في مَرَصِيهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ ، لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى النَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَأَهُم مَسْجِدًا (٧) قَالَتْ وَلَوْ لاَ ذٰلِكَ لَا بْرَزُوا (١) قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا بِاسِبُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفَسَاء إِذَا ما تَتْ في نِفَاسِهَا ﴿ صَّرَّتُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرةَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صلَّيْتُ وَرَاء النَّى عَلِيَّ عَلَى امْرَأَةٍ ماتَتْ في نِفَاسِها فَقَامَ عَلَيْهَا (١٠٠ وَسَطَّهَا بِالْتَ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ صَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ وَرَاء النُّبِّي عَلِيُّ عَلَى أَمْرًأَةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا بَاسِبُ التَّكبيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا، وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَأُسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَرَشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ نَعْيِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي ماتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفٌ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ حَرْثُ أَنْمُ بِنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ا بْنُ مِينَاء (١) عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وقالَ يَزِيدُ بْنُ هَادُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةً وَتَأْبَعَهُ (٢) عَبْدُ الصَّمَد باب ُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكَتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطَّفْل بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْمَلُهُ لَنَّا فَرَحَا وَسَلَفًا وَأَجْرًا مِرْشُ مُمَّدُّ بْنُ يَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةً قالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* حَدَّثَمَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ بِفَا يُحَةِ (" الْكِتَابِ قالَ (" لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ " باب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْر بَعْدَ مايُدْفَنُ مِرْشُ حَجَّاج بنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَ حَدَّبَني (٢) سُلَيْانُ الشَّبْبَانِي قالَ سَمِيْتُ الشَّهْبِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَبْرٍ (٧) مَنْبُودٍ فَأُمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَٰذَا بَا أَبَا عَمْرِ وِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْثَ مُحَدُّدُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُّلًا أُوِ امْرَأَةً كَانَ (٨) يَقُمُ المَسْجِدَ (٩) فَمَاتَ وَكُمْ يَهْلِمِ النَّبَيْ عَلِيَّ

(۱) مينى در كتب عليه قصر اله من اليونينية وهو ممدود في الفرع وبه صبط القسطلاني الملاصة اله مصححه الملاصة اله مصححه الملوى والسكتميهيي وحدثنا اله من هامش الاصل (٢) فأيحة لاسرول كثيرة حالي فاليحة لاسرول كثيرة حاليكة لاسرول كثيرة حاليكة لاسرول كثيرة حاليكة لاسرول كثيرة حاليكة لاسرون فقال المسلوبي وحدثنا اله من هامش الاصل (٤) فأيحة لاسرون فقال المسرون فقال المسرون فقال المسرون فقال المسرون في المسجود (٨) يكون في المسجود ميرون في ا

يَقُمُّ السَّحِدَ

(١) فِي المُسْجِدِ

بَمَوْ ته ِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ مَافَعَلَ ذُلِكَ الْإِنسَانُ قَالُوا (١) ماتَ يَا رَسُولَ الله قالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا (٢) قَصَّتُهُ (٣)قالَ خَقَرُوا شَأْنَهُ قالَ فَدُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ واللُّهُ اللَّيْتُ مِي يَسْمَعُ خَفْقَ النَّعَالَ وَرَثْنَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قالَ وَقالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا (°) ابْنُ زُرَيْعِ يْدْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتُولِّلَ ٥٠ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هُلِذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّتٍ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ انظُرُ إِنَّى مَقْمَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ لهِ مَقْمَداً مِنَ الجَنَّةِ قالَ النَّيُّ عِلِيِّةٍ فَيْرَاهُمَا جَمِيمًا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ (٧) ثُمَّ يُضْرَبُ عِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً يَيْنَ أَذُنَّهُ فِيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ بِالسِّهُ مَنْ أَحَتَّ الدَّفْنَ في مَرَرُتُ عَمْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ الْارْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوْهَا (^) عَن آئِتْ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَّامُ فَلَمَّا جاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لأَيْرِيدُ المَوْتَ فَرَدَّ (^) اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ أَرْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بَكُلِّ شَعْرَةِ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ المَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحِنَجَرِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ فَأَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جابِ الطَّريقِ عِنْـ دَ الْكَثيب ﴾ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ ، وَدُفِينَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلًا

شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ

لاس لاس لاس الله (١) وكذا (٢) سقط لفظ قصته عند أي ذروالاصيلي وابن عما كر (٤) باب ضبط في النسخ والجر واقتصر القسطلاني على الندون اه مصححه

(ه) يَزِيدُ<sup></sup>

(١) وَتُوكُلِّيَ

كذا هو في النسخ المتمدة ببدنا بالبناء المفعول وضبطه الفسطلاني بالبناء الفاعل قال الروايات يمني البناء الفاعل ورأينه أنامضبوطا بخطمعتمد وتولى يضم أوله وكسر اللام على البناء المجهول اله كتبه مصححة

(٧) أَثْلَيْتَ

(٨) نَعُوهَا

كذا هو بالجر في بعض النسخ المتمدة وفي بعضها تبعا للبونينية بالنصب قال القسطلاني هو بالنصب عطفاً على الدفن. اه كتبه مصحعه

(١) فَبَرُّدُّ اللهُ إِلَيْقِ

صَلَّى النَّبِي ۚ يَرْكِ عَلَى رَجُلِ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَّدْلَةٍ قَامَ (١) هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا ٢٠ فُلاَنْ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِاسْ إِنَّاء الْمُسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ا عَنْهَا قَالَتْ كَلَّا أَشْتَكَى النَّيْ عَلِيْ ذَكَرَتْ (٣) بَعْضُ نِسَائِهِ كَنبِسَةً رَأَ يْنَهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ كَمَا مارِيَةُ ، وَكَانَتْ أُمْ سَلَمَةَ وَأُمْ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتًا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولِيَّكَ إِذَا ماتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِخُ بَنَوْ اعَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّوْرَةَ أُولِيَّكَ ( ) شِرَارُ الْحَلَّق عِنْدَ اللهِ بِالْبِ مُنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ مِرْشُ الْمُحَدُّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَّيْحُ ابْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَى قَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله عَلِيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَالِسَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَمَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدِ كُمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْرِ لَ فِي قَبْرِهِمَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهِمَا فَقَ بَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ (٥) قَالَ فُكَيْحَ أُرَاهُ يَعْنِي النَّانْبَ \* قَالَ أَبُو عَبّْدِ اللهِ لِيَقْتَرِفُوا أَىْ لَيَكْتَسِبُوا بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عن عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ كَعَب بْنِ مالِكٍ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْدَلَى أُحُدٍّ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيْهُمْ (٦) أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِإ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُو لاَّءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنَهِمْ فِي دِمِائَهِمْ وَكَمْ يُعَسَّلُوا وَكُمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَرَّجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَالَهُ عَلَى المِّتِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ

ن الم (۱) عام (۲) عالوا (۲) خالوا (۲) خَرَدَ (۲) خالوا (۲) خَرَدَ (۲) خالوا (۲) خالوا

عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَى خَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ سَخَرَا مُن الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدى ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا بِالبُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ في قَبْرٍ (١) مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ كَمْب أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيَّ كَانَ يَجْمِعُ كَيْنَ الرَّجُكَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ عَاسِبُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ مَرْشُ أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ شَمْنِ بْنِ كَعْبِ (٢) عَنْ جابِ قالَ النَّبِي عَرَاكِمْ أَدْفَنُو مُ في دِمامُّهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَكُمْ يُعَسِّلْهُمْ (٣) . باب من يُقَدَّم في اللَّحْدِ ، وسُمِّي اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جائِّر مُلْحِدٌ مُلْتَحَدَّا مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيًّا كَانَ (1) ضَرِيحاً حَرْثُ (°) ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا لَيْثُ (٦) بْنُ سَعْدِ حَدَّ تَنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَه إِلَى أَحَدِهِ إِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولًا وَأَمَرَ بِدَفْنِم بِدِماتُهِم وَكُم يُصَلِّ عَلَيْهِم وَكُم يُعَسِّلُهُم (٧) \* وَأَخْبَرَنَا (١) الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ لِقَتْ لَى أُحُدٍ أَيْ هُو لَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْ آنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلِ قَدَّمَهُ فِ اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ (٩) جابِر ﴿ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّى فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْهَانُ ابْنُ كَيْبِي حَذَّنَى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بابُ الْإِذْخِر وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّنَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِّيُّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلِيٌّ قَالَ حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ

ا (۱) وَاحِدِ

(٧) كَعْبُ بْنُقِ اللِّي

(۱) يَغْسِلُهُمْ

(٤) لَكُانَ (٥) مُحَدِّدُ (٦) اللَّيْثُ (٧) يَفْسِلُهُمْ

فَلَمْ تَحِلَّ لِاحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لِأُحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ (١) لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُمْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنْفَرُّ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لَقَطَتُهَا إلاَّ بِلُعَرِّفِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلِيَّةٍ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفَيَّةً بَنْتِ شَيْبَةً سَمِيْتُ (٣) النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِثْلَةُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَأَوْسِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَ يُنُونَهِمْ بِالْبُ هُلُ يُخْرَجُ الْمِيَّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِمِلَّةٍ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قالَ عَمْرُ و سَمِيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيَّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ ا بِهِ فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُ كُبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ (٣) مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ فَيصَهُ ، فَاللهُ أَعْلَمْ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا (٤) قالَ سُفْيَانُ وَقَالَ (٥) أَبُو هُرَيْزَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ إِلَيْهِ فَيَصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْبِسْ أَبِي فِيَصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ ، قالَ سُفْيَانُ فَيْرَوْنَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قِمَيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ **حَرِّثُنَ مُسَدَّدٌ أَخْبَرَ نَا (٦٠) بشرُ بْنُ الْفَضَ**لِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمَعِّمُ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ (٨) وَدُفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَلَّا حَضَرَ أُحَدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أَرَانِي إِلاَّمَقْتُولاً في أَوْلِ مَنْ يُقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلِيِّ وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِى أَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِنَّ (٧) عَلَىَّ دَيْنًا فَأُقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفَنِنَ ( ) مَمَّهُ آخَرُ فِي قَبْرِ ( ) ثُمَّ كَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرْ كَهُ مَعَ الآخَرِ فَأَسْتَخْرَجْنُهُ بَمْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَمَّتُهُ هُنَّيَّةً غَيْرَ (١٠) أُذُنِهِ صَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ كَجْعَلْتُهُ

(۱) أُحِلَّتُ لَهُ (م) وَقَالَ أَبُو هَارُونَ قال في النتح كذا وقع في روایهٔ أبی در وغیره ووقع في كنير من الروايات وقال آبو هريرة وكسذا هو في (r) حَدَّثَنَا (v) وَإِنَّ

(١) فَبْرِهِ (١٠) عِنْدَ

فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ السَّبُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ مَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَمْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ كَمْب بْنِ مالكِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهُ يَجْمَعُ ۖ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (١) مِنْ قَتْلَى أُحُدِثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِا قَدَّمَهُ في ٱللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوُّلاً ءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمامُهمْ وَكَم يُفسِّلُهُمْ (٢) بِاسِ ۚ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّيِّ الْإِسْلَامُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ ﴿ (٣) صَائِدٍ (١) فَرَّفَصَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمَّهِ مِنَ الْمُسْتَضْمَفِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِين قَوْمِهِ ، وَقَالَ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلاَ يُمْلَى حَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا لَحْبُدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ مُمِّرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْرَ وَأَنَّ ا مُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً في رَهُطٍ قِبِلَ ابْن صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُم ِ آبِنِي مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْفُوْ حَتَّى ضَرَبَ النَّيْ يَرْكِيُّ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ (٣) تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْامِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنِّيِّ عَلِيَّ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ فَرَفَضَهُ (3) وَقَالَ آمَنْتُ بِأَلَيْهِ وَ بِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقْ وَكَاذِبْ فَقَالَ النَّيْ عَلِي خُلُطَ (٥) عَلَيْكَ الْأَمْرُ ، ثُمَّ قالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لكَ خَبِياً (٦) فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُ فَقَالَ أَخْسَأُ فَلَنْ تَعَدُّوَ قَدْرَكَ فَقَالَ مُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِ بْ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبَيُّ عَلِيِّ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَشْلِهِ \* وَقَالَ سَالِمْ ۚ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَمْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأُبَى بُنُ كَعْبِ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا

(١) الرَّجُلَيْنِ المحقق (۲) يَغْسَلُهُمْ

والتشــديد في النسخ المعتمدة تبعاً لليونينيـــة وفرعها وعليـــه نبه القسطلاني.

(r) خَيْا

(١) ۥ رَّمْرُ مَةً . أَوْزَ مَنْ مَةً كذا يستفاد من وضع النسخ التي يبدنا ومي رواية لبعضهم كما في القسطلاني (٢) ثبتت صيفة المسلاة والسلام في عدة نسخ وعليها في بيس النسخ من الى كما (٣) فَشَابَ

خمر المراقع ال

كذا في تسعة عبد الله بن سالم وفى الفتح أن رواية أبى وذرزمزمة فرفصه بالصاد الهملة غرز اء مسحمه

(٥) رَمْزَةُ وَقَالَ إِسْحَقُ الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ رَمْنَ مَةً ۗ

(v) ابنُ أبي تزيد · (٨) إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّى عَلَيْهِ

كنا في عدة نسخ معتمدة وعليه شرح القسطلانى وفى بعض النسخ تبعا لليونينية اذا استهل صلى عليه صارخا اه

ابْنُ صَيَّادٍ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَرَآهُ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَوْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَوْزَهُ اللَّهِ أَوْ زَوْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ النّ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ وَهُو َ يَتَّق بِجُذُوعِ النَّخْل فَقَالَتْ لِا بْنِ صَيَّادٍ مَا صَافِ وَهُو النَّمُ أَبْنَ صَيَّادٍ هَٰذَا مُحَدِّدُ (٢) عَنْكُ فَمَارَ (٣) إِنْ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبَى عَلِيَّ لَوْ تَرَكَتُهُ كِيَّنَ \* وَقَالَ شُعَيْثِ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ (٤) رَّرْمَة أَوْ زَعْزَمَة وَقَالَ عُقَيْلُ رَعْرَمَة " وَقَالَ مَعْمَنُ رَوْزَةً ٢٥ حَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ بَابِتِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عُكُرَمْ يَهُودِي ۚ يَعْدُمُ النَّبِي عَلِي ۖ فَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِي عِنْ يَعُودُهُ فَقَمَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعُ أَمَا الْقَاسِمِ عَلَيْ فَأَسْلَمَ فَرَجَ النَّبِي عَلِي وَهُو يَقُولُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَالَ عُبِينُ اللهِ (٧٠ سَمِفْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النّساء مَرْثُ أَبُوالْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ قَالَ إِنْ شِهَابِيُصَلِّي عَلَى كُلِّمَوْ لُودٍ مُتَوَفِّي وَإِنْ كَانَ لِنَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِهَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدَّعِى أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خاصَّة وَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِنَّا (١٠ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ضُلِّي عَلَيْهِ وَلا يُصلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدَّثُ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ مَا مِن مَوْ لُودٍ إِلاَّ يُولَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْ مُعَجِّسًا نِهِ ، كَمَا تُنْدَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاء هَلْ تُحَيُّسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاء ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الآيَةَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ ال عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ مَا مِنْ مَوْ لُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَ بَوَاهُ

يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ (١) أَوْ مُعَجِّساَنِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهَيَـ بهيمَةٌ (٢) هَلْ نُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعاء ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ عِلْبُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتِ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ حَرْثُ إِسْحَتُ أَخْبَرَ نَا بَمْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْن شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسُبِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْل بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُميَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِأَبِي طَالِب يَا (") عَمَّ قُلْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ كَامَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً ۚ بَا أَبَاطَالِ أَتَرْغَتُ ۗ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً ۚ بَا أَبَاطَالِ أَتَرْغَتُ ۗ اللَّهِ فَا ٢٠) أَيْ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِّبَ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَلِى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْلِيِّهِ أَمَا (" وَاللهِ لَأَسْتَنْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أَنْهَ عَنْكَ (" فَأَنْرَلَ اللهُ تَمَالَى فِيهِ مَا كَانَ لِلنِّي الآيةَ عَاسَمُ الجَرِيدِ (٥) عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْضَى بُرَيْدَةُ اللهُ الْأَسْلَمَيْ أَنْ يُجْعَلَ فِي (٧) قَبْرِهِ جَريدانِ(١) وَرَأْيِ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ أَنْزُعْهُ يَا غُلَامُ ۖ فَإِنَّمَا مِيظِلَّهُ عَمَـلُهُ ، وقالَ خارجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأْ يْتَنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ إِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُمَّانَ بْنِ مَظْمُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَ فِي عَنْ عَمِّهِ يَزيد بْن ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرُهَ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ، وَقَالَ نَافِيْ كَانَ ابْنُ مُعَمَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ صَرْثُ يَعْنِي حَدَّثَنَا أَبُومُمَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ نُحِاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ (١) النَّبِّي عَلِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَما يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ

ريا (٤) أمّ (٥) عنه رم. الجريدة (٧) عَلَى (٢) (١) قالَ مَرَّ النَّبِيُّ عِلَيْقِ

أَمَّا أَحَدُهُمُا فَكَانَ لاَ يَسْتَنِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّميمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةٌ فَشَقَّهَا بنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ فَبْرِ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَوْتَ هَٰذَا فَقَالَ لَمَلَّهُ أَنْ يُحَفَّقْتَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْسَا (١) باب مُوْعِظَة الْحُدُّث عنْدَ الْقَدْ وَفُمُودٍ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثُ الْقُبُورُ ٱبْعَيْرَتْ أُبِيرَتْ بَنْكُونَ حَوْضِي أَيْ جَمَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ الْإِيفَاضُ الْإِسْرَاعُ وَقَرَأُ الْأَعْمَشُ إِلَى نَصْبِ (٢) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوب بَسْنَبِقُونَ إِلَيْهِ ، وَالنَّصُّ وَاحِدٌ، وَالنَّصُّ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ مَرْشَا (\* عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَى ( \* جَرير الْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قال كُنَّا فِي جَنِازَةٍ فِي بَقِيعِ الْفَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِي عَلِيَّ فَقَمَدَ وَقَمَدْنَا حَوْلَهُ وَمَمَهُ مِحْصَرَةً فَنَكُسَ خَفَلَ يَنْكُتُ بِيخْصَرَتِهِ ثُمَّ قالَ مامِنْكُمْ مِنْ أُحَدِ مَامِنْ نَفْسُ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ فَدْ كُتِبَ (٥) شَقَيَّةً أَوْسَعَيدَةً فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْمَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْل السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلَ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأُمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُبَسِّرُونَ لِمَمَلِ الشُّقَاوَةِ ، ثُمَّ فَرَأً فَأُمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّتِى (٦) الآية بالب ما جاء في قاتِلِ النَّفْسِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ عَنْ ثَاسِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ مَنْ حَلَف بِمِلَّةٍ غَيْرٍ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَمَدًّا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بهِ (٧) في نَارِجَهَنَّمَ وقالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبْ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ فَا نَسِيناً وَمَا نَحَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ عَن (٨٠ النَّيِّ عَلِيَّ قالَ

(۱) يَشْبَسَاً اللهِ بَيْنَة بِفَتَحَ اللهِ اللهِ بَيْنَة بِفَتَحَ اللهِ اللهِ بَيْنَة بِفَتَحَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانْ بِرَجُلْ جِرَاحٌ قَتَلَ <sup>(١)</sup> نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَ نِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتُم الَّذِي يَخَذُنُ نَفْسَهُ يَخَنْقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهُمْ يَطْفُنْهُا فِي النَّارِ بِالسِّبِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الصَّلَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْاسْتِفْقَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ انْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَرْشَا يَحْنِي أَن بُكَيْرٍ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرّ بْن الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَنَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۗ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَرَاتُ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ مِرَاتُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ مِرَاتُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ مَرَاتُ وَمُ اللهِ أَنْصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبَيّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدُّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ وَقَالَ أُخِّرْ عَنِّى يَاعُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّى خُبَرْتُ اللهِ عَلِيِّةِ وَقَالَ أَخِّرْ عَنِّى يَاعُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّى خُبَرْتُ فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِنْ (٢) زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغْفُرِ (٣) لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قالَ فَصَلَّمْ ﴿ (٥) مُوَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَعْكُثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ الرارية المُوالصَّادُ بَرَاءَهُ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدًا إِلَى (١) وَثُمْ فَاسِقُونَ قالَ فَمَجَبْتُ بَعْدُ من جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَنْذِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالْبُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى المَيْتِ حَرَثُ الْمَا مَعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُوا (٥) بِجِنَازَةٍ فَأَنْنَوْ اعَلَمْ اخَيْراً فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرْ وا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْ اعْلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الخَطَّاب رَضَى اللهُ عَنْهُ ماوَجَبَتْ قالَ هٰذَا أَ ثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتَ لَهُ النَّارُ أَنتُمُ شُهَدَاهِ اللهِ فِي الْأَرْضِ مَرْثُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ٢٠ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قالَ قَدِمْتُ

الَمْدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضْ عَلِمَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُ ثَنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرّ بِأُخْرَى فَأْ ثَنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِجِبَتْ ، ثُمَّ ثُنَّ بِالْقَالِيَةِ فَأْ ثَنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أُمِيرُ اللَّوْمَنِينَ قالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلِيِّتِ أَيَّا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرِ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة ، فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَة فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ بِالبّ جاء في عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَقُوَّ لُهُ (١) تَعَالَى (٢) إِذِ الظَّا لِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللَّا يُكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ لَجُزْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ (٣) ، هُوَ الْهُوَانُ ، وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : سنْعَذِّبُهُمْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظيمٍ وَقُوْلُهُ تَمَالَى : وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا (٤) آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ مَرَّثْنَا حَفْصُ بْنُ مُعَمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَد عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا أُقْمِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِّيَّ ثُمَّ شَهِدَ (0) أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ مَرْشُ الْمُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا وَزَادَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَرَكَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى (٦) أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِي نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ ٱطَّلَعَ النَّبَي عَلِي عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ (٧) رَبُّكُمْ خَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتاً فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّهَا قالَ النَّبِي عَرِيقَ إِنَّهُمْ

(۱) وَقُوْلِهِ وَرَاهُ وَلَوْ تَرَى (۲) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ (۴) قالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ (٤) لم يضبط ادخاوا ف اليونينية وقرئ في السبع من التلاثي والرباعي اهمن هامش الاصل (٠) يَشْهَا (٢) حَدَّثَنَا (٧) وَعَدْ كُمْ

لَيْهُمُونَ الآن أَنَّ ماكنتُ أَتُولُ (١) حَتَّن ، وَقَدْ قالَ اللهُ تَمَالَى إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى ِ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْشُمْبَةَ سَمِيْتُ الْأَشْمَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عالِشَة رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَ كَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ كَمَا أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَالْشَةُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ الرا) لَمُمْ عَذَابُ الْقَبْرِ (٢) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ صَلَّى صَلَّةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٣) حَرْشُ الْحَيْ بْنُ سُلَيْ انْ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب قالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْماء بنْتَ أبي ا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهِ خَطيبًا فَذَكَرَ فَيْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَينُ أَفِيهَا الَمْ وَ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ صَبَّ الْمُسْلِمُونَ صَوَّةً زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ (<sup>3)</sup> مَرْشَ فِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْتُ قَالَ إِنَّ الْمَبُّدَ إِذَا وُضِعَ فى قَبْرِهِ وَتُولَّى عَنْهُ أَصْعَابُهُ وَإِنَّهُ ( ) لَبَسْمَعُ قَرْعَ نِمَا لِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُعْدَانِهِ فَيَقُولانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هُذَا الرَّجُلِ لِحُمَّدٍ عَرَاقِينَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ أَفَيرًا هُمَا جَمِيمًا \* قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِر لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ (٦) فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَّس قالَ وَأُمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ (٧) فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ (١) ، وَيُضْرَبُ إِعَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ المِ التَّمَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ الْكُنَّى حَدَّثَنَا (١٠) يَحْيُ حَدَّثَنَا (١٠) يَحْيُ حَدَّثَنَا (١١) شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

- يوسم - يوسم (۲) حق

(r) زَادَ غَنْدَرَ<sup>د</sup> عَفَابُ

(v) والكافركذا هو بواو العطف في جميع النسخ قال الفسطلاني وتقدم في بابخنق النمال وأما الكافر أو المنافق بالشك اه

(٨) أَتْلَيْتَ

(١١) أُخْبَرْنَا

رَضَى ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ خَرَجَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْ تَا فَقَالَ يَهُودُ أَيْمَذَّبُ فِي قُبُورِهَا (١) ، وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ سَمِعْتُ أَبِي سَمعْتُ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مِلْكَ مِرْثُ مُعَلِّى (٢) حَدَّثَنَا وُهَيْثِ عَنْ مُولِي بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّ تَتْنِي أَبْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النِّبِيّ عَلِيَّ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْعُو (٣) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيْمَا وَالْمَاتِ وَمِنْ فَيْنَاقِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ بِاسِ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغَيبَةِ وَالْبَوْلِ حَرْثُ فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ۚ هَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ قَالَ (٤) ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُمَذَّبانِ وَمَا يُمَذَّبانِ مِنْ كَبِيرِ ثُمَّ قالَ بَـلَى أَمَّا أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا (٥) أَحَدُهُمْ فَكَانَ لاَ يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِأَثْنَتَيْنِ (١) ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَمَالَهُ يُحَفَّقُ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا (٢) بِالْفَدَاقِ اللَّيْتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ (١) بِالْفَدَاقِ وَالْمَشِيِّ مَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُم اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (١٠) فَيُقَالُ هٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَبُمْنَكَ أَللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ بِالْ كَلاَمِ الْمَيْتِ عَلَى الْجَنَازَةِ مَرْثُ قُتَبْهَ أُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا وُضِعَتِ ٱلْجِنَازَةُ فَأَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَافِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالتْ فَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ

(١) قوله وقال النضر الخ قال القسطلاني وهذا ثابت هنآ عند أبي ذركما نبه عليه في النرع وأصله اء (۲) معلّٰی منوت عند أبي ذر اه من هامش الاســل وعبارة ألقسطلاتي هو بالتنوين رم أبي ذر معلى بن أســـد اهـ فحرركتبه مصححه (٣) ويقول (٤) عَن ابْن عَبَّاس (a) وَأَمَّا أَحَدُ هُمَا كَذَا في جبيع النسخ المتمدة بيدنا وفي نسخة القسطلاني وأما الآخر اه مصححه (٦) باثنان

> وكرها في البونينية (٨) باب الميت (٩) مقعده (٩) مقعده

(٧) كذا هو بفتح الموحدة

(١٠) فمنْ أهلِّ النَّارِ

صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِهَا الْإِنْسَانُ لَصَعَقَ باب ما قِيلَ في أَوْلاَدِ النَّسْلِينَ ، قال (١) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ مَنْ ماتَ لَهُ ثَلاَّهُ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْمُنْثَ كانَ (٢) لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَرْتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسولُ اللهِ عَنِيْ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ مَهُوتُ لَهُ مُلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبَلُّغُوا ٱلْحَبْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِنَّاهُمْ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَكَ تُومُ فِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ إِذَّ لَهُ مُرْضِمًا فِي الْجَنَّةِ بِاسِبُ مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ مَرْثُنَا ٣٠ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ( ٤) قالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ صَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُمْلِ النَّبِي عَنْ ذَرَارِيِّ المشركِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عامِلِينَ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أُو يُعَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاء بالنِّ مَرْث مُولَىٰ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّهِ إِذَا صَلَّى صَلَّاةً (٥) أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَفَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْمُ

اللَّيْلَةَ رُورًا قالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى

(٣) حَدَّ ثَنِي حَبَّانُ مِنْ

(٤) كنا في اليونينية عنهم بصيغة الجم اه من هامش الاسل ---

(٠) صلاته.

أَحَدُ مِنْ كُمْم رُونًا قُلْنَا لا ، قالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا يِيدِي إَ فَأَخْرُ جَانِي إِلَى الْأَرْضِ (١) الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلُ جَالِسٌ وَرَجُلُ قَاتُمُ بِيَدِهِ كَأُوبُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَمْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أَيْنَهُ يُدْخِلُ ذُلِكَ الْكَلُوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى عَنْ مُوسَى كَلُّوبٌ مِنْ اللَّهِ عَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِيدْقِهِ الآخَرِ مِثْلٌ ذَٰلِكَ وَيَلْتَمُ مُشِدْقُهُ هَٰذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فَسِدْ فِهِ صِهِ اللَّهُ مُا " هُذَا قالا أَنْطَلَقْ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلُ قَامَمْ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهِ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ ( ا ) رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ فَأُ نُطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَٰذَا حَتَّى يَنْتَمَّ رَأْسُهُ وَعادَ رَأْسُهُ كَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هُذَا قَالاً أُنْطَلَقْ فَأُنْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ (٥) مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ صَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَدُ (٦) تَحْتَهُ نَاراً فَإِذَا أَقْتَرَبَ (٧) أَرْ تَفَعُوا حَتَّى كَادَ (٨) أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجِالٌ وَنِسَامُ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ (٩) هٰذَا قالاً ٱنْطَلَقْ فَا نُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَبْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلُ قَامُّمْ عَلَى وَسُطِ النَّهَدِ رَجُلْ أَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَة ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحِجَدِ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ۚ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءِ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ, فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هُذَا قَالاً أَنْطَلَقِ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْراء فِيها شَجَرَةٌ عَظيمةٌ وَف أَصْلِها شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنَا مِنْ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَائِ عَلْمِ عَلَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَالْ عَنْ عَلْمِ عَلْمِ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلِي عَلَا عَلَا عَلَمْ فِيهَا رِجَالُ شُيُّوخٌ وَشَبَابُ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي (١١) دَارًا هِيَ أَحْمَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ طَوَّ فَمَّانِي (١٢) اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَ انِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالاَ نَمَمْ : أَمَّا الَّذِي أَرَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِيدْقُهُ فَكَذَّابْ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَالذي

ره. (۱) أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ (٣) قَالَ بَعْضُ أُصْحَابِنَا (۲) مَنْ (۱) بِهَا (٦) تَتَوَقَدُ تَحْتُهُ نَارٍ" (٧) أَقْتَرَ<sup>ّ</sup>ت (٨) كَاذُوا تَغُورُ جُونَ (١) مَنْ هٰذَاكذا في اليو نينية وفي غيرهاماهذا اه من هامش الاصل (١٠) قَالَ بَزِيدٌ وَوَهُبُ

(۱۱)وَأَدْخَلَانِي

(١٢) طد فنسادي

(١) ذَلِكَ (٢) اللَّهُ لَهُ ولابي الوقت مِنْ غـــير اليونينية ردغ يالغين (٩) أقبره

رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْمُنُهُ فَرَجُلِ عَلَّمَ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَكَمْ يَعْمَلُ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُوا الرِّبا ، وَالشَّيْثُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُولَادُ النَّاسِ ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكُ خازِنُ النَّارِ ، وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكائِيلُ فَارْفَعَ رَأْسَكَ فَرَفَمْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ (١) مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعانِي رَأُسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِ مِثْلُ السَّعَابِ قَالَا ذَاكَ '' مَنْزِلك قَلْتَ دَعَايِي (٢) ثُمَّ نَظْرَ صِ أَدْخُلُ مَنْزِلِكَ قَالَا وَالْهُ عَنْزِلكَ وَلَا مَنْزِلِكَ أَنْفُرُكُ مُ تَسْتَكُمْلُهُ فَلَوِ ٱسْتَكُمْلُتَ أَتَبَتْ مَنْزِلكَ (٤) رَدْعُ قَلَ القسطلاني باسب مُوْتِ يَوْمِ الاُثْنَايْنِ مِرْشُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِكُ ۚ كَفَّنْتُمُ النَّبِي عَلِيَّ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَبْسَ فِيهَا قِيَصْ وَلاَ عِمَامَةٌ ، وَقَالَ لَهَا فِي أَى يَوْمٍ تُونُفَى رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَتْ يَوْمَ الِا ثُنْ يَنِ قَالَ (٠) فِيمِنا (١) بَعْنَةَ فَأَىٰ يَوْمٍ هِلْذَا قَالَتْ يَوْمُ الِا ثُنْمَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيهَا يَيْنِي وَ بَيْنَ اللَّيْل (" فَنَظَرَ " إِلَى ﴿ وَهُ اللَّهُ بَنُ عُرُوةً ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعُ (<sup>(())</sup> مِنْ زَعْفَرَ انٍ ، فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هُلَّذَا (م) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ و زيدُوا عَلَيْهِ أَوْ بَيْنِ فَكَفَّنُونِي فيها (٥) ، قُلْتُ إِنَّ هَٰذَا خَلَقٌ ، قالَ إِنَّ الحَيَّ أَحَثَّى بِالْجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِالْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتُوَّفَّ حُتَّى أَمْنَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلاَلَاء وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ بِالْكِهُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَنْتَةِ (١) وَرَثْنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمَهْرَ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامُ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ مِيِّكَةٍ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُكِيَّتْ نَفْسَةًهَا وَأَظُنْهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ كَهَا أُجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ عِلْبِ مُ مَاجِاء فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عِلَيِّ وَأَبِي بَكْرِ وَمُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا (١٨) فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرَثُ الرَّجُلَ (٩) إِذَا جَمَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ

كِفَاتًا يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا مِرْشُ إِسْمَعِيلُ حَدَّتَنَى سُلَيْمانُ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيِيٰ بْنُ أَبِّي زَكَرِيَّاء عَنْ هِ مَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِيمَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءً لِيَوْمِ عائِشَةً فَامَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ كَيْنَ سَخْرِي وَنَعْرِى وَدُفِنَ فِي يَنْتِي صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاّلِ (١) عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ٣ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱلنَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً يُهِمْ مَسَاجِدَ، لَوْلاَ ذَلكِ أَبْرِزَ قَبْرُهُ ٣٠ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِداً وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَكُمْ يُولَهُ لِي صَرْتُ ( ) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ اَ أَبُو بَكْرِبْنُ عَيَّاشَ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِأُنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِّ عَيَّاتُ مُسَنَّما مَّرَشَ (0) فَرْوَةُ حَدِّثَنَا عَلِي (٧) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ (٧) الحَائِطُ في زمانِ الْوَلِيدِ أَبْنِ عَبْدِ الْمَلاِي أَخَذُوا في بِنَائِهِ فَبَدَتْ كَلَمْ ۚ قَدَمْ ۖ فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّى يَرَاكِمُ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَمْ لَمُ ذٰلِكَ حَتَّى قالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَٱللَّهِ ما هيَ قَدَمُ النَّبيُّ عَلِيَّ مَا هِيَ إِلاَّ فَدَمُ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( ) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبَّدَ اللهِ بْنَ الرُّ يَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا تَدْ فِنِّي مَعَهُمْ وَأَدْ فِنِّي مَعَ صَوَاحِي مِالْبَقِيعِ لاَ أَزَكِّي بِهِ أَبَداً حَرِشْ فُتَبْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الحَميد ْحَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأُوْدِيِّ قالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَاعَبُدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عائشَةَ رَضِيَ إِنَّهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَأُ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَّامَ ، ثُمَّ سَلَهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ

ة . مُؤْدِّ (١) هُوَّ الْوَزَّانُ

(۲) نه

رم سار (۳) أَرْرَ قَدْرَ هُ مِنْ الله يبدنا كنا في النسخ التي يبدنا ومقتضاه الثأباذر يروى الفعل شرح الفسطلاني أن روايته بالبناء للناعل

لاس طالا (٤) جدائق (٥) جدائق مص

(١) عَلِيُّ بْنُ مُسْبِرِ

(٧) عنهم
 (٨) قوله وعن هشام الى
 قوله أبداضب عليه فى اليونينية
 وثبت فى غيرها أغاد مالفسطلانى

قَالَ أَذِنَتْ لَكَ بَا أُمِيرُ المُوْمِنِينَ ، قَالَ مَا كَانَ شَيْءٍ أَهُمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَٰلِكَ المَضْجَعِ، فَإِذَا تُبضْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ ثُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ فَإِنْ أَذِيْتُ لِي فَأَدْفِنُونِي وَ إِلاَّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَداً أَحَقَّى بهٰ ذَا الْامْ مِن هُولْاً ـ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوكُفِّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّي وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَنَ اسْتَخْلَفُوا بَمْدِي فَهُوَ الخَلِيفَةُ فَأُسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيمُوا فَسَمِّي عُمْانَ وَعَلَيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّ بَيْرَ وَعَبُّدَ الرَّ عُن بْنَ عَوْفِ وَسَمَادَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْشْرَى ٱللهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ (١) فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَامِنْتَ ثُمَّ ٱسْتُخْلِفْتَ فَمَدَلْتَ أُمُ الشَّهَادَةُ بَمْدَ هٰذَا كُلِّهِ ، فَقَالَ لَيْتَنِي مَا أَبْنَ أَخِي وَذَٰلِكَ كَفَافًا (٢) لاَ عَلَى ۗ وَلا لِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَمْدِي بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ خَيْرًا ، أَنْ يَمْرْفَ لَهُمْ حَقَهُمْ ، وأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّوُّ الْدَّارَ وَالْإِيَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُعْسِنِهِمْ وَيُسْفَى عَنْ مُسِيتُهِمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُوَّفَى كَمْمُ بِمَهْدِهِمِ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاتُهُمْ وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتَهِمْ باب ما يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْامْوَاتِ مَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّي عَلِيَّةٍ لاَ نَسُبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ اللَّي ماقدَّمُوا وَرُواهٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَدَّدُ بْنُ أَنسِ عَنِ الْأَعْمَش \* تَأْبِعَهُ عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ وَأَبْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شَعْبَةَ شِرَارِ المَوْتَى مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ أَبُو لَهَٰب (<sup>٤)</sup> عَلَيْهِ لَمْنَةُ (٥) اللهِ لِلنَّيِّ يَلِيُّهُ تَبًّا لكَ سَأَمْرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي كَلَب وَتَبّ (١٠

القِدَمَ الْقَدَمَ الْقَدَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ ا

(۲) كَفَأَفْ

(٢) يُوفَى . ضبطه القسطلاني بضم أوله وفتح الله مشدداً وخمتاً وبهما ضبط في بعض النسخ تبعاً للونينية اه مصححه

لليونينية اه مصححه (٤) كذا ضبط هاء لهب قى الرونينية بالنح والكون وقى القاموس وأبو لهب وتسكن الهاء كنبة عبد العزى اه

(٥) لَعنَهُ اللهُ

(٦) وَتَكَّ

بمبت في جميع النسخ المعتددة بيدنا وسقطت من نسخة الفسطلاني المطبوع!ه مصححه

## بِسْمِ اللهِ النَّحْنُ النَّحِيمِ باب وجوب (۱) الزكاة

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَأُقيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاةَ \* وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتَنِي أَبُوسُهُ مِيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّيِّ مِلْكِيْدِ فَقَالَ يَأْمُونَا بالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ مَرْشُ أَبُو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَغْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاء أَبْنَ إِسْ حُقَى عَنْ يَحْيى بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوا لِذَٰ لِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ (٢) ا أُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَ الْهِمْ تُونَّخَذُ مِنْ أَغْنِياً ثَهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتُهِمْ حَرَثْنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ (٣) أَبْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ عَنْ مُوسَى أَنْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيْوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قالَ لِلنَّبِّ عَلِيَّ أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَةَ قالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبَيُّ عَلِيِّ أُرَبُّ مَالَهُ تَمْبُدُ اللَّهَ وَلاَّ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقيمُ الصَّلَّاةَ وَنُونِّتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهُنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ خَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُمْانَ وَأَبُوهُ عُمَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ('' بهٰذَا قَالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمِّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرُ وَ صَرَتَنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَ بِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيِّتِهِ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَثَقِيمُ الصَّلاَةَ

(1) وَجُ وبُ الرَّ وَ وَقَوْلُ اللهِ (۲) قَدِ (۲) خُعَدِ (٤) عَنِ النَّيِّ عَلِيَّا

المَكْنُونَةَ ، وَتُوَّدِّى الزَّكَاةَ المَفْرُوصَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِمِ لا أَزيدُ عَلَى هٰذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُو إِلَى هَٰذَا صَرَّتُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو زُرْعَةَ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةً بِهٰذَا مَرَّثُ حُجَّاجٌ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّيِّ يَلِيُّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ (١) هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءِنَا قَالَ آمُرُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَرَاءِنَا قَالَ آمُرُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَرَاءِنَا قَالَ آمُرُكُمُ اللَّهِ مَنْ وَرَاءِنَا قَالَ آمُرُكُمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ بيَدِهِ هَكَذَا ، وَ إِقَامِ الصَّلَّةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَاغَيْمُم، وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْخَنْمَ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرَفَّتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ الْإِيمَانِ (٢) بِأُلَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ انْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثُونُقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكِيٍّ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ ثَقَاتِهُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَمَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّهِ وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتَّى المَّالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرِلِيِّتِهِ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْمِهَا ، قالَ مُمَنُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَ الله ماهو إلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَثَّى بِالْبِ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاء الزَّكَاةِ فَإِنْ تَا بُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَ انْكُمْ فَى الدِّينِ مَرْثُ

ا بْنُ ثَمَيْدِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْت النِّيَّ عَلَيْدٍ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى إِنْم مَانِعِ الزَّكَاةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا (١) في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُ مُ بِعَذَابٍ أَلْيِمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بها جِياهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُ مُ هَٰذَا مَا كَنَرْ ثُمْ لِأَ نَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنْزُونَ مَرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُكَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُوالزَّ نَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّ مُن بْنَ هُرْ مُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ كَأْتِي الْإِبلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو كَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَاكُمْ يُمْطِ فِيهَا حَقَهَّا تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ (٢) ا بقُرُونها ، وَقَالَ وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ ، قَالَ وَلاَ يَأْ تِي أَحَدُكُم ، يَوْمَ الْقِيامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ (٣) فَيَقُولُ يَائْحُمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلاَ يَأْتِي بِيَمِيرِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغالِهِ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ (0) شَبَنًا قَدْ بَلَّنْتُ صِرْثَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ (٥) يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَنَانِ يَطُوَّقُهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهِرْمَيْهِ (٦) يَعْنِي شَلِدْقَيْهِ (٧) ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مِاللَّكَ أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلا : لاَ يَحْسِبَنَّ ( ) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيةَ باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ ۚ فَلَيْسَ بِكَنْزِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ يَلِيُّ لِبُسْ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ (١٠) أُوَاقٍ (١٠) صَدَقَة ، وَقَالَ (١١) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِمابِ عَنْ خَالِد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مِعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَعْرابِيُّ

(۱) إِلَى قُوْلِهِ فَذُوقُوا ماكنتُمْ تَكُنْزُ ونَ مكذا في النخ التي بأيدينا وفي القسطلاني أن في سبيل الله داخاتي رواية أبي ذر اه

(٦) بِلِهْزِمِتَيْدُ صَ

(٧) بِشِدْقَيْهِ

(٨) وَلاَ يَحْسِبَنَّ.

وفي ياء أواقي كما قال وفي ياء أواقي كما قال التضيف التخفيف والتشديد كتبه مصححه قال (11) 'حدثنا

قَبْلُ أَنْ ثَنْزَلَ الزَّ كَاهُ مَاكُمُ أَلْ إِنْ لَتْ جَمَلُهَا اللهُ طَهُوْ الْلاَمْوَ الِ حَرَّتُ إِسْطَقُ بْنُ لَيْ يَرْبِهِ أَخْبَرَ فَى عَلَى الْمُ وَزَاعِيُ أَخْبَرَ فِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ مَمْرَو بْنَ يَحْيَى ابْنِ مُمَارَة بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ يَرْفِي لَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوَاقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْاقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْاقِ صَدَقَةٌ ، وَلِيسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَلِيسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فَيا دُونَ خَسْ أَوْسُقُ وَلاَ يَرْدُتُ وَاللّهَ اللّهُ عَنْهُ فَقَلْتُ لَهُ مَا أَزْلَكَ مَنْزِلِكَ هَذَا قالَ كَنْتُ وَالشَّأَمِ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ فَا خَتْلَفُ لُهُ أَنْ وَمُما وِيَةً فِي اللّهُ عَنْهُ فَقَلْتُ لَهُ مَا أَزْلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا قالَ كَنْتُ وَالشَّامُ وَلَا يَعْفَوْنَهَا فِي سَبِيلِ فَا خَتْلَفُتُ أَنَا وَمُما وِيلَةً فِي اللّهُ عَنْهُ فَقَلْتُ لَكُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ يَقْلُقُ أَنَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَشْعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهُ مَنْ فَقَلْ وَمُعْمَويَةٌ فَى اللّهُ عَنْهُ وَقُلْتُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَلّا وَلِيكَ فَذَا كُرْتُ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ يَلْكُونِي فَلْكُونَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَشْهُ فَقَالَ فِي إِنْ شَيْعَالُ اللّهُ لِلّهُ عَنْهُ يَشْكُونَ فَقَالَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الجِرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ وَحَدَّثَنِي إِسْخُتُي بْنُ

مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ

الشَّخِّيرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسِ حَدَّثَهُم قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلا مِنْ قُرَيْشِ فَاء رَجُلْ

خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَا لْمَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ

يُحْمَى عَلَيْهِ (٦) في نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضِعُ عَلَى حَلَّمَةِ ثَدْي أَحَدِهِ خُتَّي يَخْرُجَ مِنْ نُعْض

أَخْبِرْ نِي قَوْلَ (١) اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ ٱللهِ

قَالَ ابْنُ تُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّا كانَ هَذَا

(٠) عَلِيُّ بْنُرُ أَبِي هَاشِمٍ. لاَّسُ (١) عليهم

(٦) ولا (٤) رَجُلْ (١) وَاللَّهُ لاَ يَهُدِي

(٧) لاَتَقْبَلُ الصَّدَقَةُ

(A) الصَّدَقَةَ،

(١) قَوْلُ مَعَــرُوفَ وَمَغَفْرِ أَهُ خَيْرُ مِنْ صَدَقَةً حَلِيمٌ بابُ الصَّدَّقَةِ مِنْ

(١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعمالوا الطايكات عَيْدٌ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ (١٢) لِصَاحِبِهُا

كَتْفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضَ كَتْفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى كَفِلَسَ إِلَىٰ سَارِيَةً وَتَبَعْنُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَدْرِى مَنْ هُو فَقُلْتُ لَهُ لاَ أُرَى الْقَوْمَ إلاّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ ، قالَ إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا ، قالَ لِي خَليلي قالَ قُلْتُ مَنْ (١) خَلِيلُكَ (٢) قَالَ النَّيْ عَلِيَّةً مَا أَبَا ذُرٌّ أَنْبُصِرُ أُحُداً قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْس ما بَقّ مِنَ النَّهَارَ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يُرْسِلُنِي في حاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قالَ ما أُحبِ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلَّهُ ، إِلاَّ ثَلاَّتَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنَّ هُولُا مِلا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجُمْهُ وَنَ الدُّنْيَا لاَ ٣٠ وَالله لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا ، وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَ اللهَ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْهَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ مِرْشَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ عَلَيْ يَقُولُ لاَحَسَدَ إِلاَّ فِ ٱثْنَتَيْنِ رَجُلِ (\*) آتَاهُ اللهُ مالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْخَقِّ وَرَجُلِ (٥) آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِمَا وَيُعَلِّمُهَا بِاللَّهِ الرَّبَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم مِ لِللَّهِ وَالْأَذَى إِلَّى قَوْلِهِ (٦) الْكافِرِينَ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌ ۗ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلْداً لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَا بِلْ مَطَرْ شَدِيدٌ ، وَالطَّلُّ النَّدَى باب " لاَ يَقْبِلُ ( ) اللهُ صَدَقَةً ( ) مِنْ غُلُولٍ وَلاَ يَقْبُلُ إِلاَّ مِنْ كَسْب طَيّب لِقَوْلِهِ (١) وَيُرْ بِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (١٠) ، إِلَى قَوْلِهِ : وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ صَرَبْنَ (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيدٍ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا ۗ عَبْدُ الرَّ هُمْنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُكُمْ ۗ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْزَنُونَ ۗ وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَّ الطَّيْبَ، وَإِنَّ (١٣) اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصاحِبِهِ (١٣) كَا (١١) حَدَّ أَنِي (١١) فَأَرِنَّ الْحَدُكُم ۚ فَالْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلَ تَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنِ أَبْنِ دِينَارِ ، وَقَالَ

وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعَيِدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَنْ أَبِي صَالِمٍ مُنْ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهِيَالٌ عَنْ أَبِي صَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلِيِّهِ بِالسِّهِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ كَأْ تِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا مِأْلاً مْسَ لَقَبَلْتُهَا ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا (') مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُ إِنِّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفيضَ حَتَّى يُمِمَّ رَبِّ المَالِ مَنْ يَقْبُلُ (٢) صَدْقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ (٢) فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْدِ لَا أَرَّبَ لِي مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمِ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَمْدَانُ بنُ بِنْشُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُجِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِّنُ قَالَ سَمِيْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ خَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْمَيْلَةَ ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ أَمَّا فَطْعُ السَّبيل فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ . فَإِنَّ الْسَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى بِتَطُوفَ أَحَدُكُم بصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ لَيَقَفِنَ أُحَدُ كُمْ ۚ بَيْنَ يَدَى ٱللهِ لَيْسَ يَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ أَتَرْجُمَانَ مُيَرَجُمُ لَهُ ثُمُ لَيقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً ، فَلَيَقُولَنَّ بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَقِينَ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مَرْث "

مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ

حسد (1) فيها • عزا هذه الرواية في الفتح للكشيبهني اه من هامش الاصل (7) يقب له صدّ قلة (7) كسر راء يعرضه في الموضد عين من الفرع كذا بهامش الاصل الذي حدثني

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتُ قَالَ لَيَأْ تِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذُّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجْلُ الْوَاحِدُ يَتَبْعَهُ أَرْبَعُونَ أَمْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ ، وَكَثْرَةِ النِّسَاء باب " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ عَرْرَةٍ وَالْقَلِيلِ (١) مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ (١) أَبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ وَإِلَى قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمْرَاتِ مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٣) الحَكَمَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ الزَّلَتْ آيَةُ الصَّدَّقَةِ كُنَّا أَنحَامِلُ كَفَاء رجُلْ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَشِيرٍ ، فَقَالُوا مُرَالِّى وَجاء رَجُلْ فَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ، فَقَالُوا إِنَّ اللهَ لَنَيْءَنْ صَاعِهُذَا فَنَزَلَتِ الَّذِينَ يَامِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَمنَ الْمُؤْمِنِينَ فِالصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ الآيَةَ مِرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيىٰ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَ نَا بِالصَّدَقَةِ أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامِلَ (٤) فَيُصِيبُ المدِّ، وَإِنَّ لبَعْضهم الْيَوْمَ لِمَالَّةَ أَلْفٍ صَرْبُ اسْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ (٥) اللهِ عَلَيْتِهِ يَقُولُ ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ حَرْثُ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشة رَضَى الله عَنْهَا قالَتْ دَخلَتِ أَمْرَأُهُ مَعَهَا أَبْنَتَانِ لَمَا نَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْهُما إِيَّاها ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ أَبْنَتَيْها ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْها ، ثُمَّ قامَتْ عَلَيْنَا فَأَخْبَوْ ثُهُ فَقَالَ (٦) مَنِ أَبْتُكِي مَنِ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَى وَكُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ بِالْبُ (٧) أَيُّ الصَّدَّقَةِ أَفْضَلُ ، وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ

(۱) وَالْقُلْيِلُ (۲) إِنَّى قَوْ لِهِ فِيها مِنْ (۲) هُوَّ الشَّرَاتِ (۲) هُوَّ الشَّرَاتِ (٤) وَبُحَامِلُ (٥) النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِينَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّهِ اللَّهِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّهِ اللَّهِ النَّالِينَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَ

إِلَى آخِرِهِ

(۱) وَتَوْالِدِ (۲) اللَّيَةُ (۱) تُنفِقُ (۱) تُنفِقُ (۱) وَقَوْالِدِ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنْمِماً هِي دَانْ (۰) اللَّيَّةُ (٦) وَإِذَا

الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ : وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ اللَّوْتُ الآية وَقَوْلِهِ : يَا أَيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ تِي يَوْمُ لاَ يَيْعَ فِيهِ الآية حرَّث مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّيِّ عَلَيْتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ تَعِيمَ شَحِيمَ تَخْشَى الْفَقْرُ وَتَأْمُلُ الْفِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفَلاَذِ عِلْمُ اللَّهِ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّبَّنَا أَبُو عَوَاللَّهَ عَنْ فِرَاس عَن الشُّعْيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِّ عَلِي عُلْنَ للنَّيِّ عَلِيَّةً أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ كُوفًا ، قالَ أَطُولُكُنَّ يَداً ، فَأَخَدُوا قَصَبَّةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَ لَهُنَّ يَدًا ، فَعَامِنَا بَعْدُ أَتَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُلُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ بِالسِبُ صَدَقَةِ الْمَلَانِيَةِ (١) قَوْلُهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاكُمُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّمْنِيَّةً (٢) إِلَى قَوْلِهِ وَلاَ ثُمْ يَحْزَنُونَ باب صَدَقَةِ السِّرِّ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَمْ لَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ (٣) يَمِينُهُ ، وَقَالَ (١) اللهُ تَعَالَى : وَإِنْ تُحُفْوُهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقْرَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (٥) بِالْبُ مِ إِذَا (٦) تَضَدَّقَ عَلَى غَنِي ۗ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ صَرَتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ قالَ رَجُلُ لَأَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَوَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ ۖ فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ ، فَقَالَ اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَفَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ اللَّهُم ۚ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، لَأَ تَصَدَّقَنَّ ا

بَصَدَقَةً ۚ غَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَصَعَهَا فِي يَدَىْ غَنِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي ۗ فَأْتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَمَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأُمَّا الزَّانِيَةُ فَلَمَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْهَٰيُ فَلَعَلَّهُ يَمْتَبِرُ (١) فَينْفُقِ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِالْبِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى أَبْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ مَرْثُ الْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُورِيةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَى ۚ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ (٢) أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بها فَوَضَمَهَا عِنْدَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ فِغَنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيتُهُ بِهَا فَقَالَ وَٱللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ عَلَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ بَا مَعْنُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى اللهِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ عَدْثَنَى اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ عَدْثَنَا اللهِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَالَ عَدْثَنَا اللهِ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَلَى ع خَبُيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيُّ عَلَيَّةٍ قَالَ سَبُّعَةً يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَوْمَ لَأَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمام عَدْلْ (٣)، وَشَابٌ نَشَأً فِي عَبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّنَّ فِي الْسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ أَجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَالَ إِنّي أَخافُ ٱلله ، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَمْـلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفَقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلُ ذَ كَرَ اللهَ خالِياً فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مَرْشِ عَلَى بْنُ الجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ الْحُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِمَا بِالْأَمْسِ لَقَبَلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا باب مَنْ أَمَرَ خادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَكُمْ يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ هُوَ

(۱) أَنْ يَعْتَبَرَ فَيُنْفِقَ \* \* (۲) وَكَانَ (۲) عادِلُ

أَحَدُ الْتَصَدِّقِينَ حَرِّثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلَيْمَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجها أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ (٢) بَمْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَبْئًا بابِ لاَ صَدَقَةً إِلاَّ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُو كُعْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُعْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اللَّبِيّ · قَالُدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهَبَةِ وَهُو َ رَدُّ عَلَيْهِ لِيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلَفَ أَمْوَ ال َالنَّاسِ، قالَ (٣) النَّدِيُّ يَزِلِيَّةِ مَنْ أَخَذَ أَمْوَ الَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَمْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُونُرِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِيمُلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ ، وَكَذٰلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْهَاجِرِينَ ، وَنَهْى النَّيْ عَلِيَّ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَ الدَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقالَ كَمْبْ (١٠) رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى ٱللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيٌّ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ ، قُلْتُ فَإِنَّى (٥) أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ حَرَثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ (٦) ظَهْرِ غِنِّي وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكَيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأُبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ فِيَّى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ (٧) اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ ٱللهُ \* وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( ) بِهٰذَا حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(٢) يُنَقِصُ . كذا ضبطني بعض النسخ تبعاً لليونينية بفتح الاول وضم الثالث وبضم الاول وكسر الثالث

(١) كَعْبُ بْنُ مَالِكِ (۰) إِنِّي (٦) عَلَى

و يو (۷) يونه

(٨) عَن النَّبِيُّ عَلَيْكُ

قَالَ سَمِيْتُ النَّبِّ عَلِيِّةٍ حِ وَحَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْد ٱللهِ بْنُ مُمَّرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّهِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَ كَرَالصَّدَقَةَ وَالتَّهَفُّفَ وَالمَسْئَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْنُفْقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّا ثِلَةُ ﴿ بِاللَّهُ الْمَنَّانِ عِمَا أَعْطَى لِقَوْلِهِ : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْمُمْ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَيْتَبِعُونَ ما أَنْفَقُوا (١) الآيةَ باب من أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِن يَوْمِهَا مِرْشُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ صَلَّى بَنَّا النَّبِي عَلِيَّ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ خَرِجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَه فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِن الصَّدَقَةِ فَكُرَهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ بِالْبُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا مِرْشُ مُسْلِمِ مَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِي عَنْ سَعِيدِ بْن جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ النِّبِيُّ عَرَاقِتِهِ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمُّ مالَ عَلَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلاَلُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ كَفَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْق الْقُلْبَ وَالْمُوْسَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ (٢) ا بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرُ دَةَ حَدَّ ثَنَا أَبُو بْرْدَةَ بْنُ أَبِي مُؤسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طلبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ أَسْفَعُوا تُوجَّرُوا وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلِيِّهِ ما شَاء حَرَثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فاطمِةَ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ لِيهِ النَّبِيُّ مِلِيِّةٍ لاَ تُوكِي فَيُوكِّي عَلَيْكِ مِرْشَا عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ باب الصَّدَقَةِ فِيما أَسْتَطَاعَ حَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ \* وَحَدَّثَنَى مُحَّدُّ أَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ۖ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً

(۱) مَنَّا وَلاَ أَذَى
(۲) أَبُو مُرْدَةَ هَكذا إِ
في النسخ التي بأيدينا وقال الفسطلاني أبُو مُرَيْدَةَ المضم الموحدة وفتح الراء مصغراً اه

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهَا جَاءَتْ(١) إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيِّهِ فَقَالَ لاَنُوعِي (٢) فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ٱرْضَخي ما أُسْتَطَعْتِ بِالْبُ الصَّدَّقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطيئةَ صَرْثُ الْتَابِيَّةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ الْفَيْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرى ﴿ فَكَنَّيْفَ قَالَ تُكُنَّتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْـلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَرُوفُ، قالَ سُلَيْمانُ قَدْ كانَ يَقُولُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْنُ بِالْمَرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قالَ لَيْسَ هُذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْي قالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِمَا (٣) يَا أَمِيرَ المُونَّمِنِينَ مَأْسٌ بَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابِ مُغْلَقٌ، قالَ فَيُكُنْسَرُ الْبَابُ أَوْ (٤٠) يُفْتَحُ ، قالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ ، قالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ كَمْ يُعْلَقُ أَبَدًا ، قالَ قُلْتُ أَجَلُ (٥) فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ قالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُحْرَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ مُحَرُّ مَنْ تَمْنِي ، قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً ، وَذَلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغالِيطِ بابُ مَنْ تَصَدَّقَ في الشِّرْكُ ثُمَّ أَسْلَمَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاء كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ (١) رَحِمٍ فَهَلْ فِيها مِنْ أَجْرٍ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرِ بِالْبُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأُمْرِصاَحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ مِرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَس عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام زَوْجِهَا غَيْر مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ

وي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المرابع ال

وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكُ صَرَتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد نْ عَبْد الله عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ عَلَيْكِيهِ قَالَ الْحَازِنُ المَسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبِهَا قَالَ يُعْطَى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَ قُلَّا طَيِّبْ (١) بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ بِإِسِ مُ أَجْرِ المَوْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَرِّثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْضُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاللِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَيْكِ لَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَيْكِ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ يَبْتِ زَوْجِهَا \* حَدَّثَنَا نُحَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَنْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ يَسْتِ إِزَوْجِهَا غَيْرً مُفْسِدَةٍ (٢) لَمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْنُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَمَا بِمَا (\*\*) أَنْفَقَتْ حَرَثُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ يَحْيَى أَخْبَرَ لَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ شَقِيق عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَوْأَةُ مِنْ طَعَام مِيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُها ، وَلِلزَّوْج ِ بِمَا ٱكْتَسَبّ ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذٰلِك ، ﴾ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّى وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأُمَّا مِنْ إِنَحِلِ وَاسْتَغْنَى ﴿ ) وَكَذَّبَ بِأَلْحُسْنَى فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ، أَلَّهُم ٓ أَعْطِ مُنْفِقَ ( ) مال خَلَفًا حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنِي أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قالَ مامِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْمِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمُّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا بِالبُّ مَثَلِ الْتَصَدِّقِ (٦) وَالْبَخِيلِ حَرَثْ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَمَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَلِيَّةً مَثَلُ الْبَخْيِلِ وَالْمَتَصَدِّقِ كَمَثَلَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو

المُسَلًا (٢) كَانَ الله (١) مَثْلُ ما كذا في بعم النسخ التي المدنا ولم يخرج لها في البوبينية بما أنفقت وفي القسطلاني ما أنفقت اه من هامت الاسلامل ولابن عساكر ولها مشل ما أنفقت اه من هامت الاسلام (٤) الآية (٥) مُنفيقاً مالاً هذه من الفرع لامن البونينية (١) نسخة القسطلاني مثل البخيل والمتصدق

الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمَنْفِقِ كَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهَمَا إِلَى تَرَاقِيهما ، فَأُمَّا الْمَثْقُ فَلَا يُنْفَقُ إلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُحُنْ فِي بَنَانَهُ وَتَمْفُو أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَحْيِلُ فَلاَ يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ (') تَتَّسِعُ \* تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ \* وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَمْفُون عَن ابْن هُوْمُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِّ بِإِلَّهُ جُنَّانٍ ، بُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالنِّجَارَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مِا كَسَبْتُمْ ۚ (٢) إِنِّى قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ غَنَّ حَمِيدٌ ﴿ بِالْحَبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ ۖ مرش مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِّ عِلْكِيْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَيَّ اللهِ فَمَنْ كُمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِن كُم يَجِدْ قَالَ يُمنُ ذَا الحَاجَةِ الْمَاهُوفَ قالُوا فَإِنْ كَمْ يَجِدْ قالَ فَلْيَمْمَلَ بِالْمَرُوفِ وَلَيْمُسِكُ عَنِ الشَّرّ باسب و قَدْرُكُم مُ يُعْطَى (٢) مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَّقَةِ وَمَنْ أَعْطَى (١) مَرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَذَنَنَا أَبُوشِهابِ عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ بُعِثَ (٥) إِلَى نسَبْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بشَاةٍ وَأَرْسَلَتْ (٢) إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٌّ عِنْدَكُمُ شَيْءٍ فَقُلْتُ (٧) لَا إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ أُسَبِّبَةُ مِنْ تِلْكَ (^) الشَّاةِ ، فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا ('')، ـُ زَكَاةَ الْوَرِقِ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْبِي المَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَبْسَ فِيا

(۱) فلا (۲) وَ مِمَّا أُخْرَجْنَا لَّـكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَي قَوْلِهِ غَنِیْ حَمِید (۲) یُعْطَی

هكذا في النسخ التي بأبدينا وفي الفسطلاني يعطى النزكي فيكون بكسر لحلطاء مبنياً لفاعل اه

(٤) أعطى (٥) بعث إلى نسيبة فالدائم بمث باليناء للمقمول والاصل بمث الى بياء المتكام لكن عبرت عن نفيها بالظاهر اما النفاتا أو تجريدا بان جردت من نفسها شخصا يسمي نسينة ومي أم عطية لاغيرها اه وفي . رواية بعث بالبناء للفاعل ونسمها القسطلاني الى أبي ذر وفي النسخ التي ببدنا علامة أبي ذر على التي بالبناء للمفعول وفي روامة بمثت بتاء التآنيث الى بياء الضمير نسيبة بالرفع. فاعل ونسيبة بضم فقتح عند الحوى والكشمهني وبفتح فكمرعندالمستملي اه مصححه

(٦) فَأَرْسَلْتُ

ه<sup>ود</sup> (۷) فقالت محجفه من الجمع للعميدى اه من هاسش الاصل حيب

(٨) ذلك

(٩) قَالَ أَبُو عَبِثُ اللهِ رُمِيَةُ نَسِيْنَةً

هي أم عطبة نسب القسطلاني هده الرواية لابن السكن عن العربرى اه من هامش الاصل

دُونَ خَسْ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبل ، وَلَبْسَ فِيها دُونَ خَسْ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَبْسَ فِيها دُونَ خَسَةِ أُوْسُق صَدَقَةٌ صِرِ الْحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَنَى (١) يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ ﴿ الْمَرْضِ فِي الزُّ كَافِّي، وَقَالَ طَاوُسُ قَالَ مُمَاذُّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ لِاهْلِ الْيَمَنِ أَثْتُونِي بِعَرْضِ ثِيابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالْدَّرَّةِ أَهُوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأُصْحَابِ النَّبِيِّ عِلِكَ بِالْمَدِينَةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِكَ وَأُمَّا خَالِهُ (١٠) ا أَحْتَبُسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (٣) في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَالَ النَّي عُلِيُّ تَصَدَّفْنَ وَلَوْمِنْ حُلِيكُنَّ ُ فَلَمْ بَسْتُمْنِ صَدَّقَةَ الْفَرْضِ (<sup>١)</sup> مِنْ غَيْرِهَا لَجْعَلَتِ المَرْأَةُ ٱللَّقِ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَكَمْ يَخُصَّ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ مَرْشُ مُعَلَّدُ بْنُ هَذِهِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنِي مُكَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهِ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ عَلِيٌّ وَمَنْ بَلَفَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ كَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ (٥) عِشْرِينَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِمَ وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءِ حَرْثُ مُو مَن لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ لَصَلَّى فَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ كُمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلْ (٦) نَاشِرَ ثَوْ بِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأُمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ كَفَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْق ، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ مُتَفَرِّقٌ (٧) وَلاَ يُفَرَّقُ مَيْنَ مُحْتَمِعٍ ، وَيُذْ كُرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ مِثْلَهُ مِرْشُ مُعَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هُمَامَةُ أَنْ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيْ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ

وَا حَدَّنَا (٢) فَقَدِ (٣) وَأَعْدَدُهُ (٣) وَأَعْدَدُهُ (٣) وَأَعْدَدُهُ (٣) وَقَدَد أَبِي دَر محقق بحرر كدلك كذا بخطاليو نبني المعرف (٥) المُعدَّق (٥) المُعدَّق أي السام بتخفيف الصاد المهائة أي السامي الذي يأخذ الصدقة وضيط هنا ونيا سيأتي في الميونينية بتديدها والصواب الميونينية بتديدها والصواب

(۲) ناشر ثوبه

(۷) مفترق

بأسب ما كانَ مِنْ خَلِيطِيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجُمَانِ مَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَقَالَ طَأَوْسُ وَعَطَاهُ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَ الْمُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مِالْهُمَا ، وَقَالَ سَفْيَانُ لاَيَجِبُ حَتَّى يَيِّمَ لِمُلْذَا أَرْبَهُونَ شَاةً وَلِهِلْذَا أَرْبَهُونَ شَاةً مَرْشُ كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قال حَدَّتَني أَبي قال خَدَّاتَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّاتَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ بِابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْمِ وَأَبُوذَرِ وَأَبُو هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّيّ يَلِكُ **طَرْتُنَ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيْ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهَـِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبَلِ ثُوَّدِّي صَدَقَتُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ (١٠ يَتِرَكُ مِنْ عَمَلكِ شَبْتًا باب من بلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةً (٢) بِنْتِ عَنَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مَرْشَ الْمُلَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنَى ثَمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَنْهُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبل صَدَقَةُ الجَدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حِقَّة أَوَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعُلُ مَعَهَا شَا تَيْنِ إِنِ أَسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِنْ هَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَدَّعَةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَدَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ ، وَمَنْ بَلَّغَتْ عِنْدَهُ صَدَّفَةُ الْحِقَّةِ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقَبَّلُ مِنْهُ بنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطَى ٣٠ شَا تَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْ هما ،

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ آبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ٱلْخِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصدَّقُّ

رَسُولُ اللهِ عَلِي وَلاَ يُجْمَعُ آيَنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفرَّقُ آيْنَ مُجْتَعِعِ خَشْيَةَ الصَّدَكَةِ ،

(۱) كَمْ يَتْرَكَ (۱) صَدَّقَةُ بِنْتَ (۱) صَدَّقَةُ بِنْتَ (۲) وَيُمْطِّي أَيِ الْصَدِّقَ ) بتشديدالصاد والدال وهو المالك أفاده القسطلاني عِشْرِينَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَعَا ضَ فَإِنَّهَا تُقْبُلُ مِنْهُ بِنْتُ مَعَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ ، بِنْتُ مَعَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ ، بِنْتُ مَعَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ ، بِنْ الله بِنْ اللهُ إِنْ اللهُ نَصَادِي قَالَ حَدَّثَنَى الله نصادِي قَالَ حَدَّثَنَى الله عَدْتَنَى الله نصادِي قَالَ حَدَّثَنَى الله عَدْتَنَى الله عَلْمَ مَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله إِنْ الله عَدْتَنَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ الله أَنِي قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَلَّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ :

( بدم الله الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ) هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى الْسُالِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ مُهَمَّ (١) رَسُولَهُ ، فَنْ سِئِلَهَا مِنَ الْسُلِمِينَ عَلَى وَجْهِما فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ شُيْلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ : فِي أَرْبَعِ وَغِيْسْرِينَ مِنَ الْإِبل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَسْ شَاةٌ إِذَا (٢) بَلَغَتْ خَسْاً وَعِشْرِينَ إِلَى خَسْ وَثَلَاثِينَ فَفِيها بِنْتُ عَخَاضٍ أُنْيَىٰ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِئًا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَسْ وَأَرْ بَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْيَىٰ ، وَإِذَا بَلَفَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل ، فَإِذَا بَلَفَتْ وَاحِدَةً وَسِيِّينَ إِلَى خَسْ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة مُ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تسْعِين فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَيَسْمِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَانَّةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمانةٍ فَـنى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنْتُ لَبُونٍ وَفَ كُلِّ خَسْينَ حِقَّةٌ وَمَنْ كَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ بَشَاء رَبُّهَا وَإِذَا بِلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيها شَاقًا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَاتَّعَتِهَا إِذَا كَانَت (٢) أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَانَّةٍ شَاقًا ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَانَّةٍ إِلَى مَا تَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَائَتَيْنِ إِلَى ثَلَا عِمَانَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ ﴿ ﴾ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَا هِمَانَةٍ فَف كُلِّ مانة ما شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَامَّةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحْدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ۚ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ كَمْ ۚ تَكُنُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمَأَلَّةً

(۱) به . هذه رواية عُير. أبيُّ ذَر (۲) في نسخة فاذا كما في الفسطلاني (۳) بَكَنَتُ (٤) ثُلَاثُ شياهٍ

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا اللَّهِ الْكَوْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارِ وَلاَ تَبْسُ إلاَّ ما شاء المُصَدِّقُ صَرَّتُن عُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ قال حَدَّثَني أبي قال حَدَّثَنَى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ (١) أَلِّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَرَّاكُ مِ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ۖ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَبْسُ إلاَّ ما شاء المُصَدِّقُ باب أُخْذِ الْمَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ ٱللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال أَبُو بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَّاقًا لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْمِهَا ، قالَ تُحمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ فَنَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهُ شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِيَّالِ فَعَرَٰفْتُ أَنَّهُ الْأَقْي بِالسِّ لاَ تُؤْخَذُ كَرَامُمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْشِنَا أُميَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ٢٠ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْدٍ لَمَّا بَهِتَ مُعَاذًا رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى (٣) الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ تَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ۖ فَإِذَا فَعَلُوا ۖ فَأَخْبِرْهُمْ ۚ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ زَكَاةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ زَكَاةً ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَاةً ۗ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُلُّوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُلَّةً لِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَالَهُمْ وَلَا عَلَالَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَّا لَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ مِنْ أَمْوَ الْحِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَامُهُمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا نَفُذُ (٥) مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَامُم أَمُوال النَّاسِ باب لَبْسَ فِيا دُونَ خَسْ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ المَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ لَيسَ فِيا دُونَ خَسَةِ أُوسُقِ

خ (۱) الصَّدَفَةَ

(۲) صرف بسطام من الفرع
 وقال النووي في شرح مسلم
 ويجوز فيسة الصرف وترك
 اه من هامش الأصل

(۲) إِلَى

(٤) زَكَاةً مِنْ أَمُو َ الْمِمْ هكذا في النسخ المعتمدة بيسدنا وفي نسخة القسطلاني زَكَاةً تُوْخَذُ مِنْ أَمُو الْمِمْ اله مصححه مرنا أمو اللمِمْ اله مصححه مرابع الله مصححه

مِنَ التَّمْرُ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبل صَدَقَة ﴿ بَاسِ مُ زَكَاةِ الْبَقَرِ ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لَأَعْرِ فَنَّ (١) ما جاء اللهَ رَجُلُ بِبَقَرَةٍ لَمَا خُوارْ ، وَيُقَالُ جُوَّارْ ، تَجْأَ رُونَ (٢) تَرْفَمُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا يَجْأَرُ الْبَقَرَةُ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْس بْن غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْا عَمَسُ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَر "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي " مَنْ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِبِلْ أَوْ بَقَرْ أَوْ غَنَمْ لاَ يُوَدِّقِي حَقَّهَا إِلاَّ أَتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ (\*) بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى مُبْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَرُر عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلِي الزَّكاةِ عَلَى الْأَقارِبِ ، وَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ مَرْبُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْن عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلُ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَ الِهِ إِلَيْهِ تَبيُّرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ المَسْجِد، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ ماء فِيها طَيْبِ قالَ أَنَسْ فَلَمَّا أَنْزِ لَتْ هَاذِهِ الآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَتَّ أَمُوالِي إِنَّ بَيْرُحاء ، وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ للهِ أَرْجُو برَّها وَذُخْرَها عنْدَ الله فَضَمْهَا بَا رَسُولُ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَخ ( ) ذلك مالٌ رَا بِحُ ذَٰلِكَ مالٌ رَا بِحُ وَقَدْ سَمِيْتُ ما قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِ بِهِ وَ بَنِي عَمَّهِ \* تَابَعَهُ

8
(٣) اليه صلى الله عليه وسلم
(٤) قال الغسطلاني بكسر
الطاء وتفتح اله
(٥) يخ لم تضبط في اليونينية
وضبطت في الفرع بالسكون
وفي يصض النسخ بالسكون
وبالسكسر منو"نة

رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيىٰ بْنُ يَحْيىٰ وَإِسْمِهِيلُ عَنْ مُاللَّ رَايِحٌ (١) حَرْشَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أُخْبَرَ نَا (٢) عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَيِّكِ فِي أَضْعَى أَوْ فِطْ إِلَى الْمُصَلِّى، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمْرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَرَّ عَلَى النِّساء فقال بالمعشر النَّسَاءِ تَصَدَّفْنَ فَإِنِّي رَأَ يْتُكُنُّ (٣) أَكُنَّ (١) أَكُنَّ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ (١) يَارَسُولَ وْنَ الْمَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلُ وَدِينَ أَذْهَبَ لِلُبِّ (٥) الرَّجُل الحَازِمِ مِنْ إحْدَاكَنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، ثُمْ أَنْصَرَفَ فَامَّا صَارَ إِلَى مَنْزله جاءتْ زَيْنَتُ أَدْرَأَةُ ابْن مَسْعُودِ نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقَيلَ يَارَسُولَ ٱلله هٰذِهِ زَيْنَبُ ، فَقَيلَ أَمْرَأَهُ ابْنِ مَسْمُودٍ قالَ نَعَمَ أَنْذَنُوا كَمَا فَأَذِنَ كَمَا قالَتْ بَا نَيَّ الْيَوْمَ بالصَّدَقَة وَكَانَ عِنْدى خُلِيٌّ لَى فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ا بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقَّ مَنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ۚ فَقَالَ النَّبَى ۚ مِرْكِمْ صَدَقَ ابْنُ سُلَمِانَ بْنَ بَسَارِ عَنْ عِرَاكُ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ حَدُّنَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْن مالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ لَبْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَفَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ مَرْشَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ هِلالْ بْنِ

(۱) رامح قال الفسطلاني بالمثناة النحتية بدل الموحدة امم فاعل من الرواح تقيض الغدو اله وكذا ضطها عدة شراح تبعا لرسمها كذلك في الاصول المعتمدة وان كان الفياس النطق بها هسزة أو تسهيلها بين بين اه مصححه

(١) هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ

(r) أُرِيثُكُنَّ (r) وَأَرِيثُكُنَّ (d) وَالْكَانِّ (d) وَالْكَانِّ (d) وَالْكَانِّ (d)

(٦) في

أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَرْكَةٍ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمُنْبَرِ وَجَلَّسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي (١) مِمَّا أَخافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوَيَا فِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَيلَ لَهُ مَاشَأُ نُكَ ثُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلِيَّ وَلاَ يُحَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا (٣) أَنَّهُ مِينْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاء، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكُأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبُتُ الرَّبِيمُ يَقَتُلُ أَوْ يُلِمْ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ ٣٠ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا أَسْتَقْبُلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ إِنَّ فَمُلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَنَّمَتْ وَإِنَّ هَذَا المَّالَ خَضِرَةٌ كُلُوةٌ فَنَعْمَ صَاحِبُ الْسُلِمِ ما أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكَمِينَ وَالْيَتِيمَ وَأَبْنَ السَّبْيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبُّ عَلِيَّ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقَّةِ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالَى الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِّي مِلْكَ مِرْثُثُ أَعْمَرُ بْنُ حَفْصٍ حُدَّ تَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَفِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ ا امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فَذَكَرُ ثُهُ لِإِبْرَاهِيمَ كَفَدَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرَأَةٍ عَبْدِ ٱللهِ بِيشْلِهِ سَوَا ۗ قَالَتْ كُنْتُ في المَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ تَصدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَامِ فِي حَجْرِهَا قَالْ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي ( ) في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلَى أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فَا نَطْلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ (0) عَلِيَّةٍ فَوَجَدْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمْرٌ عَلَيْنَا بِلاَلْ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيُّ مِنْكُ أَيْخُرِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا (٦) لاَ تُحْبِرُ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قالَ زَيْنَبُ

(۱) إن (۱) فرُويناً . فأرينا (۲) فرُويناً . فأرينا (۲) الخضر (۱) أيتام. (۵) رَسُولِ اللهِ

قالَ أَيُّ الزَّيانِبِ قالَ أَمْرَأَةُ عَيْدِ اللهِ قالَ (١) نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ٣ أُمِّ سَلَمَةَ ٣٠ قَالَتْ قُلْتُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا مُمْ بَنِيً فَقَالَ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ الرِّقاب (٤) وَفِي سَمِيلِ اللهِ وَ يُذْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُمْتِقُ مِنْ زَكاةٍ مَالِهِ وَيُمْطِي فِي الْحَجِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّ كَاةِ جَازَ وَيُمْطَى في الْجُاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ تَلا : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفَقَرَاءِ الآيَةَ ، في أَيَّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ (٥) وَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ إِنَّ خَالِداً أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٦) في سَبِيلِ اللهِ وَ يُذْ كُرُ عَنْ أَبِي لاَس حَمَلْنَا النَّبِي عَلِي عَلَي إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ صَرَّتُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عِلْ إِلَا مُنْ عَبْد الْطَّلْب عَنْ اللهُ عَلَم اللهُ عَبْد الْطَّلْب عَلْمُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْطَّلْب فَقَالَ النَّبِي ۚ يَهِ إِلَّهُ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأُمَّا خَالِهُ فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِداً قَد أَحْتَمَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (^) في سَبِيل الله ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ فَعَمْ (٩) رَسُولِ اللهِ يُرَاتِيَّ فَهْنَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا \* تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ \* وَقَالَ أَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا \* وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ حُدِّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلُهِ (١٠) حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّهْيَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (١١) حَتَّى نَفِدَ ما عِنْدَهُ فَقَالَ ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ (١٢) يُعِفَّهُ (١٣) اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِعِ اللهُ وَمَنْ

۱۵ فقال (۲) بِنْتِ

(r) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً

(٤) سفط والغارمين من النسخ المعتمدة وعبارة العيني أى هذا باب في بيال المراد من قول الله تعالى وفي المرقاب وهما من آية الصدقات وهي والما كن اغا الصدقات الفقراء والما كن اقتطمهما منها الاحتياج اليهما في جمة مصارف الزكاة اه

(ه) أَجْزَتْ

كذا في النسخ وعبارة الفسطاني أجزأت بسكوت الممزة وذنع الناء ولاني ذر أجزأت بفتح الهمزة وسكون الناء وفي بعض النسخ جزت بغير همزة مع تسكين الناء أي بغيم الهمزة وسكون الراءمن الاجر اه

(٦) أَدْرُعَهُ

(٧) بِصَدَقَةً

(A) وَأَعْتِدَهُ (٩) عَمُّ

المين (١٠) مِثْلَه

يَتَصَبَّوْ يُصَبِّرُهُ اللهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأُوسَعٌ مِنَ الصَّبْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ فَيَخْتَطِ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ حَرَّثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَذَّمَنَا هِمِهَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ عِلِيَّةٍ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ (١) عَلَى ظَهْرَهِ فَيَبِيمَهَا فَيَكُفّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَينُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُونَهُ أَوْ مَنَعُوهُ وَ (٢) صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَبَّبِ أَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ رَبِّيَّ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ كُلُوةٌ كُن أَخَذَهُ (٣) بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي ( ْ ) يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكْرِيم فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَمَ قَلْ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَبْئًا حَتَّى أُفارِقَ الدُّنيا فَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَبِثًا ، فَقَالَ مُحَرُ إِنِّي أَشْهِدُ كُمْ يَامَعْشَرَ الْسُلِمِينَ عَلَى حَكْمِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَٰذَا الْنَيْءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عِلْكِ حَتَّى ثُونُ فَى بِالْبُ (٥٠ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسِ حَرَّثْنَا يَحْنِي بْنُ يُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تَسْمِعْتُ مُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يُعْطِينِي الْعَطَاءِ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مِنْ هُوَ أَفْقَرُ

(۱) حَطَّبِ

(۲) الواو لبست موجودة فأصول كثيرة اهمن هامش الاصل

(٣) أَخَذَ

(1) سقط من اليونينية كما نبه عليه بحاشبة فرعها لفظة وكان فاما أن يكون سهوا أو الرواية كذلك أفاده الشطلاني

(٠) باب وني أمو الحيم
 حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُ وم ِ

إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ خُدْهُ إِذَا جَاءِكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ وَلاَ سَأَيْل تَفُذُهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ بِإِسِ مِنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثَّراً وَرَثْنَ يَحْيُ ا بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ قَالَ سَمِيْتُ خَرْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنُ مُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ يَرْكِيِّهِ ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْ تِيَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَبْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كَلْم وقالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُن ، فَيَيْنَا أَمْ كَذَٰكَ أَسْنَفَاتُوا بآدَمَ ، ثُمَّ بُوسَى، ثُمَّ بُحَمَّدِ عِلِيِّتِهِ \* وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ (') حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي جَمْفُر فَيَشْفُعُ لَيُقْضَى بَيْنَ الْخَلَقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْمَثُهُ اللهُ مَقَامًا مُمْوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْعِ كُلُّهُمْ ، وَقَالَ مُعَّلِّي ٣٠ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّمْانِ بْنِ رَاشِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ لِخَى الزُّهْرِيِّ عَنْ خَمْزَةً سَمِعَ ابْنَ نُحَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ إِليَّةٍ فِي المَسْتَلَةِ بِالْبِهِ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَكُمَّ الْغِنَى وَقُولِ النَّبِيِّ بَالِيِّهِ وَلاَ يَجِدُ غِنَّى يُعْنِيهِ (" لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ (١) إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ مَرْثُ حَمَّاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَ فِي مُحَدَّدُ بْنُ زيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدْهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتانِ ، وَلَكِن (٥٠ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَ بَسْتَحْبِي أُوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا حَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا خالدًا الحَدَّاءِ عَنِ ابْنِ أُشْوَعَ (٥) عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَى كَانِبُ المُفيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ إِنْ شُعْبَةَ أَنِ أَكْتُ إِلَى اللَّهِ عَمِيْتَهُ مِنَ النَّبِي اللَّهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةً يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَّالِ (^) وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ صَرْتُ الْمُحَدِّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

(۱) ابْنُ صَالِحَ.

(۲) مُعَلِّمُ

عال النسطلاني منوط عند أبي در اه وكذا نبه طيه في هامش النسخ التي بيسدنا ومنتشاء أن غيراً بي ذرلا بنونه وانظروجهه اهكته مسجحه

(٣) لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَي

(٤) لَاَبَسْنَطْبِعُونَ ضَرْ إَ فِي الْأَرْضِ

(٥) وَلَكْنِ اللَّهِ عَلِينَ

(٦) الأشوع

(٧) رَسُولِ اللهِ

(٨) الأمو ال

أبيهِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَّهُ رَهُما وَأَنَا جالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْهُمْ (١٠ رَجُلًا لَمْ يُمْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مالكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَاهُ مُوْمِنًا قالَ أَوْ مُسْلِمًا قالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ماللَتَ عَنْ فلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ (٢) قالَ مُسْلِماً قالَ فَسَكَمَتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ (٢) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لَارَاهُ مُوْمِنًا أَوْ (1) قالَ مُسْلِماً يَهْنِي فَقَالَ إِنِّي لَا عُطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكْلَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ \* وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَٰذَا (٥) فَقَالَ في حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْدِهِ خَمَعَ يَيْنَ عُنُقِي وَكَتِنِي ثُمَّ قَالَ أَقْبَلَ (٦) أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ الله فَكُبُكِيُوا قُلَبُوا (٧) مُكِيًّا (٨) أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلَهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِذَا وَقَعَ الْفِوْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَيْتُهُ أَنَّا (٥) مَرْشُ إِسْمُعيل بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ ، وَلَـكَنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَّى يُعْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ بهِ (١٠٠ ، فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيُسْأَلُ النَّاسَ وَرَثْ عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ بَسْأَلَ النَّاسَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَ كُبْرُمِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَدْرِكَ ابْنَ مُمَرَّ بالبُ خَرْسِ التَّمْرِ (١١) مَرَثْنَا سَهِلُ بنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا

(۱) فيهم (۲) قال أو (۱) فيهم (۲) قال أو (۱) منه (۱) قال أو (۱) بهذا (۱) أقبل (۱) في كبوا أو كبوا أو كبوا أله الفسطلاني بكسر الكاف النسخ التي بأيدينا وانطركته المن المناو الفركته وليستمسبونة بعلامة السفوط وميلا

(١٠) لَهُ (١١) الشَّرَ

هميرما (٦) جبل

وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُحَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَّوْ نَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ غَرْوَةَ تَبُوكَ فَامَّا جَاء وَادِي الْقُرى إِذَا أَمْرَأَةٌ في حَدِيقَةٍ لَمَا فَقَالَ النَّيْ عِنْ لِأَصْحَابِهِ أَخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً أَوْسُنَ فَقَالَ لَهَا أَحْمِي ما يَخْرُجُ مِنْهَا فَامَّا أَتَبْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا أَيِّهَا (١) سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ وِيحُ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَمِيرِ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا (٢) ، وَهَبَّتْ رِيحُ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلْ فَأَلْقَتْهُ بِحِبَلِ طَيِّي وَأَهْدَى مَلِكُ أَيلَةَ لِلنِّيِّ عَلِيَّةً بَعْلَةً بَيْضَاء وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنًا لَهُ بِبَحْرِهِمِ ۚ ، فَامَّا أَنَى وَادَىَ الْقَرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِكُمْ ۚ جَّاءٍ (٣ حَدِيقَتُكِ ُقَالَتْ عَشَرَّةَ | أَوْسُنَ خَرْصَ (') رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ إِنَّى مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَّدِينَةِ فَنَ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّار كَلَمَّةً (٥) مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ قالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قالَ هٰذَا جُبَيْلُ (٦) يُحبُّنَا وَنُحبُّهُ أَلاَ أُخبرُ كُمُ بِخَـيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَـلَىٰ قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً أَوْ دُورُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَفِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ يَبْنِي خَيْرًا (٧) \* وَقَالَ سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَى تَحَمْرُو ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْهَانُ عَنْ سَمَد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَارَةً بْنِ غَزِّيَّةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي [(٨) وَأَلَّمَاء مَا اللهِ عَالَ أُحُدُ جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحَبُّهُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَالِطٌ فَهْوَ حَديقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيقَةٌ عَالِبُ الْمُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ ماء السَّمَاء وَبِالْمَاء (٨) الجَارِي وَكَمْ يَرَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ فِي الْعَسَلِ شَبْئًا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدُ عَن (١٠) الزُهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِي قَالَ فيما سَقَتِ السَّمَاءِ وَالْمُيُونُ أَوْ كَانَ عَشَرِيًّا الْمُشْرُ وَمَا سُقِيَّ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْمُشْرِ \* قالَ أَبُو عَبْدِاللهِ

(١) أُنَّهَا بالفتح وألك في اليونينية

(٣) جَاء . في نسخة القسطلاني جاءت يتا. التأنيث اھ

(٥) كَلِمَةٌ مَعْنَاهُ

(۷) يَعْنِي خُيْرٍ<sup>د، ص</sup>

(١) ابني شِهَاب

(1) فى بعض النسخ التَّى بأيدينا تبعاً لليونينية هذا الأوَّلُ وضبب على لفظ الاول وكتب بازائه صوابه أوْلَى أوْ المُنسَّرُ لِلْأَوَّلِ كتبه مصححه

(۲). يُو قَتَّ

 (٣) ونهاكذا هو الواو في جيم النسخ المعتمدة ونسخة الفسطلاني فيامن غير واو اه مصححه

(ع) الثَّبَتِ

لم يضبط الباء في اليونينية كالثانية الآية وضبطها في النرع بنتها وسكونها وضبطها الحافظ والكرماني وغيرهما بالفنح كذا بهامش الاصل

(ه) حُسَدُ (٦) أَوَاقِيَّ (٧) عَالَ الفسطلاني اذا بالالف بعد المجعة في الفرع وأصله والنسخة المقروءة على من النسخ المعتمدة ولعلها مبتى قلم والا فالمراد اذا التعليم اذا بمنى حبن اه باختصار (٨) الأسكري

لم يضبط السين فى اليونينية
 وضبطها فى التقريب بالفتح

(١) كُومًا . كُوْمٍ

(۱۰) خَعَلَمَا (۱۰) صَدَّقَةً

هٰذَا<sup>(١)</sup> تَفْسِيرُ الْأُوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ ۚ يُوَقِّتْ (٢) في الْأُوَّلِ يَمْنِي حَدِيثَ ابْنُ تُمَرَ وَفِيا (٣) سَقَتِ النَّهَادِ الْمُشْرُ وَ بَيِّنَ فِي هٰذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيادَةُ مَقْبُولَةٌ ۚ وَالْمَفَسِّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ (" كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَ يُصَلِّ ف الْكَمْبَةِ ، وَقَالَ بِلاَلْ قَدْ صَلَّى فَأْخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَصْلِ مرش مُسدّد حدَّثنا يَعني حدَّثنا مالك قال لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُقَ صَدَقَةٌ ۗ حَدَّتَني مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقَلُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُنِ صَدَقَةٌ وَلا فِي أَقَلَّمِنْ خَسْةً مِنَ الْإِبِلِ الْذَّوْدِ صَدَقَة ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَسْ (٥) أَوَاقٍ (١) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، قَالَ أَبُو عَبُّدِ اللهِ هَٰذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا (٧) قَالَ لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُتِي صَدَقَةٌ وَيُوْخَذُ أَبَداً فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ النَّبَتِ أَوْ يَيُّنُوا بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ النَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحْلِ وَهَلْ أَيْتُرَكُ الصَّبِّي فَيَكَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ حَرَّثُ أَعْمَرُ ابْنُ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأُسَدِي (١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَدِّد ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَنَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءِ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا (٩) مِنْ تَمْرِ كَفَّكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ أُحَدُهُما تَمْرَةً غَمَـلَهُ (١٠٠ فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُعَدِّدِ مِنْكِ لاَ يَأْ كُلُونَ الصَّدَقَةَ (١١) بابُ مَنْ بَاعَ شِمَارَهُ أَوْ نَحْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ ا أَنْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبِّ فِيهِ الْمُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ ۖ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ شَمَارَهُ وَكُمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقُولُ ِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ لَا تَبِيعُوا الشَّرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُها فَلَمْ يَحْظُو الْبَيْعَ بَمْدَ الصَّلاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ ۚ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَم ۚ تَجِ

مَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْى النِّينُ مَرْكِيْهِ عَنْ يَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى بَبْدُو صَلاَّحِهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَّحِهَا قالَ حَتَّى تَذْهَبَ عاهَتُهُ (١) حَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خالدُ ابْنُ يَرِيدَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْي النَّبي اللهُ عَنْهِمَا نَهْي النَّبي اللهُ عَنْهِمَا يَلِيُّ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا صَرْثُنَا قُتَبْبَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أُنَس ابْنِ ماللَّهُ وَسِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْقِيدٍ نَهْنِي عَنْ بَيْعِ النَّمَارُ حَتَّى تُرْهِيَ قالَ حَتَّى تَحْمَارٌ باسب شَمَل بَشْتَرى صَدَقَتَهُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ بَشْتَرى صَدَقَتَهُ (٢) غَرْمُهُ لِأَنَّ النَّبِيُّ مِلِكِيِّهِ إِنَّا نَعْلَى الْمُتَصَدِّقَ خاصَّةً عَن الشِّرَاءِ وَكُمْ يَنْهَ غَيْرَهُ مُرْشُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ فَوجَدَهُ يُبَاعُ فَأْرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ (٣) ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ يَإِلِيِّهِ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدُف صَدَقَتِكَ فَبَذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَبَنًّا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَمَلَهُ (٥) وَٱلِهِ صَدَقَةً حَرَثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ الْمَالِكُ بْنُ أَنَسْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيهِ قالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبَيلِ اللهِ فَأْصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَّهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَبِيعُهُ بِرُحْسٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ بَالْكِ فَقَالَ لَا نَشْتَرَى ( ) وَلَا تَمُدُ في صَدَقَتِكَ وَ إِنْ أَعْطَا كَهُ بِدِرْ هَمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْمَائِدِ فِي قَيْئِهِ بِالْبِ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ مِنْ الْعَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا كُمَّدُّ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِتُ أَبَا هُرَيْرَ ذَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الحَسَنُ ا بْنُ عَلَى ۗ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ تَفِعَلَهَا في فيهِ فَقَالَ النَّبَي عَلِيَّةٍ كَخْرِكُخْ لِكُونَ (٦) لِيَطْرُحْهَا ثُمَّ قالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ باب الصَّدَقَةِ

(٣) يَشْرَي

(٤) لاَتَشْتَر يهكداني بعض النسخ المول عليها بيدا منسباً على الياءوفي بعضها وهومانى نسحة القسطلاني تَشْكَرِ محذف

نبر البرام لاَتَشْرِيهِ . تَشْعَرِهِ مَعَ

(١) كَنْ يَخْ كَنْ كَانْ بهامش الاصل وقال القسطلاني ورواية أبي ذر كخ ك**خ بكسر** الكاف وسكون الخاه المخففة اله فانظر كتمه

عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُنَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِابِ حَدَّ مَني عُبِيدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَجَدَ النَّبَيْ عَلِيِّ شَاةً مَيَّتَةً أَعْطِيتُهَا مَوْلاتْهُ لِيَمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قالَ (١) النَّبَي يَرَاقِيْهِ هَلاّ أَنْتَفَ مْتُمْ بِحِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْنَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكُلُهَا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدِّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أُرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلمِنْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهِا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءِهَا فَذَكَرَتْ عائِشَةُ لِلنَّبِيِّ مُ عَيْكِيٍّ فَقَالَ كَمَا النَّبِي عَلِيِّتِ ٱشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَى قالَتْ وَأَتِىَ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ بلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو كَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ بِالْبِ إِذَا تَحُولَت (٣) الصَّدَقَةُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالبه عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيدِينَ عَنْ أُمِّ عَظيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبيّ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُم شَيْ يَوْفَقَالَتْ لَأَ إِلاَّ شَيْ يَهِ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا أُسَبْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَّفَتْ تَعِلَّهَا حَرْثُ الْحَيْ ابْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا وَكِيمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ عَلِيْ أَنِيَ بِلَحْمِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى يَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو َ لَنَا هَدِيَّةٌ \* وَقَالَ أَيُو دَاؤُدَ أَنْبَأَ نَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَيُرَدُّ (") فِي الْفُقْرَاءِ حَيْثُ كَانُوا حَرْثُ اللهِ أَخْبَرَنَا رُ كُرِيًّا \* بْنُ إِسْحُقَ عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِلمَاذِ بْنِ جَبَل حِينَ بَمَّتُهُ إِلَى الْبَيَنِ ، إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ (٥) ، فَإِذَا جِئْنَهُمْ فَأَدْعُهُم إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذلك

(۱) فَقَالَ (۲) حُوِّلَتِ (۳) وَثُرَدَّ كذا فِي اليونينية الدال مفتوحة مصحح عليها (٤) مُحِدَّ بْنُ مُقَانِلٍ (٤) الْكِتَابِ (١) فَأَ نَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا (٢) إلَى قَوْلُهِ سَكَ بَهِ (٢) صَلَاتَكَ ضِيْطٍ فِي نسخة عبدالله بن سالم تبعأ للبونينية بالافراد والجع وهما قراءتان اه (٤) دَسَرَهُ قال عياض أی دفعه و رمی به اه من (٥) في أصول كثيرة وانمأ بالواو اه من هامش الاصل (١) رَسُولِ اللهِ (٧) أَنْ (٨) في أصول كثيرة اسقاط (٩) في القبطلاني في أرض وان من أرض رواية أبي الوقت.

فَأُخْبِرْهُمْ أَنَ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْـلَةٍ ، فإِنْ مُ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْ كُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ۖ تُوخَذُ مِنْ أَغْنِياتُهُمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَامُهِم ، فَإِنْ ثُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَامُمَ أَمْوَ الْهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةً المُظْلُومِ ، فَإِنَّهُ (١) لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱللَّهِ حِجَابٌ بِالسِّبِ مُ صَلَاةِ الْإِمامِ ، وَدُعالِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ ، وَقَوْ لِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمِ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (٢) وَتُرَكِّمِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ صَلاَتَكَ (٣) سَكَن لَمْم ْ صَرَّتْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلِيِّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَلْ فُلَانٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أُونَى \* بِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَبْسَ الْمَنْبَرُ برِكَازِ هُوَ شَيْ لا دَسَرَهُ (٤) الْبَحْرُ ، وقالَ الْحَسَنُ في الْعَنْبَرِ وَاللَّوْلُو الْحُسُ فَإِنَّهَا (٥) جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فِي الرِّ كَازِ الْحَمُسَ لَبْسَ فِي الَّذِي يُصاَبُ فِي المَّاءِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمْفُرُ بْنُ رَبِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ " عَلِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ آبِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ آبِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ (٧) ُ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، خَفَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ كَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ۖ فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ فَرَنِّي بِهَا فِي الْبَحْرِ ۚ فَرَجَ الرِّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ ۚ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ \* و في الرِّ كَازِ الْخُمُسُ، وَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّ كَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ في قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ المَدْنُ بِرِكَازِ ، وَقَدْ (٥٠ قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِ في المَدْنِ جُبَارْ وَفِي الرِّ كَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ نُحَرُهُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائتَـيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رَكَاذٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفَيِهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ (١) مِنْ أَرْضِ

السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقَطَةَ فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَمَرَّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ المَمْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِانَّهُ يُقَالُ أَرْكَنَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ (١) مِنْهُ شَيْءٌ قيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبِ لَهُ شَيْءٍ أَوْ رَبِحَ رِجْحًا كَشِيرًا ۚ أَوْكَثُورَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ ، وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ ١٦٪ يُؤدِّي الْخُمُسَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَن ابْن شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ ابْن الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ العَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَدْدِنُ جُبَارٌ وَفَى الرِّ كَاز الخُمُسُ . باسب قُوْلِ أللهِ تَمَالَى : وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَتُعَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَايِهَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَمَيْدٍ السَّاعَدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَجُلاً مِنَ إِلاَّ سَدِعَلَى صَدَقَاتُ بني سُلَيْم يُدْعَى أَبْنَ اللَّتْبِيَّةِ (٣) فَلَمَّا جاء حاسَبَهُ بالسِّبُ أَسْتِعْمَالِ إِبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهِ اللَّهِ السَّبِيلِ صَرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَجْتَوَوُ اللَّدِينَةَ فَرَخَّصَ كَلُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيّ وَأَسْتَاتُوا النَّوْدَ ( ) فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأْتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ ( ) أَعْيِبُهُمْ وَيُرَكُّهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ ٱلْحِجَارَةَ \* تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابت عَنْ أَنَس باب أوسم الإمام إبل الصدَّقَة بيده حرَّث إبْر اهيم بنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِوا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَني إِسْطَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَني أَنسُ ابْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ لِيُحَنِّكُهُ فَوَ افَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَفَةِ.

(۱) أُخْرِجَ (۲) فَلَا الذّي فِي أُصولُ کثیرة ولا بالواو (۳) اللّبْبِيَّةِ البّبِيَّةِ وضبط في الفرعالاول بالفي والناتي بالسكون قاله القسطلاني والناتي بالسكون قاله القسطلاني وفي بعض الاصول بفتح الفوقية وقبل بفتحهما حكام في الفتح اه (٤) الأبلً ( بسم ِ ٱللهِ الرَّخمٰ الرَّحيم ِ )

بالنُّ فَوْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَرَأَى أَبُو الْمَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً مُرْشُنَا يَحْنِي بْنُ تُحَمَّدُ بْنِ السَّكَنَ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ بُحَمَرَ بْنِ نَافِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللهِ وَكَاةَ الْفيطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْدَّ كُرِ وَالْأَنْيُ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْسَلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ لِمِاسٍ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَمِيرِ عَلَى كُلِّ 🕴 ٢ بَكُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ حُرْ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرِ أَوْ أُنْهَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَالْبُ (٢) صَاعِ مِنْ شَوِيدٍ مَرْشَ قَبِيصَةُ ٢٦ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ بِالْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا (٤) مِنْ طَمَامٍ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اَ مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَ ابْنُ عَفْيَةَ عِياضِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الْعَامِدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ الْحُدُريّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُحْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبِ بِالْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْد صَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ( ) قال أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِزَكَاةِ الْفَطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٍ. عَنْهُ فَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةً اللَّاسُ صَاعِ مِنْ زَبِيبٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ (٦) الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ حَدَّثَنَى

هكذا خرج لهذه الروَّاية على لفظ باب في النسح التي يبدنا وفي القسطلاني ولابي ذر أبواب صدقةالفطر باب صدقة الفطر ومثله في شيخ الاسلام

(٢) بابُ صَاعِرِ لم يضبط صاع فى اليونينية وضيط في الفرع بكسرتين

صَاعْ مِنْ شَعِيرِ وَصَاعِ في رواية أبي ذر مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي هي صاعأفاده القسطلاني

(٤) صَاعْ

(٥) ابنَ معمرَ رضيَ الله

عِياض بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا نُعْطِيها في زَمانِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبِ فَلَمَّا جَاءَ مُمَاوِيَّةُ وَجَاءِتِ السَّمْرَاهِ قَالَ أُرَى (١) مُدًّا مِنْ هُذَا يَعْدلُ مُدَّيْنِ إِلَى الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّلْنَا(٢) مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلَيْهِ أَمَرَ بركاةٍ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ صَرْتُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرّ (٣) عَنْ زَيْدٍ ( ) عَنْ عِياض بْن عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيُّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو (·) طَعَامُنَا الشَّعِيرَ السَّعِيدِ وَكَانَ طَمَامَنَا (·) الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَالُوكِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّي فِي التِّجَارَةِ ، وَيُزكِّي فِي الْفُطْر مَرْشُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِي عَلِيَّ صَدَقَةَ الفِطْ ِ، أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّا كَر وَالْأَنْيُ وَالْحُرِّ وَالْمُلُولِدُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ فَعَدَلَ النَّاسُ بهِ نِصْفَ (١) عَنْـهُ كَذَا فِي الصَّاعِ مِنْ بُرِ ۖ فَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُمْطِي النَّمْرَ فَأَعْوَزَ (٦) أَهْلُ اللَّهِ ينَّةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْطِي عَن الصَّغِيرِ وَالْكَنِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي (٧) عَنْ أَنِيٌّ ، وَكَانَ أَبْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا (١٠) وَكَانُوا يُمْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ بِالْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّنبِرِ وَالْكُنَّبِيرِ حَدِّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ صَدَقَةَ الْفيطْرِ صَاعًا مِنْ شَعَيْرِ أَوْصَاعًا مِنْ تَمْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحِرِّ وَالْحَرُّ وَالْمَالُولَّةِ .

(۱) ارگی (۲) خَدَّ کُنی (٢) خَفُضٌ بِنْ مَيْسَرَةً (٤) زَّيْلُو بُنِ أَسْلَمٌ وَالزَّ إِيبِ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ (۱) فَأَعُوزَ (۱) فَأَعُوزَ \*(٧) لَيُغْطِي ره الخو (۸) يَقْبُلُونَ

اليونينية بافرادالضميراه

من هامش الاصل

## (بِسُّم الله الرَّحِيم) تحتائك الحسج

بالبُ وُجُوبِ الحَجِّ وَفَصْلِهِ (١): وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالِمَينَ مَرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ شُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كَفَاءَتِ أَمْرَأُهُ مِن خَشْعَمَ لَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَضِرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُ عَنْهُ قالَ نَمَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْب قَوْ لِ اللهِ تَمَالَى : يَأْ تُوكَ رِجالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْ تِينَ مِنْ كُلِّ فَج ۗ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ فِهَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ مَرَشَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُس عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْدِ اللهِ (٢) أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ مُمَرّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَرْ كَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى ٣٠ تَسْتَوِي بهِ قَامَّةً مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ ( ) أَخْبَرَ نَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ أَسْتُوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنَسْ وَأَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ بِالْبُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ ، وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثُمُمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي مَيْكِيْرِ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّاثْمَن فَأَعْمَرُهَا مِنَ النَّنْهِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبِ وَقَالَ مُعَمَّدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَدُّوا الرِّحالَ في الحَجَّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ \* وَقَالَ (٥٠

(۲) ابن محق (٤) این موسی

مُحَمَّةُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ قالَ حَجَ أَنْسَ عَلَى رَحْلِ وَكُمْ (١) يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله على حَجَّ عَلَى رَحْلِ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ مَرْشَا مَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُوعامِهِ حَدَّثَنَا أَ يَمَنُ بْنُ نَا بِل حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْتَكَنْتُمُ \* وَكُمْ أَعْتَمِنْ ، فَقَالَ مَا عَبْدَ الرَّ حَمْنِ أَذْهَبْ بِأَخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْمِيمِ ۚ فَأَحْقَبَهَا (٢) عَلَى نَاقَةً (٣) فَأَعْتَمَرَتْ بِإِسْبُ فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُودِ طَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ إِللهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا: قالَ جِهَادٌ في سَبِيلِ ٱللهِ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا: قالَ حَجْ مَبْرُور م مَرْثُ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ الْمَارِكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَ نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عائشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لاَ لَكُونَ (٤) أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُ مَبْرُورٌ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الحَكَمِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ يَقُولُ مَنْ حَجٌّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرَ فُث (0) وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ بِالْبِي فَرْضِ مَوَ اقِيتِ الْحَبِّ وَالْمُمْرَةِ مِرْثُ مالكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهُمِينٌ قالَ حَدَّثَنى زَيْدُ بْنُ جُبَيْنَ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ الله بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ٥٠ وَلِأَهْلِ اللَّهِ بِنَةِ ذَا الْحُكَيْفَةِ وَلِأَهْل الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ بِالْسِيمُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: وَتَزَّوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقاء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

(١) مِنْ قَرْانِ

عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمَنْوَ كَلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةً (١) سَأَلُوا النَّاسَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى رَوَاهُ ابْنُ عُمَيْنَةَ عَنْ تَحْمُرُو عَنْ عِكْرِمَةَ مُوْسَلًا بِاللَّهِ مُهَلَّ أَهْل مَكَّةَ لِلْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأَوْس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ وَقَتَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجُدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لَمَ هُنَّ كَانُ (\*) وَلِمَن أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَّةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَٰلِكَ فِمَنْ حَيْثُ أَنْشَأُ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً ﴿ إِلَى مُعِقَاتِ أَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ وَلاَ يُهِلُّوا (\*\*) قَبْلَ ذِي الْحَلَيْفَةِ صَرْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَّسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ قَالَ يُهِلْ أَهْلُ المدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ (1) الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، قالَ عَبْدُ اللهِ وَ بَلَفَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ بِالْهِ مُهِلِّ أَهْلُ الشَّأْمِ وَرَشْ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا خَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لِمَ فَهُنَّ لَهُنَّ (٥) وَلِن أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَبِّ وَالْمُمْرَةَ فَنَ كَانَ دُونَهُنَّ فَهُمَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ (٢٠ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِ أُونَ مِنْهَا بِالْبُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ مَرْثُنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ وَقَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَقَتَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ \* حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٧) حَدَّثَنَا أَنْ وَهُب قَالَ أُخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ إِبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ المَّدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ

صح (۱) اللَّدِينَةَ هذه لغير الكشميهني ومكة أصوب لكنه ضبب عليه في اليونينية أفاده القسطلاني

(۲) لَمُمُ (۲) مُبِهِ أُوا كذافي جميع النسخ المعتمدة بيد ال ونسخة القسطلاني مُبِهِ أُونَ بثبوت النون كنبه مصححه

(٤) وَرُبِّلِ أَهْلُ

(ه) مَهُمْ

(7) وكذاك أى بتكرير وكذاك مرتهن كما فى هامش البونينيةونبه عليه القسطلاني

(۷) ابن عیسی

وَهِيَ الْجَحْفَةُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَكَمُوا أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قَالَ وَكُمْ أَسْمَمُهُ وَهُمَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْكُمُ عَلَى عَمَلٌ مَنْ كَانَ دُونَ المَوَاقِيتِ طَرْتُ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبيّ عَلَيْ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَن يَلَمْلُمَ وَلِاهُلْ نَجْدٍ قَرْنًا ، فَهُنَّ لَهُنَّ (') وَ لِمَنْ أَنَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرُ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُريدُ الحَجَّ وَالْعُرْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فِمَنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يُه لُّونَ مِنْهَا باب مُلِ أَهْلِ الْيَمَنِ صَرِّمُ مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَيِّكَ ۖ وَقَتْ لِأَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لَمَ ، هُنَّ (١) فَتَحَمَدُ بْنِ الصِرْبْنِ لِللَّهُ هُلِهِنَّ وَلِكُلَّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ (٢) مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَنَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فِمَنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةَ بِالْبُ ذَاتُ عِرْقِ لِاهْلِ الْمِرَاقِ صَرَّتَى عَلِي بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْدِ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ عَنْ نَافِيم عَن ابْن عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِح (٣) هٰذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا تُحْمَرَ ، فَقَالُوا بَا أُمِيرَ الْمُوْمُنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِينَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَأَنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ لَخَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِنْ قَ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاء بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بها وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مْنُ مُعَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالسِّمُ خُرُوجِ النَّيِّ عَلِيَّ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَرُشُ إِبْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْس بْن عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طريق

الشَّحَرَة وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِينَ الْمُعَرِّس وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصلِّي (١) في مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَ بَاتَ حَتَّى أُ فَوْلِ النَّبِيِّ عَلِي الْمَقْيِقُ وَادِ مُبَارَكُ مِرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَ بِشْرُ بْنُ بَكْرِ التِّنِّيسِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَحْي قَالَ حَدَّثَني عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّةُولُ سَمِيْتُ النَّيَّ مِلِيَّةِ بِوَادِي الْمُقَيِقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ في هذا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ مُمْرَةً في حَجَّة مِرْشَا مُمِّدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللهُ (٧) وَهُو (٩) فِي مُمَرَّضُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِطَنْ الْوَادِي فيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحًاء مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمْ ۖ يَتَوَخَّى بِالْنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنيخُ يَتَحَرَّى مُمَرَّسَ رَسولِ الله عَلِيَّةِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي يَنْهُمْ ( ٤) وَ إِنْ الطَّريقِ وَسَطَّ ( ٥) مِنْ ذَلِكَ بِالسِّمِ عَسْلِ الْخَلُوقِ اللَّاتَ مَرَّاتِ مِنَ النَّبِيَابِ قَالَ أَبُو عَاصِمِ مِ أُخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ أُخْبَرَ نِي عَطَاهِ أَنَّ صَفُوالَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَمْلَى قَالَ لِمُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْنِي النَّبَّ يَالَّتْ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا (٦) وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ أَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمَّحٌ بطيب فَسَكَتَ النَّيْ عَلَيْكِ سَاعَةً فَإِنَّهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ ْعَمَرُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى خَفَاء يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكِيْ ثَوْبٌ قَدْ أُطْلِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْمَرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ ثُمُّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْمُمْرَةِ فَأَتِي بِرَجُلِ فَقَالَ أَغْسِلِ الطَّيبَ الذِي بك نَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأُنْرِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ ، وَأَصْنَعْ في مُعْرَتِكَ ، كَمَا تَصْنَعُ (٧) في حَجَّتِكَ

(۱) صَلَّى (۲) أَرِيَ (۲) وَهُوَ مُعَرِّسُ هذه من الفرع آكذا بهامش الاصل

مسهد المسلم (ن) وَسَطَأً (ن) وَسَطَأً

(٦) بالْجِيْرَانَةِ

باسكان الدين وتخفيف الراء كما ضبطه جاعة من اللغويين ومحقق المحدثين ومهم من ضبطه بكسر الدين وتشديد الراء وكلاهما صواب أفاده القسطلاني كتبه مصمحه

(٧) مانَصْنَعُ فِي حَجِّكُ

قُلْتُ (١) لِعَطَّاءِ أَرَادَ الاِ نْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ باب الطِّيبُ عَنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبُسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْحُرْمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى عِمَا (٢) يَأْكُلُ الزَّيْتَ إِنَّ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ عَطَاهِ يَتَخَتُّم وَ يَلْبُسُ الْمِيْكَانَ ، وَطَافَ ابْنُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بَقُوْبٍ ، وَكُمْ تَرَ عَالْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا للَّذِينَ يَرْحَلُونَ (٤) هَوْدَجَهَا حَرَّشْنَا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَ كُنْ ثُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ (٥) ما تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّتَنِي الْأُسْوَدُ عَنْ عائشَةَ رَضَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيص الطَّيب في مَفَارِقِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٍ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَالْشِهَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لإحرامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \* ٢٠ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّداً (٧) مَرْثُ أَصْبُغُ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَهِلُ مُلَبِّدًا بِالْبِي الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَرَثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ سَمِتُ سَالِمَ ا بْنَ عَبْدِ أَللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٠) ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ ما أَهَلَ رَسُولُ اللهِ عَرِينَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ السَّجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحَلَيْفَةِ بِالْبِ مَا لَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثَّيَابِ حَرَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالِكْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا يَلْبَسُ ٱلْخُومُ مِنَ الثَّيَابِ،

(۱) في كثير من الاصول فقلت بزيادة الفاء اه من هامش الاصل

(۲) وَيَأْكُلُ (۲) كذا ضبطبالنصبوالجر في الزيت والسمن وجعل على الجر علامة أبي در كتبه المصححة

(ع) يَرْحَلُونَ كَانَا ضبط في بعض النسخ المتمدة وفي بعضها الرحَّلُونَ

وبالاول ضبطه ابن حجر وقال قال الجوهرى رحلت اليمير أرحله رحلا اذاشددت على ظهره الرحل وسيأتى فى التفسيع استشهاد البخارى بقول الشاعر

جون السطو اذا ما فت أرحلها بليل \* وعلى هذا نوهم من ضبطه هنا بشديدالحاءالمهداة وكسرها اه وأصول كثيرة صحيحة فقال اه من هامش الاصل (٢) بابُ (٧) مُملَيداً بقتح الموحدة وكسرها في

الفرع وأصله (۸) فی أصول کشیره زیاده ح قبل قوله وحدثنا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ لَا يَلْبَسُ الْقُمُونَ (١) وَلاَ الْمَمَاثُمُ وَلاَ السَّرَاوِ يلاَتِ وَلاَ الْبرَانِينَ وَلاَ أَنْفِفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَمْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَمْيَيْنِ وَلاَ تَلْتَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَالُ (٢) أَوْ وَرْسُ السَّاكُ الْأَكُوب حَرِّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي وَالِارْ تِدَافِ فِي الْحَجِّ عَنْ يُونَسَ الْأَيْلِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَيَّ اللهُ عَنْهُما أَنَّ أُسَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيُّ "" مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ المَرْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى قِالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّيْ يَنِكُ مُلِّي حَتَّى باب ما يَكْبِسُ أَلْحُرْمُ مِنَ النَّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْازُرِ (1) رَمِي جَمْرَةَ المَقَبَّةِ وَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثَّيَابَ المُعَصَفَّرَةَ وَهَيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لا تَلَمُّ (٥) وَلا تَتَرَافَعْ (٦) وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسِ (٧) وَلا زَعْفَرَ انْ وَقَالَ جابر لا أَرى الْمُصَفْرَ طيباً وَكَمْ تَرَ عَائِشَةٌ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُورَّدِ وَالْحَفَ لِلْمَزَأَة وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرْثُ مُكَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْفَدِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَهَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ أُخْبَرَ نِي كُرَيْتْ عَنْ عَبْد الله بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَنْطَلَقَ النَّيُّ عَلِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بِنَهِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَأُدَّهَنَ وَلَبسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهُ عَنْ ثَنَىٰ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْرُ (٥) تُلْبَسَ إِلاَّ الْزَعْفَرَّةَ إِلَّتِي تَرْدَعُ (١٠) عَلَى ٱلجَلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَه حَتَّى ٱسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أَهَلَ هُوَ وَأُصْحَابِهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ (١١)وَذَلكَ لِخَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ فَقَدِمَ مَّكُةَ لِأُرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَمِّي يَنْ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلَمْ يَجِلُّ مِنْ أَجْل بُدْنِهِ لِإْنَّهُ ۚ قَلَّدَهَا ، ثُمَّ نَرَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الحَجُونِ وَهُوَ مُهلٌّ

بِالحَجَ وَكُمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ

القَمْدِينَ (۱) القَمْدِيضَ

(٢) رُعْفَرَ انْ

(٢) رَسُولِ اللهِ

(١) وَالْأَرْدِ:

سم الهنزة والزائ وفي اليو بينية بسكونها لاغم أفاده القسطلاني

وسا ... سا ( ) و ( ) لا تَبْرُ قَعْ ( ) لا تُلْتَنْيُمْ وَلا تَبْرُ قَعْ ( ) في أصول كتبرة ولا تبرقع نتاء واحدة اه من هامش الاصل

(۷) يورس مكسر الراء و مه عليه الفسطلاني والذي في كتب اللغة أن الورس ساكن الراء لاغبر كنه مصححه

(A) يُبَدِّلُ كذا لابي

(٩) وَالْأَرْرِ كَذَا الضبطين في اليونينية

(۱۰) گردیعُ روایهٔ أحرى فال عیاض و الفتح أوحه كدا في الفسطلاني م

(۱۱) بِدُنَّهِ.

يَطُّو ْفُوا (١) بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُوِّسِهِمْ ثُمَّ يَحِيلوا وَذَلِك لِمَنْ كُمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ ۚ قَلَّدَهَا ، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ أَمْرَأَتُهُ ۚ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، والطّيبُ وَالثِّيَابِ بِالْبِ مِنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ (٢) قَالَهُ ابْنُ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي عَلِي حَرْثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَى النَّبِي عَيْكُ بِالْدِينَةِ أَرْبَمًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أُصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَأُسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِيَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكُفَتَيْنِ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ \* بالب أرفع الصوَّتِ بِالْإِهلالِ صَرَّتْ اللَّهٰانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلَيْتِهِ بِاللَّهِ ينةِ الظَّهْرَ أَرْبَمًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا باسبُ التّلْبِيةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّمْهَ ۚ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ صَرَّتُمْ الْمُعَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النِّيمُ عَلِيِّ مُملِّي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ \* تَابَعَهُ أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شَعْبَةُ أَخْبَرَ نَا سَلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْمَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً سَمِعْتُ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بِإِلَّ التَّحْمِيدِ وَالنَّسْبِيحِ وَالتَّكِبْيِرِ قَبْلَ الْإِهْلاَلِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ

(1) كُذَا في الفرع وأصله وفي غيرهما يطونوا بضم الطاء محقفة كذا في القسطلان م تعرق عرق (۲) يُصبح

(٣) أنَّ الحَمد ضبطها
 القسطالاني بكسر الهمزة
 وفتيها

إَسْمُمْمِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيِّبُ خَدَّنَنَا أَيُّوبُ غَنْ أَبِي قِلاَّبَهَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ صَلَّى وَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِاللَّدِينَةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بَذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمُّ رَكِبَ حَتَّى أَسْتَوْتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَ بِحَجَّ وَتُعَمَّرَةٍ وَأَهَلَ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ خَلُوا حَتَّى كانَ بَوْم النَّوْ وِيَةِ أَهَـٰ أُوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِي عَلِيُّ بَدَكَاتٍ بِيَدِهِ فِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهُ بِالْدِينَةِ كَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ \* قَالَ أَبُو غَبُّدِ ٱللهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَٰذَا عَنْ أَيْوِبَ عَنْ رَجُل عَنْ أَنِّسِ بِالْعَبِ مَنْ أَهَلَ حِينَ أَسْتَوَكَ فَ بِهِ وَاحِلَقُهُ مِرْشَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي صَالِحٌ مِنْ كَيْسَانَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَ أَهَلَّ النَّي عَلِيَّ حِينَ أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَاعَةً بِالْبِهِ الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبَلَ الْمُثْلَةِ ، وَقَالَ أَبُو مَمْنَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِيمِ قالَ كانَ ابْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْفَدَاةِ (١) بذي الْحُلَيْفَةِ أَمْرَ برَاحِلَتِهِ فَرُحِلَّتْ، ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا أَسْقَوَتْ بِهِ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَاعًا ثُمَّ يُلِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ (٢) ثُمَّ يُسْكُ عَنَّى إِذَا عِاء ذَا (\*\* طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ ۖ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَغْمَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرَاكِ فَمَلَ ذَلِكَ \* تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ ( ) حَرْشُ سُلَيْهَانُ أَبُنُ هَاوُكَ أَبُو الرَّ بِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذًا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ أَدُّهُنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيَّبَةٌ ثُمَّ يَأْ تِي مَسْجِدُ (٥) الْحُلَيْفَةِ فَبُصَلِّي ثُمَّ يَزَّكُبُ وَإِذَا أَمْنَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائَمَةً أَحْرَٰمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيّ يَلِيُّ يَفْعَلَ المِسْكِ التَّلْمِيةِ إِذَا أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي حَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى قالَ حَلَّتُنَى ابْنُ أَبِي عَدِي ٓ غَنِ ابْنِ عَو ْفِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَ كُرُوا الدُّجَّالَ أَنَّهُ قالَ مَكَنَّتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ۖ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُمْ

(۱) الْغَدُّادَ بِذِى الحُلِّفَةِ (۱) الْغَدَّادَ بِذِى الحُلِّفَةِ (۱) الْغَدَادَ (٦) الحَرَّمُ (٦) ذَاطُورَى

ه ذَاطَوِي
 بكدر الظأء غــنيز مصروف و تصمح على عدم الصرف في المونينية وفي القاموس أله إلطاء منائة أه قــطلاني

(٤) ِ الْغُمْلُ (٠) ذِي

أَسْمَعْهُ ، وَلَـكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأْنِّي أَنْظُرُ إِنَّهِ إِذِ (١) أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلِّي \* و كَيْفَ ثُهِلُ الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءِ أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ ، وَٱسْتَهْ لَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلِالَ (٢) كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ وَأَسْتَهَلَّ المَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ، وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ حَدَّثُنَا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَن ابْن الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالِيْسَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ بِرَالِيِّ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَنْنَا بِمُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلِيْتِهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمُّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما تَجِيعاً فَقَدِمْتُ مَكَّةً مْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَشَكُوْتُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّيِّ عَلِيُّهِ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلَا قَضَبْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّهُ عَلِيَّ مَعَ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَٰذِهِ مَكَانَ مُمْرَتَكَ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْهُمْرَة بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمَّ حَنُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً (٣) بَعْدَ أَنْ رَجِعُوا مِنْ مِنَّى وَأُمَّا الَّذِينَ جَمَهُوا الحَجَ وَالْمُمْرَةَ فَإِنَّهَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً بِالسِّيعُ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّيِّ وَاللَّهِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةِ قَالَهُ أَبْنُ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِ مَرْثُ المَكَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ عَطَاهِ قَالَ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِي عَلِيَّا رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَافَةَ وَرَرْتُ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحَلَالُ الْمُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بْنُ حَيَّانَ قالَ سَمِعْت مَنْ وَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أُنَس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ الْيَمَنِ ( ) أَهْ لَلْتَ قَالَ مِمَا أَهُلَّ بِهِ النَّبِي عَلِينَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ مَعِي الْهَدْيَ لَا حُلَلْتُ وَزَادَ (٥) نَحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ أَبْنِ جُرَبْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِرْتِيِّهِ عِمَّا أَهْلَتَ يَا عَلَى قَالَ عِمَا

(۱) إِذَّا الْحُدَّرَ (۲) الْمُلِلَّلُ (۲) آخَّدَ (۱) ع

(٣) آخر (٤) بَرِمَ (٥) قوله وزاد عجد بن بكر المجموعرج في هامس اليونيئية في هذا المحل مصححا عليه وفي بمض النخ مذكورقبل قوله حدثنا الحسن بن على الخلالوعليه يدل فنح البارى لان هذه الزبادة في حديث جابر لا في حديث أنس اه من هامش الاصل

أَهَلَّ بِهِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثُ حَرَامًا كِمَا أَنْتَ صَرَتْنَ مَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي النَّبِي عَلِيَّ إِلَى قَوْمَ إِنَّ بِالْيَمَنِ فِخَنْتُ وَهُو َ بِالْبَطْحَاء فَقَالَ بَمَا أُهْلَلْتَ فَلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِّ عَلِيَّ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْى ، قُلْت لا ؛ فَأَمْرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالَمْ وَوَ ثُمَّ أَمَرَ نِي فَأَحْلَتُ فَأَتَبْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَوْمي فَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ مُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ إِنْ اَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونا بِالنَّهَامِ ، قَالَ اللهُ : وَأَ يَمُوا الحَبَّ وَالْعُمْرَةَ (٢ ، وَ إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّيِّ مَإِنَّ فَإِنَّهُ كَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْي باب ُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : الْحَجُّ أَشْهُرْ مَعْلُوماتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلاَ رَفَتْ وَلاَ فُسوقٌ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْخَجَّ ، وَقَالَ ابْنُ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْخَجَّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُحْدِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهِرِ الْحَجِّ ، وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْكُوْ مِانَ (١) حَرَّ مُعَدِّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ الْخَنَقَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِمْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَيْ أَشْهُرُ الْلَّجِّ ، وَلَيَالِي الْلَّجِّ ، وَخُرُم (٥) الْلَّحِّ ، فَنَزَ لْنَا بِسَرِفَ قالَتْ كَفَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُمْرَةً فَلْيَفْمَلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْئُ فَلَا قَالَتْ فَالْآخِذُ مِهَا وَالتَّارِكُ لَمَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ ثُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْئُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْمُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى ۚ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُنكِيكِ يَا هَنْتَاهُ ، قُلْتُ سَمِعْتُ فَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ كَمُنِعْتُ الْمُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأْنُك ، قُلْت:

مع (۱) قو مي (۲) في أسول كثيرة زيادة النظ لله بعد قوله والمعرة (۲) وتو لي جرو وقو الي من النوع اله من هامش الاصل

(؛) كرمان ، من (ه) وَحَرَّم ِرَمَن غير اليونينية

لا أُصَلِّي قالَ فَلَا يَضِيرُكُ إِنَّمَا أَنْتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ ما كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَلَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ، قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ خَتَّى قَدِمْنَا مِنَّى فَطَهَرُكُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنِّي فَأَقَطْتُ إِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَبْ (١) مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَمَّتِ وَنَزَلْناً مَعَهُ فَدَعا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُر فَقَالَ ا أُخْرُجُ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهُلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُعَا ثُمَّ أَنْتِهَا هَاهُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كُمَّ الْأَرْكُمَ ُحَتَّى تَأْتَمَّا نِي ٣٠ قَالَتْ نَغَرَجْنَا حَتَّى إِذًا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جللتهُ بسَعَرَ فَقَالَ هَلَ فَرَغْتُمْ ، فَقُلْت ( ) نَمَّمْ فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصِحَابِهِ ، فَأَرْتَصَلَ النَّاسُ فَرَ ا مُمْتَوَجَّهَا إِلَى المَدِينَةِ \* ضَيْرٌ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْراً ، وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْراً وَضَرَّ يَضُرُ ضَرًّا بِاللَّهِ مُ التَّمَدُّمِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْخَجِّ وَفَسْخِ الْخَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْیُ مِرْشُ عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَلاَ ثُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُ ، فَامَنَّا قَدِمْنَا أَ تَطَوَّ فَنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبَيُّ ۚ يَهِلِّي مَنْ لَم ۚ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ خَلَّ مَنْ لَم ْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنسَاوُّهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَخْلَانَ قالَتْ عائشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَحَضْتُ أَ قَلَمْ أَطَفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْـلَةُ الْحَصْبَةِ، قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِمُرَةٍ (٥) وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ، قالَ وَما طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قُلْتُ لاَ : قَالَ فَأُذْ هِبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْدِيمِ وَأُهِلِّي بِمُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْ عِذْكِ كَذَا وَكَذَا ، قالَتْ صَفَيَّةُ مَا أَرَانِي إِلاَّ حابِسَتَهُمْ ، قالَ عَقْرَى حَلْقَ أَوْ ماطفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قالَتْ ثُلْتُ ﴿ بَلَى، قالَ لَا بَأْسَ أَنْفِرِي ، قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ۖ فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلِيُّ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهِ مَطَةٌ عَلَيْهَا أَوْأَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُو مُنْهِ مِطْ مِنْهَا طَرْثُ عَبْدُ اللهِ ا بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ لَهُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ نَوْ فَل عَنْ عُرْوَةَ

(۱) في غسير البونينية خرَجْتُ بسكون الجيم وضم الناء اهمن القسطلاني (۲) أنتظر كما (۲) في بعض الاصول يما تيان عدف الياء تيمينا اله قسطلاني (٤) فُلْتُ وَ

(٥) في نسخ كثيرة

بحبجة ومعمرة

ابْنِ الرُّ بَيْرِ ءَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَإِلَيْ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فِئَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (١) وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَن إِلْمَجَ ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلْمَجَ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلٌ بِأُخَجَّ ، أَوْ جَمَعَ (٢) الحَجّ وَالْمُمْرَةَ لَمْ (") يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ مَرَثْنَ (١) مُعَلَّدُ بن بَشَار حَدَّنَنَا غُندَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَّانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُمَّانُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَى عَلَى أَهَلَ بهِمَا لَبَيْكَ بِعُمْرَ ﴿ وَحَجَّةٍ ، قَالَ مَاكُنْتُ لِادَعَ سُنَّةَ النَّبِي مَا لِيَ الْحَدِ مرش مُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَيهِ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُعْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَنْجَرِ (\*) الْفُجُورِ ف الْأَرْضِ وَ يَجْعَلُونَ الْحَرَّمَ صَفَراً ، وَيَقُولُونَ إِذَا بِرَا (٥) الدَّبَرْ ، وَعَفَا الْاثَرْ ، وَأُنسَلخَ ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ أَعْتَمَرْ ، قَدِمَ النَّبِي عَلِينَ وَأَصْعَابُهُ صَبِيعَةَ رَابِعَةٍ مُلَّينَ بِٱلْحَجِّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنِ الْمُتَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَبْس بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبَ يَزِيُّه َفَا رَهُ (٧) بِأَلْمِلِ مِرْشِ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ \* وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۚ زَوْجِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ما شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَكُمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِن مُمْرَ تِكَ قالَ إِنِّي لبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّاتُ هَدْيي ، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْعَرَ ﴿ صَرْتُ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْرِ أَنْ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الصَّبْعَيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأَمَرَ نِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ (٨) مَبْرُورٌ،

(r) رُوابةً أبي آلوقتُ
 وَحَمَّعَ فالساقط هو الهمزة
 من أو

(٣) فَلَمْ مَن عين
 اليونينية

(٤) حدثني

(ه) على رواية ألى الوثين من اسفاط من بكون أفجر مرفوعا خبر أن وأعربه الفسطلان وشبخ الاسلام منصوبا على المفعولية كتبه مصححه

(7) براكذا هو فى أسخة عبد الله من سالم نبعا لليونينية من غير همزة والاصل فهه الهمنز اه كتبه مصححه

(۷) فَأَمَرَ نِي

(۸) حَبِّةٌ مَبْرُورَةً

وَمُحْرَةُ مُنَقَبَّلَةً ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ سُنَّةَ (١) النَّبِي عَلِي فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي وَأَجْمَلُ (٢٧ لَكَ سَهُما منْ مالِي، قالَ شُعْبَةُ فَقُلْت لِمَ، فَقَالَ لِلرَّوْ يَا الَّتِي رَأَيْتُ مَرْثَ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُوشِهابِ قالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ ٣ الآنَ حَجَّتُكَ مَكَيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّ ثَنَى جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ (١) عَيْكِ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُوا مِنْ إحرَامِكُمْ بطَوَ افِ الْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَصَّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التُّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ وَأَجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُنْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ أَفْمَلُوا ما أَمَرْ ثُكُمْ فَلَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَنَ ثُكُمْ ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُ مِنَّى حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَيِلَّهُ فَضَعَلُوا (٥) حرَّتنا قَتْبَبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ قَالَ أَخْتَلَفَ عَلِيُّ وَغُمَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِمُسْفَانَ فِي الْمُنْهَةِ فَقَالَ عَلِي مَا تُرِيدُ إِلاَّ ٦٠ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِي ۖ أَهَلَّ بِهِمَا تَجْمِيمًا فِالْبُ مَنْ لَبَّى بِالْخَجِّ وَسَمَّاهُ صَرْثُ الْسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ سَمِيْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٧) قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمُ ۚ لَيْكُ ۚ بِالْحَبِّ وَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اَ فَعَلَنْنَاهَا مُمْرَةً بِالْبُ التَّمَتُ مِ (<sup>()</sup> مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّتَنِي مُطَرِّفُ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعَتَّمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً فَنَوَلَ (٩) الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلْ برَأْيهِ ما شاء باب مُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فَصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ

(۱) مُنَةً (۱) وَأَجْعَلُ (۱) وَأَجْعَلُ (۱) وَأَجْعَلُ (۱) وَأَجْعَلُ (۱) وَأَجْعَلُ (١) وَالْمَا اللهِ أَبُو (١) وَالْمَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو مِبْدِ اللهِ أَبُو (۱) الله عن الله الله الله الله والله الله على عَهْدِ النّبِي عَلَيْهِ مَنْ هامش الاصل المصل (۱) عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَيْهِ (۱) فَمَرْلُ (۱) عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَيْهِ (۱) فَمَرْلُ (۱)

كذا فى البونينية وفرعها

بالفاء وفر غيرهما بالراو

حَدَّثَنَا أَبُو مَمْشَر (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَ هُلَانًا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْلِيُّ أَجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ مُحْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ طُفْنَا ٣ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النَّسَاء وَلِيسْنَا النَّيَابَ ، وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَلَّهُ ، ثُمَّ أَمْرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نَهُلَّ بِٱلْحَجِّ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطَفْنَا بِالْبَيْتِ وَ إِلصَّهَا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ (٣) تَمَّ حَجْنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَلَ أَسْنَيْسَرَ منَ الْهَدْي فَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارَكُم \* ، الشَّاةُ تَجُوْرِي خَفِمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عام ِ آيْنَ الحَجِّ وَالدُّمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ (؛) فِي كِتَّابِهِ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ مِنْكُ مِنْكُ وَأَبَاحَهُ للنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةً ، قالَ اللهُ: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَشْهُرُ الْحَبِّ الَّتِي ذَكَّرَ اللهُ تَعَالَى (٤): شُوَّالَ وَذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ ، فَمَنْ تَمَتَّعَ في هٰذِهِ الْأَشْهُرِ ، فَعَلَيْهِ دَمْ أَوْ صَوْمْ ، وَالرَّفَتُ ٱلْجُمَاعُ. وَالْفُسُوقُ الْمَاصِي ، وَٱلْجُدَالُ الْمِرَّاءُ بِالْبَ الْإِغْنِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ حَرِيثَى يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَااً أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قالَ كَانَ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَّا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَن التَّالْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بذِي طِوِّي (٥) مُمَّ يُصَلِّى هِ الصَّبْحَ وَ يَعْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِي اللهِ يَلِيِّ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْبِ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَاراً أَوْ لَيْلاً (٥) أَاتُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ ا أَصْبَحَ ثُمُّ دَخَلَ مَكُةً ، وَكَانَ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْ مَلُهُ مِرْشِنَا مُسدَّدٌ حَدُّتَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَاتَ النَّبيّ عِلِيُّ بِذِي طُونِي حَتَّى أُصْبَحَ ثُمُّ دَخَلَ مَكَّةً ، وَكَانَ ابْنُ تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

(٢) وَقَدُ من الفتح

(٠) طُوَّى (٦) وَلَمْلاً (۷) طُوًى

باب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَرِّشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَى مَعْنْ قَالَ حَدِّتَنِي مِالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْمُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى بِالسِّبِ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ وَرَثْنَ مُسَدُّدُ بُنْ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ ذَخَلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنْيِّةِ الْمُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَ يَخْرُج (١) مِنَ الثَّنيَّةِ السُّفْلَى \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مسَدَّدٌ كَاسْمِهِ قال ا أَبُو عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينِ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَسَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَبِثُهُ فِي يَيْتِهِ كَفَدَّثْتُهُ لَا سُتَحَقَّ ذَلِكَ وَما أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ حَرْثُ الْحُمَيْدِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَى قَالاً حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكُ لِلَّا جَاءِ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ " مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرِّجَ مِنْ أَسْفَلِهِمَا **مَرْشُنَ (٣**) عَمْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ المَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ دَخَلَ عَامَ الْفَتْ عِ مِنْ كَدَاءِ وَخَرَجَ مِنْ كُداً مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مَرْشُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ ا أَخْبَرَ نَا عَمْرُ وَ عَنْ هِشِكُم بِنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّتِهِ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء أَعْلَى مَكَّةَ قالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرُوَّةُ يَدْخُلُ عَلَى ( \* ) كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَّاء وَكُدًّا وَأَكْثَر ما يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء (٥) وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَحَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْتِهِ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّةً ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء (١) وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ صَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا هِشِامٌ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّي عَلِيٌّ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهُمَا (٧) وَأَكْثَرُ (٨)مايَدْخُلُ

(۱) وَخَرَجَ (۲) دُخَلَها (۳) دُخَلَها (۳) حَدَّ نَنِي (۵) مِنْ (٥) كُدُدى (۵) مِنْ (٥) كُدُدى (٦) كُداً (٧) كِلاَهما بالالف على لفة من أعربه بالحركان المقدرة في الاحوال الثلاث أفاده القسطلاني

(٨) وَكَانَ أَكْنَرَ

فَضْلِ مَكَّةً وَ بُنْيَانِهَا ، وَقَوْ لِهِ تَمَالَى : وَ إِذْ جَمَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاس وَأَمْنَا وَأَنَّخِذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ أَنْ طَهْرًا كَيْتِي لِلطَّالْفِينَ وَالْمَاكِيفِينَ وَالْأَكَّعِ السُّجُودِ (٢) ، وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَجْمَلُ هُـذَا بَلَداً آميناً وَأُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُمُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَ بِنُسَ المَصِيرُ ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيلُ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مَرْشُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (''كَا لَمْ ابْنَيَتِ الْكَمْبَةُ ذَهَبَ النَّيْ يَلِيَّةٍ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْمَبَّاسُ لِلنَّبِّ عَلِيَّ أَجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ نَفَرٌ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ (\*) عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ أُرنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كُمَّدِّ بْنِ أَبِي بَكْمِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرَ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ ِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَمَا أَكُمْ ثَرَى انَّ قَوْمَكِ كَلَّ (٢٠) بَنُوا الْنَكَمْبَةَ ٱقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ، فَقَالَ (٧) عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَئُنْ كَانَتْ عَالْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِيتُ هُلُذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ عَلِي مَلَكَ أَسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيكِ الحِبْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَم يُتَمَّمْ

عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم مَرْثُنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَن

مِنْ كَدَاءِ (') أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ كَدَاهِ وَكُداً مَوْضِعانِ بإسب

(۱) كُنْداً (۲) إِلَى قَوْلِهِ إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۲) حَنْنِي (٤) يَعُولُ (٥) فَطَحَمَّتُ

(۲) حاين
 (۷) في كثير من الاصول قال بدون فاء وهي التي في سخة النج اه من هامش الاص

الْأَسْوَرِ إِنْ يَزَيْدُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَنِ الجَدْدِ (١٠ أُمِنَ الْبَيْتِ هُو ، قالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَمَا كُمْمْ كَمْ يُدَّخِلُوهُ فِي الْبَيَتِ ، قالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصِّرَتُ إِنَّ بَهُمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ مَا شَأَنُ بَابِهِ مُو تَفَيَّا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا (٢٠ مَنْ شَاوًّا وَيْمُنَّعُوا مَنْ شَاوًّا وَلَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِليَّةِ (١٠ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكُرِرَ وَلُومِهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِينَ بَابَهُ بِالْأَرْضُ فَرَثُن عُبِيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اللَّتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَوْ لاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُنُوْ لِنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ۖ فَإِنَّ قُرَيْشًا ٱسْتَقْصَرَتْ بنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ أَبُوسُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَسْنِي بَابًا ﴿ مَرْشُ إِيَانُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَزيدُ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بَنُ عَارِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَمَا يَاعَائِشَةُ لَوْلاً أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَ مَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَا بَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَ بَابًا غَرْ بِيَا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَٰلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّ يَيْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّ يَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَّاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ ٱلحِيْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبلِ قالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِيمُهُ قَالَ أُرِيكَهُ الآنَ فِدَخَلْتُ مَعَهُ ٱلْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَاهُنَا قَالَ جَرِير ۖ فَزَرْتُ مِنَ ٱلْحِيْدِ سِيَّةً (٥) أَذْرُعِ أَوْ تَحْوَها باب فَضْلِ الْحَرَمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْسُلِمِينَ ، وَقَوْ لِلهُ إِنَّ جَلَّ ذِكْرُهُ : أَوَ لَمْ ثُمَكِنْ كَلُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِاَ يَعْلَمُونَ صَرَّتُ عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) الْجِدَّارِ (۲) قَصُرَتْ (۲) يُدْخِلُوهَا (٤) بِجَاهِلَيْةٍ (٥) سِنَّ (١) وَقَوْ لُهُ مُ كذا دُورِ مَكَةً وَ بَيْعِهَا وَشِرَامًهَا ، وَأَنَّ النَّاسَ فَى مَسْجِهِ (١) الحَرَامِ سَوَاهِ خَاصَةً ، لِقَوْلِةِ لَمَالَى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْمَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ بُرِدْ فَيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُدُوْلُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْمَاكِفُ فَيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ بُرُدْ فَيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُدُوْلُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا عَبُوسًا حَرَّمَ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهِب عَنْ يُونُسَ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا عَبُوسًا حَرَّمَ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهِب عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَي بْنِ حُسَبَى (٢) عَنْ عَمْرِ و بْنِ غُمَانَ عَنْ أُسلَمَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللّهُ أَنْ تَنْزِلُ فَى دَارِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ وَهِلْ تَرَكُ عَقِيلٌ وَمِن اللهُ عَنْهُ بَيْ وَلَكُ لَا يَرْفُ وَاللّهِ هُو وَطَالِبٌ وَلَمْ بَرَثُهُ جَمْفَى وَلا مَنْ مِن رِباعِ أَوْ دُورٍ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَاطَالِي هُو وَطَالِبٌ وَلَمْ بَرَثُهُ جَمْفَى وَلا مَنْ مِنْ رِباعِ أَوْ دُورٍ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَاطَالِي هُو وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِهُ مُ جَمْفَى وَلا مَنْ مِن رَباعِ أَوْ دُورٍ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَفَ أَبَا طَالِي هُو وَطَالِبٌ وَلَمْ اللهِ مُولُ لا يَرِثُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَالُولُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا أَوْلُولُ وَا وَلَوْلُ لا يَرِثُ اللّهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حَدَّثَنَا جرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ فَتُحْ مَكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا

يُعضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنفَّلُ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَقطُ القَطْتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا بالبُ تَوْريثِ

بِابِ مُرُولِ الذِّيِّ مَكَّةَ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرَىٰ قالَ

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ جِينَ أَرَادَ

قُدُومَ مَكَّهُ مِنْزِلُنَا عَدًا إِنْ شَاءِ اللَّهُ بِخَيْفِ آبِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر،

صرت الحُميْدِي حَدِّنَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِي قالَ حَدَّثَنَى الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ (") عَلِيَّةً مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يِمِنَى

نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بِنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَٰلِكَ (الْخُصَّ

(۱) المنجد (۲) الحُمَيْنِ (۳) رَسُولُ اللهِ (۵) رَسُولُ اللهِ (٤) بذلك

وَذَٰلِكَ أَنْ فُرَيْشًا وَكِنَانَةً تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمطَّلِب أَنْ لَا يُنَا كِعُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِّي بِهِلِّيِّهِ \* وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْل وَ يَحْيِي ١٠٠ بْنُ الضَّعَّاكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابِ وَقَالاً بَنِي هَاشِم وَ بني الْمُطَّلِبِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ بِالْبِ قُوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْمَلُ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَأَجْنُبْنِي وَ بَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٢) ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَـنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمٍ ، رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُرَّامِ رَبَّنَا لِيُقْيِمُوا الصَّلاَةَ قَا جُمَلُ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسَ تَهُوِى إِلَيْهِمْ الْآيَةَ بِالْبِثُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: جَعَلَ اللهُ الكَمْبُةَ الْبَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِإِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْخَرَامَ وَالْهَكْيَ وَالْقَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَمْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بَكُلَّ شَيْء عليم م مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا زِيادُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ المُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلْ يُحَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ صَرْتُ يَعْنِي مِنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن لمِن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَحَدَّثَنِي نُحَمِّدُ بْنُ مُقَاتِل قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ المِبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَ نَا مُحَدُّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ رَضَىَ الله عَنْمَا قالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عاشُورَاء قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَفَّبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قالَ رَسُولُ الله يَرْكِيِّهِ مَنْ شَاء أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكُهُ فَلْيَتْرُكُهُ مَرْثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْن حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُمْ تَمَرَنَ بَعْدَ خُرُوجِ

(۱) فال فى الفتع قوله و يحيى النحاك عن الاوزاعي وتمنى رواية أن ذر وكريمة وهو وهم يعين عبدالله بالضحاك وهو وهم وبعد اللام المضومة مثناه مشددة اهم ورواية عن السحاك هي التي وقعت في التي وقع

(٢) السَّمَاعُ إِلَي قَوْلِهِ لَمُلَهُمْ يَشْكُرُونَ . كذا في هامش النسخ التي بأيدينا وعبارة القسطلاني ولفظ رواية أبي ذر أن نعبد الاصنام الى قوله لماهم بشكرون كنبه مصحعه

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ \* تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَبِّجَ الْبَيْتُ وَالْاوَّلُ أَكْثَرُ سَمِّعَ فَتَادَّةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ لِهَ مَ كُسُوةِ الْكَمْبَةِ صَرَبْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّنَنَا عَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَنْتُ إِلَى شَبْنَةَ وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ جَلَسْتُ مَعَ شَبْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَمْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْجُلِسَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لْقَدْ حَمَّمْتُ أَنْ لاَ أَدْعَ فِيها صَفْرَاء وَلا بَيْضاء إِلاَّ قَسَمْتُهُ ، قُلْتُ : إِنَّ صَاحبَيْكَ كم بَهْ لَا ، قَالَ هُمَا المَنْ آنِ أَفْتَدِى بِهِ مَا عِلْمَ مُ هَدُّم الْكُمْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَن ا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ قَالَ كَأَنَّى بِهِ أَسْوَدَ أَ فَجَ يَقْلَمُهَا حَجَرًا حَجَرًا مَرْشُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونِسَ عَنِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ سَعِيد ا بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرِ ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ يُحَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ بَاسِبُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ انْ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عابِسِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاء إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرْ لَا تَضُرُ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ النَّيِّ (") عِنْ أَيْتُ أَيْفُ أَنِّي رَأَيْتُ النَّيِّ (") عِنْ أَيْفُ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيّ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ حَرَّرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَسَّا فَتَحُوا كُنْتُ أُوَّلَ مَن

(٢) رَّسُولَ اللهِ

وَلَجَ فَلَقَيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيْ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْيَانِيَيْنِ بِاسِ أَلصَّلاَةِ فِي الْكَمْبَةِ حَرَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أُخْبِرَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَمْبَةَ مَشَّى قَبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرُ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلْجِدَارِ النَّدِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا (١) مِنْ ثَلَاثِ (٢) أَذْرُعِ فَيُصَلَّى يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ صَلَّى فيهِ ، وَلَبْسَ عَلَى أُحَدِ بَأُسْ أَنْ يُصَلِّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ بِالْبِثُ مَنْ كُمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ ، وَكَانَ ابْنُ مُمِّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحُجُ كَثِيرًا وَلاَ يَدْخُلُ مِرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ الْكَمْبُةَ قَالَ لَا بَاسِبُ مَنْ كَبِّرَ فِي نَوَاحِي الْكَمْبُةِ صَرْتُ أَبُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ لَنَّا قَدِمَ أَلِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِمَةُ ۖ فَأَمْرَ بِهَا ۚ فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ فَ أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَمَا (٣) وَاللَّهِ قَدْ (١) عَلِمُوا أَنَّهُمَا كم يَسْتَقْسِما بَمَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبِّرَ فِي نُوَاحِيهِ وَلَمْ يُصلِّلُ فِيهِ بِالسِّهِ كُنْفَ كَانَ بَدْهِ الرَّمَلِ مَدَّثُ اللَّهُ إِنْ مُرْبِ حَدَّثَنَا حَادٌ هُو اللَّهُ رَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْفِهُ وَأَصْعَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ (٥) وَهَنَهُمْ يُحَّى يَثْرُبَ فَأَمْرَهُمُ النَّبَيُّ عَيْنَ أَن يَرْمُلُوا الْأَشُو اطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَكُمْ يَمْنَمُهُ أَنْ يَأْمُرَ هُمْ أَن

(۱) قَرِيبُ (۲) ثَلاَثَةً وَ يَبُ (۲) ثَلاَثَةً وَاللَّهُ وَاللَّ

(١) في أصول كثيرة حدثنا بلفظ الجسم اها من هامش (٢) مُحَدُّ بنُ نَبَلاَم من غراليونينية لارترس (٢) عَنْ فُلَيْحَ (١) جَعْفُرِ بْنِ أَبِي كَـٰثِيرِ (٠) رَسُولَ الله (۲) مالَنَا (٧) وَللرِ مَلَ مَكُذَا فِي النَّبْحُ التِي بِأَيْدِينَا وقال القسطلاني والرامل بالنصب تحومالك وزيداوجوان الجر في مثله مذهب كوفي ويروى وللرمل باعادة اللام اھ (٨) رَايَيْنَا هذه روالة عبر أبي ذر والاصلي وهي من القرع

(١) رَسُولُ الله

يَنْ مُلُوا الْأَشْوَ اطَ كُلُّهَا إِلاَّ الْابْقَاءُ عَلَيْهِم ﴿ بَالْبُ أَسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفَ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا طَرْشُ أَصْبَعُ بْنِ الْفَرِّجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا أَسْتَلَمَ الرُّكُنَّ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُونُ يَخْتُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافِ مِنَ السَّبْعِ بَاسِبُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ حَدِيثِي (١) عَمَّدُ (١) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ النُّهُ مَانِ حَدَّثَنَا (٣) فُلَيْح عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَعَى النَّيْ يَرَكِيُّ ثَلَاثَةً أَشُورَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الحَجِّ وَالْمُنْرَةِ \* تَأْبَعَهُ الَّايْثُ قَالَ حَدَّتْنِي. كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ بَالِيَّةِ مَرْثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَدُّهُ بْنُ جَعَفَرَ ( ) قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرَّكْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرْ لاَنَضُرْ ۗ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (0) عِلِيِّ ٱسْتَلَمَكَ مَا ٱسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قالَ فَمَا (1) لَنَا وَلِلرَّمَلِ (٧) إِنَّمَا كُنَّا رَآءَيْنَا (١) بِهِ المشركِينَ وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٍ صَنَعَهُ النَّبِيُّ (١) عَلِيِّ فَلَا نُحُبِ أَنْ تَتُوكُهُ مِرْثُ مُسَدِّدْ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْفِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ ما تَرَكْتُ ٱسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّ كُنَيْنِ في شِيَّةٍ وَلاَ رَخَاءُ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيِّ (١٠) عِيْكِيٍّ يَسْتَلِمُهُمَا ، قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ مُعَرَ يَشْيى بَيْنَ الرُّكْمَنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَشْبِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِأَسْتِلاَمِهِ بِالْ أُسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ عَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْانَ قَالاً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ال قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَأَفَ النَّبِيُّ مِيْكِيِّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنّ بِمِخْجَنٍ \* تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ بِالْبِ مَنْ كُمْ يَسْتَكِمْ إِلاَّ

الْ النَّ خُرَيْجِ النَّهَانِيَيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقَى شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيةٌ يَسْتَكِمُ الْارْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ (١) هٰذَانِ الرُّ كُنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْء مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوراً (٢) وَكَانَ ابْنُ الزُّ يَبْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلُّهُنَّ مَرْث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ٣٠ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيُّ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْمَانِيِّينِ باب تَقْبِيلِ الْحَجِرِ صَرَّمْنَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّمَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءِ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ مُعَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْخَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (ا) عَن الزُّ بَيْدِ بْنِ عَرَبِي قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ أَسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ (٥) قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُرِحْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ ا غُلِبْتُ قَالَ أَجْعَلُ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ (١)، مِنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ صَرَّتُ الْمُقَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَةٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبيُّ عَلَيْ إِلْبَيْتُ عَلَى بَعِيرِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالْبَيْتُ عَلَى التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُن مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرَمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ طَافَ النَّبُّ عَنِي إِلْبَيْتِ عِلَى بَعِيرِ كُلَّمَا أَتَى الرَّكُنّ (٧) أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ \* تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْن طَهْمَانَ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ ، ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مَرْشُ أَصْبَعَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وْعَنْ كُمَّدِّهِ بْن عَبْدِ

وسي المستكم هدين المستكم هدين المستكم هدين المستلم أي روايتان الاولى لايستلم أي الركنين والثانيسة لا نسستلم النول اهم النول الهم المستلم المس

 (٢) عِهم ور
 (٣) عنهما كذا بسينة التثنية في اليونينية اه من هامش الاسل

(٤) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٠) وَقَالَ أَرَأَ يْتَ (٦) قَالَ لَحَدُّ بْنُ يُوسُفَ الْذِرْ بْرِيُّ وَجَدْتُ فِي الْذِرْ بْرِيُّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْمَرٍ قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللهِ الزَّبَيْرُ بْنُ عَدِي كُوفِيُّ وَالزَّبَرُ بْنُ ابْنُ عَرَبِي بِي بُعْرِي ُ وَالزَّبَرِهُ

ابن طربي بصري كذابهامش البونينية وقال في النتج بمدأن ساق هذه الزيادة المكذا وقع عند أبى ذرعن شبوغه عن الفربرى المكتبه المصححه

(٧) عَلَى الرُّ كُنِ

عياض هو تصحيف اه قسطلاني رًا) لى (٤) أخبرنى (٥) حَجْزُةً (٦) انطَلق مخ (٧) قُوْله وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ هكذا في جميع النسخ قوله يمخرجنزادالقا كعي وكن يَخْرُجْنَ الْحُ ومثله

الرُّهُمٰنِ ذَ كَرْتُ لِمُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَ ۚ نِنِي عَائْلِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّيْ عَلِيِّ أَنَّهُ تَوَصًّا ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُمْرَةً (١)، ثُمَّ حَجّ أَبُو بَكْر وَتُمَرُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي (") الزُّ بيْرِ رَضِىَ ٱللهُ عَنْهُ فَأُولُ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ اللَّهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْ عَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَ "نِي أُمِّى أَنَّهَا (١) مُعْرَّةُ أُهلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ بِيْرُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ بِمُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَّ حَلُّوا حَرْثُنَا (٢) مَعَ ابْنِ قل القاض إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَو الْمُمْرَةِ أُوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعِي ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْن ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ البِن مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطُّوافَ الْأُوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْلَى بَطْنَ المسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عِلْهِ صُوافِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ \* وَقَالَ (٢) عَمْرُو المعتمدة بيذناوعبارة الفتح ابْنُ عَلَى ٓ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نَا ٤٠ قالَ أَخْبَرَ نِي عَطَامُ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النِّسَاء الطوَّافَ مَعَ الرِّجالِ قالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَادُ النَّبِيِّ عَلَيْقَ مَعَ الْوَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ الْوَالَدُم والعين الرِّجالِ قُلْتُ أَبَهْدَ ٱلْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِنَّ لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ ٱلْحِجَابِ قُلْتُ الله مصححه َ عَنْ اللَّهِ عَنْهَا تَطُوفُ مِنْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ (٨) حِينَ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجالَ ، قالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً (\*) مِنَ الرِّجالِ لاَ تُحَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ أَنْطَلِقِ نَسْتَلِمْ كَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ (٦) عَنْكِ وَأَبَتْ (٧) يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرُاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطَفْنَ مَعَ الرِّجالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ ثُقْنَ حَتَّى ﴿ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِ جَ الرِّجالُ وَكُنْتُ آتِي عائشَةَ أَنَا وَعُمَيْذُ بْنُ مُمَيْرٍ ، وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ ، قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا ، قالَ هِي فِي قُبَّةٍ

تُوكية لِمَا غِشَاء وَمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهَا غَيْثُ ذلك وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُورَداً حرث إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) مالكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ يَبْرِ عَنَ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَتْ شَكُونَ أَنَّى رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ أَنَّى أَشْتَكِي، فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةُ فَطُفْتُ وَرَسُولُ أَلَّهِ يَرْكِيْ حِينَئِذٍ يُصَلِّى ﴿ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُور النسطلاني يُصَلِّى الصُّبْحَ اللَّهِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ عِلْبُ الْكَلَّامِ فِي الطَّوَّافِ وَرَشْنَا إِبْرَاهِيمُ بْن مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَجُرَيْجِ أَخْبَرَ مُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَ فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مِرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِإِنْسَانِ أي الصبح اه مصححه الله ورَبَطَ يَدَهُ إِنَّى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذلكَ فَقَطَمَهُ النَّبَيُ يَالِيُّ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ (") بيدِهِ بالمحمد إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْنًا يُكَرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَمَهُ مَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَن ابْن جرَيْجٍ عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مِنْكِيَّةِ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِرَمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ بالبَيْتِ عُرْ يَانْ وَلا يَحُجُ مُشْرِكْ مِرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكِيرْ حَدَّانَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى مُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدْيَقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ بَعَثَهُ فَى الْحَجَّةِ الَّتِي أُمَّرَهُ عَلَيْهِ (1) رَسُولُ اللهِ إِنْ فَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَّذِّن فِي النَّاسِ أَلا (٥) لاَ يَصُبُحُ بَمْدَ الْمَام مُشْرِكْ وَلاَ يَطُوفُ (٦) بِالْبَيْتِ عُرْ بَانْ باسب إذًا وَقَفَ في الطَّوَافِ ، وَقَالَ عَطَّامِه فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاهُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ شَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيَثُ قُطِعَ عَلَيْهِ (٧) وَيُذْ كُرُ نَحْوُهُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ وَعَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ب صلَّى النَّبِي عِنْ لِشُبوعِهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

 (۱) في رواية حدثني اهـ (١) بُصَـٰ لَي جَنْبِ هكذا في جميع النسخ المتبدة بيدااوني نسخة إِلَى جَنْبِ ولعلها من الشرح اختلطت بالمنن بدليل قول شيخ الاسلام (٢) قده

كذا هو باثبات الضمير ف جيع النسخ وف القسطلاني أنه بحنف الضمير ومثله في العتح تم قال وفي رواية أحمد والنسائي قده بهاء الضمبر اه

(٤) عليها

(٠) أَنْ لاَ يَحُجُّ

(٢) وَالْأَيْطُوفَ

لاط (۷) فَيَكْبنى

يُصَلِّى لِكُلِّ سِبُوعِ رَكْمَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً قُلت لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءٍ يَقُولُ تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنَ رَكْمَتَى الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ كَمْ يَطُفِ النَّيُّ مُرْتَقِ سُبُوعاً نَطْ إِلاَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْشَ تُتَبَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيًانُ عَنْ عَمْرُو سَأَلْنَا ابْنَ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَيَقَتُمُ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ فِي الْمُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَّنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ (١) أَمْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ يَنْ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ بِالسِّ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ ، وَلَمْ يَطْفُ عَتَّى يَخْرُبُمَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِمَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْاوَّلِ مِرْشُ الْمُخَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً مَكَّةً فَطَافَ وَسَعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَكَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً بِالْبُ مَنْ صَلَّى رَكْمَتَى الطُّوافِ خَارِجًا مِنَ المُسْجِدِ وَصَلَّى مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خارِجاً مِنَ الحَرَمِ مَرْثُ عَبْد اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا شَكُونَ ۗ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ وَحَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَزْوَانَ يَحْيُ ا بْنُ أَبِي زَكَرِ يَّاءِ الْغَسَّانِيُّ (٢) عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجٍ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ وَهُو َ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَكُم ۚ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أُقيمَتْ صَلاَةُ الصُّبح فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَمَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ عِلم مَنْ صَلَّى رَكْمَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ المَقَامِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(۱) لأيقرب كناه وبياء كذا هو بفتح الراء وبياء مضمومة ومكسورة في نسخة عبد الله بن سالم وضبطه الفسطلاني بضم الراء وكسر الباء

(۲) المُشانيُّ
 قال في النح قال ابن قرقول
 رواه الفابسي بمهملة ثم معجمة
 خفيفة وهو وهم اه

دِينَّارِ قَالَ سَمِيمْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرْجَ إِلَى الصَّفَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : لَقَدْ كَانْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةُ حَسَنَةٌ بالسِبُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْر، وَكَانَ إِنْ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْمَتَى الطُّوافِ ما كَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ (١) الصَبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكُمَتَيْنِ (٢) بذِي مُلُوَّى مَرْثُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْعُرُوَةَ عَنْ عَالْشَةَ (٢) في بعص الأصول الله الله الله عَنْ عَمَرَ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْعُرُوَةَ عَنْ عَالْشَةَ وْ كَعْتَبْنِ اه مِن هِأْمِنَي اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَمْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَمَدُوا إِلَى اللَّذَ كُرِ حَتَّى إِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَالُّونَ فَقَالَتْ عَالْشَة رَضِيَ الله عَنْما قَمَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَّهُ فِيهَا الصَّلاَّةُ قَامُوا بُصَلُّونَ صَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ مَنْ يَنْهِي عَنِ الصَّلاَّةِ عَنْدَ طُلُوعِ الشَّسْ وَعِنْدَ عَرُوبِهَا صَرَفَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَ انِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَة بْنُ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ رُفَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَمْ دَ الْفَجْرِ وَيصَلِّى رَكْمَتَيْنِ ، قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّيْدِ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ وَيُخْدِبِهُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عِزْلِيِّهِ لَمْ يَدْخُلْ رَبُّهُمَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا بِأَبِي اللَّهِ المَّريضِ يَطُوفُ رَاكِيا صَرَ شَيْ إِسْمُ أَنْ الْوَاسِطِي عَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاهُ عَنْ عِكْرُمَة عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِيِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُو عَلَى بَعِيرِ كُلَّما أَتَى عَلَى الرُّ كُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالك م عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ وَهُنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَهَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٣) أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكُونْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَ طُوفِ

مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوْ بَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ بِالبُّ سِقَايَةِ الْحَاجِ مَرْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَنْ يَبِيتَ عِكَةً لَيَّالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ حَرَّشَ إِسْحُنَّى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِدِ الحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ جَاء إِلَى السَّقَايَةِ فَأُسْنَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ أَذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ الْمَرابِ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ ٱسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ ٱسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَنَّى زَوْزَمَ وَكُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ٱعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَل صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الحَبْلَ عَلَى هُذِهِ يَعْنِي عاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عاتِقِهِ 📗 ذرحيث وقع اه قسطلاني الله الله عَنْ مَا جاء في زَوْزَمَ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ كَانَ أَبُو ذَر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ فُر جَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَفَرَجَ صَدْرى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ ثُمْتَ لِي مِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخذَ يَدِي فَمَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قالَ (١٠ جِبْرِيلُ خِازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيا أَفْتَحْ قالَ مَنْ هذَا قالَ جبريلُ مَرْشُ مُمَّدُّ هُو ابْنُ سَلاَم (٢) أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عاصِم عَنِ الشَّعْبَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمْ ، قَالَ عَاصِم فَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ بِالسِّ طُواف الْقَارِيْ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَ هَلَنَا بِمُسْرَةٍ ثُمَّ قَالَ

(r) سَلَّم بالتشديد لابيَ

مَنْ كَانَ مَمَّهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ ثُمَّ لا (١) يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِسْتُ مَكَّةً وَأَنَا جِائِضٌ قَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ عَلِيَّةِ هَذِهِ مَكَانَ مُمْرَيِّكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا الآخر بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعًا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ (٢) طَافُوا طَوَافًا وَاحِدا ﴿ وَرَشَ يَمْقُوبُ بِنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُعَمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلُ أَبْنَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ إِنِّي لاَ آمَنُ (٢) أَنْ يَكُونَ الْعَامَ ۚ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالَ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَفَنْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَلَى كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ (" يَيْنِي لَّ وَ يَبْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْظِ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ *"* أَيْمٌ قَالَ أَشْهِدُكُمْ ۚ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ مُمْرَٰتِي حُجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَا وَاحِداً مَرْثُ اللَّهُ مَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ ابْنَ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الحَجَّ عامَ نَزَلَ الحَجَّاجِ بِأُ بْنِ الزُّ بَيْرِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائَنْ ۚ يَيْنَهُمْ قِتَالَ وَإِنَّا تَخَافُ أَنْ اِصُدُّوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا أَصْنَعَ كَما صَنَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ إِنِّى أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ تُمْرَةً ثُمٌّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبِيْدَاءِ قَالَ مَا شَأَنُ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَتَ مُحْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا أَشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَكُمْ يَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَكَمْ بَحِل مِنْشَيْء حرُمَ مِينْهُ وَكُمْ يَحْلُقْ وَكُمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَّى طَوَافَ الحَبِّ وَالْمُمْرَةِ بطَوَافِهِ الْأُوَّلِ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَذٰلِكَ فَعُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إلى الطَّوافِ عَلَى وُصُوء حَرَّثُ أَنْهُ عَلِي عَلَى حَدَّثَنَا ا بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ تُحَمِّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَن بْنِ نَوْ فَلِ الْقُرَّشِيِّ

(3) Sel.

(7) Visitain

(1) ज़ि (1) तु म

أَنَّهُ سَأَلَ عُرُورَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبيُّ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرَ نْنِي عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَبْتِ ثُمَّ كَمْ تَكُنْ مُمْرَةً (١) أُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ كَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ﴿ ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذٰلكَ ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأً بهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ كَمْ تَكُنْ مُمْرَّةٌ (٢)، ثُمَّ مُعَاوِيّةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ (٣) أَبِي الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءِ بَدَأَ بهِ الطَوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُمْرَةٌ (٤) ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ | يَفْ عَلُونَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَم (٥) تَكُن عُمْرَة (٦) ، ثُمَّ آخرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا مُمْرُةً ، وَهَذَا ابْنُ مُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدُ مِمَّنْ مَضَى ما كَانُوا يَبْدُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى (٧) يَضَمُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ مُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَيِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أُوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفانِ بِهِ ثُمَّ (٦) مُعْرَةً لَا تَحِلاَّنِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ تْنِي أَمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ بَعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَدُوا الرُّ كُنَّ حَلُّوا بِإِسِ وُجُوبِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَجُعِلَ (٩) مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (٨) إنَّهُمَا حَرِّشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ عُرُوَةُ سَأَلْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ كُماَ أَرَأَ يْتِ قَوْلَ الله تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهما ، فَوَاللهِ ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحُ أَنْ لاَ يَطوفَ بِالصَّفَا وَالَمْ وَةِ ، قَالَتْ بِمُسَ مَا قُلْتَ يَا أَبْنَ أُخْتِي : إِنَّ هَـٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِما وَلْكِنَّهَا أَنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاعَيةِ الَّتِي كَانُوا يَمْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلِّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَنَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عِلْ عَنْ ذَلِكَ

(٠) لاَتَّكُونُ

(٧) حِينَ يَضَعُونَ

(٩) في بعض الإصول وَجُعِلاً اه من هامش

قَالُوا يَا رَسْتُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ (١) الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائُرُ اللهِ الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الطُّوافَ يَنْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَثْرُكَ الطُّوافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبًا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ فَقَالَ إِنَّ (٢) هٰذَا لَمِـلْم مَا كُنْت سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالًا مِنْ أَهْلِ الْمِلْمِ يَذْ كُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَ كَرَتْ عائْيْسَةُ مِمَّنْ كَانَ يَهُلُّ عِمَناةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالمَّرْوَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَدْ كُن الصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كُنَّا نَطُوف بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَإِنَّ ٣ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْ كُرِ الصَّفَا ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ الآيَةَ قَالَ أَبُو بَكُم فَأَنْهُمُ مُلْدِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهُمَا (؛) في الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالجَاهِلِيَّةِ (٥) بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمُّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِما فِي الْإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَمَالَى أَمَرَ بِالطَّوافِ بِالْبَيْتِ وَكُمْ يَذْ كُر الصَّفَا حَتَّى (٦) ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَاذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بِإِسِبُ مَا جَاءَ فِي السَّغِي يَيْنُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَالَ ابْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُوَاقِ بَنِي ٧٠ أَبِي حُسَيْنِ مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِسِلَى بْنُ بُولْسَ عَنْ عُبَيِّدٍ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأُوَّلَ خَتَّ ثَلَاثًا وَمَشَّى أَرْبَمًا ، وَكَانَ يَسْمَى بَطْنَ المَسِيل إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَقُلْتُ لِنَافِعِ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَشْي إِذَا بَلَغَ الرَّكُنَ الْيَانِي قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرَّكُن فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنُ مُمَرّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ (٨)

(۱) بالصفاً حسر (۱) إنَّ هذا الميلم (۲) أنَّ هذا الميلم (۳) فَأَيْنَ سِّ (٤) وقد في أصول (٥) بالجاهلية الله من الاصل اليونينية والفرع وفي نسخ في الجاهلية أه من هامش الاصل ألمينت في المدينة ال

(۸) عَنْهُ

عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَكُمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَمْرَأَتَه ، فَقَالَ (١) قَدِمَ النَّبِي مُلِّكِيدٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْمَتَيْن فَطَافَ (١) يَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا ، لَقَدْ (٣) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، وَسَأَلْنَا جار بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ، مَرْثُ المَكِنُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَار قَالَ سَمِيتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَلاَ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَمَةٌ ^ مرَّثُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِمْ قَالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَكُنْتُم ْ تَكُرَّهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ ( ُ نَعَمْ لِأَنْهَا كَانَتْ مِنْ شَمَامً الجَاهِليَّةِ حَتَّىأَ نُوْلَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَامً ِ اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بهما مَرْشُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو(٥) عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ إِنَّمَا سَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِللَّيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ ﴿ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْن عَبَّاسٍ مِثْلَهُ بِالْبُ تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إِلاَّ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْرُوَةِ مَرْشَ عَبْد اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةً وَأَنَا حائِضٌ وَكُمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ قَالَتْ فَشَكُونَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قَالَ (٦) أَفْعَلَى كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَبْتِ حَتَّى تَطْهُرَى مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب قَالَ وَقَالَ لِي خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرِ بْنِ

(۱) قال (۲) وطائق (٣) وقد (٤) فقال

(٦) في أَسُول كَثيرة نَمَّالِهِ

عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ ، وَلَيْسَ مَعَ أُحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيْ غَيْرُ (١) النَّبِيِّ عِلَيْ وَطَلَعْدَةً وَقَدِمَ عَلَيْ مِنَ الْيَمَن وَمَعَهُ هَدْيْ فَقَالَ أَهْلَتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّيُّ عَلِيِّتِهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ، ثُمَّ يُفَصِّرُوا وَيَحِلُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا (٢) نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُ أُحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَكَغَ النَّبِيَّ عَلِيَّ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَرْبِي مَا ٱسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاً أُنَّ مَعَى الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت وَحاضَّتْ عائيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ ۚ تَطُفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ الْجَحَّةِ وَمُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّاعْنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ مِرْثُ الْمُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا نَعْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ أَمْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ فَصْرَ بني خَلْفٍ غَذَّتُ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَمَهُ في سيتِ غَزَوَاتٍ قالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمِي ، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانًا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَاجِلْبَابُ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، قالَ لِتُلْسِمُ اصاحِبَهُا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَأْنُهَا (") أَوْ قَالَتْ (") مَأْنَاهَا فَقَالَتْ (") وَكَانَتْ لاَتَذْ كُر رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ (") إلا قَالَتْ بِأَ بِي (٧) فَقُلْنَا (٨) أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي (٩) فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِيُّ ذَوَاتُ (١٠) الخُدُورِ ، أَفِي الْعَوَانِيَّ وَذَوَاتُ الخُدُورِ ، وَالحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ (١١) انْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيَّضُ الْمُصَلَّى، فَقُلْتُ آلحَاثِضُ (١٢) فَقَالَتْ أُو لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَنَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا بِالْعِمْلَ مِنَ

(۱) عَبْرُ (۲) قَالُوا (۲) سَأَلْتُهَا هذه من (۲) سَأَلْتُهَا هذه من (٤) الونينية (١) أبداً (٧) بأباً . بيباً (٨) قانا وعزاها النسطلاني الى أبي ذر (١) وَذُواتُ (١) وَذُواتُ (١) وَلْيَشْهَدُنَ

الهمزة وليس فىاليونينية مد

البَطْحَاء وَغَيْرِهَا لِلْمَكُمِّ وَلِلْعَاجِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى وَمُثِلِّ عَطَانِهُ عَن الْمُحَاور يُلِّينَ بِٱلْحَجِّ قَالَ (٢) وَكَانَ (٣) ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُيلِّي يَوْمَ النَّرْويَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتُوى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَمّ النَّيِّ يَرْكِيُّ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّنْنَا بِالحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّ يَيْر عَنْ جابِ أَ هَلَانَا مِنَ الْبَطْحَاء وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِا بْنُ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ عِكَةً أَهَلَ النَّامُ إِذَا رَأُوا الْهِلِالَ وَلَمْ ثُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمٌ (١) التَّرْوِيَةِ الرو) أَيْلَنِي (١) فَقَالَ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّيَّ يَهِلُّ مَهُلُّ حَتَّى تَنْبَعِتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ يَوْمَ الله كاد . كاد التَّرْوِيَةِ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الله الله الله الله يوم بالمركات المُرْدِي بْنِ رُفَيْدٍ ، قَالَ الله الله والجر رواية أبى دو المُعزَيْزِ بْنِ رُفَيْدٍ ، قال سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْتُ أَخْدِ فِي بِشَيْءِ الله عَنْهُ ، قُلْتُ أَخْدِ فِي بِشَيْءِ الله عَنْهُ ، قُلْتُ أَخْدِ فِي بِشَيْءِ الله كتبه مصححه عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِـنَّى ، قُلْتُ ﴿ وَالْعَصْرَ لِوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِـنَّى ، قُلْتُ ۗ ﴿ وَسُولِ اللَّهِ فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ، قالَ بِالْأَبْطِحِ ، ثُمَّ قالَ أَفْمَلُ كَمَا يَمْمَلُ أُمْرَاوُكَ ، إِن رَأَكُباً مَرْثُنَا عَلَىٰ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيرِ آفِيتُ أَنْسَا وَحَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ ﴿ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ا بْنُ أَ بَانَ حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِالْمَزيزِ قالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَساً رَضِيَ الله عَنْهُ ذَاهِباً (٦) عَلَى حِمَار، فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّيْ عَرَافِي هٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أُمَرَاوْكَ فَصَلَّ باب الصَّلاَةِ بِينَى مَرْشَ إِبْرَاهِيمُ انْ المنذر حَدَّثَنَا انْ وَهُ إِنْ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ وَأَبُو بَكْر وَمُمَرُ وَعُمْانَ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ صَرْتُ آدَمُ حَدْثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ الْهَمْدَانِيْ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي (٧) مَرْكِيْ وَتَحْنُ أَكْثُرُ مَا كُنَّا فَطُ وَآمَنُهُ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْشِ فَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ

الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَتَمَ النَّى عَلِيِّ رَكْمَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْمَتَيْنِ ، وَمَعَ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بَكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِرَ كُعْتَانِ(١) وُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ (٢) الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِم " قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَي صَوْمِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَبَعَثْتُ (٣) إِلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ ، بَاسِبُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ النَّقَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا عَادِيانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنتُمْ ۚ تَصْنَعُونَ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ كانَ يُلْ مِنَّا الْهُلْ فَلَا يُنْكِرُ ( ) عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ باب التَّهْجِيرِ مِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةً حَرَثْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْن شِهاب عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ مُمَرَ فِي الْحَجِّ فَإَع ابْنُ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ (٥) وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ مُرَادِقِ الْحَجَّاجِ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصَفْرَةٌ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، قالَ هذهِ السَّاعَةَ ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَنظِر فِي (٦) حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ ۚ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ يَيْنِي وَ بَيْنِ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَأَقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَبِّلِ الْوُقُوفَ ، فَجْعَلَ يَنْظُرُمُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ قالَ صَدَقَ باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ تُحْمَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً أُخْتَلَفُوا عِنْـدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَي صَوْمِ النَّبيّ

(۱) ركعتين متقبلتين (۲) قوله عن الزهرى سقط في أصول كثيرة صحيحة اه من هامش الاصل والصواب استوطه كما في بعض الاصول اه قسطلاني

(r) فَبِعَثَتْ

(٤) يُنكروُ كركاف ينكرفي الموضعين من اليونينية قال ابن حجر هو بالبناء للمجهول وكذلك صبق ضبطه في العيدين اه (٥) عنه بافراد الضمير في اليونينية اهمن هامش الإصل

(٦) فَانْظُرُ فِي

عِلْيَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائَمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَن وَهُوْ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ ﴿ لِلَّهِ الْجَمْعِ آيْنَ الصَّلَا تَيْنِ بِعَرَفَةً ، وَكَانَ ابْنُ مُمَّرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الْإِمامِ جَمَّعَ يَيْنَهُمَا ﴿ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنَى عُفَيْلُ عَن إِبْنِشِهَابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمِ ﴿ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسِفَ عَامَ نَزَلَ مِأ بْنِ الْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةً فَقَالَ سَالِمُ انْ كُنْتَ ثُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُمَنّ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ ، فَقُلْتُ لِسَالِم أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ فَقَالَ سَالِمْ وَهَلْ تَتَبَّعُونَ (١) فِي ذٰلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ الْخُطْبَةِ بِمَرَفَةَ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَنَا (٢) مالك عن ابْنِ شِهاب عَنْ سالِم ابْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ المَّلِكِ بْنَ مَرْ وَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتُمَّ بِمَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ فِي الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشُّسُ أَوْ زَالَتْ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَٰذَا خَفَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الآنَ قالَ نَعَمْ قالَ أَنْطِرْ نِي أُفيضُ (٣) عَلَيَّ ما ۚ فَنَزَّلَ ابْنُ مُحمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ يَنْنِي وَ بَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ إِنْ (١) كُنْتَ تُريدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيُوْمَ فَا قَصْرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُتُوفَ فَقَالَ ابْنُ تُحَرَّ صَدَقَ ۖ بَأْسْبِ مُ الْوُتُوف بِعَرَفَةَ مِرْشَاعَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا عَمْرُ وَ حَدَّثَنَا ثُمَّدُّ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي \* وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ نُحَمَّدُ بْنَ جُبَيْرٍ (\*) عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ قالَ أَضْلَاتُ بَمِيرًا ۚ لَيْ فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّيِّ مِرْلِيَّةٍ وَافِفًا بِمَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنْهُ هَا هُنَا صَرَتُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَثْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ

المستخول بذلك وفي الفسطلان أدروا يما لحرى وفي القسطلان أدروا يما لحرى والمستملي تبتغون يفوقيتين بينهما موحدة وبعدهما غين معجمة ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ما يخالف ذلك فانظره كتبه

(۲) كذا علامة السقوط لاب در وابن عماكر في البونينية وليس بهامشها شئ ولمل روايتهما حدثنا بدل أخبرنا كما في بمض النسخ اه من هامش الاصل من هامش (٤) أفض (٤) لو

(ه) جُبَيْرِ بْنِي مُطْعَمِ

مُسْهِر عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاًّ الحُمْسَ وَالْحُمْسُ ثُرَيْشَ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيابَ يَطُوفُ فِيها ، وَتُعْطَى المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوف فِيها ، فَنَ كَمْ يُعْطِير الْحُسْ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرِّفاتٍ وَيُفيضُ الْحُسْنُ مِنْ جَمْعِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نَرَّ لَتْ فِ الْحُسْ مْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ، قَالَ (١) كَانُوا يُفيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِيُوا (٢) إِلَى عَرَفَاتٍ بَابِ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ مِرْ عَرَفَةً مَرْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالكُ عَنَ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بأَنَّهُ قالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جالِسْ كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ (٢٠) يَسِيرُ الْمَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خُورَةً نَص ، قالَ هِشَام والنَّص فَو قَ الْمَنَقِ (٤) خُورَة مُنْسَع وَالجَمِيعُ جَوَات وَ فِالا وَكُذَلِكَ رَكُونَ وَرِكَالِهِ مَنَاصُ لَبْسَ حِبْنَ فِرَادِ ﴿ اللَّهُ وَلِ آبِيْنَ عَرَفَةً وَجَمْع مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً مَالَ إِلَى الشُّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأٌ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَنْصَلَّى فَقَالَ الصَّلاَة أَمامَكَ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَنْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِحَمْعٍ ، فَيْرَ أَنَّهُ يَرْ بِالشِّمْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَ يَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلَّى بِجَمْعِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَدَّ بْنِ أَى حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيَّهِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ

(۱) قالت (۲) فرفيموا (۲) فكال/ (٤) قال أبو عبد الله (٥) حين میدان د (۱) فَتُوَضَّاً

فَبَالَ ثُمَّ جاء فَصَنَبْتُ عَلَيْهِ الْوَصُوء تَوَصًّا (١) وُصُواً خَفَيفاً فَقُلْتُ الصَّلِاةُ يَارَسُولَ الله ، قالَ الصَّلاَةُ أَمامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِّفَ الْفَضْل رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ عَدَاةً جَمْعٍ ، قالَ كُرَيْبْ فَأَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَمْ يَزَلُ مُيلِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَدْرَةَ ﴿ بِالْبُ أَنْ ِ النَّبِيِّ عِنْ السَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ مَرْثُنَا سَعِيَّدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُوْمُو كَي الْمطّلب أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرِ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً يَوْمَ عَرَفَةً فَسَمِعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرْباً وَصُوْتاً لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ (٢) بَالَ بِالْإِيضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا خَلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلُ بَيْنَكُمْ وَجَفَّرْنَا خِلاَ لَهُمَا يَيْنَهُمَا باب ألْجَمْع مَيْنَ الصَّلا تَيْنِ بِالْمُرْدَلِفَةِ حَرَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِماً أَنَّهُ سَمِيمَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ عَرَفَةً فَنَزَلَ الشُّعْبِ فَبَالَ (٢) ثُمَّ تَوَصًّا وَكَم يُسْبِغِ الْوُصُوء فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ ، فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمامَكَ ، كَفَاء الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَصَّأً فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقيمت الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَّغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَ مُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَكُمْ يُصَلِّ يَيْنَهُما بِالْبِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُما وَكُمْ يَتَطَوَّعْ طَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جَمَعَ النَّبَيُّ عَلِيِّتُهُ أَبْنُ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بجَمْمِ عُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَكَمْ بُسَبِّحْ يَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَرْشُ خَالِدُ بْنُ عَنْلَدٍ حَذَّتَنَا سُلَيْانُ بْنُ بلال حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِيْ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيْ

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَمَعَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ المَنْرِبَ والبشاء بالْذُدْلِفَة بالب من أذَّن وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِرْثُ عَرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهُورٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّ هُنِ بْنَّ يَزِيدَ يَقُولُ حَجّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَأَتَهُنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْمَتَمَةِ أُوْقَرِيباً مِن ذلك فَأَمَر رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى المَّنْرِبَ وَصَلَّى بَمْدَهَا رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِمَشَائِكِ فَتَكَمَّشَّى ثُمُّ أَمْرَ أَرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْنُ وِلاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَمِرْ ثُمَّ صَلَّى الْمِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا (١) طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كَانَ لا يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاةَ في هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْمَوْمِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ هُمَا صَلَاتَانِ يُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا (٢) صَلَاةُ المَنْرِب بَعْدَ ما يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قالَ رَأَيْتُ النَّبّ يَفْ عَلَهُ بِالْبِ مُنْ قَدَّمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقَفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا عَابَ الْقَمَرُ مِرْشَ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قال سَالِم وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ فَيَقَفْمُنَ عِنْدَالمَشْعَر الحَرَامِ بِالْمُرْدَلِفَةِ بِلَيْلِ فَيَذْ كُرُونَ اللهَ ما بَدَا كَلُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ (٣) قَبلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فِغَنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلَّةِ الْفَحْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَمْدَ ذٰلِكَ ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُ الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ في أُولَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَرْضُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ (٤) عَلِيَّةٍ مِنْ جَمْع بِلَيلِ حَرِّثُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ لَيسُلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْ لِهِ مِرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَني (٥) عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْماء عَنْ أَسْماء أَنَّهَا

(۱) حِينَ طِلْعَ الْفَجْرُ اللهِ اللهِ اللهُجْرُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهُ المُلهِ المُلهُ المِلهُ المُلهُ المُ

لارق (٠) حَدَّثْنَاً

نَرَكَتْ لَيْلَةً جَمْعٍ عِنْدَ المُرْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةٌ ثُمَّ قالَتْ يَا بَنَي هَلْ غاب الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قالَتْ (١) هَلْ غابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قالَتْ فَأَرْتَحِلُوا فَأَرْتَكُمُلْنَا وَمَضَيْنَا (٧) ، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ في مَنْزِلِها ، فَقُلْتُ كُمَا يَا هَنْتَاهُ مَا أَرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ يَا مُبَنَّ إِنَّ رَسُولَ الله مرَّثُنَا مُحَدَّدُ بِنُ كَيثيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ هُوَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأَذَّنَتْ ابْنُ مُحَمِّدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَسْتَأَذَنَتِ النَّبِيَّ عَلِيُّ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتِ أَمْرَأَةً بَطَيئَةً ۖ فَأَذِنَ كَمَا ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ يَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ بِإِس مُمَرُ بْنُ حَفْس بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِّ عَلَيْ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ (°) مِيقَاتَهَا ، إِلاَّ صَلَا تَيْنِ جَمَعَ رَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ اللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمِنِ مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَ تَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْمَشَاءِ (٧) رَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ وَالْمِشَاءَ (^ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْمًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلاَةَ (٥ الْفَجْرِ هُذِهِ السَّاعَةَ

(۱) يَا بَنِيَّ سرة ا سرة ا شَضَيْنَاً

(٢) ثَبِطُهُ

المرين (٤) بالب " مَيْقَ، مع

> (٥) لِغَيْرُ مَّهُ

(۱) خرمجت

(٧) وَالْعَشَاهِ

كذا والبوبينية والعمين مفتوحة وهو الصواب كما في القسطلاني

اللسطان (A) ثبت لفظ والعثاء في عدة من النسخ المتمدة وعليه شرح الشراح وسقط من بعض النسخ تبعا ليونينية وهو ساقط عبد ابن عساكر كا في الفسطان كنه مصحعه

(١) وَصَلَّاة

حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَا أَدْرِى أَفَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَمْ يَزَلُ لِيَلِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ " باب "مَتَى يُدْفَعُ () مِنْ جَمْعِ حَرْث حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي إِسْطُقَ سَمِيْتُ (٣) عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرٌ ، وَأَنَّ (" النَّبِيُّ عَلِيِّ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّسْ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَدَاةَ النَّدْرِ حِينَ (١) يَرْمِي الجَمْرَةَ وَالِاُرْتِدَافِ في السَّيْرِ مَرِيْنَ أَبُو عاصِم الضَّمَّالُّهُ بْنُ مُعْلَدٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ( ) عَرَاقَتُهِ أَرْدَفَ الْفَصْلَ فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ أَنَّهُ كَم ۚ يَزَلُ يُلِّي حَتَّى رَلَى الْجَمْرَةَ مَرْشُنَا زُكَهِيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْإِيلِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِّي (٦) عَلَيْكُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى قالَ فَكِلاَهُمَا قالاً (٧) كَمْ يَزَلِ النَّبَيُّ عَلِيَّةِ مُيلِّي حَتَّى رَلَى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ بِالْمَدِينَ فَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ( الْهَدْي ( مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم لِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ مَرْثُ إِسْطَقُ ا إِنْ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهِما عَنِ الْمُتْعَةِ عَأْمَرَ نِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةً ۚ أَوْ شِرْكُ فِي دَم ِ، قَالَ وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا ، فَنَيْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا (١٠) يُنَادِي حَجُ مَبْرُورٌ ، وَمُتْعَة مُتَقَبَّلَة مُ ، فَأُتَيْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۱) يدفع (۲) يدفع سمت اه من الاصول قال سمت اه من الاصل وقال القسطلاني وفي بمن الاسل النسخ بكسرها اه من هامش الاصل (٤) حتى (٠) رَسُولُ اللهِ عمرها (٧) قال صح الله والم حاضري الله والم حاضري

(۹) حدثنی

(١٠) الْنَادِيَ

خَدَّنْتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيْتُهِ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً مُمْرَةً مُتَقَبَّلَةً ، وَحَجْ مَبْرُورٌ باب ركُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ: وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُ إِنَّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِيُوا الْقَانِعَ وَالْمُثَرَّ كَذَلِكَ سَخَرُنَاها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُخُومُ اللهِ وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُم و بَشِّر ٱلْحُسِنِين ، قال مُجَاهِدٌ سُمْيَتِ الْبُدْنَ لِبُدَّنِهَا (٢) وَالْقَانِعُ السَّائِلُ ، وَالْمُقْتُ الَّذِي يَعْتَرُ وِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيّ أَوْ فَقِيرِ وَسَعَا ثُرُ (٣) أَسْتِهِ ظَامُ الْبُدْنِ وَأُسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيقُ عِنْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّسْ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْ كَبْمَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ أَرْ كَبْمَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيُلْكَ فِ الثَّالْفَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَّةِ مِرْشُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِ شَامْ وَشُوْمَةُ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِإِنَّا رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ (\*) أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبْهَا ثلاثًا بالمب من ساقَ البُدْنَ مَعَهُ حَرَثُ الحِيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأً رَسُولُ اللهِ يَرَاقِيِّهِ فَأَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِّ عَلِيٌّ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْي وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مُرَاتِيِّهِ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ

را) إِلَى قَوْلِهِ إِوَبَشَّرُ اللَّحْسِنِيْنَ (۲) لَبِدَنها ، لِيدائتها (۲) كَرَنا في اليونينية وفي بمن النسخ وشعائر الله الم من هامش الاسل (٤) قال

لَا يَحِيلُ لِشَيْءٍ (' حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ (\*) وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَمَنْ كُمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً وَأَسْتُلُمُ الرُّكُنَ أُوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَثْنِي أَرْبَعًا (٣) فَرَكَعَ حِينَ فَضَي طُوافَةُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَأُ نُصْرَفَ فَأَنَّى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ كُم ۚ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَمَافَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ \* وَعَنْ عُرُوقَةَ أَنَّ عالمِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثَهُ عَنِ النَّبِي مِنْكِيْ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ نِي سَالِم " عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ( اللَّهِ يَزَا لِنَهُ عَنْهُمَا مَنِ أَشْتَرَى الْهَدْى مِنَ الطَّرِيقِ مِرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن نَافِيعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّزَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِأَبِيهِ أَقِمْ فَإِنِّي لا آمَهُم آ(٥) أَنْ سَتُصَدُّ (٦) عَنِ الْبَيْتِ قالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَزِلِيْهِ وَقَدْ قالَ اللهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ۚ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ مَّ حَمَنَةٌ ۚ، فَأَنَا أُشْهِدُكُم ۚ أَنِّي قَدْ أُوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْمُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ (٧) ، قالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجّ وَالْسُرَةِ وَقَالَ مَا شَأَنُ الْحَبِّ وَالْمُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدْ ثُمَّ أَشْتَرَى الْهَدْى مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ ﴿ مِنْهُمَا جَمِيعًا ۖ بِالْبِ مِنْ أَشْعَرَ وَقَلَّة بذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَقَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ المَدينَةِ قَلَّدُهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطَعْنَ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأُ يْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بِارِكَةً صَرَّتُ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِي

(۱) مِنْ شَيْءَ (۱) مِنْ شَيْءَ (۲) وَيَقْصَرُ (۳) أَرْبِعَةً (٤) النَّبِيِّ (۵) إِيمَنْهَا (١) يُصِدُّ (٧) مِنْ الدَّارِ (٨) أَحَلُ

عَنْ غُرُورَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنِ المِسْورِ بْنِ غَفْرَمَةً وَمَرْوَانَ قَالاً خَرَجَ النَّبِي مَلِكُ (١) مِنَ المَدِينَةِ فِي بضْعَ عَشْرَةَ مائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ تُلَّدَ النَّيْ يَرْكِيْ الْهَدْيَ وَأَشْعُرَ وَأَخْرَمَ بِالْمُمْرَةِ صَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النِّيِّ عَلَى إِيدَى ثُمَّ قَلْدَها وَأَشْرَها وَأَهْدَاهَا فَمَا (٢) حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْء كَانَ أُحِلَّ لَهُ بِالسِبُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ نِي فَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنْ حَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَكَمْ تَحْلِلْ (٣) أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلا ( ) أَحِلُّ حَتِّي أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ وَرَفْنَ عَبْدُ الله ا بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَهُدِي مِنَ المّدينة وَفَافْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنَبُ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَنَبُهُ (٦) الْخُرْمُ بابُ إِشْمَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرُوَّةُ عَنِ الْمِسْورِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمُدْى وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْمُمْرَةِ مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِّي لِيَنِّيِّهِ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقام بِالمَدِينَةِ ۚ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ ثَنَىٰ ۗ كَانَ لَهُ حَلَّ ۖ ﴿ ﴿ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ صَرْشَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنَ أَبِي بَكْر بْنَ عَرْوِ بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّاعْمِن أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ ۚ أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ ، قالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَبْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ (٨٠ الله

ماه (۱) رَمَنَ الحَدَيْدِيَّةِ كذا خرج لهذه الزَّادة في النسخ التي بأيدينا وصنيم النسطلان يقتفي أن هذه الزيادة بعد قوله من المدينة

> هُوَّا هِوَّا (r) وَمَا (r) نَحْلِلً

> > (٤) وَلاَ

(ه) حدثنی سیم بدا

(٦) يَجْتَنِبُ

(٧) ات كذا في اليونينية
 بكسر الهمزة وفي بمض الاصول
 بمتحها اه من هامش الاصل

(٨) النَّبِيُّ

مَلِيَّةِ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ مِنْكِيِّهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ (١) حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ بابُ تَقْلِيدِ الْغَمْ ِ مَرْثَ أُبو مُنَمِيمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ أَهْدَى إِلنَّى عَلِيَّةِ مَرَّةً غَمَا مَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّيِّ عَلَيْتُهِ فَيُقَدَّدُ الْفَهُمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا صَّرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّتَنَا مَّالْا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَحَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرُ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَم لِلنَّى عَنِّكَ فَيَهْمَتُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُتُ حَلالًا مِرْشَ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَر لَّاهِ عَنْ عامِر عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ فَتَكْتُ لِهَدْيِ النَّبِّ مَرْكَ لِلَّهِ تَدْنِي الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ﴿ لِللَّهِ مِنَ الْمِهْنِ صَرَّتُ الْمَهُ وَ مِنْ عَلَى ۖ حَدَّثَنَا سُمَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ عَنِ القَاسِمِ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَا يُدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي عَالَ عَنْدِي عَلَيْدِ النَّمْلِ صَرَّتُ النَّمْلِ مَرَّثُ أَخْرَنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ عَلِيَّةِ رَأَى رَحُلاً يَسُونُ بَدَنَةً قالَ ('' أَرْكَبْهَا قالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ۚ قَالَ أُرْكَبُهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ وَالنَّمْلُ ف عُنْقِهَا \* نَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ مِرْشُ (٥) عُمَّانُ بْنُ مُعَمَرَ أَخْبَرَ نَا عَلِي بْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ يَحْبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ إِلَى الْمُدْنِ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُ مِنَ ٱلْجُلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَرَعَ جِلاً لَمَا عَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا مِرْتُنِ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

(۱) لَهُ طلاس قَ (۲) حدثن (۳) هُوَ ابْنُ سَلَّمَ (۳) هُوَ ابْنُ سَلَّمَمِ (۵) قال (۵) أخبرنا (۱) الَّذِي (۲) نُحُرِّتُ (۱) وَجُلُودِها

رغر (٤) و قلده صح

هي حَجَّ الحَرُّورِ يَّتُّ خَجِّةً ۚ (٥) حَجَّ الحَرُّورِ يَّتُّ خَجِّةً ۚ الحَرُّورِيَّةُ

كذافى بعض النسخ المتعدة حجه بصبغة الفعل والحرورية بالرفع فالمسلى حجة الحرورية برفع حجة على أنه المرورية بنصب حجة الحرورية بنصب حجة الحرورية بنصب حجة الحرورية المورية المورية

رم الآور (v) قد الآور الآور

رم الحجّ (۹) حين (۸) الحجّ (۹)

(١٠) لِلْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ

اه (۱۱) هکذا

(١٢) كذا في اليونينيــة وأصول كثيرة وفي بمضها قالوا اه من هامش الاصل

انْ أَبِي تَجِيعِ عَنْ تُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتِي (١) نَحَرْتُ (١) وَبِجُلُودِهَا (١) باب من أَسْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدُهَا ( ) حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ (٥) الْحَرُوْرِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقيلَ لَهُ إِنَّه النَّاسَ كَائَنْ بَيْنَهُمْ قِتَالَ وَنَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، إِذَا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ أَشْهِدُكُم اللَّهِ أَنِّي أَوْجَبْتُ مُمْرَةً حَتَّى (٦) كانَ بظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قالَ ماشَأْنُ الحَبِّ وَالْمُمْرَةِ إِلاَّ وَاحَدْ أُشْهِدُ كُمْ أُنِّي (٧) جَمَعْتُ حَجَّةً (٨) مَمَّ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا أَشْتَرَاهُ حَتَّى (٩) قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصفاَ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَٰلِكَ وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّي يَوْمِ النَّحْرِ ۚ فَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَطْى طَوَافَهُ الحَبِّ (١٠) وَالْمُمْرَّةَ بطَوْ افِيهِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَٰلِكَ (١١) صَنَعَ النَّبَي عَلِيَّةٍ بِاسِ مُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْهِ هِنَّ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّ هُن قَالَتْ سَمِيتُ عائشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ لاَ رُى إِلاَّ الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَو نَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَن كُم يَكُن مَعَهُ هَدْي إِذَا طَافَ وَسَمَى آيِنْ الصُّفَا وَالمَرْوَة أَنْ يَحَلُّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْر بلَحْم بَقَر فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ، قالَ (١٢) نَحَرَ رَسُولُ اللهِ يَرَافِيْهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قالَ يَحْييٰ فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَنْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ لَاللَّهِ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ عَلِيَّ عِينَى مَرْثُ إِسْمُ فُى إِنْ اهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ

عَلِيْ حَرِثُنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبْةَ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بَهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النِّيِّ (٢) مِنْكِيْ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرْ وَالْمُلُوكُ بِالْبِ (٣) أَخُرُ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً " حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيادٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ بِيَدِهِ حَرْثُ مَهُ أَنْ لَا يَنْحَرُهَا قَالَ أَبْمَهُا قِيَامًا مُقَيِّدَةً سُنَّةً كُمَّدٍ عَرِكِيْ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ إِلَا مِنْ مَعْرِ البُدْنِ قَائْمَةً (0) ، وقالَ ابْنُ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ (٧) مُحَمَّدِ عَلِيِّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَوَافٌ قِياماً حَرَثْنَ مَهْلُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّثَهَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبُ يُرَالِينَ الظُّهْرَ بِاللَّهِ يِنَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلِّيفَةِ رَكْمَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَامَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ كَبْشَكِبْنِ أَمْلَعَبْنِ ۗ فَهَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاء لَبَّى بهما جَمِيمًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ ۗ أَنْ يَحِلُوا وَزَكَرَ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ إِنَّ بِيدِهِ سَبْعَ (٧) بُدْنِ قِيَاماً وَضَمَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَمَيْنِ أَفْرَ أَيْنِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَلَّى النَّبِي مُ إِلَيْ الظُّهْرَ بِاللَّهِ بِنَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ \* وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ حَتَّى أُصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْعَ أَنْمُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِالْبِيهِ لأيسْطَى الجَزَّارَ مِنَ الْهَدْي شَيِناً مِرْثُ مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي (١٠) إَنْ أَنِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَّضِي اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ۚ يَٰكُ اللَّهُ عَلَى الْبُدُنِ فَأَمَرَ نِي فَقَسَمْتُ كُومَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ نِي فَقَسَمْتُ جِلاَ لَهَا وَجُلُودَهَا قَالَ (٩) سَفُيْمَانُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَن

(۱). بعدثني (٢) رَسُولِ اللهِ (٣) ماسب من نَحرَ بَكَّارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أُنسِ وَذَ كُرَ الحديث قال وتَحَرَ النَّبِيُّ مِلَاِنِّ بِيَدِهِ سَنْعَ بُدُنْ قِيكَامَّادَ صَى بِاللَّهِ بِنَادِ (١) الْقَيَّدَةِ مَّحَ (٠) قِيالُماً (1) مِنْ سنة (٧) مَسَعْةً

ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي النَّبِي عَلِيَّ أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ وَلا أُعْطَى عَلَيْهَا شَبْئًا في جِزَارَتِهَا بابُ يُتَصَدَّقُ (١) بِجُلُودِ الْهَدْي مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَوِيمِ الْجَزَدِيْ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِيْكِيٍّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا كُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجلاَ لَهَا وَلاَ يُعْطَيَ فَى جِزَارَتِهَا شَبْئًا ۖ بِاللِّي يُتَصَدَّقُ ٣٠ بجلاَلِ البُدْنِ مَرْثُنَا أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ قالَ سَمِيْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلَيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُ مُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ يَرْكِيِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَ فِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا باب وإذ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّىْ يَيْتِيَ لِلطَّانِفِينَ وَالْقَاعِينِ وَالْأَكُمْ ِ السُّجُودِ وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا (٣) وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَج ۗ عَمِيق لِيَتُشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْانْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ ليقضُوا تَفَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْمَتِّيقِ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْنُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْمُحْمُ مَا يَأْكُلُ ( ) مِنَ الْبُدْنِ وَمَا ( ) يُتَصَدِّقُ ( ) وَقَالَ عَبَيْدُ الله أُخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِلَّا يُوُّ كُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُو كُلُ مِمَّا سِوى ذَلِكَ ، وَقَالَ عَطَاهِ يَأْ كُلُ وَيُطْمِمُ مِنَ الْمُنْعَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاهِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ كُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَّتْ مِنَّى فَرَخَّسَ لَنَا النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ

كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَ كَلْنَا وَتَزَوَّدُنَا ، فُلْتُ لِعَطَّاءِ أَقَالَ حَتَّى جَنْنَا اللَّهِينَةَ قَالَ لاَ مَرْثُ

م (۱) بَتُصَدَّق

(۲) بتصدّق سرم (۲) بتصدّق سرم

(٣) إِلَى قَوْالِهِ فَهُوَ خَبْرٍهِ لَهُ عِنْدَ رَبِّةٍ.

م من ا المراسط المسائل

(١) وَمَا مِأْ حُلُنُ

(٥) يَتُصَدُّقُ

(٦) فى الفرع زيادة لفظ به
 اه من هامش الاصل

خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّلَنَا سُلَيْمانُ (١) قالَ حَدَّثَني يَحْني قالَ حَدَّثَتْني عَمْرَةُ قالَتْ سَمِعْتُ مَالْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ خَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة وَلاَ نَرَى ٣ إِلاَّ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ كَمْ يَكَنْ مَعَهُ هَدْيْ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمُّ (٣) يَحِلُ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُّخِلَ (٤) عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بِقَرِ فَقُلْتُ ما هٰذَا ، فَقَيِلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ عَيِّكَ عَنْ أَزْوجِهِ ، قالَ يَحْيىٰ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَنَكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجَهْدِ بَالْبُ اللَّهُ قَبْلَ الْحَانِي صَرِّمْنَ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا مَنْصُور (٥٠) عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سُئْلِ النَّبِي عَلَّيْ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ مِرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكُر عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَجُلُ النَّبِي يَرْالِكُ زُرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَحَرَجَ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ ِ الرَّازِيْ عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ أَخْبَرَ نِي عَطَاعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيٍّ \* وَقَالَ الْقَاسِمِ بْنُ يَحْبِي حَدَّ ثَنَى ابْنُ خُتَيْمٍ عِنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ يَرْكَيُّ \* وَقَالَ عَفَّانُ أُرَّاهُ عَنْ وُهيَّب حَدَّثَنَا ا بْنُ خُتَيْم عِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِماً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ \* وَقَالَ خَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّ مِرْثُنَا كُمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَيِّكَ فَقَالَ رَمَيْت بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ قالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْعَرَ قالَ لاَ حَرَجَ مَرْثُ عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

را) أبن بِلاَلِ
(۱) مُركى إ كذا في البوتينية بالصبطبن الله من هامتن الاصل (۳) أنْ يَحِلِّ (٤) فَذَخَلَ عَلَيْنَارَسُولُ الله عَلَيْنَارَسُولُ أبي ذر

( ابن زَاذَانَ ص

وَ إِلصَّفَا وَالْمَ وَهِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْ لَلْتُ إِلْحَجّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلْاَفَةِ مُمَّرَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ فَذَ كُرُ ثُهُ لَهُ و فَقَالَ إِن نَأْخُذْ بَكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَأْمُونَا بِالنَّامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ عَيلَّهُ بِالْبِ مَن لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُورَةٍ وَكَمْ تَحْلُلْ أَنْتَ مِنْ مُعْرَتِكَ قَالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّانْتُ هَذْبِي فَلَا أَحِلْ حَتَّى أَنْحَلّ باب ُ الحَلْق وَالتَّقْصِير عِنْدَ الْإِحْلالِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ مُمَرّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ في حَجّتِهِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْمُلَّقِينَ قَالُوا وَالْقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْحُلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \* وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّ أَنِي نَافِعٌ رَحِيمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرْ تَيْنِ ، قالَ وَفالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّ ثَني نَافِعٌ وَقَالَ فى الرَّابِمَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ مَرَّثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَدُّبْنُ فَضَيْل حَدَّثَنَا مُحَارَةُ ابْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ اللَّهُمَّ

أَغْفِرْ لِالْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا

ثَلَاثًا قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَاجُو يْرِيَّةُ بْنُ أَسْماء عَنْ

نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَاللهِ (٢) قالَ حَلَقَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَطَأَ يُفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ حَدَّثَنَاأَ بُو

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عَمَّا (١)

أَهْ لَاتَ مُلْتُ لَبِّكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَحْسَنْتَ ٱنْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ

(1) بم (1) ابن محمو<sup>4</sup>

عَاصِمٌ عَنِ ابْنِجْرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِمُسْلِمِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَصْرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي عِشْقَص بالب تَقْصِيرِ الْمَتَمِّعِ بَعْدَ الْمُنْزَةِ مَرْثُنَا مُحَدُّ ابْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا مُولِي بْنُ عُفْبةَ أَخْلِرَ فِي كُرِيْبُ عَن أَنْ عَبَّاسَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ أَلَّ قَدِمَ النَّيْ عَلِيَّ مَكَّةَ أَترَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُواْ بِالْيَنْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا بِاسِبُ الزَّبارَةِ يَوْمُ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالْيَشَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أُخَّرَ النَّبَي إِلَّيْ الزَّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ أَبِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَلِيُّ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنَّى \* وَقَالَ لَنَا أَبُو مُنعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٌ عَنِ ابْنِ مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقَّيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنَّى يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَمَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَرِّشَ يَعْنَى ابْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ جَعَفُمَ بْنِ رّبيعة عَن الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّخْن أَنّ عائيمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّصْ كَفَاصَتْ صَفَيَّةُ فَأْرَادَ النَّبِي مِنْهَا ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حائِضٌ قالَ حابسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَخْرُجُوا \* وَيُذْكِّرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعَرْوَةً وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَفَاضَتْ صَفَيَّةٌ يَوْمَ النَّحْر باب إذَا رَمْي بَعْدَ ما أَمْنِي ، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذَبَحَ نَاسِياً أَوْ جَلْهِلًّا مَرْثُنا مُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ ءَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مِيْكِنَّةِ قِيلَ لَهُ فِي الْذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجٌ حَرَّثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ النَّبِي ۚ عَلِيلَةٍ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِـنَّى فَيَقُولُ

لْأَحْرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قالَ أَذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ، وَقَالَ رَمَيْتُ بَهْدَ مَا أَمْسَبْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ باب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجَمْرَةِ مَرْثَ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عبسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَفَلُوا يَسْأَلُونَهُ ، فَقَالَ رَجُلْ كُمْ أَشْهُنْ ۚ غَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحُ وَلاَ حَرَجَ ۚ فَاء آخَنُ فَقَالَ لَمْ ۚ أَشْهُنْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَا سُئِلَ يَوْمَنِّذِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّم وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قالَ أَفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ صَرْثُ سَمِيدُ مَنْ يَحْيِي بْنِ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا أَنْ جُرَّيْجٍ حَدَّ أَنِي (١) الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٣ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَلَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ، ثُمَّ قامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَنْحَرَ تَحَرَّتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَلْشَبَكَهَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْتُهِ أَفْعَلُ وَلاَ حَرَجَ لَمُنْ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ أَفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ صَرْثُ (\*) إِسْ عَنْ صَالِحَ أَخْبَرَ لَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ طَلَّحَة بْنِ عُبَيَّدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْمُو بْنِ الْمَاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى مَاقَتِهِ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ باسب الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَّى حَرْثُ عَلْي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَى يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّالِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا قَالُوا يَوْمُ حَرَامٌ قَالَ قَأْيُ عَبِدٍ هُذَا قَالُوا بَلَدْ حَرَامْ قَالَ قَأْيُ شَهِر هَٰذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأُمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فَي بَلْدِكُمُ هَٰذَا

مير لاط (1) أخبرتن

(٢) أَنْ عَبِدُ اللهِ بِنَ (٢) عنه كذا بإفراد السيد في اليونينية إله من هامش الاصل

(٤) عدثتي

فْ شَهْرِيكُمْ هُذَا ، فَأَعادَهَا مِرَارًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّفْتُ ٱللَّهُمَّ هَلْ بَلُّنْتُ ، قالَ ابْنُ عَبَّأْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۖ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رِقابَ بَمْض مَرْثُ حَفْصُ بْنُ مُحَرَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْسَ فِي (١) عَمْرُ وْ قَالَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَخْطُبُ بِمَرَفَاتٍ \* تَأَبَّعَهُ ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو صَرَثْنَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِر حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّ عَمِٰن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّيْ عَلِيِّكَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هِذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ا فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَـلَى ، قالَ أَى شَهْرُ هَٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ فَقَالَ (٣) أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى، قالَ أَيْ بَلَدٍ هُــذًا ، قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَإِن دِمَاءَكُم وَأَمْوَ الْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَفُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هُذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلْدِ كُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبُّكُمْ أَلَا هَلَ بَلَّفْتُ قَالُوا نَعَمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ فَلْيُبَلِّغِ (٤) الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبُّ مُبَلِّغِ أَوْعَي مِنْ سَامِعٍ فَلاَ (٥) تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ مَرْثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا عاصِمُ بْنُ مُحَمِّد بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبُّ عَلِيِّ بِمِنَّى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ ٢٠ فَإِنَّ هٰذَا يوم مُ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدْ حَرَامْ أَفَتَدْرُونَ

دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُنُمْ وَأَعْرَ اصْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلَدِكُ هٰذًا \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَ نِي (١) نَافِعْ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيِّ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ (\* الَّتِي حَجَّ بَهٰذَا، وَقَالَ هُذَا يَوْمُ الحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفَقِ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ وَوَدِّعَ ٣ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ بِالْبِ هِلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُ مُمْ بِمَكَّةَ لَيَانِيَ مِنَّى، مَرْثُنَ عَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَخَصَ النَّيُّ عَلِيٌّ مِرْشَ (١) يَحْيِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ بَكُر أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ إِلَيْ أَذِنَ حَدَّثَنَا (٥) مُحَدُّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدِّثَنَى نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَأْذَنَ النِّبِيُّ بِيِّكِيْدِ لِيَبِيتَ عِكَمَّةَ لَيَالِيَ مِنِي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ قَأْذِنَ لَهُ \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ وَأَبُو صَمْرَةً بِالْبِ مُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرْ رَمَى النِّيُّ عَلِيَّةٍ يَوْمَ النَّوْر ضُحَّى وَرَمْي بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَرَثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مستعر عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ نُحَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمٰي إِمامُكَ فَأُرْمَهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْتَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّسْ رَمَيْنَا بِالسّ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي حَرَثْنَا مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ رَمْي عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ مُهْنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي لِأَ إِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ

الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلِيِّ \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ بِلْذَا فِي مِنْ رَمْي الْجُمَارِ بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ مُعَمَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلِي حَرْثُ حَفْقُ بْنُ تُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَرَنِّي بِسَبْعِ وَقَالَ هَكُّذَا رَمْى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبِقَرَةِ عَلَيْتِ لِلَّهِ مَنْ رَلِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَيْتِ لِ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ مَرْثُ آدِمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُنْ بِنْ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ لَغِمَلَ (٢) الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْر لَتْ عَلَيْهِ سورةُ الْبَقَرَةِ بِالْبَ مُعَكُلِّ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ يَرْكُ مِن مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِيْتُ الْحَجَّلِجَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ . وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرًانَ ، وَالسُّورَةُ أَلِّي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءِ ، قالَ فَذَكَرْتُ ذلك لِإِبْرَاهِيمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهُمٰنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَلَى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ فَأَسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حاذَى بِالشَّجَرَةِ أَعْتَرَضَهَا فَرَنَّى ٣ بِسَيْعِ ٤ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لا إِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلِيَّةٍ بِالْحِبُ مَنْ رَمَى خَمْرَةَ الْمَقَبَةِ وَكُمْ يَقِفْ قَالَهُ أَنْ تُعْمَرَ رَضِيَ أُلَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِيِّهِ بِالْبَعْ عَلَيْ الْجَمْرَ تَيْنِ يَقُومُ ( ) وَيُسْهَلُ مُسْتَقَيْلِ الْقِبْلَةِ مِرْشَ اللهُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْمِلَ

(۱) وَجَعَلَ (۲) وَجَعَلَ (۲) وَرَحَاهَا (٤) سَبْعَ (٥) رواية أبي فر يَقُومُ مُسْتَقَبِّلَ أَلْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ (١) حَدَنَى

(۱) بذات (۲) فَيُس (٢) أَمُمَّ لِلْدُعُو وَ لِرَ فَعَ يَدَيْهِ وَيَقُومُ (٤) يَقِفُ مجزوم عند أبي ذر كذا بهامش الاصل (٥) وَيَقُولُ (٦) قَوْلُهُ عِنْدُ جَرْرَةِ الدنيا عبارة القسطلاني (عِنْدُ الْجَمْرُ تَيْنِ الدُّنْيَا) والذى في القرع وأصله عِنْدَ الْمُمْرَةِ الدُّنْيَالَيْسَ إِلاَ ( وَالْوُسْطَى ) اه (٨) قوله عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قال القسطلاني هذا من تقديم التن على بعض السند فانه ساق السند من أو له الى

(۷) النّبيّ
(۸) قوله عن الزهرى أن رسول النسلى الله عليه وسلم الخ قال القسطلانى هذا من قديم المن على بعض السنه فأنه ساق السند من أوله الى الله عليه وسلم ثم النه عليه وسلم ثم الذ كر المتن كله ساق تتمة السند نقال قال الزهرى تمنع النقديم في ذلك الوسل يمنع النقديم في ذلك الوسل بن حجر ولاخلاف بين أهل الحديث أن الاسناد عنل هذا السياق موصول اه

هم (۱) بيثل (۱۰) قال فَيَقُومَ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَويلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ ۚ (') الشَّمَالِ فَيَسْتَهَلُ (٢) وَيَقُومُ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ (٣) فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِ بِلاً ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلا يَقِفُ ( اللَّهِ عَنْدَهَا ثُمَّ يَتَصَرِفُ فَيَقُولُ ( ٥ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَفْعَلُهُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ (٢٠ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى صَرَثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ (\*) الله عَلِيَّةِ يَفْعَلُ عِنْدَ الْجَمْرَ تَيْنِ \* وَقَالَ مَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٨) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلَى مَسْجِدَ مِنَّى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بَحَصَاةٍ ثُمٌّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقَيْلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْ تِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بَحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلَى الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْمَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَها ، قالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ (١) هٰذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ (١٠) وَكَانَ ابْنُ عُمِرَ يَفْعَلُهُ الطِّيب بَعْدَ رَمْى ٱلْجُمَارِ ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ صَرَّتُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا

سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ الْقَاسِمِ (١) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْل زمانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيْبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِلِيِّ بِيَدَى هَا نَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِلَّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَ بَسَطَّتْ يَدَيْهَا الْمِبُ طُوَافِ الْوَدَاع مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ أُورِ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ (٢) عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَالِض **مَرْثُنَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَ امْ ابْنُ وَهْبِ عَنْ كَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةً أَنْ** أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرَ وَالْمِشَاءَ ثُمَّرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ به \* تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّمَني خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ (٣) بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبي عَلِيَّك باب إذا حاصَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاصَتْ صَرَتْ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفَيَّةَ بنت حُيّ زَوْجَ النَّيِّ مَلَّكِمْ حَاضَتْ فَذَ كَرْتُ (٤) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْكِمْ فَقَالَ أَحَالِسَتُنَا هِيَ قالوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ إِذًا مَرَثُنَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ، ثُمُّ حَاضَتْ قَالَ كَمْمُ ۚ تَنْفِيرُ ، قَالُوا لاَ أَذُذُ بِقَوْ لِكَ وَنَدُّعَ (٥) قَوْلَ زَيْدٍ ، قَالَ إِذَا قَدَمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيةً رَوَاهُ خَالَةٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً حَرْثُنَا أَنْ اللَّهِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ رُخِّصَ لِلْحَاثِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَ فَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ مُحَرّ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفَرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَمْذُ إِنَّ النَّبيّ عَلِيَّ رَخْصَ لَهُنَّ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ

(1) و كَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ

(7) آخِرَ

(7) كنا أَخْرَ

(7) كنا أَخْرَ

(8) كنا أَخْرَ

من هامش الأصل

(2) فَذَ كُورٍ

(4) فَنَدُ كُورٍ

(6) فَنَدُ كُورٍ

(7) فَنَدُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلِا نُرِّي إِلاَّ الحَجَّ طَفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَتْ بَلِّي ، قَالَ فَلاَ بَأْسَ أَنْفِرِي فَلَقَيتُهُ الثُّورِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ بْن رُفَيْدِمِ قالَ سَأَلْتُ أُنْسَ بْنَ مالكِ أُخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرُّو يَةِ قَالَ بَمِنَّى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ

ط (۱) وطافیہ

(٤) كَيْكَةَ

توله فلما كات ليلة الحصبة ليلة النفركذا فى الاصسل الطبوع بنصب ليلة الاولى ورفع التانية وبهامته بالمكس كاترى وقال القسطلانى برفعها فى اليونينية ونصبها لانى ذر اه و نقل قبيل ذلك جواز رفع احداها و نصب الاخرى اه مصحعه

> س (٥) تَطُوفِين

> > ا (٦) کِلَی

من غير اليونينية (٧) رواية ابن عــاكر وأثا

(۷) روایة ابنصا کر وآ! بالواو آفاده القسطلانی

(A) هذا التمليق كما فى الفتح ثبت لغير أبن ذر وسقط له أغاده الفسطلاني

(۱) وَتَابَعَهُ

(١٠) أَنَّ أَنْسَ بِنَ

(۱۱) مَنْزِلًا مُوْ (۱۲) الْأَبْطُحَ

عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَعَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءً إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَرْلَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْبُ ولِ بذِي طوَّى فَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً وَالنُّرُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذِي الْحَلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع أَنَّ (١) إِنْ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوَّى (١) بَيْنَ النَّفِيَّتَيْنِ مُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً حاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا كَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاًّ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْ يِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوف سَبْعًا ثَلَاثًا سَمْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ (٣) ثُمَّ يَنْطَلِقُ فَبْلَ أَنْ يَرْجعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِالْمُمْرَةِ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاء الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عِنْكِيٌّ يُنبِيخُ بِهَا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَحَّاب حَدَّثَنَا خَالِيهُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْحُصِّبِ ( ) كَفَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمُحَرُّ وَأَبْنُ مُحَرَّ \* وَعَنْ نَافِيمِ أَنَّ ابْنَ مُحَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي ٱلْحُصَّبِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَوْرِ قَالَ خَالِهُ لاَ أَشُكُ فِي الْمِشَاء وَيَهْجَعُ هَجْمَةً ، وَيَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ إِلَى مَنْ نَزَلَ بذِي طَوَّى َ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً \* وَقَالَ مُحَّدُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَقَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ كَانَ إِذَا أُفْبِلَ بَاتَ بِذِي طُوِّى حَتَّى إِذَا أَصْبَعَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرٌ بذِي (٥) طُوعٌى وَبَاتَ ۚ ا حَتَّى بُصْبِعَ ، وَكَانَ يَذْ كُرُ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِاسِبُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ المَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ الْهَيْشَمِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهِمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جاء الْإِسْلَامُ

(۱) عَنِ اَبْنِ (۲) الطُّوى (۳) رَكْفَتَيْنِ (۳) رَكْفَتَيْنِ (٤) التَّحْسِيبِ (٥) مِنْ ذِي

كَأُنَّهُمْ كُرِهُوا ذٰلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ لِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فى مَوَاسِمِ الْحَجِ الْمِبِ الْإِدَّلَاجِ (١) مِنَ الْحَصَّبِ مَدَّثُنَا مُمَّمُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفَيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِي مُ اللَّهِ عُلَّا عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ ، قالَ فَأَ نَفْرِي \* قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَنِي (١) الإذلاج بمن الدرع عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَا نَذْ كُرُ إِلاَّ الحَبِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أُمْرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ حَلْقَ عَقْرَى ما أُرَاهَا إِلاَّ حابِسَتَكُمُ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَمَمْ قَالَ فَا نَفِرِي قُلتُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَاتُ ، قَالَ قَاعْتَمْرِي مِنْ التَّنْعِيمِ ، خَفَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقَينَاهُ مُدَّلِّمًا فَقَالَ مَوْعِدُكُ مَّكَانَ (٢) كَذَا وَكَذَا .

﴿ تُمُّ الْجَزِّءُ الثَّانِي وَيَلِيهُ الْجَزِّءُ الثَّالَثُ وأَوَّلُهُ بَعِدُ البَّسْمَلَةُ بَابِ العَمْرَةُ ﴾









مِاكِ وَقَالَ ابْنُ مُرَ وَ \* وَجُوبُ (٢) الْمُمْرَةِ \* وَجُوبُ (٢) الْمُمْرَةِ وَفَضْلُهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنّهَا عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَمُحْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنّهَا لَقَرِينَتُهَا فَى كِتَابِ اللهِ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلهِ مَرَشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ شَيَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مالكِ عَنْ شَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي الْمُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهُ قَالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِللهُ عَنْهُمَا وَالْحَجُ اللهُ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهُمَ وَاللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُمُ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيْهُمُ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيَّةُ فَالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ كَفَارَةُ مَلْ الْحَجْ مَرَقُولُ الْمُعْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُعْرَةِ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمَ وَمُنَا أَنْ مُورَالِكُمْ عَنْ الْمُورَةِ قَبْلُ الْجُنَّةُ بَهُ اللّهُ عَنْهُ مَنَ الْمُورَةِ قَبْلُ الْجُنَّةُ فَعَلَى لاَ بَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ مَلَ الْمُعْرَةِ قَبْلُ الْمُعْرَةِ قَبْلُ الْمُعْرَةُ فَعَلَى لاَ بَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ الْمُعْرَةِ قَبْلُ الْمُعْرَةُ عَنْ الْمُعْرَةِ قَبْلُ الْمُعْرَةِ فَعَلَى لاَ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُورَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورَةِ فَقَالَ لاَ بْنُ مُورَةً عَنِ الْمُعْرَةُ مُورَالًا إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللللّه

(1) ﴿ أَبُوالِ الْعُمْرَةَ ﴾ (7) باب (7) حدثني قالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ تُمَنَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ﴿ إِلَٰكِ كُمْ أَعْتَمَرَ النَّيْ عَلِيَّ مَرْثُ فَيَبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّ يَيْرِ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسْ إِلَى جُجْرَة عائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ (١) يُصَلُّونَ في المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّلِّي قالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بدْعَة ثُمَّ قَالَ لَهُ كُم أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعً (٢) إِحْدَاهُنْ فِي رَجَبِ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِمْنَا أَسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَة فَقَالَ عُرْوَةً يَا أُمَّاهُ (٢٠) يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلِيِّ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ ( ) إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرُّ عَمْنَ مَا أَعْتَمَرَ مُمْرُةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا أَعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطْ حَرْثُ أَبو عاصِم أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَافِهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ رَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي رَجَبِ صَرْثُ حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ (" حَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَم أَعْتَمَرَ النَّيْ يَرْكِيْ قَالَ أَرْبَعْ (١٠) مُمْرَةُ الْحَدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُسْرَكُونَ ، وَمُمْرَةٌ مِنَ الْعَام الْمَقْبل في ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ ، وَمُحْرَةُ الْجِيْرَ َّانَةِ إِذْ فَسَمَ غَنيمَةً أَرَاهُ حُنَيْنِ فُلْتُ كُمْ حَجُّ قَالَ وَاحِدَةً مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْتَمَرَ النَّيُّ عَلِيٌّ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ مُمرَّةَ الْحَدَيْبِيَةِ وَمُمْرَةً فِي ذِي الْقَمْدَةِ وَمُمْرَةً مَعَ حَجَّنِهِ مَرْثُ هُدْبَةٌ حَدْثَنَا مَمَّامٌ وَقَالَ اُعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمَرِ في ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي (٢) أَعْتَمَرَ مَعَ حَجَّبِهِ مُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَّةِ ، وَمِنَ الْمَامِ الْمُقْبِل، وَمِنَ الْجُمْرُ انَةِ حَيْثُ مَسَمَ غَنَاتُمَ حُنَيْنٍ وَتُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ صَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أبيهِ عَنْ

ا أناس (1) أناس (7) رواة غير أبي ذر الرنع وعلى رواية أبى ذر رمم بعين وأحدة على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب. بصورة المرخوع والمجرور

(٢) وأمَّهُ

 (٤) عمرات بالتحريث هند أي در ولنيره بالكون وضبطت في الاصل بالاوجه التلاة

(٥) كذا بالضبطين في الدنسة

رد) لم يضبط أربع ف البونينية

أرْبَعاً وَقَوْلِهِ مُعْرَةً
 الحدَ بْنِيدَ وَعُمْرَةً وَمُعْرَةً
 الجيئر الذي بالنصب له

صَمة (۲) الذي

أَبِي إِسْحَقَ قالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقاً وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِداً ، فَقَالُوا أَعْتَمَرَ رَسُولُ (') الله عَلَيْهِ في ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْبَجَ ، وَقَالَ سَمِمْتُ الْبَرَاء بْنَ عَاذِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فِي ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّ تَيْنِ بِالْبُ مُعْرَةٍ في رَمَضَانَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ لِأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاس فَنَسِيتُ أُسْمَهَا ما مَنَعَكِ أَنْ تَحَجُّينَ (٣) مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا فَاضِحْ ْ فَرَّكِيَهُ أَبُو فُلَانٍ وَأَبْنُهُ لِزَوْجِهَا وَأَبْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِعًا نَنْضَحُ (<sup>٤)</sup> عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ (٥) أَعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ تَحُوًّا مِنْ (٦) قالَ بالسب الْمُدْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرً هَا (٧) مَرَثُنَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوية حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ مُو افِينَ لِمِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُهِلَّ بِمُنْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُنْرَةٍ ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِمُنْرَةٍ قالَتْ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ ۚ فَأَظَّلْنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكُونَ ثُولِ إِلَى النَّبِّ عَلِيِّ فَقَالَ أَرْ فَضِي (١٠) مُمْرُ تَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشَطِي وَأُهِ لِمَى بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْـلَّةُ ٱلْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَمي عَبْدَ الرَّ عَلَن إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَهْ لَلْتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي بِالبُ مُمْرَةِ التَّنْعِيمِ مَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ عَمْرُو بْنَ أُوس أَنَّ عَبْدَ الرُّهُن بْنَ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عائشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، قالَ شُفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْرًا كُمَّ (١١) سَمِيْتُهُ مِنْ عَمْرُو مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَبِدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلِمِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1) النبي (7) يَحْجَى (7) النبي (7) يُحْجَى (7) يُحْجَى (2) بفتح الضاد في العرع وغـيره وضبطه ان حجر (ه) في رمضان (٦) من ذلك كذا في الاصل رواية المستبلي وفي القسطلاني أن من ذلك (٨) حدثني (٩) في بعض الأصول فشكوت (٩) في بعض الأصول فشكوت ذلك

(11) کم سمعته کذا فی

اليونينية وفرعها وقى بعض

النسخ وكم بإلواو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مِينَ إِلَيْ أَهَلَّ وَأُصْحَابُهُ (١) بِالحَبِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيُ غَيْرَ النَّبِيُّ مِرْكِيٌّ وَطَلْحَةً وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ (٢) فَقَالَ أَهْ لَلْت بِمَا أُهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ وَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ (\*\* أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَّى مِنَّى وَذَكَرُأُحَدِنَا يَقْطُرُ فَمَلَغَ النَّبِيُّ عِلِيِّ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا ٱسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَا خُلَلْتُ وَأَنَّ عَالِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسَكَ كُلَّهَا غَبْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرٌ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَمْدَ الْحَجُ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مالكِ بْنِ جُمْشُم ۗ لَـقِيَّ النَّبَّ بَإِلَّيْ وَهُوَ ُ بِالْمَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهِا ، فَقَالَ أَلَكُمْ هُذهِ خاصَّةً يَا رَسُولَ الله ، قالَ لاَ بَلْ لِلْأَبَد ، باب ُ الْاعْتِيارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِفَيْرِ هَدْى صَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أُخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱلله بَرْكِيُّ مُوَافِينَ لِهِيلَالِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله بَرْكِيُّ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بِمُمْرَةِ قَلْيُهِلَ ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّى ( ) أَهْدَيْتُ ، لأَهْ لَلْتُ ( ) بِعُمْرَةٍ ، فِنَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِغَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَّفَةً وَأَنَا حَاثِضٌ فَشَكَوْتُ (١) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ دَعَى مُمْرَ تَكِ ، وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطَى ، وَأَهِلِّي بِالْحَجّ فَفَعَلْتُ ، فَأَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّ عْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا وَأُهَلَّتْ بِمُنْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَمُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بِالسِبُ أَجْرِهُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ صَرْشُ مسَدَّدٌ

(١) في اليونينيـــة وأصحابه بالنصب مفعولا معه وعليها علامة الصحا

(۲) هَدُّئ

(٢) آذنَ أُسْعَابَهُ

مع (٤) أننى (٥) ذكر في النجع أت: روابة السرخسي لاعطات

(٦) فشكوت ذلك

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدِي حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَا رَسُولَ اللهِ يَصْدرُ النَّلسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَيلَ لَهَا أَنْتَظِرِى فَإِذَا طَهَرْتِ (١) فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيم كَنْاهِ لِي ثُمَّ أَنْتِينًا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتَكَ أَوْ نَصَبكِ بالبُ ٱلمُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَافَ الْمُنْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ **صَرْثُ ا** أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُمَّيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا (٢) مُهِلْينَ اللَّهِ فَي أَشْهُو الحَجِّ وَحُرُم ِ الحَجِّ فَنَزَلْنَا (٣) سَرِفَ فَقَالَ النَّبَي عَلِيَّ لِأَ صحابهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَمَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَمَهُ هَدْيُ فَلا ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُمُنْ لَهُمْ مُمْرَّةً ا فَدَخَلَ عَلَى ۚ النَّبِي ۚ مِنْكِمْ وَأَمَا أَبْكِي فَقَالَ ما يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِإَ صَحَابِكَ ما قُلْتَ فَنُعْتُ الْنُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأَ نُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّى ، قالَ فَلاَ يُضِرْ لَا إِنْ أَنْتِ مِنْ إِنَاتِ آدَمَ كَتِبَ (٥) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَ ، فَكُونِي في حَجَّتِكِ (٦) عَلَى اللهُ ا أَنْ يَرْ زُوْكَهَا (٧) قالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْ نَا مِنْ مِنَّى فَنَزَ لَنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعا عَبْدَالرُّ مُن فَقَالَ أَخْرُجُ بِأُخْتِكَ الْحَرَّمُ (^) فَلْتُهُلَّ بِمُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُهَا مِنْ طَوَافِكُما أَنْتَظَرْ كُما (^) هَا هُنَا فَأَتَبِنَّا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَاغْتُما قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادى بِالرَّحِيْلِ في أَصْعَابِهِ َ فَأَرْ تَكُلَ النَّاسُ ، وَمَنْ طافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّها (١٠٠ إِلَى اللَّدِينَةِ بِالْبِ" يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ (١١) ما يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ (١٢) حَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قالَ حَدَّثَني صَفْوَانُ بْنُ يَمْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَمْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيُّ يَرْكِيِّةٍ وَهُو َ بِٱلْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَلُوقِ أَوْ قالَ صُفْرَةٍ ؟ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَحَ فِي مُحْرَتِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِّ عَلِيْكِ فَسُتِرَ بِتَوْبٍ

(1) تُنعة الهاء وضمتها مثل الفرع ص

(٣) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
 الله عَلَيْهِ

(٣) كَنْزَلْنَا بِسَرِيْنَ

كَائر كنا مَنْز لا 
 ضبطها الفسطلان 
 بالشيطينوليست مضبوطة في 
 اليونينيه ولا فرعها

(٠) كتب اللهُ

(٦) حَجِّكِ

(٧) فى پيض الاصول يَرْزُوْفَكِيهَا

(٨) مِنَ الْحَرَّمِ كَذَا فِي الْهَنْجُ

(٩) بالرفع فى بعض الاصول المعتمدة وفى بعضها بالجزم مصححا عليه اع مصححه (١٠) كمر الجيم من الفرع

۱۰ متوجهًا ۲۰ متوجهًا

(11) بالعمرة (١٢) بالحج

وَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ مُمَرُ تَمَالَ أَبْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيِّ وَقَدْ أَنْزِلَ اللهُ الْوَحْيَ (١) قُلتُ نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَّفَ الثَّوْب فَنَظَوْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَعَطيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا شُرِّي عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُمْرَةِ أَخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَغْسِلْ أَثَرَ الْحَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْنُ (٢) الصَّفْرَةَ وَأَصْنَعْ في مُعْرَةِكَ كَمَا نَصْنَعُ فِي حَجْكَ وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَام ا بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ يَرْكِينَ وَأَنَا بَوْمَنِّذِ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَّأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ ْوَةَ مِنْ شَعَاتُر اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَو ٱعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا ، فَلاَ أُرَى (٣) عَلَى أَحَدٍ شَبْئًا أَنْ لاَ يَطُّو َّفَ بِهِما (1) فَقَالَتُ (٥) عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كانَتْ (٦) كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُّوُّ فَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيَةُ فِي الْأَنْصَارَكَانُوا يُهلُّونَ لِلنَّاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا َبِيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ۚ فَلَمَّا جاء الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَامًر اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّ فَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُومُهَا يَهَ عَن هِ شِهَامٍ مِا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ أَمْرِيَّ ، وَلاَ مُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفُ (٧) مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ، إلى مَتَى يَحِلُ المُعْتَمِرُ ، وَقَالَ عَطَامِ عَنْ جَأْبِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لَهُ عَنْ أَمَرَ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِيدٍ أَصِحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا تَمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُّوا صَرْثُ إِسْانُي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ أَعْتَمَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ أَعْتَمَرْنَا مَّعَهُ فَلَتَّا دَخَلَ مَكَّةً طَافَ وَطُفْنَا (^) مَعَهُ ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمرْوَةَ وَأُتَبِنَاهَا (١) مَعَهُ ، وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ خَفَّدُنْنَا مَاقَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشَرُوا خَدِيجَةَ بَبَنْتٍ مِنَ (١٠) الجَنَّةِ مِنْ قَصَب

(۱) عَلَيْهِ الْوَحَى (۲) وَاتَّنِ (۲) أَرَى (۲) بينها (۵) بينها (۵) مالت عائثة (۷) في نسخة ابن رافع مالم يَطُنُن (۸) فطفنا (۹) وأتيناهما (۵) والبنة (۱) و البنة (۱)

لأَصَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْ دِينَارِ قالَ سَأَلْنَا ابْنَ مُحَرِّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُل طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ (١) ، وَكُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَا نِي أَمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ قَدِمَ النَّبَيْ يَرْكِيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبُّما ، وَقَدْ كَانَ لَـكُمْ في رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ (١) بَلَّغَ من عِلْمَ عَلَى النَّبِيِّ عِلْمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل قُلْتُ لَبَيْكَ مِإِهْلاَلِ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ مِيْكَةٍ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ مِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحلٌ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَبْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْ لَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ مُحَرَّ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بَكِتَاب اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا ٣٠ بِالتَّامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ ٤٠ الْهَدْيُ عَيلَهُ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ عَبِيلًى (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ لَا عَمْرُ وَ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْماء تَقُولُ كُلَّمًا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صِلَّى اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ (٦)لَقَدْ نَزَلْنَا مَمَّةُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافْ قَلِيلْ طَهْرُ نَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَأَعْتَمَوْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ فَلَاّ مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ بِالْبِ مَا يَقُولُ إِذَا رَجْعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ الْمُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْوٍ أَوْ حَجّ ۗ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ

انوص ط (۱) قی عمرتهٔ (۲) حدثنی (ه) ابن صالح من تحسير اليونينية (٦) على رسوله عدي

اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ، عابدُونَ سَاحدُونَ لِرَبِّنَا حامدُونَ صَدَقَ أَلَهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ بِالْهِ أُسْتِقْبَالِ الْحَاجِ الْقَادِمِينَ ( وَالثَّلَا ثَقِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ مُعَلَى بْن أُسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ (٢) مَنْكِيُّهِ مَكَّةَ ٱسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِالُطَّلِبَ غَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بِالْ الْقُدُومِ بِالغَدَاةِ صَرْثُ أَخَمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فَى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بَذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ بِالْبُ الْدُّخُولِ بِالْمَثِيِّ مَرْثُ مُوبِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيْ لِا يَطَرُنُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً بابُ لاَّ يَظُرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (٣) المَدِينَةَ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَارِبِ عَنْ جابرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ المَدِينَةَ مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ أَخْبَرَ نِي مُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (٤) ٱللهِ عَلِيَّةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٥) المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانْتُ دَابَّةً حَرَّكُهَا ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَالْحَارِثُ بْنُ عُمَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ حَرَّ كَهَا مِنْ حُبًّا صَرْثُ فُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ جُدُرَاتِ (٦) \* تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ تُمَيْدٍ بالسِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَالِهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْ حٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الَّبَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَرَلَتْ هٰذِهِ الآيةُ فِينَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ

(١) الْقَادِمَيْن

(٢) دَخَلَ (٤) النَّبِيُّ

(ه) دَوْحاتِ

(٦) ضم الدال وعدم التنوين
 من الفرع وغيره .

إِذَا حَجُوا عَاوَّا لَمْ يَدْخُلوا مِنْ قِبِلِ أَبُواب بُيُوبَهِمْ ، وَلَكِنْ مِنْ ظَهُورِهَا ، جَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا ، وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ انَّقَى ، وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهِا بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا ، وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ انَّقَى ، وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهِا بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ فَهُورِهَا ، وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ انَّقَى ، وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهِا بِلِي مَنْ أَبِي مَا اللهِ مَن الْمَدَاب عَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ قالَ السَفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَاب يَعْنَعُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا فَضَى تَهْمَتُهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى مَن الْعَذَاب يَعْنَعُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا فَضَى تَهْمَتُهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى السَّفَرُ وَقِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَعْنَعُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي مَلَى الْمُنْ مِن عَمْر وَضِي اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْ أَبِي فَالْ كُنْتُ مِعَ عَبْدِ السَّهُ مِن وَعْمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْ أَبِي فَالْ كُنْتُ مَعَ عَبْد اللهِ بْنَ عُمْرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَ اللهُ بْنَ عَمْرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَ اللهِ السَّهُ فِي وَيَعْهُ فَيْ وَلَوْمَهُ اللهِ السَّهُ وَلَوْمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا مُعْ وَالْ الْمُوبِ السَّعْرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ السَّعْقَ وَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ اللهُ

بالم من المُدى وَجَزَاء الصَّيْدِ، وَقَوْ لِلهُ مَا الْمَدَى وَالْ أَحْصِرْ مُمْ فَا الْمَدَى مَعِلَهُ ، وَقَالَ عَطَالَا السَّبْسَرَ مِن الْمَدَى عَلِيهُ وَلاَ تَحْلُقُوا رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَدَى عَلِيهُ ، وَقَالَ عَطَالا الْإِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ (\*) بالله الْمَا أَحْصِرَ المُعْتَمِرُ مَرَّ رَضِى الله عَنْهُ اللهِ الْمِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ (\*) بالله عَبْدَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ع

را) أواب (٢) كنا في البونينية بالنبطين (٢) كذا في البونينية وفي بعض النسخ المعتمدة يحسَنيم وعليها شرح الفسطلاني أه مصححه عصوراً لا يأتي النساء (٤) منتمنا لَيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِأَبْنِ الْأَبِيرِ فَقَالًا لاَيضُرْكَ أَنْ لاَ تَحْبَةً الْمَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ يَنْنَكَ وَيَنْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ فَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ الْبَبْتِ فَنَحَرَ النَّبِي ۚ يَلِيُّهُ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّى كَيْنِي وَكَيْنَ الْبَيْتِ طَفْتُ وَإِنْ حِيلَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ فَعَلْتُ كَافَعَلَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَنَّا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأَمْهُمَا وَكَانَ يَقُولُ لا يَحَلُّ حَتَّى يَطُوفُ حَدِيْنِي ٢٦ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قالَ لَهُ لَوْ أَقَتْ بِهٰذَا حَرْشُ مُمَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ قالَ (٤) ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّنَهُ لَخَلَقَ رَأْسَهُ وَجامَعَ نِسَاءُهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى (٥) أَعْتَمَرَ عاماً باسبُ الْإِحْسَارِ فِي الْحَبِّ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ كُمِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ قَالَ كَانَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلِيْسَ حَسْبُكُمُ (٥) سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ يَرَاقِي إِنْ حُبُسَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عاماً قابِلا فَيمُ دِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا \* وَعَنْ عَبْدِ أَلله أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَالِم من النُّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ فِي الْحَصْرِ الْحَصْرِ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ يَالِيُّهِ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلُقَ وَأَمَرَ أُصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ تُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُمَرِيُّ قَالَ وَحَدَّثَ فَافِعْ أَنَّ

الم (۱) معمر أة معر

(۲) دَخْلَ يَوْمُ

(٢) حدثنا (٤) فقال نـــ ه

(ه) مُمَّ اعْتَمَرَ (ه) رَمْمُ حَسَبُكُمْ في الاصل الذي بيدنا بنقطة سوداء بين الحاء والسين من تحت و نقطة حراء تحت الباء بعد السسين فصارت محتلة لان تكون حبسكم وحسبكم وكتب بهامش الاصل مانصه كذا صورته في اليونينية والذي في الغرع حسبكم لاغير

> .مے کارق (۷) حدثنی

عَبْدَ اللهِ وَسَالِلًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ عَلِيهِ مُعْتَمِرِينَ فَخَالَ كُفَّارُ قرَيْش دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ باسب من قال لَيْسَ عَلَى الْمُصرِ بَدَلْ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١) حَجَّهُ بِالتَّلَذَّذِ وَأُمَّا مَنْ حَبَّسَهُ عُذُر (٢٠ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى وَهُوَ أَعْصَرْ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْمَتَ (٣) وَإِنْ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ به ِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَعِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ يَحْلِقُ فِي أَيِّمَوْضِعِ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ لِانَّ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيِّ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْدِيَةِ نَحَرُوا وَخَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ ثَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَّافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْئُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ كَمْ يُذْكُنُ أَنَّ النَّبيّ عَلَيْهِ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ تُحْمَّرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَمْنَا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولِ ٱلله عَلِيَّةِ فَأَهَلَ بِمُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كَانَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ عَامَ الحَدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَمَنَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ ما أَمْرُهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ، فَأَ لَتَفَتَ إِلَى أَصِحَابِهِ فَقَالَ مَا أَنْ هُمَا إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ طَاف كَمُما طَوَافًا وَاحِداً وَرَأَى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِياً (٥) عَنْهُ وَأُهْدَى بِاسِبِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِياَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسكٍ ، وَهُوَ مُخَيِّرٌ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ (٦) فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ تُحِبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَـنَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَعَمْ كَا رَسُولَ اللهِ

(1) تَقَصَ بالصاد الهُملة

(۲) عَدُوْ

(٢) أَنْ يَبْعَثَ بِهِ

س (٤) الموامشع ميرست كامس

وقوله بحرياً قال الفسطلاني بغيرهم رق اليونينية وكشطها في الفرع وأبتى الباء صورتها منصوبا على لغة من ينصب الجزائن بأن أو خبر يكون محذه فة

(٦) الصيام • من الفتح

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِهِ ٱحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِيَّةَ مَسَاكِينَ أَو باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهُنَّ إِطْمَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيزَ مَرْشُ أَبُو أُنَهُمْ مِدَّ ثَنَا سَدُفْ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّ عُن بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَمْبَ بْنَ نُحِبْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّتُهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَلْلًا فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَمَمْ قالَ فَأَحْلِقْ رَأْسَكَ ، أَوْ قالَ أُحْلِقْ قَالَ فِي َّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِها فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكِ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ ٱنْسُكُ ٣ بَمَا ٣ وَا باب أَنْ الْإِطْمَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفَ صَاعِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقَلَ ، قالَ جَلَّسْتُ إِلَى كَمْب بْن تُعِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَيْ يَةِ ، فَقَالَ نَوَ لَتُ فِيَّ خاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عامَّةً | مُعِلْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ وَالْقَمْلُ يَقَنَاثَرُ عَلَى وَجَهْدِى ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَّغَ ('' بِكَ ما أَرَى أَوْ ما كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ ما أَرَى تَجِدُ شَاَةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ (٥) فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعِ الربي وَهُوَ ٧ وَهُوَ ٧ بِاسِ النَّسُكُ شَاقُ صَرِّشُ إِسْاحُقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِيْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْمَن بْنُ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ نُحِجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ رَآهُ وَأَنَّهُ (٦) يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُو دِيكَ هَوَامُّكَ قالَ نَعَمْ فَأْمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَـيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بها وَهُ <sup>(٧)</sup> عَلَى طَمْعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفَيْدَيَّةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِيَّةً أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ \* وَءَنْ ثُحَمَّد بْنِ يُوسُنَ حَدَّثَنَا وَرْقاهِ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيهِ عِنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا (١٠) عَبْدُ الرَّ الْمِنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْن مُجْرَةً

(ا) يَبْلُغُ (٥) (٦) فنح الهدرة من الفرع وفي نسخة ابن رانع وآنه وق تسعد ابن رامع القمل

ر) ميد الله الماد الماد الله من ألى حازم في رواية شعبة اله من هامش الاصل (م) كذا في اليونييسة والنوع وفي بعش النبيخ كالفسطاني كمازم واده أمه

(۲) رسول الله (٤) مم الفاء من الفرع وهومثات الفاء ( توله كيوم) كسر ألم هسو الذي في اليونينية اله مصنعته

(•) به الله الرحن الرحيم تن يلب جزاء المهد ونحوهوتول الله تعالى الخ

ق ع (٦) من النعم الى قوله وانفوا الله الذى اليه تحشرون (٧) سنطلابوى ذر والوقت النظ باب وثبتت عندها واو العطف قبل اذا

(A) وهو في غير (A) الرمز الذي نوق عدل في فرع لليونينية الذي يبدأ وقي غيدة في غيره من النسخ بوق النسطلاني وشيخالأسلام المت في نسخة طلاً كسرت بتاء الخطاب عدلا بالنصب أه مصححه

(٠٠) فَبَيْنَاوِق القسطلاني الذي في الفرع وأصله فبينا أبى مَعَ أَسْحَابِهِ فَبَيْنَا أبى مَعَ أَسْحَابِهِ فَبَيْنَا أبى مَعَ أَسْحَابِهِ المستحة فيها أنام الحابي المستحة ولابي الوقت يَضْحَكُ كذا في ولغيره فَسَحِكُ كذا في القرع ولغيره فَسَحِكُ كذا في القسطلاني كنيه مستحجه المقسطلاني كنيه مستحجه

رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ رَآهُ وَفَنْهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجُوبِ مِثْلَهُ بِالسِّبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى فَلا رَفَتْ مَرْضُ سُلَمْانُ بنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ (١) أبي جازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَجَّ هَٰذَا الْبَيْتَ فَلَّمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا (٢) وَلَدَنْهُ أُمُّهُ بِالسِّبُ فَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ فُسُونَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُّ وَرَشْنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (٣) عَلِيَّ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ (" وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ (" باسب قُولِ اللهِ تَعَالَى لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَّعَمِّداً خَفَرَاءُ مِثْلِ مافَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (٢) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبُةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَمْتَقَمُ اللهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَمَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْدِ تُحْشَرُونَ بَاس صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُعْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ ، وَكُمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّسُ بِٱلذَّبْحِ بَأْسًا وَهُو غَيْرُ (٨) الصَّيْدِ نَحُو الْإِبِلِ وَالْفَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذُلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِذْلُ (١٠) ، فَهُوَ زِنَةُ ذٰلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَقْدِلُونَ ، يَجْمَلُونَ عَذْلاً حَرِّثُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ أَ لِي عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ عِزَّكِ أَنَّ عَدُوًّا يَغْرُوهُ أَنَّا لَطَلَقَ النَّبِي عَلِي فَبَيْنَمَا (١٠) أَنَا مَعَ أُسْحَالِهِ تَضَحَّكَ (١١) بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ فَنَظَرْتُ وَإِذًا أَبَا بِحِمَارِ وَحْشِ فَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَنْتُهُ فَأَثْبَتْهُ وَأَسْتَمَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعينُونِي فَأَكَانُنَا مِنْ خَلْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبَّ عِلَيَّ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأُسِيرُ

شَأُواً فَلَقَيتُ رَجُلاً مِنْ رَبِي غَفِارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتُ النَّبِي عَلِيَّ قالَ تَرَكْنُهُ بِتَعْمِهُنَ (١) وَهُوَ قَايِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَوْنَ عَلَيْكَ السَّكَامَ وَرَحْمَةَ الله إنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَمُوا دُونَكَ فَأَنْتَظُرُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ ۚ فَاصِلَةٌ ۚ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ ۖ باس إذَا رَأَى الْخُرِمُونَ صَيْداً فَضَحِكُوا فَفَطَنَ الحَلاَلُ صَرَبْ سَعِيدُ بْنُ الرّبيعِ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدِّثَهُ قالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَامَ الْحُدَ يُبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكُمْ أَحْرِمْ فَأَنْبِثْنَا بِمَدُو ۖ بغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَعْوَاهُمْ فَبَصُرَ (٢) أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ بَغْمَلَ بَعْضِهُمْ بَضْحَكُ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرْتُ فَرَّأَيْتُهُ ۚ فَمَكْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ ۚ فَأَثْنَتُهُ ۚ فَٱسْتَعَنْتُهُمْ ۚ فَأَبَوْا أَنْ يُعينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَمَقْتُ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَخَشْبِنَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقْبِتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ (٣) أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ تَرَ كُنُّهُ بِتَمْ لِهِنَ ( ) وَهُو قَائِل السُّقْيْنَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِي حَتَّى أَيَنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصِمَا بَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَوُ وِنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَّكَانِهِ وَ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْمَدُوُّ دُونَكَ فَأَنْظُرْهِمْ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصَّدْنَا جِمَارَ وَحْشِ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاصِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ لِأَ صَحَا بِهِ كُلُوا وَهُمْ ﴿ لَا يُبِينُ ٱلْمُؤْمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلُ الصَّيْدِ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٦) صَالِحُ مِنْ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُمَّدٍّ نَافِيعٍ مَوْ كَي أَبِي قَتَادَّةً سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مِلْكِ بِالْقَاحَةِ مِنَ اللَّهِ ينَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ خ (٧) وَحَدَّ ثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَان حَدَّ ثَنَا صَالِح مُ بْنُ كَبْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْحُرْمُ وَمِنَّا غَيْرُ

م (۱) بِتِعْمِن وفي القسطلاني ان رواية أبي ذر بِتَمْهِن مفتوح التاء مكسورالهاءورواية غيرهما بيتعُهن بفتحهما قال وفي فرع البونبنية وأصلها ضمة فرق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرق الله على الناناة التحتية أو توله قابل ) بالثناة التحتية أو من غير همز كما في الفرع وصمح عليه وفي غيره بالمحرة مصححة وفي غيره بالمحرة الهموجة المحدة المحددة الم

ع انظر أصمابي لحمار الم

(٣) فقلت له

(٤) في فرع البونينية الذي
 بأبدينا كتبت كمرة الهاء
 وضمها الحرة

(٥) حدثني ط

(٢) عن صالح
(٧) هي منقوطة في نسخة
الفرع التي ببدنا وكنب عليها
في كتاب الفسل في باب اذا
التق الختانان الخ مانصه كذا
في اليونينية في كل تحويل
اه يعني بالخاء المعجمة اشارة
الى سند آخر اه مصححه

الْمُوْمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَبْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ يَعْنِي وَقَعَ (١) سَوْطُهُ فَقَالُوا لاَنْمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَدْتُ الْحِمارَ مِنْ وَرَاءٍ أَكَمَةٍ فَمَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصِحَابِي فَقَالَ (٢) بَمْضُهُمْ كُلُوا وَقالَ بَمْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا َ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ وَهُو َ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَّالٌ (٣) قالَ لَنَا عَمْرُ و أَذْهَبُوا إِلَى صاَلِح فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرُهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِالسِّ لَا يُشِيرُ الْحُرْمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكُمِّيْ يَصْطَادَهُ الحَلَالُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ خَرَجَ حَاجًا غَوْرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلهُم ْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ (') كَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا الْحُرَ وَحْس (٥) ، فَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَمْمِهَا وَقَالُوا (٦) أَنَأْ كُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ كُمْرِمُونَ فَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ كَمْمِ الْآتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُننًا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْش فَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَمْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأ كُلُ كَلْم صَيْدٍ وَنَحْنُ ا مُحْرِمُونَ فَمَلْنَا مابَقَ مِنْ خُمِهَا قالَ مِنْكُمْ ( الله عَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْأَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَيْقِ مِنْ خُمِهَا بِاسِمِ الْإِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا كُم ْ يَقْبَلُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْن جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ جِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُو َ بِالْأُ بْوَاءِ أَوْ بورَّانَ فَرَدَّهُ (٩) عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَافِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (١٠) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ بِالب ما يَقْتُلُ

قرن فَوقَع (۲) قال (۲) حلال كذا هـو في اليونينية بدون ضبط (۱) حلال (٤) أبا فتادة (١) حلال (٤) أبا فتادة أحد (١) نقالوا (١) نقالوا (١) نقالوا (١) فَرَدُّ (١) نَوْدُوني وهو رواية المحدثين وعليها علامة أي ذر

الْحُرْمُ مِنْ الْدَّوَابِّ صَرْثَتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمَنَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْحُرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ تُحَمَّر رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ يَقُولُ حَدَّ ثَنْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ يَقْتُلُ الْحُرْمُ مرش أَصْبَغُ (١) قالَ أَخْبَرَ نِي عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ خُس مِنَ اللَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْفُرَابُ وَالْحِدَأَةُ (٢) وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَتُ وَالْكَلْتُ الْمَقُورُ مِرْشُ (٣) يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حَدَّى نَى ابْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهاَب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيَّةِ قالَ خَمْسْ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقِ يَقْتُلُهُنَّ ( ) فِي الْخَرَمِ الْفُرَابُ وَالْحِيَّاةُ ( ) وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمُقُورُ مَرْشُ مُمَرُ بَنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا (٦) تَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ فَي غَارٍ بِمِـنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُوْسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهاَ وَإِنِّي لَأَ تَلَقَّاهاَ مِنْ فيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ أَقْتُلُوهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وُقِيَتْ شَرَّكُم كُم كَم وُقِيثُم شَرَّها صَرَّت إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ عَرْكِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْكِيْهِ قَالَ لِلْوَزَغِ فُو يُسِينٌ وَكُمْ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٧) بالب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ بَيْكُ لا يُعْضَدُ شَوْ كُهُ مَرْشِ ثُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقْبرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْمٍ

مير (١) أصبغ بن الغرسجر «ص

(٢) وَالْحَيْدَأَ

(۳) وحدثنی ص بط

(٤) يُقتَكُنَ

(٥) كذا فى اليونينيـة وذكرها فى الفتح بغيرهاء ثم قال ووقع في وواية الكشميه في الحداة بزيادة هاء بلغظة الواحدة

(٦) بَيْنَا

(٧) قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا جِهٰذَا أَنَّ مِنْى مِنَ الْحَرَّمِ وَأَنَّهُمْ كُمْ يَرَوْا بِقِتْلِ الْحَيَّةِ بَا مُنَّا الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأُمِيرُ أَحَدِّثْكَ قَوْلًا قامَ بهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلْغَدِ (١) مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ أَ، فَسَمِعَتْه أُذُنَاى، وَوَعَاهُ قَلْمِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاى حِينَ تَكَلَّم بِهِ ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَكُمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلْ لِأَمْرِيَّ يُومْرِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلاَ يَمْضُدِ ٥٠ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَصَ لِقِيَالِ رَسُولِ اللهِ يَرْكُ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ عَرْلِيٌّ وَكُمْ ۚ يَأْذَنْ لَـكُمْ ۚ وَإِنَّا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَصُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبِ ، فَقَيِلَ لِا بى شُرَيْحٍ مِاقَالَ لَكَ تَمَرُنُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَيُمييذُ عاصِياً وَلاَ فارًا بِدَم وَلاَ فارًا بَخُوْبَة خُوْبَة بليَّة ما بالله من لا بُنَفَرُ صَيْدُ الحَرَم حَرْث لَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ النَّبِيَّ عِلِيِّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلٌّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَمْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُحْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُعْضَدُ شَجِّرُها وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ ، وَقالَ الْمَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإذخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قالَ هَلْ تَدْرَى ما لاَيْنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنتَحِيَّهُ (\*) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (') مَكَانَهُ الْمِتالُ مِمَكَّةً ، وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيْ لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا حَرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّبِيُّ عِلِيُّ يَوْمَ أَفْتَتَحَ مَكَّةً لأهِجْرَةً وَلَكُنِ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَ إِذَا ٱسْتُنْفِرِ ثُمُ ۚ فَا نَفْرِ وَا فَإِنَّ هَٰذَا بَلَا حَرَّمَ (٢) اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُّ (٧) الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

(١) الْغَدَ

(۲) كبر الشاد لابي دو

(٣) تُنَحِّيَهُ (١) تَمْزِلُ

(٠) كذا باب بضبة واحدة في اليونينية

(٢) حَرَّمَهُ

(v) ذكر فى الفتح أت لم يحل رواية الكشميهنى وأن رواية غيره وانه لايحل قال التسسطلانى والاول أنسب لقوله تبلى

وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ ، الْقَيِامَةِ لا يُسْخِدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَها، قال الْعَبَّاسُ كَمَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَلْمِنَّهُ لِقَيْنَهُمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ \* باب ٱلْمِجَامَةِ الْمُتُحْرِمِ وَكُوَرَ ابْنُ ثَمَرَ ٱبْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبِتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فيهِ طيب مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ (١) عَمْرُنُو أَوَّالُ شَيْءٍ سَمِيثُ عَطَاءٍ يَقُولُ سَمِيتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٱحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُحْرِمْ ، ثُمَّ مَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَى طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَمَلَّهُ مَمِيةُ مِنْهُمَا مَرْثُ خَالِدُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْد الرَّ هُنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَمَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ وَهُو مُعْرِمُ ا بلَنْي جَلَ (٢) في وَسَطِ رَأْسِهِ ﴿ إِلَيْ مَا ثُوْ وِيجِ الْحُرْمِ مِرْثُنَا أَبُو الْمُنْبِرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنى عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلِي تَوَوَّجَ مَيْنُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلِي فَي مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْدِمِ وَالْحُرْمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ تَلْدَس (٣) الْحُرْمَةُ ثَوْبًا بِورْسِ أَوْ زَعْضَ انْ ِ صَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا فَافِيمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قامَ رَجُلْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ ماذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَكْبَسَ مِنَ الثياب في الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ( ) وَلاَ السَّرَاو ولاَّت وَلاَّ الْبَمَائِمَ وَلاَ الْبِرَانِينَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَمْلاَذِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْن وَلْيَقْطُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقِّ (0) المَرْأَةُ الْخُرْمَةُ وَلاَ تَلْبُسُ الْقُفَّازَيْنِ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْن عُقْبَةَ وَإِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُو يْرِيَّةُ وَأَبْنُ إِسْحٰقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَلا وَرْمَ

(1) إلى إلى المارة (1) إلى إلى المارة (1) إلى أو المنطق ورائم أن المنطق المنطقة المنطقة والمنازة المنطقة المن

(۱) المُنكَّنَ مشع

رم. (٠) تَنَنَّ*مُ* 

وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْخُرْمَة وَلاَ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبُ الْخُرْمَةُ \* وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَصَتْ برَجُل مُحْرِمِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ فَقَالَ أَغْسَلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْفَثُ يُهِلُّ اللَّهِ الْأَغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْخُرْمُ الْحَمَّامَ ، وَكَمْ يَرَ ابْنُ ثُمَرَ وَعائيشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّالِ (١) وَالمسورَ بْنَ ا تَخْرَمَةَ أُخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَمْسِلُ الْحُدْمُ رَأْسَهُ، وَقالَ الْمِسْوَرُ لَا يَمْسِلُ الْخُرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ فَوَجَدُّتُهُ يَمْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْ نَيْنِ ، وَهُو يُسْتَرُ بِمُوْبِ فَسَلِّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَني إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَّاسِ أَسْأَلُكَ (٢) كَيْفَ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو كُثْرِمْ ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَ طَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ أَصْبُتْ فَصَتَّ عَلَى رَأْسِهِ مُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلِيَّةٍ يَفْعَلُ بِالسِّ لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ حَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُحْبِرَ نِي تَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِفْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِفْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيَّ يَخْطُبُ بِعَرَ فَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسَ الْخُلْفَيْنِ وَمَن لَمْ يَجِد مرتن أُحَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ (٣) لِلْمُحْرِمِ (٤) ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

(۱) المراد من علامة السقوط في هذه والتي بعدها أن أل وحدها ساقطة وهو كذلك في الاصول عبد الله بن عباس بالتنكير م

(r) بَسْالُكَ (r) السَّرَادِيلَ (r) السَّرَادِيلَ (ن) المُحْرِمِ (٢) ﴿ قَوْلُهُ ۗ وَرْسُ ۗ ﴾ ل ضبط في الفرع الذي بيدنا ورس وكساعليه المامش كذافي اليونينية الراء مفتوحة وصبواله السكون اله مصححه

مِيْكِ مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثِّيَابِ ، فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ (١) ، وَلاَ الْعَمَامُ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَّ وَرْسَ (٢) وَإِنْ كَمْ يَجِدُ نَمْلَيْنِ فَلْيَلْبُسِ الْخُفَّيْنِ ولْيَقَطْمَهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ بِإِسْ إِذَا كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَالْيَلْبُسِ السَّرَاوِيلَ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُهْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ جابرِ بْنِ زَيْدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَّبَنَا النَّبِي عَبِّكَ بِعَرَفاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ بِاب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو ۖ لَبِسَ السِّلاَحَ وَأَفْتَدَى وَلَمْ يُمَّا بَعْ بَا يَدُ فِي الْفِدْ يَةِ صَرَتْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ (٣) عَلِيَّ فِي ذِي الْقَمْدَةِ فَأَلِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَاكُمْ لَمَ يُدْخِلُ (٤) مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ بِالْبِ مُدُخُولِ الْحَرَمِ اللهِ وَمَكَّةً بِغَيْرٍ إِحْرًامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عَمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّدٍ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ اللَّهِ عَلَى مَكَةَ سِلاَّ إِ وَالْمُنْرَةَ ، وَكَمْ يَذْ كُونُ ( ) لِلْحَطَّا بِينَ ( ) وَغَيْرً هِمْ حَرَّثُنَا مُسْلِم حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ إِيَّالَتْ وَقَتَ لِأَهْلِ الْدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٧) هُنَ المَالِينَ لَمُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَنَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ (٨) أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ (٧) ٱللُّلَّمَ (٨) يَمَّنْ ذَلِكَ هَٰنِ خَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِن مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاء (١) رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَل مُتَعَلَّقْ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ بابِ إِذَا أَحْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ قِمْيَص وَقالَ عَطَانِه إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَارَةَ عَلَيْهِ صَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

َهِمَّامْ مَدَّنَنَا عَطَامُ قَالَ حَدَّتَى صَفُوانُ بْنُ (١) يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ (٢) اللهِ عَلِيْنَ فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ أَرَّدٌ (٣) صُفْرَةٍ أَوْنَحُومُ كَانَ (٤) مُمَرُ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعُ في مُحْرَتِكَ ما تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ، وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُل ، يَعْنِي فَأُ نَتَزَعَ ثَنَيَّتَهُ ۖ فَأَ بَطَلَهُ النَّبيُّ عَلِيُّكُ المَا الْمُزْمِ يَمُوتُ بِمَرَفَةَ وَكُمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّا إِنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجّ مَرْثَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَيْنَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ النَّبِّ مُرْتِكَةٍ بِعَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ (٥) النَّبَيْ عَلِيَّ أَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْ َ بَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ يُحَنْطُوهُ وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أيلِّي مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٦) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ يَيْنَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ النَّبِيِّ مِرْآَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأُوْ قَصَتْهُ فَقَالَ النَّبَيُّ يَنْكِيُّهِ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَـفَنُّوهُ ف ثَوْ يَيْنِ وَلا تَمَسُّوهُ (٧) طِيبًا وَلاَ يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ يُحَنِّطُوهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ مُلَبِيًّا بِالْ سُنَّةِ الْخُرْمِ إِذَا ماتَ مَرْثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ " أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِمْ فَوَقَصَتْهُ نَافَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكِيِّ أُغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَكَمْنُوهُ فِي ثَوْ بَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوهُ (١٠) بطيب وَلاَ شَحَمَّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّياً باسب الحَبِّ وَالنُّذُورِ عَنِ المِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُبُّ عَنِ المَراأَةِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جاءت إِلَى النَّبِيِّ مِيْكِيِّهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي

(۱) ابن يُعلَى بْنِ أَمْيَةَ (۲) مَعَ النّبِيّ (۳) فيه أثر م وَأَثَرُ (۵) في بعض النسخ وكان (۵) عال (۱) حماد بن زيد (۷) تيسُوهُ (۸) تيسُوهُ نَذَرْتُ أَنْ تَحُبُحٌ فَلَمْ تَحُبُحٌ حَتَّى ماتَتْ أَفَأَحُبِحُ عَنْهَا قَالَ نُمَّمُ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً (١) أَقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفاء بِالسِبُ الحَجّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ ٣ أَمْرَأَةً خ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ جَاءِتِ أَمْرُأَةٌ ﴿ مِنْ خَثْمَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ (٣) أَنْ يَسْتَوَى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْبَ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ بِالْبِ حَبِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ صِّرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَن ابْن شِهاب عَنْ سُلَيْهانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّيِّ مَلْكُمْ كَالَّهُ عَلَيْهُ عَلَامَتُ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَمْتَم كَا فَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ جَفِعَلَ (٤) النَّبَي عَلِيَّةً يَصْرفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخر فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُم عَنْهُ باب حَجِّ الصِّبْيَانِ مِرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أُخِي ابْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّهِ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ مْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلْتُ وَفَدْ نَاهَزْتُ الْحَلَمُ أُسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِى وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَائْمٌ يُصَلِّى بِمِنَّى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْض الصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَر تَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاء رَسُولِ

(١) قاضيتًا

(٥) (قوله أخبرنا يمثوب) هو في بعش النبخ والذي في أكثرها حدثنا يعقوب وهو الذى اقتصرعليه فى الفتح كذا بهامش الفرع الذي ببدنا اه مصححه

الله عَلِيَّةِ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عِينًى فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْشُ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ ا إِنْ يُونُس حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ كُمَّد بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيد قالَ حُبِحٌ بِي مَتَعَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلَيْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ صَرَثُ عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَنْ قَالَ سَمِمْتُ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْمَرِيزِ يَقُولُ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ (٢) قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ بِالسِّ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ (٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ تُحَمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنْكِيرٍ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَالَّ عُمْن " مَرْشُ مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قالَ حَدَّثَتَنَا عائِشَةُ بنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَاثِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا نَغْزُوا (°) وَثُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَـٰكُنِ ّ أَحْسَنُ الجُهَادِ وَأَجْمَلُهُ (°) الحَجُّ حَجُ ّ مَبْرُور " فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَلاَ أَدَعُ الحَجَّ بَمْدَ إِذْ سَمِيْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْشَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ عَرِّكِيٌّ لاَ نُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم ﴿ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلا وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْرُجَ في جَيْش كَاذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَ تِي تُرِيدُ الحَبَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا صَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْدِعِ أَخْبَرَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَل رَجِعَ النَّبِي عَلِيْ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمَّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانِ تَمْنِي زُوْجَهَا كَانَ لَهُ نَا ضِحَانِ حَجَّ عَلَى أُحَدِهِا ، وَالآخَرُ يَسْق أَرْضاً لَنَا ، قالَ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً (٧) مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةً وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَنْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ

(1) النبي مع منتسما

(٣) وكَانُ السائب

(٦) هُوَ الْأَزْرَ قِيُّ

(٤) ابْنُ عَوْفِ (٤) عَوْفِ

 (•) نُسْنزوا كُنَّا باتبات الإلف بعد واو ننزوا في اليونيئية

(٦) وَأَجْهِلُهُ . كَذَا فِي القرعُ

(٧) حَجَّةً أَوْ احْجَةً مَعِي

(۱) أُخَذُ مُهِنَّ (٧) فأل أبو عبد الله حدثنا (A) سم الله الرحن الرحيم ٨ فضائل المدينــة باب حرم المدينة

عَلَيْ مَرْثُ اللَّهُ إِنْ عَزْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمِلْكِ بْن عُمَيْر عَنْ قَزَعَة مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباسَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكَةٍ ثِنْنَىٰ عَشْرَةَ عَزْوَةً قَالَ أَرْبَعْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِمْلِيَّةٍ أَوْ قَالَ يُحَدَّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَأَعْجَبْنَنِي وَآ نَقْنَنى أَنْ لاَ تُسَافِرَ أَمْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمَيْنَ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَعْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطِ وَالْا ضْحَى ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَ تَيْنِ ، بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّسُ ، وَلا نُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِنَّى ثَلاَّتَةِ مَسَاحِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى بِاسِ مَنْ نَذَرَ اللَّهْيَ إِلَى الْكَمْبَةِ مِرْثُ ابْنُ ٣٠ سَلاَمٍ أُخْبَرَ نَا الْفَزَادِي عَنْ مُحَيْدٍ الطُّوبِيلِ قالَ حَدَّثَنَى ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِينَ رَأَى شَيْخًا يهَادَى بَيْنَ ٱبْنَيْهِ قالَ ما بَالُ هٰذَا قالُوا نَذَرَ أَنْ يَشِيَ قالَ إِنَّ ا الله عَنْ تَعْذِيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِي (٣) أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبِرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَكُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنِ أَبِي أَيْوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَ تَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ يَرْكِيُّ فَأَسْتَفْتَبْتُهُ (\*) فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمَ اللّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ) لِتَمْشَ ( ) وَلْتَرَّكُ قالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ مَرْثُ ( ) أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ بِالْبِ (٨) حَرَم اللَّهِ ينَةِ صَرَّتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم أَبُو عَبْدِ الرَّ هُنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيها حَدَثْ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صَرْثُ أَبُو مَعْتَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِي عَلِيِّ المدينةَ وَأَمَّرَ ٥٠

بِينَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا (١) لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بَهُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبْشَتْ ثُمَّ بِالْحِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْمَةَ المَسْجِدِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ٣ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِي قَالَ حُرِّمَ ٣ ما أَيْنَ لَا بَي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَأَنَّى النَّبُّ يَرْكُ إِنِّي عَارِثَةَ فَقَالَ ('' أَرَاكُمُ (' ) مَا إِنِي حارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلَ أَنْتُمْ فيهِ صَرَّمْنَ أَكُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْءَ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن النَّيِّ عَلِيَّهُ المدينة حرَّم ما يَيْنَ عائر إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْـــهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلْ (٦) باب فَضْلِ المَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي اللَّاسَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اللهِ عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ كَأَكُلُ الْقُرِى يَقُولُونَ يَشْرِبُ وَهِي المَّدِينَةُ تَنْفَى النَّاسَ كَا يَنْف الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ باب اللَّدينَةُ طَأْبَةُ " مِرْثَ خَالِهُ بْنُ عَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَذَّاتِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلْنَا مَعَ النِّبِيِّ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّهِ ينَةِ فَقَالَ هَٰذِهِ طَا بَهُ ` باب لا بَتِي المَدِينَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَمِيدِ

(۱) مَالُوا (۲) ابْنِ مُحَرَّ (۲) حُرَّمُ (۲) حُرَّمُ (۵) وَقَالَ (٥) أَوَاكُمُ بِفِتِحِ الْهُمْوَةِ فِي الْهُمُوعِ وَغِيرِهِ (٦) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ (٦) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ ابْنِ المسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاء بالمدينة تَرْ تَتَمُ مَاذَعَرْ ثُهَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَرَامْ ﴿ حَرَّثُ اللَّهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) سُعيِدُ بْنُ لا يَنْشَاهَا إِلاَّ الْمَوَّافِ (٣) ، يُرِيدُ عَوَّافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، وَحْشاً (° حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهما مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْن اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ تُفْتَحُ (١٠) الْيَمَنُ المَدِينَةِ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضِ قالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ حَفْصِ بْن عاصِم ٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، كادَ أَهْلَ الْمَدينَةِ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ أَنْمَاعَ ، كَمَا يَنْاعُ الْلُّحُ فِي الْمَاءِ المَدِينَةِ مَرْثُ عَلَى (٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ سَمِعْتُ

أ.
 عن
 كذا في اليونينية بالباءً المثناة النحثية وقال الحافظة بتاء الخطاب للاكثر

(٢) عَوَّافِي

كذا فى نرع البونينية الذى يدناعلامة أبىذر والتصحيح على السواف وعلى عوانى والذي والني في القسطلانى ان رواية أبى ذر عوافى فقط فحرر اهم

(٤) الضبطان في الفرع معا ةصورط

(٥) وُحُوشًا

(1) ليس فى اليونينية على الحرف الاول من تفتح قط. فى المواضع الثلاثة فاحتمل أن وكون بالفوقية أو التحتية وقل الفوقية اه وفى المش الاصول بفتح التحتية هذه. لاون ياء

لام، الأم الله (٨) هي بنت سعد (٩) ابن عبد الله

أُسَامَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَطُم مِنْ آطَام اللَّه ينتَ فَقَالَ هل تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَشِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِّبِ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ مَرْثُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِلْكِيَّةِ قَالَ لاَيَدْخُلُ المَدِينَةَ رُعْبُ المَسِيحِ الدَّجَّالِ لَما يَوْمَيِّذِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى (١) كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ صِرْتُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالكَ عَنْ 'نَمَيْم بْن عَبِّد اللهِ الْمُجْمِر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا إِسْحُقُ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مالك ٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلِيِّةِ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَّدٍ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْتُ إِلاَّ عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَوْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ (٢) كُلِّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ مِرْثُنَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ اللهِ عَالِي فَكَانَ فِيهِ حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الْدَّجَّالُ وَهُوَ لَحَرَّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدينَةِ (٦) بَعْضَ السَّبَاخِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّحَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَخْيَنتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ في الأنر ، فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْدِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْدِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَلْمَذَ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ (٤) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ ﴿ الَّدِينَةُ تَنْفِي الْحَبَثَ

(1) لكل (٢) اليه المحمود المحمود (٢) يُنزِلُ (٢) يُنزِلُ (٤) ( قوله أقتله فلا أسلط طلبه ) قال شيخ الاسلام هو وفى نسخة باظهارها وكانه ينكر ارادته القتل وعدم ما أريد فَقَلَه فلا أسلَّطُ عَلَيه وفي نسخة وَلا أسلَّطُ عَلَيه وفي بعض الاصول فلا يُسلَّطُ عَلَيه وفي بعض وفي نسخة وَلا يُسلَّطُ عَلَيه وفي بسطة وَلا يُسلَّطُ عَلَيه وفي بسطة وَلا يُسلَّطُ عَلَيه وفي المسلَّطُ عَلَيْه وفي المسلَّلُ عَلَيْه وفي المسلَّلُه وفي المسلَّلُ عَلَيْه وفي المسلَّلُه وفي المسلَّلُهُ وفي المسلَ

**مَرْثُ** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ ﴿ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءً أَعْرَابِي النَّبِيُّ عَيْكِيْدٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاء مِنَ الْغَدِ عَمُّوماً ، فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِى ثَلَاثَ مِرَار ، فَقَالَ المَدِينَةُ كَالْكِيرَ تَنْفِي خَبَّهَا ، وَيَنْصَمُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِي " إِنِّي أُحُدِ رَاجَعَ نَاسَ من أُصِحَا بِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةَ ۖ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ تَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَى اللَّهُ فِي الْمَنَافِقِينَ فِئِتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِنِّهِ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (٣) كَمَا تَنْفِي النَّارُ ( ) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا وَهْتُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا ا بْن شِهاَب عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ اللَّهِمَّ أَجْمَلُ بِاللَّهِ يِنَةِ صَعْفَىٰ مَا جَمَلْتَ مِكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ \* تَابَعَهُ عُثْمانُ بْنُ ثَمَرَ ءَن يُونُسَ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَىِ عَنْ كُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَرَاهيَةِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ أَنْ تُمْرَى (٥) اللَّهِ ينْةُ وَرُشُ اللَّهِ مِنْ سَلاَمِ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ تُحَيْدِ الظَّو بِلِ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ (٧) بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ أَمْرَى الْمَدِينَةُ ، وَقَالَ مَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آ ثَارَكُمُ ۚ فَأَقَامُوا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ ، قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْد حَفْصٍ بْنِ عَاصِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ مَا يَيْنَ لَيْتِي (^) رَوْضَةٌ مِنْ رَيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرَى عَلَى حَوْضِي صَرَّثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةَ عَنْ هِشِمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَلَّا قَدِمَ رَسُولُ

(1) وَتَنْصَعُ طيبَهَا ( قوله طيبها ) فوقه لفظ معا وليس تحت الطاء كمرشع سكون الباءكذا في المطبوع سابقا وليس في الفسسطلاني الاروايتان فانظره كتبه

مصححه

(٢) رَسُولُ اللهِ

(٢) الدَّجَّالَ قالَ في الفتح

هي تصحيف 884

(٤) حدثني لاحد

(ە) أَنْ تَعْرَك

اری (٦) حدثنی

(v) أَرَادُوا (¹) بَنُوسَلِمَةَ

(۸) وَقَبْرِي

هكذا زيادة الواو فى وقبرى والتخريجة بمد ومنبرى وى اليونينيسة وعبارة الفتح والفسطلانى وفى رواية ابن عساكر فبرى بدل بيني

(1) كدا فى الطبوع سابقا من غير رمز عليها اه من هامش الاصل اللهِ عَرَائِيْ اللَّهِ مِنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ أُمْرِيْ مُصَبَّحْ فَي أَهْلِهْ \* وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهُ وَكُلُ : وَكَانَ بِلاَلْ إِذَا أُقْلِعَ (') عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَ نَهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَيتَنَ لَيْدَا اللهِ عَنْ مَرْدِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ مَرَدِي اللهُ عَنْ مَرَ اللهِ عَنْ مَرَدُونَ اللهُ عَنْ مَرَدِي اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مَرْدُونَا اللهِ عَنْ حَفْصَةً وَاللهِ عَنْ حَفْصَةً وَعَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

بِسْمِ ٱللهِ التَّحْن التَّحِيمِ

حَتَاب الْمِدُومُ (٥)

مِاسِ مُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةُ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةُ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتُبِ قُتُنِبَةً لَمَا لَكُمْ الصِّيامُ كَا اللهِ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ المَلْكُمُ الصَّيامُ كَا اللّهِ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْلَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْلَةُ عَلَيْكُمُ الصَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْلِ عَلَيْكُمُ الصَّيْلِ عَلَيْكُمُ الصَّيْلِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ الصَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَّلِيْلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلِ عَلَيْكُمُ السَّيْلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَّيْلُولُ عَلَيْكُونَ السَّلِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفُولُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُونِ السَلْفُولُ عَلَيْكُمُ السَلْفِيلُ عَلَيْكُمُ السَلْفُولُ عَلَيْكُمُ الْفُلْفُ اللّهِ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ السَلْفُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلِي الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُول

اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ إِنَّ الْخَمْسُ ۚ إِلَّا أَنْ تَطَفَّعَ شَبْئًا، فَقَالَ أَخْبِرْ فِي مَا فَرَضَ (٢) اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيامِ ، فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَبْئًا ، فَقَالَ أَخْبِرُ نِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ (\* كَأَخْبِرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي شَرَائِعَ (ا الْإِمْلَامِ ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (٥) لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصْ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيًّ شَبْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْهُ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ (٢) الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ مَرْثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صامَ النَّبِيُّ عَلِيِّ عَاشُورَاءً وَأَنَرَ بَصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ثُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ صَرِّمُنْ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱللَّيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فُريشاً كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَصِيامِهِ حَتَّي فُرِضَ رَمَضَانُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ (٧) وَمَنْ شَاءً أَفْطَرَ (١) بالم فَضْلِ الصَّوْمِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِّهِ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ أَمْرُو ۚ قَا تَلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائَّمٌ مَرَّ تَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ خَلُوفُ فَم ِ الصَّائِم ِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيح ِ الْسِنْكِ يَتْرُاكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

وَشَهُو تَهُ مِن أَجْلِي الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا بِاسب الصَّوْمُ

كَفَّارَةٌ مَرْشُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعٌ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ

حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا (١٠) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ فِي الْفِينَةِ

ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ أَبِي سُمِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

أَن أَعْرًا بِيًّا جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ثَائَرً الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ فِي ماذَا فَرَضَ

(۱) ضبط فی الفرع الذی یسدنا الصاوات بضم التا و کرها والسکسر روایة أبی فر مصححا علیها و کفا سین الحس بالفم والفتح الحس بالفم والفتح الحس بالفم والفتح الحس بالفم والفتح الحس بالمسلم المسلم الم

(١) بِشْرَائِعَ

(• بالحَقِّ

(٦) ادْخِلَ

(٧) فُلْمُصُمُ

(٨) أَنْظُرَ

 (٩) هو مثلث الفاء وضم الفاء من النرع
 ط

(١٠) حَدِيثُ النَّبِيّ

قَالَ حُذَيْفَةٌ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاّةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ، قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّهَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَعْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيَفْتَحُ أَوْ يُكُسِّرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ(١) أَنْ لَا يُشْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَقُلْنَا لِلَسْرُوفِي سَلْهُ أَكَانَ مُحَرُّ يَسْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَمَمْ كَمَا يَسْلَمُ أَنَّ ٣٠ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ا بْنُ كُنْلَةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّا تُمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّا عُمُون فَيَقُومونَ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ مِرْشُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّ تَنِي مَعْنُ (٤) مِنْ أَبْوَابِ كَذا اللَّهُ عَنْ أَبْنِ شِهابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ (٣) رَّسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبَيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلْجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ <sup>(1)</sup> الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلَ يَدْعُى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْا بْوَابِ كُلُّهَا قَالَ نَمَمْ وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اللَّهِ مَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا ، وَقَالَ النِّي عَلِيٌّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ وَوَالَ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ وَوَالًا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا جَاء رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ حَرِثْنِ (٥) يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ

د (۱) أحوسي (٢) أَنَّ عَدَّأَ دُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ (r) قالَ رَسُولُ اللهِ في اليونينية من غير رقم نه لاس (۵) أخبرنى • وحدثنى

ایماناً ایماناً ایماناً ایماناً ایماناً ایماناً (۲) ابن عبد الله بن مین (۲) اجوده (۱) ف کل (۱) ف کل الله عبد الله بن (۱) ف کل (۱) الله عبد الله بن (۱) ف کل الله عبد الله عبد الله بن (۱) ف کل الله عبد الله عبد الله بن (۱) ف کل الله عبد الله عبد الله بن الله عبد الله عبد الله عبد الله بن الله عبد الله عب

حَدَّنَىٰ الليْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) ابْنُ أَبِي أَنَس مَوْلَى التَّيْميَّين أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا دَخَلَ شَهُونٌ رَمَضَانَ فَيُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسلْسِلَتِ الشَّياطِينُ مَرْثُنَا يَحْيِي ٰ بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِم (٢) أَنَّ ابْنَ مُمِنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ ۚ فَأَقْدُرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ عَن اللَّيْثِ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ وَيُونسُ لِمِلالِ رَمَضانَ بِالْبُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْسِاً بَا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَائْشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم مَرْثَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهُ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْـلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْدَسِابًا غَفْرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالبُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عِيْكِيُّهِ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِنرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّتِهِ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ (٣) ما يَكُونُ في رَمْضَانَ حِينَ يَلقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ ( ) لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِحَ يَعْرُضُ (٥) عَلَيْهِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَرَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ بِالْبِ مَنْ لَمْ يَدَعْ فَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ في الصَّوْمِ صَرَتُ الدَّمُ ابْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُعْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِالَ رَسُولُ (٥٠ اللهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَدَعْ فَوْلَ الزُّورِ وَالْمَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَة " فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالْبِ " هَلْ يَقُولُ

إِنَّى صَامَّمْ إِذَا شُيِّم مِرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِم عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزى بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرْفُثْ (١) وَلاَ يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدْ أَوْ قَا لَكُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُوا صَائَّمْ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ كَلُوفُ ا فَمِ الصَّامَمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّامَّمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ ا فَرِحَ وَإِذَا لَـقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِاسِبُ الصَّوْمِ لِلَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةُ ٣ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَمَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ مَنِ أَسْتَطَاعَ الْباءة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَانِهِ ﴿ إِلَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِذَا رَأْ يَتُمُ الْهَلِالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأْيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، وَقَالَ صِلَّةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ ( ) مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلِالَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الشَّهْرُ تِينْعُ وَعِشْرُونَ لَيْـلَّةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمٌّ عَلَيْكُمْ فَأَ كَيلُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً بْنِّ سُحَيْمٍ قِالَ سمِعْتُ ابْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبُّ يَرَاقِيِّ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَّسَ (٥) الْإِبْهَامَ في الثَّالِيَةِ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(۱) ضم الفاء من الفرع (۲) لَلْمُلُفُ فَم ولابي درقي السخة لَلُوفُ في الصَّائِم (۲) الْعُزْبَة (٤) حدثنا

(ه) وَحَكِسَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُو ْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّي (١) عَلَيْكُمْ ۚ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبًانَ ثَلَاثِينَ ﴿ طَرْتُ الْبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِ" عَنْ عِكْرُمَة بْن عَبْدِ الرَّاهُن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيٰ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ۖ فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّالشَّهْنَ يَّكُونُ تِسْمَةً وَعِشْرِينَ (٢) يَوْماً حَرْشُنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ نُحَمَيْدٍ عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ (٣) أَنْفَكَنَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَةٍ تِسْفًا (١) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمٌّ نَزَلَ فَقَالُوا نَا رَسُولَ اللَّهِ آ لَيْتَ شَهِرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهِنَ يَكُونُ نِسْمًا (٥) وَعِشْرِينَ باس عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ اللهِ قَالَ إِسْخُقُ وَ إِنْ كَانَ نَاقَصًا فَهُو َ تَمَامُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ يَجْتَمَعَانَ كِلاَهُمُا نَاقِصٌ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمَعْتُ إِسْخُقَ (٦) عَنْ عَبْد الرُّ عَمْن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ وَحَدَّثَنَى مُسَدَّدٌ حَذَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٧) عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبّ عَلِيَّةِ قَالَ شَهْرًانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُوا الحَجَّةِ بِالْبِ قُولِ النَّبِيّ لاَ نَكَنْبُ وَلاَ تَعْشُب مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَبْس خَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مُعَرَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِيْرٍ أَنَّهُ قالَ إِنَّا أُمَّةٌ ۖ أُمِّيَّةٌ لَا نَكَتُبُ وَلَا تَحْشُبُ الشَّهِنُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَهْنِي مَرَّةً لِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً

لاَيَتَقَدَّمَنَّ (١) رَمَّضَالَ بِصَوْم يَوْم وَلاَ (١) يَوْمَيْنِ صِّرْشُ مُسْللُمُ

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ حَدَّثَنَا يَجْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَّ يُرْتُهُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم وَمَضَافَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، أَوْ

(۱) فَا إِنْ غَيِيَ . أُوْخَىَ غُمَّ هذه الرموز من القرع وكانت انحكت من هامش اليونينية (وقوله غَيِيَ) بفتح الغين وتخفيف الباه كذا هنا لابي ذروعند القابسي عُبِّيّ بضم الغين وشد الباء المكسورة وكبا قيده الاصبلي بخطه والاول أبين ومعناه خني عليكم قاه عياض الحي من اليونينية

(۲) وعثرون

(٣) فكانت هكذا في اليونينية من غير دقم ( قَوْلُهُ فِي مَشْرَ بَقْم ) هي بفتح الراء وضهاوضبطت في الفرع الذي ببدنا بفتح الراء لاغير اه مهيجحه

(٤) نِسْعَة هُكذا في
 الاصل

(٥) نِسْعَةً

علامة الكشيهني فىاليونينية محتملة لان تكون على تسجا الذى فى الاصل

(٦) إَسْعَلَى بَنَ سُوَيْدٍ لاط سِ الله ٢ بَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ

> لاسُّط (۷) حدثی صد

(A) لاَيْتَقَدَّمُ

(١) أَوْ يَوْمَيْنَ

يَّوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (١) فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ باب قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ (٢) هُنَّ لِبَاسُ تَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبِاسْ لَمُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَفُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ عَرَشْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولِيٌّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْعَابُ مُحَمَّدٍ مِنْ إِذَا كِانَ الرَّجُلُ صَائِمًا كَفَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ كَمْ كَأْ كُلْ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى كُيْسِي ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْانْصَارِيَّ كَانَ صَائَّمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى أَنْ أَنَّهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ (٣) خَاءَتْهُ أَنْرَأَتُهُ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا ا أَنْتَصَفَ النَّهَارُ غُثِينَ عَلَيْهِ فَذُ كِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ أُحِلَّ لَكُمْ (٠) إِنِي قُوْلِهِ ثُمُّ أَيْمُوا اللَّهُ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحاً شَدِيداً ، وَنَرَكَتْ (١) ، وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطُ الْأَسْوَدِ بابُ قَوْلِ اللهِ ا تَمَالَى : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا ( ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَ بْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ (٦) الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ مَرْتُ حَجَّاجُ (٧) ا بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيً ابْنِ حَاتِم وَضَى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَكَ انْزَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأُسُودِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسُودَ وَإِلَى عِقَالٍ أَيْضَ لَجْعَلْتُهُمَا تَحْتُ وِسَادَتِي عَمَلْتُ أَنْظُرُ فِي ٱللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبَيْنُ لِي فَنَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلَّكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَيَيَاضُ النَّهَارِ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ حِ حَدَّثَنَى (٨) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

را) صواماً (r) إَلَي قَوْ الِهِ ما كُنْبَ اللهُ لَكُمْ (r) عَيِنْهُ فِجَاءَتْ (٤) فَنَزَلَتْ الصيّامَ إِلَى اللَّيْلِ (١) فيهِ عَنِ أَلْبَرَاهِ (٧) المَجَّاجُ

(١) تُنْبَانِي . يَسْنَبِين (٠) مِنَ النَّهَادِ (٦) بَنْفُكُمْ (٧) نَعْجِيلِ (٨) السَّدُورَ عزافي المتح هذه الرواية الكشبيني والنسنى وصوب الرواية التي في الاصل (٩) سَتُحُورُ أسب هذه الرواية في المتحلكشميه في (١٠) فَأَ نَكَ

أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ أُنزِلَتْ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ، فَكَانَ (' وَجَالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رَجْلَهِ (' الْحَيْطَ الْأَيْتِ وَالْحَيْظَ الْأَسْوَدَ وَكُمْ يَوَلُ (٣) يَأْ كُلُ حَتَّى يَدَبَيَّنَ (١) لَهُ رُو يَهُمَا، فَأَنْزَلَ (٢) رَجَّبِهِ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَامِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٥) باب مُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّكُ لاَ يُمْنَعَنَّكُمْ (٥) مِنْ سَحُورِكُمُ أَذَانُ بِلاَلِ صَرَشْ عُبِيَدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُكَّدٍ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلاَّ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ كُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكَتُومٍ فَإِنَّهُ لَآيُورُذُنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، قالَ الْقَاسِمُ وَكَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْ فَى ذَا وَ يَنْزِلُ ذَا بِاسِ مُ تَأْخِيرِ (٧) السَّحُورِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِ لِي بْنِ سَمَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ شُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ (٨) مَنَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ باب عَذْرِكُمْ أَبِيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ حَرْثُ السُّلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هِ شَامْ جَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَّر نَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، قُلْتُ كُنْ كَانَ مَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ، قالَ قَدْرُ اللَّهِ والنسني خَمْسِينَ آيَةً بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ، لِأَنَّ النِّي عَلَيْهِ وَأُصْعَابَهُ وَاصَلُوا وَكُمْ ۚ يُذْكِرِ السَّحُورُ (١٠ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ ا نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مَرْكِيٍّ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، قَالُوا إِنَّكَ (١٠) تَوَاصِلُ ، قَالَ لَسْتُ كَهَنَّكُمْ ، إِنِّي أَظَلُ أُطْمَمُ وَأُسْقَى ، حرَّث آدَمُ بْنُ أَبِي إِبِاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قالَ سَمِيْتُ

أَ نَسَ بْنَمالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) مِنْكِيَّةِ لَمَعَدُّ وا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاةً باس إِذَا نَوَىٰ مِالنَّهَادِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ أُمُّ ٱلدَّرْدَاءَكَانَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامْ فَإِنْ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنِّي صَاَّحُمْ يَوْمِي هُلُـذَا ، وَفَقَـلَهُ أَبُو طَلْخَةً وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاس وَحُدَّيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ غَيْهُمْ مُوسَى أَبُوعَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِي أَبِي غُبَيَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَ كُورِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ بَمَتْ رَجُلاًّ يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عاشُورًا، أَنْ (٢) مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ لِلهَاشَمِ الصَّاشَم حَدِثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةُ عَنْ مالِكٍ عَنْ مُعْتَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّ عْمَٰنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ (\*) وَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً خِ حَدَّثَثَنَا (\*) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْزِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْثِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ إِنَّ أَبَاهُ عَبْدُ الرُّ هُمْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عالَيْهَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ تَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ، وَقَالَ ( ) مَرْوَانُ إِمَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِأَلَّهِ لَنُقَرِّعَنَّ (٦) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَنْ وَانْ يَوْمَئِذٍ عَلَى المدينة فَقَالَ أَبُو بَكُنٍ فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَ بِي هُرَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرْضَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّ هُنِ لِأَ بِي هُرَيْرَةً إِنِّي ذَا كَرِ ٦٠٠٠ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَنْسَمَ عَلَى قِيهِ لَمْ أَذْ كُرْهُ لَكَ (٥) فَذَكَرَ قَوْلَ عائِشَةَ وَأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذْلِكَ حَدَّثَنَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ (٥) أَعْلَمُ ، وَقَالَ هَمَّامٌ وَأَبُّنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُعْمَرَ عَنْ أَبِي مُرْيَرْةَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَأْمُرُ (١٠) بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ أَسْنَهُ بِالْبَ أَلْبَاشَرَةِ الصِمَّامُم وَقَالَتْ عَالَيْهَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا مَرْثُ اللَّهُ عَنْهُ بْنُ حَرْب قَالَ عَنْ شُعْبَةَ لَا اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(١) رَسُولُ اللهِ (r) إِنَّ (r) حَتَّى لاس س (٤) وحدثنا (٥) فقال (١) لَتُفُونُ عَنَّ (v) اذْ كُوُ<sup>رُ</sup> هَذه من الفتح (٨) كَمْ أَذْكُرُ ذَلِكَ من الفتح (١) وَهُنَّ وَهَٰذَهُ رَوَايَةً النسني وهي تمن الفرع (١١) عَنْ سَعِيدٍ قال الحافظ ابنَ حجر وهو غلط فاحش فليش فى شيوخ سلیمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحدكم ( فَوْلُه لِإِرْ لِلِّهِ ) ثَبَدَّت لفظة إلى على قو له لإر يع

في اليونينية، اه.

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُقَدِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَالَمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ لِإِرْبِهِ ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ مَآرِبُ حَاجَة (١) ، قالَ طَاوُسُ (١٥) أُولِي الْإِزْبَةِ الْاحْمَقُ لاَ حَاجَةُ لَهُ في النَّسَاء بالنَّهِ أَلْقُبْلَةِ لِلصَّامَم ، وَقَالَ جابر بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى بُيِّمْ صَوْمَهُ (٢٠) مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَدَّتَنَا ( ) يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عالْشَةَ عَنِ النَّيِّ مَلِكَةٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشِهَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَيْقَبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائمٌ ، ثُمَّ تَعْيِكَتْ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدِّثَنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَتْ رَيْنَهَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي الْحَمِيلَةِ إِذْحِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مالكِ أَنْفِينْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّة يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّمٌ بِالسِبُ ٱغْنِسَالِ الصَّامِّمِ وَ بَلَّ ابْنُ مُمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ (٥) عَلَيْهِ وَهُو صَائَمٌ، وَدَخَلَ الشَّهْيُ الْحَمَّامَ وَهُو صَامَمْ وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَأُو الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُ دِ لِلصَّامِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ (٦) أَحَدِكُمُ ۚ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلاً وَقَالَ أَنَسُ إِنَّ لِي أَبْرَنُ (٧) أَتَقَحَّمُ فيهِ وَأَنَا صَامَّمْ وَ يُذُّ ثُكِّرُ عَنِ النَّبِي مِلِكِ أُنَّهُ أَسْتَاكَ وَهُوَ صَالَّمُ مُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلا لِيَمْ لَكُمْ رِيقَهُ وَقالَ عَطَانِهِ إِن أَزْدَرَدَ ريقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرُ وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِٱلسِّواللهِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمْ قَالَ وَالْمَاهِ لَهُ طَعْمْ وَأَنْتَ تُمَضَّمِض ( ) بِهِ وَكَمْ يَرَ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِأَلْكُعْلِ الصَّامِّمِ بَأْسًا مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرْوَةً وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَالَشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً بُدْرِكُهُ

(i) مآرِبُ جَاجَاتُ ا مَأْزَبُ حَاجَةُ ا مَأْزَبُ حَاجَةُ

(٢) بابُ الْقُبْلَةِ الرِصَّائِمِ

س (٤) حدثنی حس

(ه) فَأَ لَقِيَ مي

(۱) يوم صوم (۷) (قَوْله أَثْرَنَ) هو بهذا الشبط في اليونينية وفي رواية أُثْرَنًا وليس عليه رقم فى اليونينية وفى الفسطلاني ان رواية أبي ذر أُثرَنُ قال والروايتان في الفرع منونتان وفى غيره بغير تنوين لانه فارسى فلذلك لم يصرف

(٨) كَمْضْمَضُ بالقتح عند
 أبي ذر اهـ

الْفَجْرُ فِي رَمَيْضَانَ مِنْ غَيْرٍ حُلْمٍ فَيَمْتَنَسِلُ وَ يَصُومُ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ يُسمَى مِنْ لَمَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّاعْلَىٰ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُنِ بْنَ عَبْدِ الرَّ مْمَن كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَمَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ أَحْتِلام ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِالْبُ الصَّاعْمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً ، وَقَالَ عَطَاهِ إِنِ أَسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَّاءِ في حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ أَمْ يَمْ لِلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جامَعَ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنِ النَّبِّ مِلْقِيْ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ بِاسِ مُ سِوَاكِ (١) الرَّطْبِ والْيَابِسِ اللِصَّاتُم وْ يُذْكُرُ عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً قالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِيلِيِّ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَامُّهُم ما لا أُحْصِي أَوْ أَعدُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأ مَرْ أَبُمُ بِالسِّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ ، وَ يُرْوَى نَحُوْهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيّ وَكُمْ يَخُصُ الصَّامُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِيمَةُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِ مِلْهِرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَقَالَ عَطَاهِ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ ٣٠ رِيقَةُ حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَالَ حَدَّثَنَى الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُهْرَانَ رَأَيْتُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضًّا فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ ( ) وَأَسْتَنْهَرَ ثُمٌّ غَسَلَ وَجُهُهُ ثَلاَثًا ثُمٌّ غَسَلَ يَدَهُ الْدُنْ إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْبُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَتَحَ بِرَأْسِهِ ( ) ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ تَوَسَّأً نَحْق وَضُوكَى (" هَٰذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأً وُضُولًى هَٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّى رَ أُمَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ

(۱) السّوّاكِ (۲) السّوّاكِ (۲) السّوّاكِ (۲) يَبُلُم . يَنَبَلُمُ وكلاهما من الفتح (۱) مَضْبَضَ (۱) مَضْبَضَ (۲) هكذا الواو من وَضُو فِي مفتوحة في اليونينية

نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ (١) لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ إِلَّهُ عَلِيْهُ إِذَا تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ عِنْخْرِهِ الْمَاءَ وَكُمْ كُيمِّينْ آبِيْنَ الصَّاجِّمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الحَسَنُ لاَ بَأْسَ موطِ (٢) الصَّاتِم إِنْ لَم ا يَصِل إِلَى حَلْقِهِ وَ يَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَانَهُ إِنْ تَمَضْمَضَ (٢) ثُمُّ أَفْرَغَ مَافِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ ( ) إِنْ لَم اللهُ وَرِيقَهُ وَمَاذًا بَعَى فيهِ وَلا ( ) يَمْضَعُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَزْدَرَدَ رِينَ الْمِلْكِ لَا أَقُولُ إِ نَهُ (٦٠) يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ مَرَضِ كُم ۚ يَقْضِهِ صِيَامٌ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَالشَّغْبِيُّ وَأُبْنُ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَقَّادٌ يَقْضِي بَوْماً مَكَانهُ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا (٥) يَحْيى هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْن ابْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمِّد بْن جَمْفُر بْن الزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ بْنِ خُوَ يلدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ عَلِيْ فَقَالَ إِنَّهُ أَحْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ أُصَبّْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (٩) ، فَأْتِيَ النَّبِي عَلِيْ عِكْتَلَ يُدْهِي الْعَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْخُتَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا بِالْبُ إِذَا جامَعَ في رَمَضَانَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيْكَكُفِّر حَرَّث أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ فِي تُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي عِنْدَ (١٠) النَّبِيِّ بِإِلَّيْهِ إِذْ جاءهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ هَكَكُتُ قَالَ مَالِكَ قِالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي وَأَنَا صَاحْمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ثُمْتِقُهَا قالَ لاَ قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ فَقَالَ (١١١) فَهَلْ تَحِدُ إِلْمَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالَ لاَ قالَ فَكُنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذلك

(۱) قوله الاغفرله الخ بثبوت الا فى جيع النبخ المسددة ومنهافر عاليونينية الذى يندنا وهي ساقطة من شرح القسطلانى ومز جميع نسخ المان المطبوعة (۲) فتح سين السعوط من

> صيرط (٢) مَضَمُضَ

٤ كم يضره وفى القسطلاني ولابي الوقت لا يَضِيرُهُ أَنْ يَرْدَرِدَ لَمْ يَشْهُ فَأْسَقط لم وقتح الهمزة ونصب يزدرد اهـ

(ه) و يمضغ عضع بنتج الضادعند أبي ذر مصححا عليه وهي نفتح وتضم قاله إن سيده اهمن اليونينية (٦) هكذا الهمزة من انه منتوحة ومكسورة في اليونينية

(٧) عُلَّةٍ (٨) أُخْبَرَ نَا

(۹) فی نَهَار رَمَضَانَ نَعـ

(۱۰) مَعَ النَّبِيِّ علامة الكشميهني من الفتح

لاس (11) قال

أَتِيَ النَّبِيُّ عَيْقٍ بِعَرَقٍ فِيهَا ﴿ كَانُونَ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَالُ قَالَ ﴿ أَيْنَ السَّا ثِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا (٣) فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّى بَارَسُولَ اللهِ فَوَ ٱللهِ ما بَيْنَ لاَ بَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّ تَيْنِ أَهْلُ بَيْت أَفْقَدُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلِيِّ حَتَّى بَدَتْ أُنْيالُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْمِيهُ أَهْلَكَ بِاسِبُ الْجُامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا عَالِيْجَ مَرْشُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى النَّى عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنِ الْأُخِرَ (٤) وَقَعَ عَلَى أَمْرَأً تِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَحِدُ ما يُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعِ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَفْتَجِد مَا تُطْعِمُ بِهِ سِيِّينَ مِينَكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عِلِيِّتَ بِمَرَقٍ فِيهِ تَمْنُ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْمِمْ الْأَخِرَ لَيْسَ مِن اليونِينِة اللهِ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَدَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَأَطْمِيهُ أَهْلَكَ إِلَى الْحَامَةِ وَالتَيْءَ لِصَاتُم \* وَقَالَ لِي يَحْيِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيةً ا بْنُ سلاَّم مِ حَدَّثَنَا يَحْييُ عَنْ تُحَمَّ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثُو بَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا (٥) يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذ كَرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأُوَّالُ أَصَيَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَكِرْمَةُ الصَّوْمُ (٦٠) مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُو صَائَمْ، ثُمُّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِأَللَّيل وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا، وَيُذ كُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَحْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ أَبُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةً كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عائِشَةً فَلاَ تَنْهَى (٧) وَيُرْوَى عَن الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْ فُوعاً فَقُالَ (٨) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجُومُ \* وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَمَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ حَرِثُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

(1) (٠) إنَّه من الهتح لالاس (٨) قال

ا بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ ۖ (١) النَّبِيَّ عَلِيْكُ ٱحْتَجَمَ وَهُوَ َعُوْرِمْ وَٱحْتَجَمَ وَهُوَ صَاحَمُ صِّرْتُنَا أَبُو مَمْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِي وَهُوَ صَامَّ حَرَّثُ آدَمُ بن أَبِي إِياس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتً (٢) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ (٣) أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَكُنتُمْ تَكُرُ هُونَ الْحِجَامَةَ للصَّاجُمِ قالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّمْفِ وَزَادَ شَبَّا بَةُ حَدَّثَنَا شُعْبُكُ عَلَى عَهْدِ النَّبَى مِنْكِيِّتِهِ بِالسِّبِ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ ، مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوْفَى رضِيَ الله عَنْه قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (١٠) اللهِ عَلِيلَةِ في سَفَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ الشَّمْسَ أُ ( ) قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لَا إِرَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ ، قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لِي فَنْزَلَ خَفَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَلِي بِيَدِهِ هَاهِنَا ثُمٌّ قَالَ إِذَا رَأْ يُثُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُمُ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ عَلِيِّ فَي سَفَرَ حَرِّثُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ هِشِامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمَىَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ حَرْشُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّ ا أَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ كَيْنِ الصِّيامِ ، فَقَالَ إِن شِيْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِيْتَ فَأَفْطِرْ بالب أِذَا صَامَ أَيَّاماً مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ خَرَجٍ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَا يُونَ عَسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (٦) حَرَّرُتُ

(۱) قال احتجم
 (۲) ثابت هو هكذا في
 اليونينية بصورة المرفوع

(۲) سُنْلِلَ

وعليه فتحتان

(؛) النَّبيّ

(ه) التَّمَّى في الموضعين بالنصب والرفع والرفع رواية أبي ذر

(7) باب هذا الباب من غير اليونينية وهو ثابت بغير ترجة في أصول كثيرة قال الحافظ وسقط من رواية النسني

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ أَنَّ إِسْمُعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبَيِّ (١) عَرَافِيْ في بَعْض أَسْفَارِهِ في يَوْم حارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يدَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَمَا فِينَا صَامُّ ۖ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِّ عَلِيٌّ وَأَبْنِ رَوَاحَةً بابُ قَوْلِ النَّبِّ عَلَيْدٍ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَأَشْتَدَّ الْحَرّْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ عَدَّثْنَا آدَمُ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ا بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۚ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فى سَفَر فَرَأًى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُ مَاهُذَا فَقَالُوا (٢) صَاحَمْ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرَ بِالْبِيِّ مَا يُعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مَا يُحْمُهُمْ بَمْضًا ف الصنَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ حَمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَلَمْ يَعِبِ الصَّامُّ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّامِّمِ بَاسِبُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوءَوَ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ اللَّهِ يَنَّةِ إِلَى مَكَّةَ فَصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسنْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَمَه إِلَى يَدَيُّهِ (٣) لِيُرِيَّهُ (١) النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً ، وَذٰلِكَ في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلَيْمَ وَأَفْطَرَ فَنَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بِالْبِينَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، قالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْا كُوَعِ نَسَخَتْهَا ، شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْولَ فيهِ الْقُرْآنُ (٢) هُدًى لِلنَّاسُ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرْيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْمُسْرَ وَلِيَكُم لُوا

(۱) رَسُولِ اللهِ (۲) فالوا (۳) أي يكره م إلي فيه رم (۵) لير اه النّاسُ (۵) وكان (۵) وكان (۲) ال قوله (على ماهبدا كما ولملكم تشكرون ( الْعِدَّةَ وَلِيُّكَبِّرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُمُ ۚ وَلَمَلَّكُمْ ۚ نَشْكُرُونَ \* وَقَالَ (١٠ ابْنُ مُمَّيْر

عَلِيْ أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ لَمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ فَذَٰلِكَ نَقْصَانُ (١) دِيمِا عَامِثُ مَنْ

مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمْ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً يَوْمَا (١٠) وَاحِداً جازَ

مَرْثُ اللَّهِ مِنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بِنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ

حَدَّثَنَا (٢) الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْـلَى حَدّْثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عِلِيَّةً نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ (1) في بمض الأصول تفديم مِمَّنْ يُطلِقُهُ ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ فَنَسَخَتْهَا ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأُمِرُوا حديث عياش على قوله وقال ابن عبر الخ بِالصَّوْمِ مِرْشُنَا عَبَّاشْ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْن مُمرّ (٢) أخبرنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأً فِيْ يَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ (٣) قالَ هيَ مَنْسُوخَةٌ ۖ إِلَى مَتَى يُقْضَى قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَقَالَ سَعَيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ برَمَضَانَ ، وَقَالَ (٥) ضم شين الشُّعْلِ من الفرع إِبْرَ اهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ (٤) رَمَضَانَ آخَرُ يَصُوبُهُمَا وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكُرُ (r) في القسطلاني **و**في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَأُبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْمِمُ ، وَكُمْ يَذْكُرُ اللَّهُ الْإِطْمَامَ إِنَّمَا قالَ بعض الاصول قالَ يَحيي فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ أَبِي ذَاكَ عَنِ الشَّغْلِ مِنَ سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مُنِ وَمُضَّانَ (٧) أخبرنا (٨) فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاًّ فِي شَعْبَانَ ، قالَ يَحْيي الشُّعْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيّ (٩) نُقْصَان مِنْ دِينِهَا عَلِيْ بِالْ اللَّهُ الْحَائِضِ تَتُوكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَّةَ ، وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ مِنْ تُقْمَانِ دِينِهَا الْلَقَ لَتَأْتِي كَشِيرًا عَلَى خِلاّفِ الرَّأْي ، فَمَا يَجِيدُ الْسُلِمُونَ بُدًّا مِن أَتِّباعِهَا مِنْ ذَلكَ (۱۰) في يَوْم ٍ وَاحِدٍ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ مِرْشُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) نُحَمَّدُ ا بْنُ جَمْفُرِ قَالَ حَدَّتَنِي (٨) زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّب

الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَمْفَرَ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ وَهِبِ عَنْ عَمْرُورَوَاهُ (٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَمْفَرَ صَرَّتُ كُمِّذً ا بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ (٢) جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِّ عَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرُ أَ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قالَ ا نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَثْى أَنْ يُقْضَى \* قَالَ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ (" الحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَعْنُ جِيعاً جُلوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الحَديثِ ، قالاً سَمِعْنَا تُحَاهِداً بَذْ كُرُ هُـذَا عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ ، وَ بُذ كَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَنْرَأَهُ لِلنِّيِّ مِنْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ا سَعِيدٍ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأَهُ لِلنِّيِّ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ \* وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَبْسَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأَةُ للَّبِّي عَلِيَّةٍ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ \* وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا (0) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيِّ مَاتَتْ أُمِّى وَعَلَيْهَا صَوْم خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً باسب مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِمِ ، وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي حِينَ عَابَ قُرْصُ الشَّمْس وَرَثْنَ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِيْتُ عاصِمَ بْنَ مُمَنَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَفْبَلَ الَّايْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ مَرْثُ إِسْحُتُ الْوَاسِطِيُّ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ عَبَدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(1) فى أصول كثير
 (5) أنّه قال
 (7) أنّه قال
 (7) قال

(٤) ابن جُبَيْرٍ

(٥) حدثي

أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائَمٌ فَلَمَّاغَرَ بَتِ (١) الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ لِافْلَانُ قُمْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْ سَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِي اللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَ يُثُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامْمُ بِاللَّهِ مِنْ هَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالمَاءِ (٣) وَغَيْرِهِ مِرْشُنِ مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَافِيُ (٤) قالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سِرِ نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائَمٌ ۖ فَلَمَّا غَرَ بَتِ الشَّمْسُ قالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قالَ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْولْ فَأَجْدَحْ لَنَا (٥) فَنَزَلَ خَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يُتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائُّمُ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبَلَ المَّشْرِقِ باسب تُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي عَالِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمُوا الْفِطْرَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمُوا الْفِطْرَ وَرُثُنَ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدٍ عَنْ سُلَيْانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ ﴿ ( ) رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْدُى قَالَ لِرَجُرٍلِ أَنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لَوِ ٱنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِي قَالَ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ الَّايْلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامَمُ بِإِسِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ السُّمْسُ مَدَّثَى (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطيمَةَ عَنْ أَسْاء بنتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ (٧) اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْ نَا عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ (٨) عَلَيْكَ يَوْمَ غَيْمٍ مُمَّ طَلَمَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِمُشَامِ فَأْمِرُوا بِالقَّضَاء قالَ بُدُ (١) مِنْ قَضَاء وَقالَ مَعْمَرُ سَمِعْتُ هِ شَامًا لا أُدْرِي أَقْضَوْ ا أَمْ لاَ باسب صَوْمِ الصَّبْيَانِ ، وَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(٢) رَسُولُ اللهِ

(۲) مِنَ الْمَاءِ

(١) التَّسَانُ مُلَمَانُ

(٥) قال كَنْزَلَ

(٩) بُدُّ من القرع . لا بُدُّ

لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَ يَلَكَ وَصِيْبَانُنَا صِيَامٌ مُدلًا فَضَرَ بَهُ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْر ابْنُ الْمُصَنَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَ كُوانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبَيْ يَالِكُ عَدَاةً عاشُورًا عِلِي قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمْ ۚ بَقِيَّةً بَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائَمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا (٢) نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيًا نَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِنَ الْمِهْنِ ، فَإِذَا بَكِي أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ (٣) باب ألوصال ومن قال لَبْس في اللَّيْلِ صِيامٌ لِقَوْ لِهِ تَمَالَى: ثُمَّ أَيَّتُوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَاللَّهِ مَا النَّبَىٰ عَلَيْتُهِ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّعَثُّقِ عَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَى (٤) يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتُ قَالَ لَآتُو اصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُو اصِلُ قَالَ لَسْتُ ( ) كَأَحَدِ (٢) مِنْكُمْ إِنِّي اللهُ مَمْ وَأَسْقَى أَوْ إِنِّي أَيِيتُ أَطْمَمُ وَأَسْقَى حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعمّرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ عَن الْوصَالِ ا قَالُوا (٧) إِنَّكَ ثُوَ اصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْمَمُ وَأُسْقَى صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيِّ يَقُولُ لاَ تُواصِلُوا فَأَيْكُمْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِنَّكَ ثُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْدِيم " يُطْدِمُنِي وَساَقٍ يَسْقِينِ حَرْثُ مَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُعَد قَالاً أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هِشِكَم ِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ مِنْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَمُمْ ، فَقَالُوا إِنَّكَ ثُو اصِلُ ، قالَ إِنِي لَسْتُ كَهَيْ تَتِكُمْ إِنِّي يُطْهِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ (١) ، كَمْ يَذْ كُرْ عُمَانُ رَحْمَةً لَمُمْ اللَّهِ التَّنْكيلِ لِمَنْ أَ سُكْمَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي مَلِيُّ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ

(۱) صوَّامُ (۲) كُنَّا (۲) كُنَّا (۲) كُنَّا (۲) قَالَ الْمِهِنُ الصُّوفُ (٤) فِي أَصِولَ كَتْبَرَة حدثنا (١) إِنِّي لَسْتُ (٧) قَالَ قَالُوا إِنَّكَ (٧) أَخْبَرُنَا وَحَدَيْهُ (٨) أَخْبَرُنَا وَحَدَيْهُ (٨) أَخْبَرُنَا وَحَدَيْهُ (٩) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ كُمْ (٩) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ كُمْ (٩) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ كُمْ (٩)

يَدْ كُرْ

الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْسُلِمِينَ ، إِنَّكَ نُوَ اصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَأَيْكُمْ (٢) مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ مُطْعِمْنِي رَبِّي وَ يَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ (٣) الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتَكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْ اللَّ يَنْتَهُوا مِرْثُ يَخِي (<sup>3)</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَى عَنْ مَهَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِيَّا كُو وَالْوِصَالَ مَرَّ تَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ ثُو اصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ مُيْطَعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَأَكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطَلِيقُونَ عِاسِتُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ لَا ثُوَ اصِلُوا فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّجِّرِ ، قالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللهِ ، قالَ لَسْتُ (٠) كَهَيْنْتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ ويُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقَينِ الْعِلْمَ مَنْ أَفْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوْعِ وَكُم ْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ (١٠) أَوْفَقَ لَهُ مَرْثُنَا مُعَلَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ آخْيِ النَّبُّ عَلِيُّكُ ۚ بَيْنَ سَامًانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَامًانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٧) ، فَقَالَ لَهَا ما شَأْنُكِ ، قالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حاجَةٌ في الدُّنيا ، كَفَاء أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلُّ ، قالَ فَإِنِّي صَامَّمْ ، قالَ ما أَنَا بِ كُل حَتَّى تَأْ كُل ، قَالَ فَأَ كُل ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ ، قالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَامَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قالَ سَلْمَانُ قُم الآنَ فَصلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَ هَاكَ عَلَيْكَ

همسته (۱) أُخبرن (۲) فَأَيُّكُمُ

(r) من الوصال من الفتية

ک ال فی الفتح **ولابی ڈو** حدثنا <sup>یم</sup>یی بن مومی

(٥) إِنِّي لَسْتُ

(٦) إِذْ كَانَ

(٧) مُبْتَذَرِلَةً

حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّةً ، فَأَتَى النَّيَّ مَلْكِمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيْ مِنْ صدَقَ سَلْمَانُ باسب صورم شَعْبَانَ عَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكُ عَن أبي النَّصْر مَنْ أبي سَلَمَة مَنْ عائِمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَا (١) رَأَيْتُ رَسُولَ (١) الله يَنِ أَسْنَكُمْلَ صِيامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ في شَمْبَانَ مَرْثُ مِعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ مَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ لَمْ بَكُنِ النَّبِي عَلِي يَصُومُ شَهِرًا أَكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَمْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْمَمَلِ مَا تُطيقُونَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى عَلَوا ، وَأَحَبُ الصَّلاَةَ إِلَى ٣٠ النَّبِيِّ عَلِيُّ مادُوومَ ٤٠ عَلَيْهِ وَ إِن قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا باب ما يُذُكُّرُ مِنْ صَوْمِ النَّيِّ بِإِنَّهِ وَإِفْطَارِهِ وَرَثُنَا (" مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ (٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّيُّ عَلِيُّ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ غِيْرَ رَمَضَانَ ، و يَصُوم حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ صَرَتْني (٧) عَبْدُ الْمَزْيِرِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّانَى تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حَمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْـهُ ا وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفطِرُ منهُ شَبْنًا ، وَكانَ لاَ تَشَاء تَرَاهُ مِنَ اللَّيْل مُصلِّيًّا إلاّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاَ رَأَيْتَهُ \* وَقَالَ (^ شَلَيْمَانُ عَنْ مُعَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَا في الصَّوْمِ صَرَ يُحَمَّدُ ١٠٠ أُخْبَرَ نَا أَبُو خَالِدِ الْأُحْمَرُ أُخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النَّيِّ مِنْكُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبْ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهِرْ صَائَّكَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قائمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ

المشما (۱) ومكا

(۲) النَّبِيُّ

(r) الى الله

(١) دِيمَ (٠) حَدَّ أَنِي

(٦) ابن جُبَيْرٍ

(٧) في أسول كثيرة حدثنا

/(۸) قال مي

(٩) هُوَ ابْنُ سَلَامٍ

خَزَّةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله بَرْكِيِّ وَلاَ شَمِيثُ مِسْكَةً وَلاَ عَبيرَةً ﴿ أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةً (" رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ باب مُ حَقِّ الضَّيْفِي فِي الصَّوْمِ مَرْشُ إِسْخُتُ أَخْبَرَ نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَامِيلَ حَدَّثَنَا عَلَيْ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَى أَبْهُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ دَخَلَ عَلَيَّ (٣) رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ يَمْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا فَقُلْتُ ( ُ ) وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قالَ نِصْفُ الْدَّهْرِ مرَّث ابْنُ مُقَاتِل (٥) أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا الْأُورْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَني يَحْيى بْنُ أَبي كَثيرٍ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ ، قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْرُو بْنِ المَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَـلَى يَا رَسُولَ الله قالَ فَلاَ ٢٠ تَفْمَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمِيْنِكَ (V) عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ (٥) أَنْ تَصُومَ كُلَّ (٩) ثَمَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بَكُلِّ حَسَّنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ (١٠) ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى " قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قالَ فَصُمْ صِيَامَ أَنِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَّ تَرَدْ عَلَيْهِ ، قُلْت : وَمَا كَانَ صِيامُ أَنِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قال نِصْفَ الدَّهْ ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَمْدَ مَا كَبرَ يَالَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّيِّ عَالَيْهِ الدَّهْرِ مَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِوقالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّكُ أَنِّي أَقُولُ وَاللهِ لَأْصُومَنَ النَّهَارَ ، وَلَا تُومَنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ (١١) قُلْتُهُ بأَى أَنْتَ وَأُمِّى ، قالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيع ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَثُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهِي ثَلَاثَةَ

'س (۱۱) عَنْبِرَةً

ه مِن ریم من ااه

(٣) شد الباء من على وشملام وسول من الفرع

(٤) قُلْتُ

(o) مُحَدَّدُ مِنْ مَعَاتِلِ

(٦) لاَتَفْعَلُ

 (٧) ذكر في النتج أن رواية الافراد للكشيهي وأن رواية غيره وَإن لِعَيْنَيْكُ بالتثنية

(A) كندا في اليونيسة وكانت البين فيها مقتوعة فأصلحت بتسكينها فالله أعلم وفي هامشها حسبك بغير خط الاصل وبغير خط الولس عليها رقم اه من هامش الفرع الذي بيدنا و

(٩) مِنْ كُلِّ . في كُلِّ التَّمَا

(١٠) فَأْ إِنَّانُ ذُلاِكَ

(١١) فَقَدُ

أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِمَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ، قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ دَٰلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِي يَوْمَيْنِ ، قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً فَذَٰ لِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ وَهُوۤ أَفْضَلُ الصّيام ِ فَقُلتُ إِنِّي أَطِيتُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّيْ يَرْكُ لِلَّا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ بِاسْبِ حَتَّى الْأَهْلِ فى الصَّوْم رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ مِلْكِنِّ عَرْشُ عَلَيِّ أَخْبَرَ نَا (١٠) أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سِمِعْتُ عَطَاء أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِي مِنْكَ أَنِّي أَشْرُدُ الصَّوْمَ ، وَأَصَلَّى اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَكُم أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى (٢) فَصُم وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنْ لِمِينِكَ (٢) عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا ، قالَ إِنّى لَأُ قُوى لِذَٰ لِكَ (٤٠ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ وَكَيْفَ ، قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ قَى قالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قالَ عَطَاءٍ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَّرَ صِيامَ الْابَدِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّ تَيْنِ باسب صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُنيرَةَ قالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَمْرُورَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ يَزْكِيُّ قالَ صُمْ مِنَ الشَّمِيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأُفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ أَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ لَهَا زَالَ حَتَّى قَالَ ف ثَلَاثِ باسب صوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَثْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ المَّكِيِّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ مُتَّهَّمُ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ بَرَائِيَّةٍ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ (٥) نَمَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَمَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتْ

(۱) حَدَّثَنَاً (۲) ( نوله وتسلى ) ف بعض النسخ المعمدة هنازيادة

(r) هي بالافراد ولغير السرخسى والكشمبهن العَيْنَيْكَ بالتثنية. كما في العَيْنَيْكَ بالتثنية. كما في

(٤) كُلُّقُوكى ذَٰلكِّ كذا ف اليونينية وحياسقاط حرف الجر وف نسخة على ذلك

ورم. (٠) قُلْتُ وروابة نَهَنَتْ جعلها في الفتح بتقديم المثلثة على.

(۲) وكان

(٢) إسْحَقُ بِنُ شَاهِينَ

(٤) خالدُ مِنْ عَبْدِ اللهِ

ة سيط (٥) خالد الحَدَّاءِ

(٢)

(11) ماارفع والجر عند أبي

(١٢) ثُلَاثةً عَشَرَ وَأَرْبَعَةً عَشَرَ وَخَسْةَ عَشَرً

(١٤) وَبَارِكُ لَهُ فَيْهِ ونسبها فى الفَتح للكَشبهني

لَهُ الْمَيْنُ وَنَفِهَتْ (١) لَهُ النَّفْسُ لاَصاَمَ مَنْ صاَمَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْر كُلِّهِ ، قُلْتُ فَإِنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ (٢) يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِي إِذَا لاَقَ حَرْثُ إِسْمُتُ (٣) الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا خَالِيْ ( ) عَنْ خَالِدٍ ( ) عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي (٦) أَبُو المَليحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ذُكِرَ لَهُ صَوْمي فَدَخَلَ عَلَى ۚ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ رَبْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْر ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَسًا ٧٧ ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ ، قالَ سَبْعًا ١٨ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نِسْعًا ١٩ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ إِحْدَى (١٠) عَشْرَةً ، ثُمَّ قالَ النَّبُّ عَزَّكَ لَاصَوْمَ فَوْفَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَعْلَ (١١) الدَّهرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً ﴿ إِلَّهِ صِيامٍ أَيَّامٍ الْبيض ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَالْ بَعَ عَشْرَةَ وَخَسْ عَشْرَةً مَرْتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قِالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمْانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٨) سَبْعَةً (٩) يَسْعَةً أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْمَتَي الضُّعٰى ، ﴿ (١٠) أَحَدَ عَشَرَ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ بِالْبُ مَنْ زَارَ فَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ مَرْثُنَا لُحَمَّدُ ابْنُ الْمُقَنَّى قالَ حَدَّ ثَنَى (١٣) خالدَ هُو ابْنُ الحَارِثِ حَدَّ ثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِي أُمِّ مُلَيْمٍ فَأَتَنَّهُ بِتَمْرِ وَسَمْنِ ، قالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائِهِ ، وَتَمْرَكُمُ ۚ فِي وِعَالِهِ فَإِنِّي صَامُّم ، ثُمَّ قَامَ إِنِّي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْنُوبَةِ ۗ (١٣) حدتنا فَدَعا لِأَمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُو يُصَّةً ، قالَ ما هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسْ فَمَا تَرَاثَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمُّ أَرْزُقُهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَارِكُ (10) لَهُ فَإِنِّى لِمَنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالاً وَحَدَّثَتَنَّى أَبْنَتِي أُمَّيْنَةُ أَنَّهُ

دُفِنَ لِصُلْبِي مَقَدْمَ حَجَّاجٍ (١) الْبَصْرَةَ بِضْعُ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ مَرْشُ (٢) ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْييُ (٣) قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ سَمِيعَ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ باب الصَّوْمِ آخِرَ (٤) الشَّهْرِ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ وَحَدُّثَنَا أَبُو النُّهُ مَانِ حَدَّتَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ · فَقَالَ مَا أَبَا فُلَانٍ (°) أما صُمْتَ سَرَرَ (°) هِلْذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُهُ قَالَ مَيْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لا يَا رَسُولَ الله قالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ كَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، إوقالَ أَابتُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرًانَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ بِالْبُ صَوْم يَوْم الجُمْمَة قَالِذَا (٧) أَصْبَحَ صَائَّمًا يَوْمَ الجُمْمَة فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ (١٠ حَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (١٠ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ نَهْى (١٠) النَّبُّ عَلَيْكُ عَنْ صَوْم يَوْم الجُمْهَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ(١١) يَنْفَرِدُ بِصَوْمٍ (١٢) حَرَثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَ (١٣) أَحَدُ كُمْ ۚ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنَى لُحُمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ جُوَيْرِيَّةً بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِي صَائَّمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ أَرْ يِدِينَ أَنْ تَصُومِينَ (١٤) غَداً ، قالَتْ لا : قالَ فَأْفطِرِي ، وَقالَ حَمَّادُ بْنُ الجَمْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنَى أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُورَيْرِيَةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ بالب هَلْ يَخُصُ (١٥) شَبْئًا مِنَ الْأَيَّامِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ

(١) . الحَجَّاجِ (١) قالَ (٥) في أصول كثيرة ياذلان قال الحافظ كذاللا كثر وفي بسخة من رواية أبي ذر ياأبا فلان باداة الكنية (٦) فنع السين في الوضمين (٧) وَإِذَا (A) يَعْنِي إِذَا كُمْ يَصُمُ عَبْلَهُ وَلاَ مُرِيدُ أَنْ يَصُومٌ بَعْدُهُ (۱۰) أَنَّهُى (11) يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِ دَ

(١٢) بِصَوْ مِلِي

(١٢) لأيصوم

(1٤) أَنْ تَصُومِي

(10) بُخَصُّ شَيْ<sup>٧</sup>

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قُلْتُ لِمَالْشِهَةَ رَضِينَ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْتَصَ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا ، قالَتْ لاَ : كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يُطيقُ ما كانّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُطِينُ بِالْبِ صُوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً صَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ مالك قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم " قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمِّين مَولَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَشُه خ وَحَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَنَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُمَا يْرِ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ (١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الحَارِثِ أَنَّ نَاساً عَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَامُّمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبُسَ بِصَائِم فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ مَرْشُ يَحْيى بْنُ اللهِ اللهُ قال سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرَئَ عَلَيْهِ ، قالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُثُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْنُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُوا في صِيامِ النَّبِيِّ بَالِّيِّ يَوْمَ عَرَفَةً فَأُرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَّبِ وَهِ فَ وَاقِفْ فَى المَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . باب صُوم يَوْم الفيطر مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مِاللَّ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ (٢٠ أَزْهَرَ قالَ شَهدْتُ الْعيدَ مَعَ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَٰذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ مَا كُلُونَ فيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ( ) حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَهُى النَّبِيُّ (٥) مِنْكِيِّهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّاءِ وَأَنْ بَحْتَ بِيَ الرَّجُلُ ف ثَوْبِ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلاَةٍ (٢) بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْمَصْرِ بَابِ الصَّوْمِ (٧) يَوْمَ النَّصْ حَرِّثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا ( ) قال سَمِيْنَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ اللَّ يُنْهَى

لاسَّة (1) عَبَّاسْ ه (۲) آخبري

(٣) مَوْلَي بَنِي أَزْهَرً نسبهافى الفتح الكشميهني

ابن عُبَيْنَةً مَنْ قَالَ مَوْ لَيْ ابن أزْهَرَ فَقَدُ أَصَابَهُ وَمَرْثِ قَالَ مَوْ كَى عَمَانِي الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ فَقَدُ

(٥) رَسُولُ اللهِ

(٦) وَعَن الصَّلَّاةِ

(v) صَوْم بِوَهُم ِ النَّحْرِ (٨) (قوله مينا ) هو بغير مَدَ فَى الفَرَعَ الذَى بَأَيْدَيْنَا وغيره وفي الفسطلاني الله

عَنْ صِيامَيْنِ وَيَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْلاَمْسَةِ وَالْنَابَذَةِ حَرْثُ الْمُثَّلُّ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ رِيادِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ جاء رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ الله عَنْهِمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ (١) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَنْلُنَّهُ قَالَ الْإِثْنَـٰ بْنِ فَوَافَقَ بَوْمَ (١) عيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ أَمَرَ اللهُ بوَعَاهِ النَّذْرِ ، وَنَهْى النَّيْ عَرَّكِيٌّ عَنْ صَوْمٍ هُـٰذَا الْيَوْم وَرَثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَـيْرِ قَالَ سَمِيْت قَزَعَة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِّ عَلَيْ فِي عَشْرَةً غَزْوَةً ، قالَ سَمِعْتُ أَرْبَمًا مِنَ (٣) النَّبِيِّ عَلِيِّ فَأَمْحَبَنْدَنِي قالَ : لاَنْسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَنَّهَا زَوْجُهَا أَرْ ذُو تَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ في يَوْمَيْنِ الْفيطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّنْسُ ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّ عالُ إِلَّا إِنَّى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا باب صيام أيَّام التَّشْرِيقِ \* ( ) وَقَالَ لِي يُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي كَانَتْ عَالَيْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَبَّامَ مِنَّى (0) ، وَكَانَ أَبُوهَا (١) يَصُومُ اللَّهِ مَنْ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسَٰى (٧) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةً وَعَنْ سَا لِم عَن ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخُّصْ (٨) في أَيَّامِ النَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ إِلاَّ لِنَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ طَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالك عَن ابْنِ شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَعْمَر عَن ابْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْزَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْم ِ عَرَفَةً فَإِنْ (٠) لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَلَمْ بَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّي ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَاثِشَةً مِثْلَةُ \* تَابَعَةُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ الْمِسِبُ صِيَامٍ يَوْمٍ عَلْمُورَاء حَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ مُمَدِّد عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(٧) ابن عيسي بن أبي

(٨) فتح الخاء من الفرع

(١) فَمَنْ كَمْ بَعِدْ . من

القتح

ا(١٠) وَ تَاكِمَهُ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرِّكِيَّ يَوْمَ عَاشُورَاء إِنْ شَاء صَامَّ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كان رَسُولُ (١) الله عَلِيَّةِ أَمْرَ بِصِيام يَوْم عاشُورًاء فَلَنَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ٢٠٠ عائشَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ عاشُوراء تَصُومُهُ قُرّيشٌ في الجَاهِليَّة ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَصُومُهُ (٣) ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وِأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ اللَّهِيُّ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ تُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّاثْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُلَقْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عاشُورَاء عامَ حَجَّ عَلَى الْنُجْرِيَقُولُ يَا أَهْلَ الدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَا وَ لَمْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ هَٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءً وَلَمْ يُكْتَبُ ( ) عَلَيْكُمْ ا صِيَامُهُ وَأَنَا صَامَّمٌ فَنَ شَاءَ فَلْيَصُمْ (٥) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِن حَرَّثُنَا أَبُو مَعْسَ مُدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْرِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال قدم النَّبيُّ عِنِّكَ اللَّدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عاشُوراء فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا هَٰذَا يَوْمْ صَالَحِ لِمُ ٢٠٠٠ هُذَا يَوْمْ نَجَّى اللهُ كَبِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، قالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مُنْكُمُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِي تُعَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسًى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيداً ، قالَ النَّبيُّ عَلِيَّ فَصُومُوهُ أَنْهُ • حَرَّثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ما رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هُذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُورُاء، وَهُذَا الشَّهْرُ يَدْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

(٣) يَصُومُهُ فَى أَلِمَا هِلِيْدِ

() وَكُمْ يَكُتُبُ اللهُ (ه) فَلْيَصُمه

(١) هذاً يَوْمُ صَالِحُ أى بالتكرار كما ف القسطلاني

وَرِثْنَ الْمُكَمِّى بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْا سُوْعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِي عَلِيَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنَّ (٢) مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمُ ا بَقَيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا عَالَ السامُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ صَرْتُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِرَمْضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَأَحْنِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ حَرَثُ (١) يَرْيِدُ بْنُ أَبِي عُبِيدً إِلَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ تُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي رم الله الرحمن الرحيم الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ قالَ مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفُيرَ (٣) ينبم الله الرحمن الرحيم لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْا مْنُ ( ) عَلَى ذٰلِكَ ، أَمْمَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْنِ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذًا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرِّ قُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بصَلاَتِهِ الرَّهْط فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمْتُ هُوْلًا مِ عَلَى قارِي ۗ وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ خَمْمَهُمْ عَلَى أَبِّيِّ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةٍ قاربُهمْ قالَ تُعَمَّرُ نِمْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ مَرْثُ إِسْمَامِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّي عَلِيِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى وَذَٰ لِكَ فَى رَمَضَانَ مِرْشَا (٥) يَحْيى بن بُكُيْرٍ حَدََّنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِاب أَخْبَرَ نِي عُرُوَةُ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ

م كيتاب صلاة البراويح (؛) وَالنَّاسُ . قال في الفتح في رواية الكشميهني

(١) فَصَلَّى فَصَلَّوْا وعبارة القسطالاني ولابق عسأكر فصلى بصلاته فامقطه لفظ فملوا ولابي دُر قصلي بميلانه بضم الصاد مبنيا المفيول وأسقط نصاوا أيضا اه (٦) وَلا في غَيْر هِ ة الله الرحن الرحيم (٤) (r) إِلَى آخِرِهِ . إِلَىٰ (تا اللهِ آخِرِهِ . إِلَىٰ ةَ آخِرِ السُّورَةِ ص (v) وَمَا أَدْرَاكَ س ق (۸) وماكان (٩) كم يُعلِم (١٠) وَأَيَّمَا حِفْظِ (١١) باب التَّمَسُول

حَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى رِجالٌ بِصَلاَنِهِ فَأَصْبُحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَمَعَ كُثَرُ مِنْهُمْ (١) فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصِبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِيَةِ كَفَرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى فَصَلَّوا (٧) بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْمِ قَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَتَشَهَّدَهُمْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مَكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ كُفْتَرَض عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوكِفَّ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ وَالْأَثْرُ عَلَى ذَلِكَ صَرَّتُ إِسْمُعيلُ قالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ ما كَانَ يَزيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهَا (٣) عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ نَسْلَ عَنْ حسّنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّي ثَلاثًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ ٓ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبي باب ( ) فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَوْلِ ( ) اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (٦) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمْ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ، قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ما كانَ في الْقُرْآنِ ما أَدْرَاكَ (٧) فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (١٠) وَما يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ لَمْ مُيْلِلْهُ (١٠) مَرْثُنا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّا حَفِظَ (١٠٠ مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا إِلَيْهِ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْتِساً بَا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْـلَةً القَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِساً بَا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَاسِبُ (١١) الْيَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نافِعِ

عَن ابْن مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَلْكُ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنامِ فِي السِّيعِ الْأَوَاخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْكَ أَرَى رُوا يَاكُم فَذَ تَوَاطَأَتْ فِي السَّيعِ الْأَوَاخِرِ فَنَ كَانَ مُتَحَرِّيهَا (" فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرَّتُ اللهُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ أَعْتَكَفَنَا مَعَ النَّبِي عَلِيِّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ كَفَرَجَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ خَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْدَلَةَ الْقَدْرِثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّبتُهَا ، فَا لْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (\* أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينِ فَمَنْ كَانَ ٱعْتَكَفُّ مُعْمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَا بَةٌ فَكَلَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ مَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينُ فِي جَبْهَتِهِ بِاسِبُ تَحَرَّى لَيْلَةِ (م) عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْهَادِ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيهِ (الْ عَبَادَةُ صَرَّتُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا (٦) أَلَّتِي وَسَطَ . من اللَّهِ مُعْمِيلُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا أَبُوسُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَحَرُّوا لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِيْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَ رْدِيٌ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ مُحَدِّدِ بْن ( ) فَلْنُكْمِتْ . مِن الفتح الإِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِي (٦) الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُسْيِي مِنْ عِشْرِينَ لَبْلَةً تَمْضِي (٧) وَ يَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنَادِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ بُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا خَفَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَ ثُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَنَ كَانَ أَعْتَكَفَ مَنَى فَلْبَثَابُتْ (٨) فِي مُعْتَكَفَةِ وَقَدْ أُريتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ

(١) فتحة إه مُنَحَرَّبَهَا (ج) أَنْ أَسْجِدُ من الفتح (٤) فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ الفتح (۷) عضين

ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَا بْتَنُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَٱبْتَنُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ وَقَدْ رَأَ يُتَنِي أَسْجُهُ في ما و وَطِين ، فَأُسْتَهَلَّتِ السَّمَاء في تِلْكُ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَّكَفَ المَسْجِدُ في مُصلِّي النَّبِيِّ عَلِيِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصْرَتْ عَيْنِي (١) نَظَرْتُ إِلَيْهِ ٱنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُنْتَالِيٌّ طَيِنًا وَمَاءً حَرَثُنَا مُكَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِيِّ عَلَى الْتَيْسِمُوا صَرِيثَىٰ (٢٠ نُجُمَّدُ أَخْبَرَنَا الرمزان من القرع عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنُ عِرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُجَاوِرُ في الرَّهُ وحَدْنَى الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، رَمْضَانَ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا (٣) أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ ﴿ (١) هِيَ فَ الْعَشْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّ عَلَيْتُهِ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِمِةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى صَرَّتْنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعَكْرِمَةً، قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ وَالَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّهِ هِي في الْمُشْرِ (٤) هِيَ في نِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فَي سَبْعِ يَبْقَينَ (\*) يَمْنِي لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ \* قَالَ (٢) عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ وَءَنْ خَالِدٍ ۗ مَعْرِ فَتَرِ ۚ لَبْـلَّةِ الْفَكَدْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَيعِ وَعِشْرِينَ (٧) حَرْثُنَا (٨) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا (٩) خالِهُ بْنُ الحَادِثِ حَدَّثَنَا تُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسٌ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيْتُ لِيُضْبِرَ اللَّهِ الْقَدْرِفَتَلَاحْي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ الْمُدْرِفَ الْمُدْرِفَتَلَاحْي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ (٨) عَدْنَى (١) عَدْنَى لِأُخْبِرَكُمُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاّحٰي فُلاَنْ وَفُلاَنْ فَوُفِعَتْ وَعَدَى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ فَأُلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْخَامِسَةِ بَاسِبُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ (١٠٠ رَمَضَانَ حَرْثُ عَلْى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبُّ بَالِيِّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدُّ مِنْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَطَ أَهُلَهُ .

(١) عَيْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَنَظَرُ تُ وهذان

لِتَلَاحِي النَّاسِ تَعْنِي مُلاَحاةً

(١٠) بى رَمَضَانَ.

(١) ( بسم الله الرَّحْمِ )

 الأُعْتِكافِ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْإُعْتِكَافِ في المَسَاحِدِ كُلِّهَا ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأْ نَتُمْ عَاكِيفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ٢٠٠ ثِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَٰ لِكَ مُيَيْنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُّونَ صَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانّ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنْدُ الْمُشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةٌ رضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّيْ يَرْكِيُّ أَنَّ النَّبِي يَرْكِيُّ كَانَ يَعْتُكُفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى أَ تَوَخَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ أَعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَرْثُ السَّمْعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ابْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْكُ كَانَ يَمْتُكِفُ فِي الْمَشْرِ إِلْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْسَلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ أَعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَّى فَلْيَعْتَكِفِ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَقَدْ (") أُرِيتُ هُذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأْ يُتُنِّي أَسْجُدُ في ماءٍ وَطِينٍ مِن صَبِيحَتِهَا فَأَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ فَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشِ فَوَكَفَ المَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَّاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحٍ إِحْدَى بُ ۚ الْحَائِضُ ثُرَجًّ لُ الْمُنتَكِفَ مَرْثُ الْحَدُ بِنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحِيْ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلًا بُمْنِي إِلَّى رَأْسَهُ وَهُو مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجُّلُهُ وَأَنَا حائِضٌ عَاسِبٌ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(1) كتاب الاعتكاف السمة المساب الاعتكاف المساب الاعتكاف في الميم المعتكاف في المساب المعتكاف في المروز من الفرع والرواية الى شرح عليها الفسطلاني مي الميم ا

اللهُ فَقَدُ اللهُ

إِلَّا لِمَاجَة مِرْشُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرُّ عَلَيْ أَنَّ مَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَكَفًا بابُ غَسْلِ المُسْكَنِ مَرْثَنَا مُحَدُ بْنُ يُوسفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّي عَلِيَّ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٍ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا لَمَائِضٌ بَابِ الْاعْتِكَافِ لَيْلاً حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا (١) يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِماَ أَنَّ مُمَرّ سَأَلَ النَّيّ عَلِيَّ قالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُوْفِ بِنَذْرك بِالْبِ النِّسَاءِ صَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيَّةٍ يَعْتَ كِفُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباء فَيُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَأَسْتَاذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَمَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٢)جَحْش ضَرَبَتْ خِبَاء آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي مِنْ إِلَّ رَأَى الْاخْبِيةَ فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ النَّبِي ۚ يَئِكُمُ ۖ ٱلْبِرُ ۚ تُرَونَ (٣) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْإَغْتِكَافَ ذَٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ أَعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ بابُ الْأَخْبِيَةِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ يَحْيُ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ (٤) عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكُمْ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكُونَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ إِلَى المَكانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَمْتَكُيفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاء عائِشَةً وَخِبَاء حَفْصَةً وَخِبَاء زَيْنَبَ فَقَالَ آلْبِرٌ تَقُولُونَ بَهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ ا فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ الْبِهِ مِنْ هَلَ يَخْرُجُ الْمُتَكِفُ

(1) حدثني (7) ينت (7) تر دن (2) سقط قولة عن الشقة في رواية الكشيبين والنسني عن النتج

لِمَوالْحِبِهِ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ مَرْشُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيْةً زَوْجَ النَّيِّ يَلِيِّ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّهَا جاءت (١) رَسُولَ اللهِ عَلِيْدٍ تَوُورُهُ فِي أَعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَه سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِي مِنْهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَنَتْ بَابَ المَسْبِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاّنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي عَلِينَ مَلِيكُمَا ، إِنَّمَا هِيَ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُيٌّ ، فَقَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلُغَ اللَّهِ وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدْنَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا بِاللَّهِ ۖ الْإَعْتِكَافِ وَخَرَبْحَ النَّبيّ ا عَرْفِيْ صَبِيحَةً عِشْرِينَ صَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا عَلَى ابْنُ الْبَارَكِ قال حَدَّتَني (٣) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَشِيرِ قالَ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَٰن قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَذْ كُرُ آيْدَاةَ الْقَدْرِ ، قالَ نَعَم أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَزِيِّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالُ خَوَرَجْنَا صَبَيْحَةً عِشْرِينَ قَالَ خَفَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْثِ صَبِيحَةً عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُزِيتُ (\*) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا (\*) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرِ فَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ (٦) أَسْجُدَ فِي ماءٍ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ أَعْتَ كَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةٌ قَالَ فَاءَتْ سَحَابَةٌ فَطَرَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِي الطِّينِ وَالمَّاء ، حَتَّى رَأَيْتُ (٧) الطِّينَ فِي أَرْ بَبَيْهِ وَجَبْهَتِهِ بِالبُ أُعْتِكَافِ المُسْتَعَاضَةِ حَرْثُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَدْراً أَوْ مَنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَة فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرة

(۱) أَنْ حُسَائِنَ (۲) جاءت اليا (۳) حدثنا (۵) رَأْبَتُ (۵) أَنْ أُسَاتِهُمَا (١) أَنْ أُسجِدُرُ (٧) أَنْرَ الطّنينِ (١) وَضَعَتْ. هَكُذَالِلا رقم في اليونينية. (٤) هِشَامُ بْنُ بُوسُفَ ميروحيس ه (٦) فقال (٧) فقالا ر (۱۰) حُسَيَّن ة قَوْ (١٢) حُسَيْنِ (١٤) فَهَلُ

القسطلاني إن هذه

فَرَ بَمَا وَضَعْنَا (١) الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصلِّي بِاللِّهِ ثُورَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي أَعْيَكَافِهِ صَرَّتُ السَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّغْمَن بْنُ خالِدِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ ٣ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً زَوْجَ النَّبِّ بَلَّ أَخْبَرَ تُهُ حَدَّ ثَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا هِشَامْ (١) أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرَى عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٥) كَانَ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرَحْنَ فَقَالَ لِصَفَيَّةَ بنْتِ حَيَّ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَبْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ عَفَرَجَ النَّبِي عَلْ مَعَهَا فَلَقَيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِّ يَزِيِّ ثُمُّ أُجَّازًا، وَقالَ (١) كَلْمَا النَّبَي اللَّهِ (٥) حُسَّنِي عَلِيْ تَمَالَيّا إِنَّهَا صَفَيَّةُ بِنْتُ حُتَى ، قَالاً (٧) شُبْحَانَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى اللَّم وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ مُلْقَى في أَنْفُسِكُما شَبْئاً باب هَلْ يَدْرَأُ اللُّعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مَرْشُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١) أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَ عَتِيقَ عَنِ ابْنِ (١) شِهابِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الحَسَيْنِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً (١١) أَخْبَرَ للهُ حَدَّنَنَا (١٢) عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) أَنَّ صَفَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النِّيَّ مِنْ اللَّهُ مَعْتَكُمِكُ ، قَلَمَّا رَجَعَتُ مُشَّى مَعَهَا قَأْبُصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ تَمَالَ هِي صَفَيَّةُ ، وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ صَفَيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِيَ آدَمَ مَجْرَى اللَّمِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَتَنْهُ لَيْلًا، قالَ وَهُلُ (١٤) هُوَ إِلا اللهُ اللَّهِ مِنَ ابْنِي آدَمَ مَجْرَى اللَّمِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَتَنْهُ لَيْلًا، قالَ وَهُلُ (١٤) هُوَ إِلا اللهُ اللَّهِ مِنْ ابْنِي لَيْلْ (١٥) بابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ مِرْثُ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ (١٦) حَدَّثَنَا سَفَيْمَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُكَيْانَ الْأَحْوَلِ خالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْ سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُوعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ (١٧) وَأَظُنْ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ أَعْنَاكُمْ عَرَسُولِ اللهِ عَلِي الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَامَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتَاعَنَا ۖ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتِهِ قَالَ (' مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفَهِ فَإِنَّى رَأَيْتُ هُـذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأْ يُتُنِي أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ وَهَاجَتِ (٣) السَّمَاءُ فَفُطِرْنَا ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْ نَبَتِهِ أَثَرَ المَاء وَالطِّينِ. الإعْتِكَافِ في شَوَّالِ مَرْثُنَا (١) مُحَّدُّ (١) أَخْبَرَنَا مُحَّدُّ بْنُ فُضَيْل بْن غَزْوَانَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّاهْن عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَمْتَكُفُ فِي كُلِّ رَمَضَانِ (٥) وَإِذَا (١) صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ (١٧) () رَمَضَانِ. هَكِذَاهُ وَ الَّذِي أَعْتَكُفَ فِيهِ قَالَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ عَائِسَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَمَا فَضَرَبَتْ فيهِ قُبَّةً ، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً ، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبةً أُخْرَى فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْفَدِ (^ ) أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابِ ، فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَٰذَا الْبِرْ ٱنْزِءُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَمْتَكَفُّ في رَمَضَانَ حَتَّى أَعْتَكُفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ عَلَيْهِ مَنْ كَمْ يَرَ عَلَيْهِ (١) صَوَّامًا إِذَا أَعْتُكُنَّ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ (١٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَّ عَنْ مُعَرِّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي المَسْجدِ الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيَّةٍ أَوْفِ (١١) نَذْرَكَ فَأَعْنَكَفَ لَيْلَةً بِاسِ إِذَا نَذَرَ في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْشَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّ أَنَّ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ نَذَرَ فِي الجَاهِليَّةِ أَنْ يَتْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيْئَةً قَالَ (١٣) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أُوفِ

ة (1) فقال (١) قال وَهَاجَت حدثنا مِصروفِ في اليونينية ه ساء (٨) مِنَ الْعَدَاةِ (١) عَلَى الْمُتَكِيْنِ (١٠) ابني بِلاَلِ (١١) أَوْفِ بِنَدُّرِكَ

(١٢) فَقَالَ

بنَذْرِكَ بِاسِ الْاعْتِكَافِ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ صَرَبْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةِ يَمْتَكُنُّ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الَّذِي تُبضَ فيهِ أَعْتَكُفَ عِشْرِينَ يَوْمُ السب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ صَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي أَنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّغْنِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ ذَكَرَ أَنْ يَمْ تَسَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَسْتَأْذَنَتُهُ ﴿ (١) بِنْتُ عائشة فَأَذِنَ لَمَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ، فَلَسَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ ال زَيْنَبُ أَبْنَةُ (١) حَمْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاءِ فَبُنِي كَلَمَا ، قالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَلِي إِذَا صَلَّى ٱنْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ (٢) بِالْأَ بْنِيَةِ فَقَالَ ما هٰذَا قالُوا بِنَاءَ عائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ آلْبِرا أَرَدْنَ بِهٰذَا مَا أَنَا بُمُتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ أعتكف عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ بِاسِ الْمُتَكفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفُسْلِ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَام "(٣) أَخْبَرَ نَا مَعْمَر " عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِيَّ يَهِ فِي حايض وَهُوَ مُعْتَكِفْ فِي الْمُسْجِدِ وَهْيَ فى حُجْرَتِهَا يُنَاوِ لِهَا رَأْسَهُ

> بِنْهُم إَللهِ الزَّحْمٰنِ الزَّحِيم ِ كتاب البيوع

رَرُهُ ﴾ وَقُوْلُ ِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وَقَوْ لِهُ يُ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ

(٢) ِ هِشَامُ بُنُ يُوسُقِبُ

تَجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ بِالْبُ مَا ١٠٠ جَاء في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَإِذَا تُضِيتِ الصَّلاَّة ، فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَٱبْتَنُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ٣ ، وَأَذْ كُرُوا اللهَ كَشِيرًا لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ (٣) ، وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمْواً أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتُرَكُوكَ فائمًا ، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو ِ وَمِنَ التَّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْلِهِ : لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ آجِارَةً ۚ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ مَرْتُن أَبُو الْيَمَانِ حَدَّتَنَا (٤) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَأَبو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْنِيرُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمْ صَفَٰقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى مِلْ، بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذًا غَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَ تِن مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَمَلُ أَمْوَ الِهُمِ وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ (٥) لَنْ يَنْسُطَ أَحَدْ أَوْ بَهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي هٰذِهِ ، أَمُ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهِ إِلاَّ وَعَلَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَى َّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ قالَ عبْدُ ارَّ عَمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَكَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ تَبْنِي وَ يَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَ كُثَرُ الْأَنْصَارِ مالاً ، فَأَفْسِمُ لَكَ نِصْفُ مَالِي وَٱنْظُوْ ﴿ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْهَا قَالَ فَقَالَ (٢) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ لِإَ حَاجَةَ لِي فَ ذَٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ ، قالَ سُوقُ

(1) وما وما وصطني (1) الى آخر السورة السورة السورة هكذا المتعامل المتعامل المتعامل المتعامل المتعامل المتعامل الله وبعد قوله من فضل الله وبعد قوله المتعامل المتعامل السيح المتعامل السيح المتعامل المتعاملة المتعاملة

(v) فقال أبه

قَيْنُقَاعٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَبْدُ الرَّهُمْنِ فَأَتَى بِأَفِطٍ وَسَمْنِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْفُدُو فَمَا لَبْتَ أَنْ جَاءِ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ عَلَيْهِ أَتُرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَزَوَّجْتَ قالَ نَعَمْ ، قالَ وَمَنْ قَالَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ (') فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِي إِلَهُ أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ صَرَبُنَ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَمَا زُهَ بِرْ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ ٣ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخِي النَّيْ عَلِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَعَد بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعَدْ ذَا غِنِّي ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّ عُمْنِ أَعْاسِمُكَ مالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ ، قالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى ٱسْتَفْضَلَ أَفِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَكَثْنَا يَسِيرًا ، أَوْ مَاشَاءِ اللهُ ، كَفِاء وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّتِ مَهْيَمْ قال يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قالَ ماسُنْتَ إِلَيْهَا قالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥) وَمَجَنَّةُ وَذُو الْجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَكَّا كَانَ الْإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ كَأُنَّهُمْ فَأَ تَمُوا فِيهِ (٦) ، فَنَزَلَتْ لَبْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَنُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ، في مَوَاسِمِ الحَجِّ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عالم الحَلالُ بَيِّنْ وَالحَرَامُ بَيِّنْ وَيَنْهُمَا مُشَبَّاتُ (٧) حَرِثْن مُحَدَّدُ بنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْ حَدَّثَنَا ( ) عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنْ أَبِي ( ) فَرْوَةً عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْ، أَنَّ (١٠) عَنْ النَّبِيِّ (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبَّ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ

(۱) فتحة عين قينقاع.
من الفرع وهو منوع من الصرف على ارادة القبيلة وفي غيره بالصرف على ارادة الحي وحكى في التنقيح تثليث نونه. وهم بطن من اليهود أضيف اليهم السوق اهم السوق الهم السوق المسوق السوق السوق

(٢) نُوَّاةً ذُهَبِّ

(۳) كَلَّا قَدْمَ

لاماً (٤) حدثني

(ه) عُــُكاظُ بنع الصرف لابي ذر وَبَجَنَةُ بفتح الميم لابي ذر ولغـــيره بالـكسر

حه (۲) منه

(v) ضبط باء مُشَبِّهَاتُ

من الفرع

الاسط (۸) وحدثنا صد

ه ط (۹) حدثما أبو فروة رئيس

(١٠) ابْنَ بَشْيرٍ

(11) قال سمية أن النَّبِيَّ.

ت س وط تعدی معالی ش عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةِ الْحَلَالُ يَيِّنْ وَالْحَرَامُ يَيِّنْ ، وَيَهْمَهُمَا أُمُورْ مُشْتَبِهَةٌ ، فَنْ تَرَكَ ما شُبَّةً عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِل أَسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنِ أَجْتَرَأً عَلَى مايَشُكُ إِنْ فِيهِ مِنَ الْإِنْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ ما أُسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي لِمَى اللهِ ، مَنْ يَوْ تَعْ حَوْلَ الْحَيِلِي ، يُوشِكْ أَنْ يُو اقِيمَهُ ﴿ بِاسِ الْمُسَبَّمَاتِ (٢) ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ : مَا رَأَيْتُ شَبْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مَرْثُن مُحَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبِرَانَا سُفْيَان أَخْبَرَانَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْن الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء جاءتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَ حَرَ للِّنِّي عَلَيْكُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ (٣) النَّبَيُّ عِلِيِّهِ قالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَبْنَةُ (١) أَبِي إِهَابِ التَّمِيمِيِّ مَرْثُ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةً حَدَّثَنَا مالكٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةً ابْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ (٥) ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنِّي فَأَقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَمَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قُدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ " بَرْكِيِّ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ، ثُمَّ قالَ النَّبيُّ عَلِيَّ الْوَلَهُ للْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً زَوْجِ النِّيِّ مِنْهُ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا ﴿ رَأَى مِنْ شَبَهِ وِ بِعُنْبَةَ ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَـ فِيَ اللهَ صَرَتُ الْبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حاتِم وضِي الله عَنْهُ ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (١) مِنْ إِلَّهِ عَنِ المِعْرَاضِ ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا

(۱) بُشَكُ

(٣) المُشْتَبِهاتِ (٣) فَتَبَسَّمَ . كذا قِ اليونينية من غير رقم (٤) بِنْتُ

(ه) قال الحافظ أبو القامم في نسخه عن هذا الذي عليه لا الى لم يكن في الاصل وهو من رواية الحرى والنميمي المونينية (قُولُهُ زَمْعَةً ) بفتح الزاى وسكون الميم ولابي ذر زَمَعَةً بفتحهما قال الوقشي وهو الصواب اه

(٦) رَسُولِ اللهِ صودراً (٧) النَّبِيُّ

(A) كسر اللام من لله من لله من لله من الفرع وكتب عليها خف عليها خف

(٩) رَسُولَ اللهِ

أَصَابَ بِمَرْضِهِ (') فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلْبِي وَأُسمِّي فَأْجِدُ مَمَهُ عَلَى الصَّيْدِ كُلْبًا آخَرَ كَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ قالَ لاَ تَأْكُلُ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبُكَ وَلَمْ نَسَمَّ عَلَى الْآخَرِ بِالسِّبُ مَا يُشَنِّزُهُ (٢) مِنَ الشُّبُهَاتِ وَرُشْ قَبِيصَةُ حَدِّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّيْ عَلَيْ بِتَمْرَةِ مَسْقُوطَةٍ (٣)، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (١) لَأَ كَلْتُما \* وَقَالَ كَمَّامْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ أَجِد تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي بِاسِ مَنْ كُمْ يَرَ الْوَسَاوِمِ وَتَحُوَّهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ ( ) مَرْشُ أَبُو أَنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَّ إِلَى النَّبِّ بَالِيَّ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاَّةِ شَبْئًا أَيْقُطَعُ الصَّلاَّةَ قَالَ لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ لا وُصُوء إِلاَّ فِيها وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَرَثَىٰ (٦) أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَدَامِ الْمِعْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْماً قالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِٱللَّحْمِ لِا نَدْرِي أَذَ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمُوا اللهَ عَلَيْدِ وَكُلُوهُ اللهِ مُعَلِّلُونَ اللهِ تَمَالَى: وَإِذَا رَأُوا تِجِارَةً أَوْ لَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا مَرْثُ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَاثِدَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جابر وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ يَنْهَا نَحِنْ نُصَلِّي مِعَ النَّبِيِّ عِلَيْ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِير تَحْمِلُ طَعَاماً فَأَلْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَـقِي مَعَ النَّبِيِّ مِلِّكِيِّ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا مِاسِ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ صَرْثُنا آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَن النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي المَرْءِ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ

 الْحَرَامِ بَاسِبُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ (١) وَقَوْ لُهُ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ يَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَنَّجِرُونَ وَلْكِيِّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ كَمْ تُكْرِمِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُوَدُّوهُ إِلَى اللهِ عرش أَبْي عاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أُنَّجُرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ، قالَ النَّبِي عَيْكِمْ وَحَدَّثَني بالضم عند ابن عساكر الْفَضْل بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَدِّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي مَعْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِمًا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ وَرَيْدٌ بْنَ (٢) تَسِينًا (٣) حَدًّ تَنِي الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَنِّ الصَّرْفِ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَداً بِيدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَّاءً ٣٠ فَلاَ يَصْلُحُ باسب الخرُوجِ فِي التِّجَارَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَأَ نُتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَنُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ اللهِ مَرْثُ اللهُ مُمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَ نَا عَنْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ تُمَـيْدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ٱسْتَاذَنَ عَلَى تُمَرَّ بْن الْجُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُوَّذَنَّ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَّغَ مُعَرُّ فَقَالَ أَكُمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنْذَنُوا لَهُ ، قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعاهُ فَقَالَ كُنَّا نُوثَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَأَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ " الْأَنْصَار فَسَأَ لَهُمْ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلاَّ أَصْغَرُانَا أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، فَقَالَ مُحَرُّ : أَخِنَى (٥) عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاق يَسْنِي الْخُرُوجَ إِلَى يَجِارَةٍ (٢) بالبُ التَّجَارَةِ في الْبَعْدِ ، وَقَالَ مَطَرَ لا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا ذَكْرَهُ (٥) اللهُ في الْقُرْآنِ إِلا بِحَقِّ (٥) ، ثُمَّ تَلا : وَتَرَى الْفُلْكَ (٥٠) مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالْفُلْكِ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْمُ (١١) سَوَانَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ

في الْكَرْ وَعَدْرِهِ (٤) مجَالِس (ه) أُخْنِيَ هٰذَا عَلَىّٰ (ه) أُخْنِيَ هٰذَا عَلَىّٰ (٦) التَّجَارَةِ (٧) مُطُوِّفُ (٨) ذَكُّو (١) بِالْحَقِّ (١٠) فِيهِ مَوَ اخْرِ لِتَبْتَهُوا (۱۱) وَالْجَمِيمُ

(١) مِنَ الرِّيمِ (١) وَلاَ يَنْحُرُ الرِّيخُ مِنَ السُّقُنِ الاَّ الْفُلْكَ (٣) إِلَى الْبَحْرِ (١) حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ صَالِحٍ قالَ حَدَّ ثَنِي (ه) حدثنا (٢) أخبرنا (٧) لابي الوقت كُلُوا إ يدل أنفقو1 قال ابن بطال وهو غلط وأفاد فى فتح البَارَى أنه رأَى ذلك في رواية النسنى يعنى وهو غلط أيضاً اه (٨) أُخْيَرَ نَا (٩) فَلْهَا (١٠) قال محمَّدُ هُوًّا (۱۱) فِي رِزْ قِيرِ (١٣) فتح الهنزة وإلثاء من

تَمْغُرُ السُّفُنُ الرِّيحَ (١) ، وَلاَ تَمْخُرُ الرِّيحَ (٢) مِنَ السُّفُنِ ، إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَى بنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ مَرْ بْنِ هُرْ بْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في ٣٠ البَحْدِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) باسب وإذًا رَأُوا يُجَارَةً أَوْ كَمُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا وَقُونُكُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رِجَالَ ۖ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ \* وقالَ قَتَادَةُ كانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهَمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُكْرِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاّ يَنْ عَنْ ذَكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ صَرِيثَى (٥) مُحَمَّدٌ قالَ حَدَّثَنَى (٦) مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرْ وَنَحْنُ نُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّكِ الجُمُعَةَ فَا نَفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ كَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائُمًا بِاللَّبِ مُولِ اللهِ تَمَالى: أَنْفِقُوا (٢) مِنْ طَيِّبَاتِ ما كَسَبْتُم ْ حَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْشِنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِيُّ عَزَّكِيَّهُ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَبْيتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُمَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا عِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا صَرِثْني يَحْيِيٰ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا (٨) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَعْلَمٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَلَهُ (٩) نِصْفُ أَجْرِهِ بَاسِبُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ صَرَّمْنَ مُحَدُّ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكُوْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا (١٠٠ مُحَدَّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يُبْسَطَ لَهُ وَزْقُهُ (١١) أَوْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ (١٣) فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ بِالسِّ شِرَاءِ النَّبِيِّ عِلَيِّ بِالنَّسِيئَةِ مَرْثُ

مُمَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَثُ قَالَ ذَ كُوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيم الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ أَشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَّهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنِّسِ حَ حَدَّثَنَى ('' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْبَسَامِ الْبِصْرِيْ حَدَّثنَا هِشَامُ الْدَّسْتَوَائَيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ بِخُبْرِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيْ عَلِيُّ دِرْعًا لَهُ إِللَّهِ بِنَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِاهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ : ما أَمْسُى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ صَاعُ بُرْ وَلاَ صَاعُ حَبِّ وَإِنَّا ءِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ باب كُمُّسْب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِيرًابِ قالَ حَدَّثَنَى ٣٠ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَلَا ٱسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي كَمْ تَكُنُ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي، وَشَغَيْتُ بِأَنْ الْسُلِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِن هُذَا المَّالِ وَ يَحْتَرِفُ (") لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ حَرَثَىٰ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسُورِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَالَيْهَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ ( ) يَكُونَ لَهُمْ أَرْوَاحُ فَقَيِلَ لَهُمْ لَو أَغْنَسَلْتُمْ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَرْثُ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى (٥) عَنْ ثَوْدٍ عَنْ خَالِهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ (٦) اللهِ عَلَيْ قَالَ مَا أَكُلَ أَحَدُ (٧) طَمَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ مَرْثُ اللَّهِ مُوسَى حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

(۱) نسکان

و سره (ه) عيسى بن يولسَّ مَمَّ يُولسَّ ومراها

(۷) منهم كذا في اليونينية بخط الاصل من غير رقم قال القسطلاني وعند الاسماعيلي ما أكل أحك من بني الماماً اله

أَنَّ دَاوُدَ (١) عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ِ مَرْثُنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرُّ عَنْ بن عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرُ ( " مِنْ أَنْ يَسَأَلَ أَحَدًا فَيُعْطَيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ مَرْتُنَا يَحْيَىٰ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي الْأَبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهَ اللَّي اللهُ عَنْمَهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم ۗ أَحْبُلَهُ ٣ عابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبِيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطْلُبُهُ فِي (٤) عَفَافٍ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمُّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ وَإِذَا ٱشْتَرَى وَإِذَا ٱفْتَضَى باسب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ مَحَدَّثَنَا زُهَ يْرْ حَدَّنَنَا مَنْصُور أَنَّ رِيْبِيَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّيُ \* عَلَيْ تَلَقَّتِ اللَّائِكَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا (\*) النَّاسَ أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَبْئًا ، قالَ كُنْتُ آمُرُ فِيْمَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ ، [(١) عَنْ عَفَافِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ (٦) أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيّ كُنْتُ أَيْسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ ۗ ﴿ (٥) مَثَّلُوا الْمُسْيِرَ \* وَتَا بَمَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْمِي ، وَقَالَ أَبُو عَوَ انَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهِ عَنْ الْمُسْيِرَ \* وَتَا بَعْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَنْ رِبْمِي أَنْظِرُ المُوسِرَ ، وَأَنْحَاوَزُ عَنِ الْمُسْرِ ، وَقَالَ أَنَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْمِي فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ ، وَأَنْجَاوَرُ عَنِ المُسْرِ بِالبُ مَنْ أَنْظَرَ مُسْرِاً حَرْثُ المِسْامُ ا بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ مَعْزَةً حَدَّثَنَا الرُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدْدِ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ كَانَ تَأْجِرِ أَدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِراً قالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

هين (۲) خيردله

يَسْأَلُ النَّاسَ كَذَا فِي البونينية وقل القسطلاني ولابن عسا کر وأبي ذر عن الحوى والسنملي حَبْرُ لَهُ مِنْ أَنْ بَسْأَلَ

إِلَى الْمَدَّاء بَيْنَ الْبَيِّمَانِ ، وَكُمْ يَكْنُمُا وَنَصَّحَا ، وَ يُذُكُّرُ عَنِ الْمَدَّاء بْنِ خالِدٍ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ يَزِلِيَّهِ هٰذَا ما أَشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَزِلِيَّ مِنَ الْعَدَّاء بْنِ خالِدٍ يَدْعَ الْمُسْلِمِ (١ الْمُسْلِمَ لَا دَاء وَلَا خِبْثَةَ ٣ وَلَا غائِمَةَ ، وَقالَ قَتَادَةُ الْغَائِمَةُ الزَّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبِاقُ \* وَفِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ بُسَمِّي آرِيَّ (٣) خُرَاسَانَ وَسيجستَانَ فَيَقُولُ جاء أمس مِنْ خُرَاسانَ جاء (<sup>ن)</sup> الْيَوْمَ (<sup>ه)</sup> مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ عُفْبَةُ بْنُ عَامِرِ لاَ يَحِلْ لِأَمْرِي بَبِيعُ سِلْعَةً يَمْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلاَّ أَخْبَرَهُ ٥٠ حَرْثُ اللَّهٰ أَنْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْيِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيِّمَانِ بِالْحِيَارِ مَاكُم مُ يَتَفَرَّقا أَوْ قالَ حَتَّى يَتَفَرَّقا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيَّنَا بُورِكَ كَلُّمَا ف يَيْعِيما وَإِنْ كَمَّا وَكَذَبا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ يَيْعِيما بابُ يَيْعِ ٱلْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ مَرْشُنَ أَبُو مُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْ هَمَيْنِ بِدِرْ هَمِ عِلْبُ مَا قِيلَ في اللَّمَّام وَالْجَزَّارِ مِرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ أَى مَسْعُودٍ ، قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا شُعَيْب ، فَقَالَ لِغُلاَمِ لَهُ قَصَّاب أَجْعَلُ لِي طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، فَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيُّ عَلَيْكِ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّى قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَدَعاهُمْ فَاءَ مَعَهُمْ رَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَّنْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ، فَقَالَ (٧٧ لا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ بِاسِ مَا يَعْدَقُ السَكَذِبُ وَالْسَيْمَانُ فِي الْبَيْعِ مَرْثُ بَدُلُ بْنُ الْحُبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً ، قالَ سَمِيْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّدُثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

(١) المُعْلِم مِنَ السُلْمِ هو مفعول يسمىالاوً لِ وفي النسخ المتمدة التي بأيدينا ومنها فرع البونينية ضبطه بضم الياء وكتب عليه بالهامش كذا فالبونينية الباء مشددة مضمومة 'ضمة مشكوكا فيها في الاصل وبين الكامة كالها في الهانش أوأوضع الضمة الم وفي القسطلان قال القاضي ُحياش وأُظن أنه سقط من الإصل لفظ دواً به يعني أنه كان الاصل يسمى کري دوابه اه وَالْارِئُ الاصطبل وقوله خراسان هو الفول الثاني ليسبى (٤) وَجَاء (٥) أسْ

(٦) أُخْبَرَ بِهِ (٧) قالَ

الحَادِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزِ الْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزِ الم وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزِ الم وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلْقَ قَالَ الْبِيِّعَانِ مِأْ لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَفَا وَ يَئِنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَيْمِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذَبَا عُقِتْ بَرَكَةُ بَيْمِهِما باسب تَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّ الذِّينَ آمَنُوا لا تَأْكُوا الرَّبا أَضْمَافًا مُضَاعَفَةً (١) وَأَتَّقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا سَمِيدُ اللَّقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ لَيَأْ تِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَرْهُ عِنَا أَخَذَ المَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ " أَمْ مِنْ حَرَامٍ عِلْ المَّنْ آكِلِ الرُّبا وَشَاهِدِهِ وَكَانِبِهِ ، وَقَوْ لُهِ (\*) تَمَالَى : الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرِّبا لاَ يَقُومُونَ إلاّ كما يَقُومُ النِّي يَتَخَبَّطُهُ الشيطَانُ مِنَ المَسَّ (\*) ، ذلك إِنَّهُ مِ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرَّبا ، وَأُحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبا ، فَمَنْ جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى ، فَلَهُ ماسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالِدُونَ ﴿ وَرَشَنَا مُحَدَّدُ بَنُ ۗ ﴿ (٤) إِلَيْهُمْ فِيهَا خالِدُونَ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّخْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ال عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبَي عَلِيَّهِ عَلَيْهِم في الله لَوْلِ اللهِ تَعَالَيْهِ المَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ مِرْشَا مُوسَى بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ حَدَّثنَا أَبُورَجاءِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبُّ عَلِيَّةِ رَأَيْتُ (٥) اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَأُنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرِمِنْ دَم مِ فِيهِ رَجُلُ قائمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهُ رِ رَجُلُ ۚ يَنْ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَفْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي في النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَدِ في فِيهِ فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ لَجْمَلَ كُلَّمَا جاء لِيَخْرُجَ رَمْي في فِيهِ بِحَجَرِ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَٰذَا فَقَالَ الَّذِي رَأْيْنَهُ فِي النَّهِرِ آكِلُ الرِّبَا بِالْبِ مُوكِلِ الزُّبَا، لِقَوْلِهِ (٢٠ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمنُوا أَتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مابَـقِيَ مِنَ الرَّ بَا (٧٧ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا

(1) مِشَاعَلَةَ الآيَّةِ كُلَّا ثَلَى السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ ا

(٦) أُمِنَ الْمَالِكُولُ أَمْ مِنْ

لأيظلُّونَ. إِلَى ما كُنَّبَتْ وَ مُمْ لاَ يَظْلَمُونَ

بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ ٱنْظَامَوْنَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ ۖ لَكُمُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُوكَى كُلُّ نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ مُظْلَمُونَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِّ يَرْكُ مَعْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قالَ : رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَهْى النَّيْ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الْسَكَلْبِ وَثَمَّنِ ٱلدَّم وَنَهْى عَن الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرُّ بَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ عَاسِبَ يَمْحَقُ اللهُ الرُّبَا وَيُرْ بِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ أَنِيمٍ مِرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ ابْنُ الْسَيَّبِ إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ مِرَالِينَ يَقُولُ: الحَلِفُ مُنفَقَّةٌ (٢) لِلسِّلْعَةِ ، مُمْحَقَّةٌ (٣) الْسَرِّكَةِ باب مايكُرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ صَرْتُ الْمُرَو بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثْنَا هُسَيْمُ أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً وَهُورَ فِي السُّوقِ عَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى " بِهَا مَا كَمْ يُمْطِ ( لُوفِيمَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً (١) باب ما قيلَ في الصَّوَّاغِ ، وقالَ طَأُوسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي عِنْ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَ يُتُوتِهِمْ ، فَقَالَ إِلاًّ الْإِذْخِرَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ (٧) أَنْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيْ رَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ اللَّهْمَ ، وَكَانَ النَّبِي عَلِي أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُسْ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ وَاعَدْتُ

(۱) حُجَّاماً فَا مَرَّ بِمَعَاجِهِ في الأصول المعتمدة وليس في اليونينية وليس في اليونينية (۲) مَنْفَقة (۲) مَحْقة (۵) أَعْظَى (٥) يُعْظَ (١) المُنْفَقة (٧) المُسَيَّن

رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (١) أَنْ بَرْ تَحِلَ مَنِي فَنَأْتِيَ (١) إِذْخِرِ أَرَدْتُ أَن أَيعة مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي (٢) مَرْثُ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً وَكُمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ فَبْلِي وَلاَ لِأَحَدِ بَعْدِي وَإِنَّا كَا حَلَّتْ ('' لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُخْتَـلَى خَلاَها وَلاَ يُمْضَدُ شَجَرُها وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلاَ يُلْتَقَطُ (٥٠ لَقُطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هِلْ تَدْرِى مايُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظَّلِّ وَ تَنْزِلَ مَّكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا بِاسِ فَرَكُر الْقَيْن وَالْحَدَّادِ صَرْثُ اللهُ مُعَدِّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي الضَّيْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابِ قَالَ كُنْتُ فَيْنَافِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْمَاص ابْنِ وَائِل دَيْنٌ فَأَنَيْتُهُ أَتَقَاصَاهُ قَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ بُحْصَد بِإِنَّ فَقُلْتُ لا ا أَ كُفُرُ حَتَّى كُيمِيَّكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُونَ وَأَبْعَثَ فَسَأُونَى مَالاً وَوَلْماً عَأْقَضِيكَ (٧) فَنَزَلَتْ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطُّلْعَ الْنَيْبَ أَمْ أَنْحَذَ عِنْدَ الرَّ عُمْنِ عَهْداً بابُ ذِكِّرُ الْحَيَّاطِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعا رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُّهِ لِطَعَامٍ صَنَّعَهُ قالَ أَنسُ بْنُ مالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ خُبْرًا وَمَرَفَا فيهِ دُبَّالِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِّي عَلَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءِ مِنْ حَوَّاكِي الفَصْعَةِ ، قالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءِ مِنْ يَوْمِيْذِ بابُ ذِكْرُ النَّسَاجِ مَرْثُ يَعْي بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا يَنْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمِنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قِالَ سَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

ال وللنا بنه فين (١)

(r) يضم الراء في اليونينية. والفرع

(٤) أُحِلَّتُ (٤) أُحِلَّتُ

(ه) تُلْتَقَطُ

(٧) فأَقْضِيكَ بِالنصبِ جوابا عند أبي ذر

جاءت أمْرَأَةٌ بِبُرْدَةِ قالَ (١) أَتَدْرُونَ ما الْبُرْدَةُ فَقَيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ (٢) فِي ْ حَاشِيَتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَاذٍهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النِينُ عَلِيْ مُعْتَاجًا (٢) إِلَيْهَا خَوْرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِزَارُهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ ٱ كُسُنْيِهَا فَقَالَ نَعَمْ تَجَلَّسَ النَّبِي عَلِيَّ فِي الْجَلْسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مِا أَحْسَنْتَ سَأَلْهَا إِبَّاهُ لَقَدْ عَامِثَ (١٠ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَأَئِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أُمُوتُ ، قالَ سَهْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ باب النَّجَّار (٥) مَرْثُنَا قُتَنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ أَتَى رِجَالٌ ۚ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ ، فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى فَلاَنَةَ أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلُ أَنْ مُرِى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ (٢) لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كُلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ (٧) يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفاهِ الْغَابَةِ ثُمَّ جاء بها فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ خَلَسَ عَلَيْهِ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ كَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَاماً نَجَّاراً قالَ إِنَّ شِيئْتِ قالَ فَمَمِلَتْ لَهُ المِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (^) الجُمُعَةِ وَمَدَ النَّبِي مُ اللَّهِ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ حُتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ (١٠) فَنَزَلَ النَّبِي عَرْكِيْ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ خَعَلَتْ تَكُنّ أَنِينَ الصَّبِّي النِّيييُسَكَّتُ حَتَّى أَسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ (١٢) وَاشْتَرْسَى ابْنُ مُعَرِّ اللَّهِ عَنْهُمَا أَشْتَرَاءِ الْحَوَالَّجِ (١١) بنَفْسِهِ ، وقالَ أَبْنُ مُعَرَّد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى النَّبِيُّ عَلِيَّ جَمَلًا مِنْ مُعَرَ (١٢)، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَطَى اللهُ عَنْهُمَا جاء مُشْرِكُ بِغَنَّم إِنَّا شُتْرَى النَّبِي عِلِيِّ مِنْهُ شَاةً وَأَشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا - مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ

س ، (۱) فقال (٣) مُنْسُوجَةً (٦) نختاج (١) عَرَّفْتَ (٥) النَّجَارَةِ ا(١) بَعْنُمُلْ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسْ , بجزم الفعلين لابي ذر جوابا للامر (٧) فَأَمْرَهُ • فَأَمْرَهُ بِمَعَلِهَا (قَوْلُهُ يَعْمَلُهَا) إضم اللام من الفرع (٨) يَوْمَ : س (۹) کانت (١٠) كَادَتْ تَنْشُقُّ ،(١١)شِرَاءِالْإِمَّامِ الْحَوَّالِيْجَ رَ ضِيَى اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ

عيسَى حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ يَهُودِي طَعَاماً بنَسِيئةً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ بُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَبِيرِ (') ، وَإِذَا أَشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذٰلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَذِلَ ، وَقَالَ ابْنُ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيْ عَلِي لِهُمَرَ بمنيهِ يَعْنِي جَلَّا صَعْبًا حَرْثُ لَكُمْدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِيِّ عَلِيِّ في غَزَاةٍ فَأْ بِطَأْ بِي جَمِلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ مِيَّاكِيٍّ فَقَالَ جَابِرْ ، فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ ما شَأْنُكَ ، قُلْتُ أَ بَطَأَ عَلَى جَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ (٢) بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قالَ أَرْكَبْ فَرَكَبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ﴿ أَكُفُهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ نَمَمْ: قَالَ بَكْرًا (") أَمْ ثَيْبًا، قُلْتُ: بَلْ ثَيْبًا، قَالَ أَفَلَا جارِيَّةً نُلاَءِمِ ا وَتُلاَعِبُك، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَرَوَّجَ أَبْرَأَةً تَجْمُعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ ( \*) عَلَيْهِنَّ ، قَالَ أُمَّا (٦) إِنَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ أَتَهِيمُ جَمَلَتَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُونِيَّةً إِنْمُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَشَلَى وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فِئْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ قالَ (٧) آلآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَمَمْ قالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ ( \* فَصَلِّ رَكْمَتَيْنِ فَكَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَدَرَ بِلاَلاَّ أَنْ يَوْنَ لَهُ ( ا أُوقِيَةً (١٠٠ فَوَزَنَ لِي بِلاَلْ فَأَرْجَعَ (١١٠ فِي الْمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ (١٢) لِي جابِر ا قُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَى الجَملَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْنَضَ إِلَى مِنْهُ قالَ (١٢) خُذْ جَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ بِاسِبُ الْاسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِ الْإِسْلاَمِي مِرْشَا عَلِي بَنُ عَبُّدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥٠٠ وَتَجَنَّةُ وَذُو الْجَاذِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَسَّا

(۱) وَالْحُسُرِ (۲) ضمة جيم تَعْجُنْهُ من الفرع وفي القاموسِ أنه من باب ضرب

(۴) رَأَيْتُ

() أَبِّكُواً (٥) فَتَقُرِمُ (٦) أَمَّا أَنَّكَ

كذا فى اليونينية بشد الم وكمر همزة انك وفتحها وفى الفسطلاني أن أما بتخفيف الم حرف تلبيه اه

> س (۷) فقال ص

(٨) وَادْخُلْ

(٩) له في اليونينية له بانظ
 الغيبة وفي بعض النسخ لي

(۱۰) وَ قَيْلَةً

(11) لم في الميزان

لاس س (۱۳) ادعوا (۱۳) فقال ص

(١٤) تَمْرُ و بْنِ دِينَارٍ

(١٠) عُسكاظُ وَبَجَنَّةٍ

كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ لَبْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ في مَوَاسِم الحَبِّ (١) قَرأَ ابْنُ عَبَّاس كَذَا باب شيرًا والإبل الهيمي، أو الاجرّب المائمُ الْخُالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْء مَرْشَ عَلَى ٢٥٠ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ وَكَانَ هَاهُنَا رَجُلْ أَسْمُهُ نَوَّاسْ (٣) وكانتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابْنُ مُمَّرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبلَ مِن شَرِيكِ لَهُ كَفَاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْإِبلَ فَقَالَ مِنْ بَعْتُهَا قَالَ (' مِنْ شَيْخِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَ يُحَكَ ذَاكَ وَٱللَّهِ ابْنُ تُحَرَّ لَجَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكَى بَاعَكَ إِبلًا هِمِا ۚ وَكُمْ يَعْرِفْكَ (٥) قَالَ فَاسْتَقَهَا قَالَ فَلَمْ ذَهَبَ يَسْتَافُهَا (r) نَوَّاسِيٌ (؛) فَقَالَ (اللهُ مَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لاَ عَدْوَى سَمِّعَ سُفْيَانُ عَمْرًا الماسِ يَسْعِ السَّلاَحِ فِي الْفِينَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِنْزَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَيْمَهُ فِي الْفِينَةِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ (٧) أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَمَّد مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ عَامَ حُنَّيْن أَفَّا عُطَّاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبَعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ يَخْرَفًا فِي آنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّالُ ( ) مالٍ مَأْتُلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَابِ فِي الْعَطَّادِ وَمَيْعِ الْمِسْكِ صَرَّتَى ( ) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا ا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُورِينَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَثَلُ الجَلِيس الصَّالِ عَلَيْ السَّوْءَ كَمْثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَمْدَمُكَ (١٠) مِنْ صاحب الْسنك إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ (١١) أَوْتَوْبِكَ أَوْ تَجَدُّ مِنْهُ رِيحًا خَيِيثَةً بِالْبُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْمَهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ مِنْ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفَّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ مَرْثُ

(١) أَنْ تُبْتَنُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (٢) عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٠) يُعَرِّ فْكَ (١) قَالَ (٧) عَنْ مُعَرَّبِن كَثيرِ ابْنِ أَفْلَحَ، م (٨) أُوَّلُ (٩) حَدَّثُنَا (١٠) يُعَدِّمُكَ (۱۱) بَيْنَكُ

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِيِّ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ يُعْطِهِ باب ُ التِّجارَةِ فِيها يُكُرُّهُ لَبُسُهُ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاءِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ حَفْسٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسْلَ النَّيْ عَلِيَّ إِلَى مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُـلَّةِ حَرِيرِ أَوْ سِيرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّهَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتُعَ (١) بِهَا يَعْنِي تَبيهها حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَرَ نَا مالكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائَشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَشْتَرَتْ نُمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ (٢) فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مَاذَا أَذْ نَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ، قُلْتُ أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّ بُونَ ، فَيُقَالُ كَفَمْ أَحْيوا ماخَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ (" لَا تَدْخُلُهُ اللَّائِكَةُ بِالسِّهُ صَاحِبِ السَّلْعَةِ أَحَقُ بِالسَّوْمِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّتُهِ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم وَفِيهِ خِرَبُ وَأَوْلُ اللَّهِ الْوَهَ اللَّهِ وَأُ الْخِيَارُ مَرْشَا صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ سَمِيْتُ يَحْييُ (٥) قالَ سَمِيْت نَافِعاً عَنِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ مِلْكِيْ قَالَ إِنَّ المُتَجَايِمَيْنِ (٦) بِأَلْخِيَارٍ في يَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّنَا أَوْ يَكُونَ (٧) الْبَيْعُ خِيَاراً، قال نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ مِرْثُ حَنْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ

- (۱) تُستمتع (۱) يَدْخُلُ (۲) يَدْخُلُ
- ر(r) الصورّةِ
- (١) هذه الصُّورُ
- (٥) يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدْ
- (٦) إِنَّ الْمُتَبَّ يِعَانِ قَالَ النسطلاني هي على لغة من أجرى المنني بألف مطلفا (٧) كنا في البونينية والفرع أو بكون بارفع

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْكِيرٍ قَالَ الْبَيِّمَانِ بِأُخْدِيَارِ مَا كُمْ كَيْفْتَرِقًا ﴿, وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّنَنَا بَهُنْ قَالَ قَالَ حَمَّامْ فَذَكُونَ ذَلِكَ لِأَبِي النَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَليِلِ كَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ الحَادِثِ بهٰذَا (١) الحَدِيثِ باسب إذًا لَم \* يُوَقَّتْ فَ أَخْيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعْمَر رضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي " الْبَيِّعانِ بِأَنْجِيارِ ما كم يَتَفَرَّقا أَوْ يَقُولُ (") أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ أُخْتَرُ وَرُبَّهَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ بِالسِّبَ ٱلْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ مَاكُم يَنَفَرَّقَا وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مُمَّرَ وَشُرَيْحُ وَالشَّعْنَى قَطَاوُسْ وَعَطَاهِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَرثني (3) إسْ لَيْ أَخْبِرَ نَاحُبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) قالَ قَتَادَةُ أَخْبِرَ نِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّفا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيِّنَا بُورِكَ لَمُمَّا فِي بَيْمِهِما وَإِنْ كَذَبا وَكَتَّما ا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ٱلْمَتَبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِأُلْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ ٱلْخِيَارِ عَلَى صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَرَثُ ثَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُنْ وَاحِدٍ مِنْهُما بِٱغْلِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا وَكَانَا جَمِيمًا أَوْ يُخَيْرُ (٦) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَماً عَلَى ذَٰ إِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعًا (٧) وَكَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ بُ ۚ إِذَا كَانَ الْبَائِمُ بِأُخْيِارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ ۚ صَرْشُ أَمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيّ مَرْكَةِ قَالَ كُلُّ يَيُّعَيْنِ لاَ يَيْعَ يَيْنَهُما حَتَّى يَتَفَرَّفا إِلاَّ بَيْعَ أَغْلِيارِ حَرَثْنَ (١) إِسْحُقَ حَدَّثَنَا (١)

(۱) هذا الحديث

(١) رَّــُولُ اللهِ إ

(٣) ( قوله أو يفول )
هو يضم اللام وباثبات الواو
بمد الفاف في جميع الطرق
وعبارة النووى في شرح
المهذب أو يقول منصوب بأو
بتقديم الا أن أو الى أن ولو
علا معطوفا لكان مجزوما
ولفال أو يقل اه

لاس (٤) حدثنا

(ه) هُو ابن بلال (۲) ( توله أو يَخير ) هو بالرنع في النسخ المتسدة بأيدينا وقال ابن حجر بسكون الراء عطفا على قوله مالم يفرقاو يحتمل نصب الراء على أل أو يمنى الا أن اه (۷) في بهض الاصول المحيحة تَبَايَعًا بلفظ الماضى

(٨) جِدِثِنا (٩) أُخْبَرُنا

(١) قالرَّسُولُ اللهِ عِلَاَقَةِ

حِمَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الخَلِيلِ عَنْ عَبْدِأَلَهِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ حَكمِيم ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَى الْبَيِّعَانِ بِأَلْيِّيارِ ماكُم " كَنَوَّا قالَ كَمَّامْ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَار قَإِنْ صَدَقَا وَ يَئِينًا بُورِكَ لَمُمُا فِي يَعْمِمِا وَإِنْ كَذَبا وَكَنَّا فَعَلَى أَنْ يَرْ بَحَا رِبْحًا وَيُعْتَقَا بَرَّكَةً بَيْعِهِما \* قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ بَحَدَّثُ بِهٰذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكيم بن حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بَاسِ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو اَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو اَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي السُلْمَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ ، وَقَالَ ٣٠ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَعَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكِيْ فِي سَفَر فَكُنْتُ اللَّهِ مِنْبِيدِ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِمُمَرَ فَكَانَ يَعْلِبُنِي فَيَتَقَدُّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُو يَرُدُهُ ثُمَّ اللهُ الْفَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُو يَرُدُهُ ثُمَّ اللهُ الْفَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُو يَرُدُهُ ثُمَّ اللهُ اللهُ عَنَّانَ بْنِ عَفَّانَ يَتَقَدُّمْ فَيَزْ جُرُهُ مُعَرُّ وَيَرُدُهُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (") بِمْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مِرْكِي هُوَ لَكَ مَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ ماشِئْتُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّ عَن خَالِدٍ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمّر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قال بعث مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَّانَ (1) مالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخِينْبَرَ فَامَّا تَبَايَمْنَا رَجَسْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ يَبْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِّي الْبينع وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمَبَا بِمَنْ إِلْخْيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْمِي وَ بَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنْى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنَّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضَ تَمُودٍ بِشَلَّاتٍ لِيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى اللَّهِ بِنَةِ بِثَلَاثٍ لِيَالٍ بِالْبُ مَا يُكُرُّهُ مِنَ الْإِدَاعِ فِي الْبِيْمِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً فَ كُرَ لِلنَّبِي عِلْقَ أَنَّهُ مُخْدَعُ فِ

الْبُيُوعِ، فَقَالَ إِذًا بَايَعْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَبَةً باسبُ ما ذَكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْفِ لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تَجَارَةٌ ، قالَ (١) سُوقُ قَيْنَقَاعَ ، وَقَالَ أُنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، وَقَالَ مُمَرُ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْاسْوَاقِ حَرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيل بْنُ زَكْرِيَّاء عَنْ مُحَمِّدُ بْنِ سُوفَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُمَيْرِ بْنِ مُطْعِم قالَ حَدَّ ثَتْنِي عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُوَّلِمِمْ وَآخِرِهِمْ ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قالَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيًّا مِ مَرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي صَلاَّةُ أَحَدِكُم فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى مَلْآنِهِ فِي سُوقِهِ وَ بَبْتِهِ بِضْمًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَصَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَّةَ لاَ يَنْهُزُّهُ ٣ إِلاَّ الصَّلاَّةُ كَمْ يَخْطُ خَطُورَةً إِلاَّ رُفِعَ بِمَا دَرَجَةً ۚ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ۗ وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُم ۚ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ٱللَّهِمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْخَمْهُ مَاكُم يُحْدِثْ فيهِ مَاكُم يُونَّذِ فِيهِ ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ فَي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَعْبِسُهُ صَرْتُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَّيْدٍ الطُّوبِلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُ مَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مَلِيِّ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَٰذَا فَقَالَ النَّبِي عَلِي سَمُوا ( ) بِأُسْمِي وَلاَ تَكَنَّو اللَّهُ عَلَيْ مِرْثُ مَالِكُ بْن إِسْمَا إِل حَدَّثَنَا زُ هَيْنٌ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعا رَجُلُ إِلْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِم ْ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلِيْهِ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قالَ سَمُّوا بِأَسْمَى وَلاَ تَكَثَّنُوا (° بَكُفْيَتِي

(ع) تسكنوا (ه) تسكنوا (ع) تسكوا (ع) تسكوا (ه) تسكنوا (ه) تسكنوا

حَرَثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِيَّأْبِي يَزِيدَ عَنْ فَافِيعِ بْن جُبَيْدِ ابْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ بِمَلِكِّ فِي طَأَيْفَةِ النَّهَارِ لَا بُكَلَّمُنِي وَلَا أَكُلُمُهُ حَتَّى أَتَى سُوفَ بَنِي قَيْنِيَقَاعَ لَجَلَسَ بِفِنَاه يَنْتِ فاطيمَةً فَقَالَ أَمَّ لُكُمُّ أَمَّ لُكُمُّ غَبِسَتْهُ شَبْئًا فَطَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْسُهُ سِخَابًا أَوْ تُفَسِّلُهُ (١) لَجْهَاء بَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَه وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبَبُهُ ٢٠ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْدٍ أَوْتَرَ بِرَكْمَةً مَرْثُ إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى ٣٠ عَنْ نَافِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَ أَنْهُ سم كَانُوا يَشْتَرُونَ الطُّمَامَ ('' مِنَ الرُّ كُبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَيَبْعَث عَلَيْهِم ْ مَنْ يَمْنَمُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ أَشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّمَامُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ تُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَهِي النَّيْ يَرَاكِي أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا أَشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْ فيهُ السَّا كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِأَلْ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ، قَالَ لَقَيتُ عَبْدَ أَلَنْهِ بْنَ تَحْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ أَجَلْ : وَأَلَّهُ إِنَّهُ كَوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ بِبَعْض صِفِتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشَراً وَنَذيراً ، وَحِرْزًا لِلْامْيَيْنَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المتَوكَلُ ، لَبْسَ بِفَطْرٌ وَلاَ غَلَيظِ وَلاَ سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّبْئَةِ السَّبِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَ يَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ ، وَيَفْتَحُ (٥) بها أَعْيِنًا مُمْيًا ، وَآذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا ، تَأْبَعَهُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلِالٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ سَلاَّمٍ غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٌ فِي غِلاَّفِ سَبْف أَغْلَفُ ، وَقَوْسٌ غَلْفَاء ، وَرَجُلُ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ رَبَكُنْ غَنْثُوناً بِالْبُ (١)الْكَيْلُ عَلَى

(۱) نَفْسِلُهُ مِحْمَلَ عَلَدَ. أبي ذر

(r) أُجِهُ<sup>ا</sup>

(۲) مُوسَى بْنُ عُقْبِهِ صَحَ

(ع) طَعَاماً صفاناً

(ه) وَبُمْنَحُ بِهَا أَعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُدُوا اللّهُ اللّ

الْبَائِيمِ وَالْمُعْلَى ، لِقَوْلِ (' ) اللهِ تَمَالَى : وَإِذَا كَالُومُ أَوْ وَزَنُومُ أَوْ مُخْسِرُونَ ، يَعْنِي كَالُوا لَمُهُمْ ۚ وَوَزَنُوا لَهُمُ ۚ ، كَـٰ قَوْلِهِ : يَسْمَعُونَكُمْ ، يَسْمَغُونَ لَـٰكُمُ ، وَقَالَ النَّي يَنِيِّ ٱكْتَالُوا حَتَّى نَسْتَوْفُوا ، وَ يُذْكُرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْكِمْ قَالَ لَهُ إِذَا بِمْتَ فَكِلْ ، وَإِذَا (\* ) أَبْتَعْتَ فَأَكْتَلْ صَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَن أَبْتَاعَ طَمَاماً فَلاَ يَبِيمَهُ ٣٠ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُونُقِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَّامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَٱسْتَعَنْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَلَى غُرَما لِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِي عَلَيْتُم إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ أَذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِــدَةٍ وَعَذْقَ (٤) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى قَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلِي كَالْ عَلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِنْتَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَمُمْ وَ بَـقَى تَمْرِي كَأَنَّهُ كُمْ يَنْقُضُ مِنْهُ شَيْءٍ \* وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِّ حَدَّثَنَى جابر من النَّبِيِّ عَلِيُّ فَمَا زَالَ يَكِيلُ كُمُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (٦) ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبِ عَنْ جابر قالَ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْل حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ أَنْ مُولِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكُرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ (٧) باب بَرَكَة صَاعِ النَّبِيِّ عَرِيقٍ وَمُدِّهِم (^) فِيهِ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ عَرِيقٍ حَرثت مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ إِلْا نْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ُزُيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ مَالِكِهِ أَنَّ (١) إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّة وَدَعا لَهَا وَحَرَّمْتُ الَّدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَنَّهُ هُوَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَدُّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إِبْرَاهِيمُ

ره و قَوْلِ (٢) فَأَوْدَا من من من (٣) يَبعه

(٤) عِذْقَ بَكسر العين
 مند أبي ذر

(ه) فجاء فجلس (٦) لابی ذر وابن عساکر حتی أدی (۷) فی بعض الاصول زیاده

رم) في بعض الاصول رياده فيه بعد لكم وقال في الفتح كذا في جيسع روايات البخاري أي باسقاط فيه قال ورواه غيره فزاد في آخره فيه اه

(٨) وَمُدِّجِ

(٩) ليست همزة أن مضبوطة
 في اليونينية وضبطها في الفرع
 منتحها

عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّهِ عَنْ إِسْخَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللَّهُمُ الرك كلم في مِكْيالِهِم وَبَارِك كَلُمُ في صَاعِهِم وَمُدِّهِمْ يَمْنِي أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ بِالْب مايُذْ كُرُ في يَسْعِ الطُّمَامِ وَالْحُكرَةِ صَرْتُ اللَّهِ السَّاتُي بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبَيِّمُوهُ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحالِمِم مُرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِّي نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ ، قالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بدَرَاهِم ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأً (" حَرِثْنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ا بْنَ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبِي ۚ يَالِيُّ مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْيُعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبُضَهُ مَرْشُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَار يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ بْن أَوْسِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ (٤) عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيء خازِنْنَا مِنَ الْنَابَةِ قالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهْرِيِّ لَبْسَ فِيهِ زِيادَةٌ ، فَقَالَ (٥) أَخْبَرَ نِي مالِكُ بْنُ أُوْسَ (٦) سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ النَّهَبُ بِالنَّهَبِ (٧) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالنُّرُ ۖ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بَابِ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ يَسْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ مَرْشَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ (٥٠ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِي مُ إِلَّ مِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُا أَنْ يُبَاعَ حَدَّى يُقْبَضَ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(۱) عدنن (۲) مُرْجَى . قالَ أَبُو عَبِدُ اللهِ مُرْجَوَّاتَ مُوَجَرُونَ مُوْجَرُونَ

\* \* (r)

(٤) من كان عنده

(ه) قال

(٦) أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ مِح

(۷) بِالْوَرِقِ

ر (۸) قال أما الذي

وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ يَرَاكِيُّ قَالَ مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبيمُهُ (١) حَتَّى بَسْتُوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَعِيلُ مِنْ أَبْتَاعَ طَمَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبَضَهُ بالب مَنْ رَأَى إِذَا أَشْتَرَى طَمَامًا حِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُونُوبَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٣) وَالْادَب في ذلك مَرْثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ ا بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ( ) ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَالِيُّ يَمْنَاعُونَ (٥٠ جِزَافًا يَسْنِي الطُّمَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيمُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُووُهُ إِلَى رِحَالِمِيمُ السِبِ إِذَا أَشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَمَهُ عِنْدَ الْبَائِمِيمِ أَوْ مَاتَ فَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا أَذْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا بَخْمُوعًا فَهُوَ مِنَ مَرْثُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَنْرَاءِ أَخْبِرَ نَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمْ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِّ مِلْكِيْ إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَ فِي النَّهَارِ فَلَمْ أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ كَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَنَانَا ظُهُرًا لَكُبْرَ بِهِ أَبُو بَكُرِ فَقَالَ ماجاءِنَا (٢٠ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَمْرِ (٧٠ حَدَثَ قَلْمًا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أُخْرِجْ مَنْ (^) عِنْدَكَ قَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا أَبْنَتَاىَ يَعْنَى عَائْشَةً وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله ، قالَ الصُّحْبَةَ ، قالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَـ بْنِ أَعْدَدْ يُهُمَا لِلْخُرُوجِ نَفُذْ إِحْدَاهُمَا ، قالَ مَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّسَنِ اللَّبِينِ لا يَبِيعُ (') عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ (١٠) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَنَّي بَاذَنَ لَهُ (١١) أَوْ يَتُولُكُ وَرَشَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لا بَيِيعُ (١٧) مَعْضُكُمْ عَلَى يَسْعِ أَخِيهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا

(۱) فَلَا يَبِعُهُ (۲) فَلاَ يَبِعُهُ (۲) الى رساله ليس علبه رقم في اليوبينية (۱) أنَّ عَبِدُ (۱) اللهِ بْنَ

> (٠) يَنْبَكَأْبَعُونَ<sup>\*</sup> مـ

(1) مَاجَا، النِّي

(۷) مِنْ أَمْرٍ ميت

(٨) مَاعِنْدَكَ

(۹) لاَيتِے (۱۰) يَسُمُ (۱۱) سفط في أسول كنبره

(١١) لاَ بَيْدِعْ

(۱) كتآنى الطبوع قبل هذه من هبر رنم ولا نذيه عليه من الصحع ولكن في السطاتي في لسخة أن عبد الله الخ اه من هامش الاصل

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى يَنْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ (١) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِنَكْفَأُ (") ما في إِنَامًا باب بيشع الْمَرَايَدَةِ وَقَالَ عَطَانِهِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِيَيْعِ المَعَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ مَرْثُ بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (٣) عَنْ عَطَاء بن أبي رباح عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً أَعْتَى غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُر ، فَأَحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَأَشْتَرَاهُ أَنمَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَّفَعَهُ إِلَيْهِ بَاسِبُ النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوفَى النَّاجِيشُ آكِلُ ربًّا (٤) خاتُن ، وَهُو خِدَاعْ الطِّل لا يَعِلْ قالَ النَّبِي عَلِيَّةِ الْحَدِيمَةُ ف النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ أَنَّا فَهُو رَدٌّ مَرْشًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَدَّثَنَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهْى النَّيْ عَلِيَّةٍ عَنِ النَّجْشِ باسب يَسْعِ الْفَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ إِ بَيْمًا يَتَبَايَمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ بَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنَهَا بِاللَّهِ بَيْدِ اللَّامَسَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ نَهْي عَنَّهُ النَّبَي عَلِي مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْن شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي عارِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهَى عَن الْمَنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ فَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنظُرَ إِلَيْهِ وَنَهْى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا قُتُبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ الْبُسَتَيْنِ

(۱) من باء يخطب من النرع (۲) عندأبي ذرليت في بي المثناة بكسر الفاء وبالمثناة النحتية قال وصوابه بالفتح والهمز

> (۲) الْكُتَّبُّ -(٤) الرُّبًا

( قَوَلُهُ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهِ) هوبالرفع في جميع النسخ المتمدة بيدما

أَنْ يَحْتُنِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَمَهُ عَلَى مَنْكِيهِ ، وَعَنْ يَيْمَتَيْنِ الْلَمَاسِ وَالنَّبَاذِ اللَّهِ عَنْهُ النَّهِ يَسْمِ الْمَالِكَةِ وَقَالَ (" أَنَسْ نَهْى عَنْهُ النَّهُ عَنَّ النَّهِ عَلْمَ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّالِيّةُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ قَالَ حَدَّقَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بن يَعْيي بن حَبَّانَ وَعَنْ أبي الرِّ أَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أبي مُرَيْرَةً رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ بَرَاتِي نَهْي عَنِ اللهَ مَسَةِ وَالْنَا بَذَةِ صَرَّتُ (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَرِبدَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبُّ بِيِّكَ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْنِ الْملاَمَسَةِ وَالْمَنَا بَذَهِ بِالِبِ النَّهِي الْبَائِمِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبلَ وَالْبَقِّرَ وَالْغَنَّمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرْىَ كَبَّنُهَا ۚ وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحُلِّبُ أَيَّاماً وَأَصْلُ النَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاه يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاء " حَرَّث اللَّه عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ ِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ مِلْكِيْ لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْفَنَمَ ، فَمَنِ ٱبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ يَيْنَ (١) أَنْ يَحْتَلِبُهَا إِنْ شَاء أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْر \* وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَباحٍ وَمُوسَى بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِلْ صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سيرينَ صَاعًا مِنْ طَمَامٍ وَهُو َ بِأُخْيَارِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْ وَلَمْ بَذْكُو ثَلَاثًا وَالتَّمْنُ أَكْثَرُ مَرَشًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ مَنِ أَشْتَرَى شَاةً لْمُغَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْبَرُدٌ مَمَهَا صَاعًا ( ) وَنَهَى النَّبِيُّ إِنَّ إِنَّ أَنْ تُلَقَّ (٦) الْبُيُوع صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَإِلَيْ قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرُّ كُبَانَ ، وَلاَّ يَبِيعُ (٧) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ ( الله عاضِر الباد ، وَلا تُصَرُّوا الْغَنَّم ، وَمَن أَبْنَاعَهَا فَهْوَ

(۱) في أمول كنبرة قال بدون واو (۲) حدثن عياش (۳) إذاً حبسته (۵) صوابه بعد كذا (۵) ساما من تمر (۵) ساما من تمر (۱) أن تدلقي البيوع

(٧) يَبِعْ (٨) يَبِعْ

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَمْدَ أَنْ يَحْتَلَبَهَا (١) إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدْهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْدِ الْمِبُ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهِا (٢) صَاعَ مِنْ تَمْد مَرْثُ الْمُمَّد ابْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا المَـكَىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ۚ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدٍ الرَّ عْمَن بْن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْنَ ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مِن أَشْتَرَى غَمَا مُصَرَّاةً فَأَحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَنَى حَلْبَهَا صَاعْ مِنْ عَرْ باسب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْحُ إِنْ شَاءَ رَدٌّ مِنَ الزَّاا ، حَدَّمْنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قالَ النَّيُّ بِيَالِيِّهِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَخْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَخْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر صَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَني مالكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ سُئِلَ عَن الْأَمَةِ إِذَا رَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ٣ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ َفَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِيرٍ قالَ ابْنُ شِهاب لاَ أَدْرى بَعْدَ <sup>(٤)</sup> الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ بِاسِبُ الْبَيْمِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ صَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ قالَتْ عائيشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ ٱللَّهِ يَزْكِيُّهِ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ اسْتَرَى وَأَعْتِقِ فَإِنَّ (٥) الْوَلاَء لَمَن أَعْتَقَ ثُمَّ قامَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مِنَ الْعَشِيِّ ، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ (٢) : ما بَالُ أَناس (٧) يَشْتَرَ مُونَ شُرُوطًا (^ كَبْسَ فَ كِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَبْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلْ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مَائَةً شَرْطٍ شَرْطُ أَلَّهِ أُحَتَّى وَأُوثَنُّ مَرْتُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (١٠ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ قالَ سَمِيْتُ نَافِعا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ تُمَرَّ رَضِيَ الله عَنهُما

(۱) تخلیکا

(٢) ( قوله حلبها ) بسكولاً اللام في البونينية وغيرها على أنه امم الفعل ومجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب قاله العيني وابن حجر كنا في الفسطلاني

(٣) تُحْصَنُ (١) أَبَعْدُ

(ه) فانما مع

(٦) أمَّا بَعْدُ مَابَالُ

(٧) النَّاسِ (٨) شَرَّطًا

(٩) ابْنُ حَسْآنَ

كذا فى الفرع الذى يبدئا قال الفسطلانى ولابى ذركما فى الفرع ونسبها ابن حجر لغير المستملى حان بن حان

أَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ، فَلَمَّا جاء قالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيمُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء فَقَالَ النَّبُّ بِإِلَّيْهِ إِنَّمَا الْوَلاَء لِمَن أَعْنَقَ قُلْتُ لِنَافِيعِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْداً ، فَقَالَ مَا بُدْرِينِي بَاسِبْ هَلْ بَبِيعُ عَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرِ وَهَلْ يُعِيِنُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ، وَقَالَ النَّبَى بَالِكِ إِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَـدُ كُم أَخاهُ فَلْيَنْصَحْ لَه وَرَخَّصَ فيهِ عَطَاهِ مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ فَبْسَ سَمِمْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) بَايَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى شَمَادَةِ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّ كاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْشَ الصَّلْتُ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لاَ تَلَقُّوا الرُّ كُبَانَ (" وَلاَ يَبِيعُ (" حاضِرٌ لبَادٍ ، قالَ فَقُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لاَ يَهِيمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادٍ بِأَجْرِ صَرِيْتِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى الْحَنَفَ عَن عَبْدِ الرَّ عُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ باب لاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لهادٍ بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِي ( ) وَقَالَ إِبْرَاهِمِ ۗ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِي (١) تَعْنِي الشِّرَاء وَرَشْنَا الْمَكِيّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَيَبْتَاعُ (٧) المَرْدُ عَلَى يَيْم أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لِبَادٍ مَرْثُنَا ( ) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَدٍّ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهِينَا أَنْ بَبِيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ

رم الرم كَبَانَ لِلْبَيْعَ فَالَ الرم كَبَانَ لِلْبَيْعِ قَالَ الرم كَبَانَ لِلْبَيْعِ وَالرَّهُ وَلَا يَسِعُ وَالرَّهُ وَلَا يَسِعُ وَالرَّهُ وَلَا يَسِعُ وَلِي يَسِعُ وَلَا يَسْعُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

بُ النَّهْى عَنْ تَلَغَى الرُّ كُبَانِ ، وَأَنْ يَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آثِمْ إِذًا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْمِ وَأُغْدِاعُ لَا يَجُوزُ مَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى النَّبِي عَلَيْ عَنِ التَّلَقِي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ حَرِثْنَى ٢٠٠ عَيَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَامَّعْنَى فَوْلِهِ لاَّ يَسِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَّ يَكُنْ (٣) لَهُ سِمْسَاراً مرش مسدّد حدَّ تَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّ مَى التَّيْمِي عَن أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى مُعَفَّلَةً قَلْبَرُدُ مَعَهَا صَاعًا ، قَالَ وَنَهَى النَّي عَلَيْ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا يَبِيمُ (ا) بَمْضُكُمْ عَلَى يَمْ بِمُض وَلاَ تَلَقَّوْا السَّلَعَ حَتَّى بُهُبُطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ باب مُنْتَهَى التَّلَقّ حَرَّثُنا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا تَتَلَقَّى الرُّكُمَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطُّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِي مِنْكُ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ به ِ سُوقُ الطَّمَام ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّونِ يُبَيِّنُهُ (٥) حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ حَرْشُن مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَبْتَاءُونَ (٦) الطعَلَمَ في أُعْلَى السُّوْقِ فَيَبَيعُونَهُ في مَكَانِهِمْ (٧) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ بِاللَّهِ إِذَا أَشْتَرَطَ شُرُوطاً فَ الْبَيْعِ لاَ تَحِلُ حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هِشَامٍ بنِ مُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءُ نَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِسْعِ أُوَاقِ ف كُلَّ عام وَقِيَّةٌ (٨٠ قَاعينيني ، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَمْ لُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَمُمْ ، وَيَكُونَ

(۱) عبيد الله العُمرِيُّ (۲) حدثنا

(٢) لاَتَكُنْ لاَتَكُونُ وَقَ الفَصَلانِ ولانِ الوقت الاَتكون بالثناة الفوقة

(٤) كذا ف اليونينية بالرفع

(ه) وَيْبِينَهُ

(٦) يَنْبَايَعُونَ

ه (۷) فی مکانه پیرسوا پیرسوا (۸) اوقیه

وَلاَوْلَدْ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَوِيرَهُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ كَامُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا (١) خَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (" وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إِنِّي قُدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكَ (" عَلَيْهِمْ فَأْبَوْ اللِّهِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِي عَلِيْ فَأَخْبَرَتْ عَالْشَةُ النَّبِي عَلِيْ فَقَالَ خذيها وَأَشْتَرِطِي كَلُمُ الْوَلاَءِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَالِشَةُ ، ثُمَّ قام رَسُولُ اللهِ عَنْكُ فِي النَّاسِ فَمِيدَ اللَّهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أُمَّا بَعْدُ ما بَالُ رجالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَبْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو َ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مَائَةَ شَرْطِ قَضَاءِ اللهُ أَحَثَّى وَشَرْطُ ٱللهُ أُوثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِيَ جارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَزِلْتُهِ فَقَالَ لَا يَمْنَمُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّا الْوَلاَءِ لِمَن باب مينم النَّمْرِ بِالنَّمْرِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ النَّمْرِ النَّهْرِ عَرَبْنَا اللَّيْثُ (١) عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ قَالَ الْبُرْ وِالْبُرّ ربًا إلا هاء وَهاء ، وَالشَّمِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبًّا إلا هاء وَهاء ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إلا هاء وَهاء باب أينع الرَّيب بالرَّيب والطَّعَام بالطَّعَام مَرْث إسمُعيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالكَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى عَن المُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ (' ) بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكُرْمِ كَيْلاً حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيجٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّبِيّ عِنْ الْمَرَابَنَةِ ، قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَمَـلَى \* قَالَ وَحَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيُّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايا بِخَرْصِهَا مُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ مَرْثُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْن

(۱) فَأَ بَوْا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا (۲) مِنْ عِنْدِها (۳) مِنْ غَنْدِها (۳) مِنْ ذَٰلِكِ (۳) مِنْ ذَٰلِكِ (۵) لَيْثُ (٥) حَدَّثَنَى (١) قال والمزابنة انظ قال مضروب عليمه في اليونينية وهو ثابت في بمض الاصول

رَسُولُ اللهِ عَلِينَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء وَالشَّمِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء بالبُّ بَيْعِرِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِرْثُ صَدَّقَةُ بن الفَضل أُخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بنُ عُلَيَّةً قالَ حَدَّثَنى يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِو بَكُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لاَ تَبِيمُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، وَالْفيضَّةَ بالفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ بِيمُوا الذَّهَبِّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالنَّهَبِّ كَيْفَ شِئْتُمْ باب أينع الفيضَّة بِالْفِضَّة مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ حَدِّثِنَا عَمِّي حَدَّثَنَا اللهِ بالْفِضَّة ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمَّهِ قَالَ حَدَّثَني سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ( ) حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلَقَيَهُ عَيْدُ اللهِ بنُ مُمَرَ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ما هُذَا الَّذِي تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيمَ يَقُولِ الذَّهَبُ بِالنَّهَبِ مِثْلًا (٥) بِمِثْلً ،

شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوس أَخْبَرَهُ أُنَّهُ الْتَمَسِّ صَرْفًا عِائَةِ دِينَار فَدَعَانِي طَلْعَةُ بْنُ

عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى أَصْطَرَفَ مَنَّى فَأَخَذَ الْذَّهِبَ يَقَلَّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَاتِي

خارِين مِنَ الغَابَةِ ، وَتُحَرُّ بَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ ثُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ ، قال

وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا " بِمِثْلِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنا مالِك عَنْ نَافِيمٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا النَّهَبَ

ِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثِلاً عِثِلٍ وَلاَ نشِفْوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ

مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ الرسب بَيْع

الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْمًا ﴿ مُرْسُ عَلِي مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّعَّاكُ بْنُ عَفْلًا حَدَّثَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ ، قالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

(۱) بِالْوَرِقِ

(٤) أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي

اليونينية بغير علامة

أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُوسَمِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّيِّ عَلَيْ أَوْ وَجَدْنَهُ فِي كِنَابِ اللهِ قَالَ (١) كُلُّ (١) ذَلِكَ لاَ أَنُولُ وَأَنْهُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عِنْهِ مِنَّى وَلٰكِنَّنِي ٣٣ أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَ قَالَ لاَ رِبَّا إِلاَّ فِي النَّسِينَةِ ﴿ الْ يَيْعِ الْوَرِقِ بِالنَّهَ لَسِبِئَةً حَرْثُ حَفْمُ ثُنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قالَ أُخْبَرَ ف حَيِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هُلُذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلاَهُمَا يَقُولُ أَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا بالبُ بَيْع النَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَداً بيد صرت عِن أَنْ بْنُ مَبْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النِّيُّ عَنِيْ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْدَّحَبِ بِالْذَّحَبِ إِلا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ وَأَمَرَ نَا أَنْ نَتْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا باب يَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيْ بَيْعُ الثَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرَّمِ وَ بَيْعُ الْعَرَايا قالَ أَنَسُ نَهْيِ النَّيْ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُاقَلَةِ صَرْثُ يَعْيِ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِهَابِ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَا تَبِيمُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ وَلاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ \* قَالَ سَالِم " وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخُصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْمِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ بُرَخْصْ فِي غَيْرِهِ حَرَثْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالكِ عَنْ غَلْمِ عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ِ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمَزَابَنَةُ أَشْتَرَاهِ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَبْلاً وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيه

(1) نقال (1) نقال (1) كُلُّ ذَلِكَ (1) نقال (1) كُلُّ ذَلِكَ (1) يدنا وقال الفسطلان هو بلا مسول بالنصب اله (1) وَلَـكِنْ (1) وَلَـكِنْ (1) وَلَـكِنْ (1) فَي الفضة في الذّهب (2) في الذّهب (6) في الذّهب (6)

(۱) أو الْفُضَّةِ (۲) أخرني (۲) أخرني (۳) أرخصَ

كَيْلًا مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحَافَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَشْيِرَاهِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُومُسِ النُّغْلِ ، وَرُثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّبِيُّ مِنْ الْحُافَلَةِ وَالْذَابِنَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنُ مُمَرَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيمَهَا بِخَرْصِهَا بِاسِبُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُوْسٍ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) حَرْشُ الْحَيْ بْنُ سُلِّيْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا (١) ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جامِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَلَيْتُ عَنْ بَيْمِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْكُمِ إِلاَّ الْمَرَايا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِيْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْكِ رَخَّسَ ٣٠ في يَيْمِ الْمَرَايا في خَمْسَةِ أَوْسُق أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ قَالَ نَمَمْ طَرْشُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّرَ بِالنَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهِمَا يَأْ كُلُونَهَا رُطَبَا قالَ هُوَ سَوَالِهِ قالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْبِي وَأَنَا غُلاَمَ ۖ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِّ عَلِيِّ رَخْصَ فَي بَيْمِ الْمَرَابِا ، فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةً ، قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا أُرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِشُفْيَانَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ ، قالَ لا باب

تَفْسِيرِ الْعَرَايا وَقَالَ مَالِكُ الْمَرِيَّةُ أَنْ يُمْرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ بَتَأَذَّى بدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخْصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بَتَمْر ، وَقَالَ آنْ إِدْرِيسَ العَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ الْكَيْلُ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بَيَدِ لا يَكُونُ بِالْجِزَافِ، وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهِلْ بْن أَبِي حَثْمَةً بِالْأُوسُقِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحُقَى فِي حَديثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْمَرَايا أَنْ يُمْرَى الرَّجُلُ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وقال بَزيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْن حُسَيْنِ الْعَرَايا تَحْلُ كَانَتْ تُوهِبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاوًّا مِنَ النَّمْ مِرْشَ الْحُمَّدُ (١) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّكِيْهِ رَخُّصَ فِي الْمَرَامِا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ، قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْمَرَايَا نَحَلَاتُ مَعْلُوماتُ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا بِاسِبُ بَيْمِ الثَّارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ (٢) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْ هُ قَالَ كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ يَتَبَا يَعُونَ النَّارَ فَإِذَا جَدَّ (٣) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهم قالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ النَّمَرَ الدُّمَان أَصَابَهُ مِرَأَضْ (١) أَصابَهُ قُشَامٌ عاهات يَحْتَجُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَمُ كَثَرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ ، فَإِمَّا (0) لَا فَلاَ يَتَبَايَمُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالَشُورَةِ بُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَنِهِمْ (٦) وَأُخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلعَ الدُّرُ إِنَّ فَيَتَبَيِّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلَى بْنُ بَحْدِ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدْثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكْرِيَّاء عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(١) هُوَ ابْنُ مُقَاتِل (٣) أُجَدُّ (٤) مَرَضُ (٥) قوله فامالا قال القسطلاني قد نطقت العرب بامالة لا التضمنها الجملة والالمالقياس أن لأتمال الحروف وقد كنها للصاغاني امالىبلام وياء لاجل امالتها ومنهم من بكتبها فإلالف على ألامسل وهو الاكثر ويجمل عليها فتحة محرفة علامة للامألة والعامة تشبع امالتها وهو خطأً اه (٦) ثبت في أصول كثيرة لفظ قال قبل وأخبرنى قوله تطلم الثربا هو بالفوقية والنعتبة وكذا نوله السابق يتبايموا اھ

رَسُولَ اللهِ عَنْ يَهْ عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا نَهْى البَّاثِعَ وَالْمُبْتَاعَ وَرَثْنَ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُمَيْدُ الطَّويلُ عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهُى أَنْ ثُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرٌ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيى بنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِّيمٍ بنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مِينا قال سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْيِ النَّبِي مِلْكِ أَن تُبَاعَ الثَّرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ، فَقَيلَ (١) ما نَشَقَّحُ (٢) قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُو كُلُ مِنْهَا باب يَعْمِ النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا صَرِيْنِ ٣٠ عَلَى بْنُ الْهَيْثُمِ حَدَّثْنَا مُمَّلِّي ١٠٠ حَدَّثْنَا هُسَيْم أَخْبَرَ نَا مُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّهُ نَهٰي عَنْ بَيْمِ الثَّمِرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُها ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْ هُو ، قِيلَ وَما يَزْ هُو : قالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ بِالْ إِذَا بَاعَ التَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَّحُهَا ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فَهُو مِنَ الْبَائِمِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ يَيْعِ النَّمارِ حَتَّى ثُرْهِي ، فَقَيِلَ لَهُ (٥) وَما تُرْهِي : قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ ، فَقَالَ (1) : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مالَ أَخِيهِ \* قالَ (٧) اللَّيْثُ حَدَّتَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِمابِ قالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ٱبْتَاع عَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَني سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَلاَ تَبَيعُوا الثَّرَ بِالتَّنْ بِالتَّنْ بِالسِّبُ شِرَّاءِ الطَّمَامِ إِلَى أَجَل صَرْثُ عُمَّرُ بنُ حَفْسٍ بنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَّعْمَثُ ، قالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لا بَأْسَ به ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(أ) فَى أُصول كُنْيَرَهُ فَيْلِ بِلافاء

> رًا) وما (۲) وما

(۲) حدثنا م

(٤) مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الاَّذِيُّ

(ه) صفط انظ له في أصول

8ط (7) قتال وسول الله صلى الله عليه وسلم ط (۷) وفال

أَرَادَ بَيْعَ تَمْ بِتَمْ خَيْرٍ مِنْهُ صَرَتْ قُتَبْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بن سُهَيْل بن عَبْدِ الرُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِينَ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءَهُ بِتَمْر جَنبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي أَكُلُ تَمْ خَيْبَرَ مَكَذَا قالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَا نَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِ جَنِيبًا بِاللهِ أَنْ إِعَ نَعْ لِأَقَدْ أُبِّرِتْ أَوْ أَرْضاً زَرُوعَةً أَوْ بِالجارَةِ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ (٣) أَنَّهُ قَالَ وَقُولُهُ أَيُّنَا ﴾ أَبِي مُلَيْكُةً يُخْبِرُ عَنْ نَافِيجٍ مَوْلَى ابْنِ مُحَرَ أَنَّ (٣) أَيُّمَا نَخْلِ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ كُمْ ا يُذْ كَبِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أُبَّرَهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعْ هُوُّلاَءِ الثَّلاَتَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قالَ مَنْ مَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِالسِبُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا صَرْثَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ أَمَرَ حَانِطِهِ إِنْ كَانَ نَخَلًا بِتَمْرِ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بْوَيِبِ كَيْلًا أَوْ " كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بَكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهْي " عَنْ ذَلَكَ كُلِّهِ الْمِثْ يَشْع النَّخْلِ بِأَصْلِهِ صَرْثُ فُتَنِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَثُّمَا أَمْرِيٍّ أَبَّرَ نَحْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلُهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّحْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (0) المُبْتَاعُ بِالْبُ يَنْعِ الْخُاضَرَةِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُحَمُّو بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (٦) إِسْخُقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَ نْصَارِي عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَن أَلْحُافَ لَهِ وَالْخُاضَرَةِ

(١) قَبْضِ مَنْ بَاعَ هوبالرفع فيجيع الاصول المعتمدة بأيدينا (٥) يَشْتَرطَ (٦) حدثنا

(1) قبل (۲) قبل (۲) الشرَّ (۲) وَبَنْدِكِ (۲) وَبَنْدِكِ (٤) ابْنُ سَلَّامٍ

وَالْلَامَسَةِ وَالْمَنَا بَذَةِ وَالْمَزَابَنَةِ مَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ لَهُمِ عَنْ يَيْمٍ كَمَّرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقُلْنَا (١) لِأَنْسَ مَازَهُوهُما ، قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللهُ الثَّمَرَةَ (٢) بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ بِابُ بَيْمِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُّ مِيْكِيٍّ وَهُوَ ۚ يَأْ كُلُّ مُجَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرِّجُلِ الْمُؤْمِنِ ۖ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتُولَ هِيْ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِ مَنْ أَجْرَى أَمْرَالْأَمْصار عَلَى مَا يَتَمَارَفُونَ مَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِيَّالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ اللَّهْ هُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ لِلْغَزَّ الِينَ سُنْتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا ، وَقَالَ عَنْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْمِنْ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا وَقَالَ النَّىٰ ﷺ لِمُنْدِ خُذِي مَا يَكْفَيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَرُوفِ، وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقَيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَوْرُوفِ وَآكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بَكُمْ قالَ بِدَانَقَ يْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جاءٍ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الجِمارَ الجِمارَ فَرَكِبَهُ وَكُم يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْ مَمْ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اَ مَالِكُ عَنْ مُعَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ أَبُوطَيْبَةَ ۖ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَاعِ مِنْ تَمْمِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ حَرَثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْدُ أَمْ معاويَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ إِنَّ أَبَا سُفْيًانَ رَجُلُ شَحِيحٍ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَ بَنُولِهِ (") مَا يَكْفِيكِ بِالْعُرُوفِ صَرَتْنَى إِسْخُتُ حَدَّثَنَا ابْنُ تَمَيْر أَخْبَرَ نَا هِشِمَامٌ وَحَدَّتَنَىٰ مُحَمَّدُ ﴿ ۚ قَالَ سَمِينَتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ ، قَالَ سَمِينَتُ هِشَامَ بَّنَ

عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلْ بِالمَعْرُوفِ، أَنْر لَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقَيْرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ بِاسِبُ بِيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ حَرَثْنِي (١) مَعْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مالٍ (٢) كم ' يُقْسَّمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَّ شَفْعَةَ باب يَعْ الْارْض وَالْدُور وَالْمُرُونِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْشُومٍ مِرْثُ الْمُرَّونِ مَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّاهْمِن عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِي مِرْالِيَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ (٣) كَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَمَتِ الحَدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطَّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا ، وَقَالَ فَى كُلِّ مَا لَمْ ( اللهُ أَنْفُسَمُ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مالٍ ، وَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ إِسْطَقَ عَن الزُّهْرِيِّ بِالسِّ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنِهِ فَرَضِيَ صَرْتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةً (٥) يَشُونَ فَأُصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا في غار في جَبَلِ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَدْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلِ عَمِلْتُمُوهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهِمُ إِنَّى كَانَ لِي أَبَوَ انِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِيءٍ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءٍ بالْحِلاَبِ، فَآيِي بهِ أَبَوَى فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِ الصِّبْيَةَ وَأَهْ لِي وَأَمَرَأَ تِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً كَفِيْتُ فَإِذَا هُمَا نَا عَكُنِ ، قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رِجْلَى ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْ بِي وَدَأْ بَهُمَا ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

(۱) حدثنا (۲) ماكم يقسم (۳) ماكم يقسم (۳) ماكم يقسم (۵) ماكم يقسم (۵) ماكر يقسم (۵) ماكر يقسم

فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجْهِكَ ، فَأُفْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء ، قالَ فَفُر جَ عَنهُمْ ، وَقَالَ (١) الْآخَرُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُ أَمْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمَّى كَأْشَدّ ما يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاء، فَقَالَتْ لاَتَنَالُ ذَلِكَ (٢) مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَّةَ دِينَارِ فَسَعَيْت فِيهَا حَتَّى جَمْعُتُهَا فَامَّنَا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قالَتْ أُتَّنِى اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقَلْهِ فَقُنْتُ وَتَرَكُّمُ اللَّهِ عَنَّا كُنْتَ تَمْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذُلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجُهِكَ، فَأُفْرُجْ عَنَّا فُوْجَةً ، قال (") فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُتَيْنِ ، وَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُ مِمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فِمَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَلِى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَاك الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًّا وَرَاءِيْهَا (\*) ، ثُمَّ جاء فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقَّى ، فَقُلْتُ : أَنْطَلِقَ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيها فَإِنَّا لَكَ ، فَقَالَ أَنَسْتُهْرَى بي ، قالَ فَقُلْتُ (٥) ما أَسْتَهْزِيُّ بِكَ وَلَكِنَّمَا لَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْيَعَاء وَجَهِكَ فَأُفْرُجْ عَنَّا ، فَكُشِفَ عَنْهُمْ اللَّبِ الشِّرَاء وَالْبَيْعِ مِمَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَلَىٰ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ يَلِيُّ ثُمَّ جاء رَجُلُ ا مُشْرِكَ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يِسَمُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ بَرَائِيٍّ بَيْعًا أَمْ عَطِينًا ۖ أَوْ قَالَ أَمْ هَبَةً قالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً باسبُ شِرَاء المُمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهَبَيْهِ وَعِتْقِهِ و اللَّهِي عَلِيْتِ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَامُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبِّ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَ لْلاَلْ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فَشَلُوا بِرَادَى رِزْتِهِم عَلَى ما مَلَكَتُ أَعَانُهُم (١) فَهُم فيهِ سَوَان ، أَفَهَ اللهِ يَجْتَدُونَ وَرَثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي مَرْالِكِهِ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةً (٧)

مه لا عال (۲) ذاك شاك (۲) ذاك

(۲) فقال لاصد

(١) وَرَاعِيهَا

(ه) فی أصو*ل كثيرة* قالم قلت

(٦) إِلَى قَوْلِهِ أُفَينِعْمَةً الله تَجْحَدُونَ

(٧) قـوله بِسارة هو
 بنخفيف الراء وقيل
 بنشديدها

فَدَخَلَ بَهَا قَرْيَةً فيها مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِأُ مْرَأَةٍ هِي مِنْ أَحْسَن النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَ اهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قالَ أُخْتِي ثُمُّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرُ ثُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوْمِنْ (١) غَيْرِي وَغَيْرِ كُلِ فَأَرَسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَ برَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّهْمِن إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ (٢) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأْ تُصَّلِّي ٣) وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسولِك وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَى هُ لَذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِ خلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللَّهِمْ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ (١٠) هِيَ قَتَلَتْهُ ۚ فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيَةَ ، أَوْ فِي الثَّالِيَةُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانَا أَرْجِمُوهَا إِلَى إِبْرُ اهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَ اهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فقالَتْ أَشْعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً صَرَتْنَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهِابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْمَةً فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِنَّى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبِّهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَٰذَا أَخِي بَا رَسُولَ اللهِ ، كُلَّ عَلَى فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا يَتُنَا بِعُنْبَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ مَا عَبْدُ (٥) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْنَجِي مِنْهُ مَا سَوْدَةُ بنْتَ زَمْعَةً فَلَمْ ثَرَهُ سَوْدَةُ فَطُّ حَرْثُ اللَّهُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر ﴿ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبِ أَتَّقِ اللهُ وَلا تَدَّعِ

(۱) مِنْ مُوْمِنِ عَبْرِي وَغَبْرِ ُلَهِ (۲) يُفَلُ (۳) يُفَلُ (۳) يُفَلُ الفسطلان وتصلى قال والزاو مكشوطة فى الدونينية أيضا اله مانطة فى الدونينية أيضا اله مانطة فى الدونينية أيضا اله (٤) يُقلُّ . يُقالُ

(۲) مد<sup>ث</sup>نی

إِلَى غَسْ أَبِيكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُ فِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَٰ لِكَ وَلَكِنِي سُرِقْتُ وَأَنا صَيْ مَرَثُ أَبِو الْيَانِ أَخْبَرَنا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّيْدِ أَنَّ حَكِيم بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَّكَنَّتُ أُوْ أَتَّكَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ فِي فِيهَا أُجْنَ ، قالَ حَكْمِيمٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ ، بِالْبُ جُلُودِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ مَرْشَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنَّ بشَاةٍ مَيِّنَةً فَقَالَ هَلَّ أَسْتُمْتُعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّنَةٌ قَالَ إِنَّهَا حَرُمَ (١) أَكُلُهَا باب قَتْلُ اخِلْنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرِ مُحَرَّمُ النَّبِيُ مُنِكِّةِ بَيْعَ الْخَنْزِيرِ **مَرَّثُ** فُتَبَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ المستبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمّا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقَتْلَ النَّانْزِيرَ ، وَيَضَعَ ٱلْجَزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُ بابِ لاَ يُذَابُ شَعْمُ المَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جابر رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَرْكِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار ، قال أَخْبَرَ فِي طَأَوْمُنْ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ مُمَرَّ (٢) أَنَّ فُلاَنَّا ا بَاعَ خَمْلًا ، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلاَنَّا: أَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ لَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها صَرِّتْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ (٣) ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا

ر(۱) حُرِّمَ (۲) مُحَرَّرً بَّنَّ الخَطَابَ (۳) فَى كَثِيرَمِن الاصول رَّهُوداً بالتنوين

أَثْمَانَهَا (١) باسبُ يَيْعِ النَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وَما يُكُذَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ حَرْثُنَا(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ بَا أَبَا عَبَّاس إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّا مَهِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَٰذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِاَ أُحَدَّثُكَ إِلاَّ ما سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَرْكِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَداً فَرَابَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَأُصْفَرَّ وَجُهُهُ ، فَقَالَ وَيُحَكَ إِنْ أَيَنْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بَهٰذَا الشَّجَر كُلَّ شَيْء لَبْسَ فِيهِ رُوحٌ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ سَمِعَ سَمِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ هَٰذَا الْوَاحِدَ بِالْبِ تَعْنِيمِ النَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِرُ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِي مَرَاكِمُ يَعْ الْخَمْرِ عَرْشَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْحَي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُمَّا نَرَكَتْ آ بَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ (٢٠) آخِرِهَا خَرَجَ النَّىٰ عَلِيُّ فَقَالَ حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فَى الْخَمْرِ بَاسِبُ إِثْمَ مِنْ بَاعَ حُرًّا حَرَثْني بِشْرُ ابْنُ مَنْ حُومٍ حَدَّثَنَا بَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ قالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ ۖ أَنَا خَصْمُهُمْ تَوْمَ ِ الْقِيَامَةِ : رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَكُمْ يُعْطِ أَحْرَهُ ( ) باب نيْع الْعَبيد وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً ، وَأَشْتَرَى ابْنُ مُمَرّ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْدِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْدِ يُو فِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بِمِيرًا بِمَعِيرَ بِنَ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمُا ، وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهُوا إِنْ شَاء اللهُ ، وَقَالَ أَنْ الْسَبِّبِ لَآرِ مَا فِي الْحَيْوَانِ الْبَعِيرُ (٥) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ ، وَقَالَ أَنْ

(٣) حدثني المراق (٣) مِن آخرها (٤) مِن آخرها (٤) مِن آخرها أُمْرِ النَّبِيِّ الْمَهُودَ بِلِيسْعِرِ أَجْلاً هُمْ فِيهِ المَهْبِينِ أَجْلاً هُمْ فِيهِ المَهْبِينِ أَجْلاً هُمْ هذا الباب وما معه في بعض الاصول وايس هوفي اليونينية وهو ملحق في الفرع المسكى وشرح عليه الكرماني وغيره

(٠) الْبَيَرِ ُ بِالْبِعِيرِينِ

سَ بَمِيرِ<sup>(١)</sup> بِبَمِيرَيْن <sup>١)</sup> نَسِيئَةً حَرِّشُ اللَّهْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السُّبِي صَفَيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دَخْيَةَ الْكُلْيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّيِّ بِإِنْ إِلَى النَّيِ بِإِنْ إِلَى النَّيِ الْعَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ مُعَيْرِينِ أَنَّ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْ دَ النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُ الْأُثْمَانَ ، فَكَنْفَ تَرَى فِي الْمَزْلِ ، فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْمَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذٰلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَّةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ ، إلاَّ هِيَ (١) خارِجَة أَم الله عَلَيْ عَلَيْ مَرْثُ النُّ مُمَّيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِي عَلَيْ الْمُدَبّر مَرْثُ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَعَهُ رسُولُ اللهِ عَلِي صَرِيْنَ زُهَ يُرُ بْن حَرْب حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعاً رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ يُسْئَلُ (٥) عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَكَمْ تُحْصَن ، قَالَ أَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِمَةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٦) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَرَافِي يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا 'بُيَرَّبْ غَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلاَ بُيَرَّبْ (٧) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِيَّةَ فَتَبَّنَّ زِنَاهَا ، فَلَيْبَعْهَا وَلَوْ بِحَيْلِ مِنْ شَمَّر السَّالِيّ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِجُهَا، وَكَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلُهَا أَوْ (٨) يُبَاشِرَها، وقال ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبِتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأً ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ

(۱) بِبَعِيرِ بِعيرِينَ كذا في البونينية

(٢) وَدِرْ مَهْ بِلِدِرْ مَمْ (١)

(٦) في بعض الاصول فقال وفي بعضها قال رَجُلُـ وفي رواية القدر قال رَجُلُـ

(3) الاومي (0) سئل سيريم

> (٦) حدثني مير

(۷) علیها حد

(٨) وَيُبَاشِرَهَا

(1) كدا فى المطبوع سابقاً بلا رقم ولا تنبيه عليه وقى النسطلاتى وزاد فى غير الفرع وأصله ودرغم بدرغم اه مس هامش الاصل

فَلْيُسْتَبْرَأُ (١) رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَ أُ الْمَذْرَاءِ ، وَقالَ عَطَاهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جاريَتِهِ الحَامِلِ مادُونَ الْفَرْجِ، وَقالَ اللهُ تَمَالَى: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَتُ أَيْمَانُهُمْ مَرْتُ عَبْدُ الْنَفَارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّاحْمَٰنِ عَنْ تَمْدُو بْنِ أَبِي ﴿ وْوَعَنْ أَنِّس بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ حُيَيْ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأُصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدًّا الرَّوْحاء حَلَّتْ فَبَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطَدِمِ صَغِيرِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَلَى صَفَيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ يَنْفِر قالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يُحُوِّى لَمَا وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجُلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُ كُبَّتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ وِجُلَّهَا عَلَى رُ كُبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ بِاسِبُ بَيْعِ الَّمِيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ عَامَ الْفَتَنْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخُنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقَيلَ بَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شَخُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّا ٢٧ مُنْطَلَى بِهَا السَّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَلَّ حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ (٣) ثُمْ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَهُ \* قَالَ أَبُو عَاصِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّ عَطَاءُ سَمِعْتُ جابراً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَرْتِي عَن الْكَابِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ نَهْى عَنْ مَمْنِ الْكَلْبِ، وَمَوْ الْبَغِيِّ، وَعُلْوَانِ الْكاهِنِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

(۱) قال القسطلاني وفي م بعض الاصول فَلْيَسْتَبْرِيْ رَحِمَهَا مِبْنيا الفاعل م الآي فانه (۲) أجاري حَدِّثَنَا شُعْبَةٌ قَالُ أَخْبَرَ فِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اَشْتَرَى حَجَّامًا ('' فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ ('' إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيُّ اللهِ عَنْ ثَمَنِ اللهم وَثَمَنِ السَّعَلِ، وَكَشْبِ الْاَمَةِ ، وَلَمَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُشْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرَّبا وَمُوكِلهُ ، وَلَمَنَ المُصَوَّرَ.

## بِثُمْ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ لِيَّهُمُ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ لِيَّابُ السلم المُعَابُ السلم

ا عَجَّامًا فَأَ مَرَّ بِمَحَاجِهِ (١) حَجَّامًا فَأَ مَرَّ بِمَحَاجِهِ فَكُسِرَتْ

(r) في أصول كثيرة فقال ميم

(۲) حدثنا (٤) حدثنا ص

(ه) حدثنا

(١) في تَمْرٍ كَيِلَ

ة (٧) حدثني ص

(٨) رَّسُولُ اللهِ

الْجُالِد حَدَّتَنَا (١) حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْجُالِدِ ، قالَ أَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرُ دُهَّ فِي السَّلَفِ ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (\* فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَنْ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ فِي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّمْرُ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِاللَّهِمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ َ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ حَدَّثَنَا كُمِّدُ بْنُ أَبِي الْحُالِدِ (٣) قالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ ا بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالاً سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْنِ فَي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي ٱلْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، قالَ ما كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرُّهُمْن بْن أَبْرَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِّي يَرْكِيُّهِ بُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَكُمْ نَسْأُ لَهُمْ أَكُمُ حَرْثُ أَمْ لاَ حَرْثُ إِسْطَقُ (٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بهٰذَا ، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ ۚ فِي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّعِيدِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا الشَّبْانِيُّ ، وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّبْانِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ أَخْبِرَ نَا عَمْرُ و ، قال سَمعْتُ أَبَا الْبَخْتَرَى الطَّاتِّي ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ ، قالَ (٧) نَهٰى النَّبيُّ عَنْ يَيْمِ النَّحْلِ حَتَّى يُو ۚ كَالَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ ، قالَ رَجُلُ إِلَى جانِبِهِ : حَتَّى ا يُحْرَزَ (٨)، وَقَالَ مُعَاذُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو قَالَ أَبُو الْبَحْثَرِيُّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهْي النَّبِي مِنْلَهُ بِاللَّهِ مِثْلَهُ بِاللَّهِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ

(1) فى غالب الاصسول وحدثما يالواو (7) عنه كذا فى اليونينية بافراد الضمير فى عنه فى هذا للوضع

> (r) أبي مُجَالِدٍ سم

> > (٤) فقال ---

(٠) في عَهُدِ

(٦) إسْحُقُ نسبه في بعض الاصول فقال الْوَ اسطِيُّ

> (۷) فقال هر الاص (۸) نیخور

(١) المد من الفرع هنا وفى (٢) نَعلَى مُعمَّرُ رَضَى اللهُ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قالَ سَأَلْتُ ابْنَ مُعَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نُهِيَ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ يَيْعِ الْوَرِفِ نَسَاء (١) بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّغْلِ فَقَالَ نَهْى النَّبِي مِلْكِمْ عَنْ بَيْعِ النَّغْلِ حَتَّى بِو ۚ كُلَ مِنْهُ ، أَوْ يَا كُلَ مِنْهُ وَحُتَّى يُوزَنَ مَرْثُنَ ( الْمُحَدِّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَغْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهِي النَّبِي النَّبِي مَلِيِّ عَنْ يَبِعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهِي عَنِ الْوَرِقِ بِالنَّاهَبِ نَسَاءٍ بِنَاجِزِ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : نَهْى النَّبِيُّ مِلْكُ عَنْ تَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مَ، أَوْ يُو ْكُلَّ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ : قالَ رَجُلُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِّزَ (') باب ألكَفيلِ في السَّلَمِ مِرْثُنَا ( \* كُمَّدُ (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ ال اللهِ عَلِيْدِ طَعَامًا مِنْ يَهُودِي مِ بنسِيئَة ورَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ باب الرَّهْن الله من غير اليونينية في السَّلَمِ حَرِثْني (٧) مُحَمَّد بنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قالَ [(٠) حدثي تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَرَاتِينَ أَشْتَرَى مِنْ يَهُودِي ۖ طَعَامًا إِلَى أَجَلَ مَنْكُومٌ وَأَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِاسِ السَّلَمِ إِلَى أَجَلَ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُوسَمِيدٍ وَالْاسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ أَبْنَ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بسِعْدٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَمْلُومٍ مِا لَمْ يَكُ ذَٰلِكَ فِي زَرْعِ لَمْ يَبْدُ صَلاَّحُهُ مِرْشَ أَبِو مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِي مُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالتَّلَّاتُ ، فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي النَّمارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

## (١) بشم الله الزَّمْنِ الرَّجِيمِ (١)

باب أن الشّفْعَةُ (١) ما لم بقْسَمْ فَإِذَا وَقَسَتِ الْحُدُودُ فَلَا شَفْعَةَ حَرَّمْنَا مُسَدَّدُ الرَّهُ مِن عَنْ الْبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهُ مِن عَنْ الرَّهُ مِن عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهُ مِن عَنْ الرَّهُ مِن عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهُ مِن عَنْ الرَّهُ مِن عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهُ مَن عَنْ الرَّهُ مِن الشَّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرُّفَتِ الطَّرُفُ ، فَلا شُفْعَةً باب عُ عَرْضِ الشَفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَالَ الحَكمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةً لَهُ ، وَقَالَ الحَكمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةً لَهُ ، وَقَالَ السَّفَعَةُ وَهُو شَاهِدُ لاَ يُعَبِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةً لَهُ عَرْضِ الشَّفِيقُ : مَنْ يَعِنَّتُ شُفْعَةُ وَهُو شَاهِدُ لاَ يُعَبِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةً لَهُ عَرْضِ الشَّفِيقِ السَّيْفِ وَاللَّهُ السَّيْفِ وَنْ السَّيْفِ وَالْ السَّيْفِ وَالْ السَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى إِنْ الشَّرِيدِ الشَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَالْ الْمُعْمَةُ وَهُو سَاهِ فَيْ إِنْ الْهَبُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَالْ الْمَعْدَ الْمَالِي السَّيْفِ وَاللَّهُ الْمَعْدَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱) المجالد المجالد الاثار المثان (۲) والزايث الاثار حدثني

(٤) (كِتْنَابُ الشَّفْعَةِ)

(•) السَّلَمُ فَى الشُّقُعَةِ \* خذه بعد البسطة عند أبي ذر ظيفلم ذلك كنا في اليونينية (٦) كذا في اليونينية بالضبطين وفي بعض النسخ فيا لم يقسم وهو الذي في

> ها (۷) النَّبِيُّ

سَمْدُ وَاللهِ مَا أَبْنَاعُهُما ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَالله لَتَبْتَاعَنَّهُما ، فَقَالَ سَمْدٌ : وَالله لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنْجَمَةً (١) أَوْ مُقَطَّعَةً ، قالَ أَبورَافِعٍ: لَقَدْ أَعْطيتُ بِهَا خَمْسَهِا ثَة دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ " عَلِيَّةٍ يَقُولُ الجَارُ أَحَقُّ بِمَقَبِهِ ما أَعْطَيْتُكَهَا ِبِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنا (٣) أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ **باب** أَيْ الْجْوِارِ أَقْرَبُ مَرْثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَحَدَّثَنَى عَلَى بُنُ عَبْدِ أُلَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبِو عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ طَلْحَةً بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي قالَ (٤) إِلَى أَقْرَبِهماَ مِنْكِ بِاباً (٥) ﴿ رَسُولَ اللهِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ الزَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (٦)

ٱسْتَئْجَارِ (٧) الرَّجُلِ الصَّالِح ِ، وَفَوْلُ (٨) اللهِ تَمَالَى : إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ الْقَوَىٰ الْأَمِينُ ، وَالْحَازِنُ الْأَمِينُ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ لِمَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدَّى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي ﴿ (١) طَبَّبُ مُوسَى الْأَشْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْثِهِ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَبِيةٌ (١) نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ حَرْشِ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيُ عَنْ قُرَّةَ بن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَيْدُ بْنُ هِلِالِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْبَلْتُ إِلَى النِّي عَلِيٌّ وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا تَعِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ (١٠٠ لَن أُولاً نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ السِّبُ رَعْي الْنَهْمِ عَلَى فَرَارِيطَ حَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّكَمِّي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيِي عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِي

من الفرع

(٣) وانما (٤) قال لي

(٠) (كتأب الاجارة)

(٦) ( في الاجارات )

(٧) استئجار ضمة الراء مي الفرع وقوله وقول الله بالجر عطفآ على السابق وبالرفع على الاستثناف

ا (۱۰) قال

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْي (١) الْغَنَمَ ، فَقَالَ أُصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ ٣ نَمَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٌ لِأَهْلِ مَكَّةً باب أَسْنِينْجَادِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِي عَلِيَّ يَ وُدَ خَيْبَرَ مَرْثُ اللهُ إِبْرَاهِمِ أَنْ مُوسَلَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأُسْتَأْجَرَ النَّبِي \* " عَلِيِّةٍ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي ٓ هَادِيًّا خِرِّيتًا ، الْحِرِّيتُ المَّاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلِ ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَعَدَاهُ (\*) غارَ ثَوْرِ بَمْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَنَاهُمَا برَاحِلَتَهُما صَبِيحَةً لَيَالِ ثَلَاثٍ فَأُرْتَحَلَّا وَٱنْطَلَقَ مَعَهُماً عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً وَالدَّلِيلُ الدَّبِيلِي فَأَخَــذَ بِيمِ (١) وَهُو َ طَرِيقُ السَّاحِلِ المِسْ إِذَا أَسْتَأْجَرَ أُجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَسْدَ مُلاَثَةِ أَيْلِمٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي ٱشْتَرَطَاهُ إِذَا جاءِ الْأَجَلُ مَرْثُ يَعْنِي بْن بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ عُقَيْلِ ، قالَ ابْنُ شِهابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَمْ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي اللَّه يلِ هَادِيّا خِرِّيتاً وَهُو عَلَى دِينِ كُفّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَمَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِماً ، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ٧٧ برَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ . باب ألْأُجِيرِ فِي الْنَزْوِ حَرْثُ (٥) يَمْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَالِهِ عَنْ صَفُو انَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِي جَبْشَ الْمُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي ف نَفْسِى ، فَكُانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَمَضَّ أَحَدُهُمْ إِصْبُعَ صَاحِبِهِ ، فَأَنْ تَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنَيِّتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النِّيِّ يَالِيُّهِ فَأَهْدَرَ ثَنيِّتَهُ ، وَقَالَ أَفَيَدَعُ

(۱) إلا راعي النب مراه و المول عال بدون المول عال بدون المول عال بدون (۲) حدثني (۶) رسول الله (۶) وواعداه (۲) في نسخة زيادة أمثال مكة بعد قوله (۷) في نسخة المدوى ويادة فأتا مما قبل قوله ويادة فأتا مما قبل قوله ويادة فأتا مما قبل قوله ويادة فأتا مما قبل قوله

(۸) حدثنی

إِصْبَمَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّنَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جِدَّهِ بِمِيْلِ هُلِيهِ الصَّفَةِ (١) أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُل فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِاسِبٌ مَنْ (٢) أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَبَيَّ لَهُ الْأَجَلَ ، وَكَمْ يُبَيِّ الْمَلَ ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أُ بْنَيَّ هَانَيْنِ ، إِلَى تَوْلِهِ : عَلَى ٣ مَانْقُولُ وَكِيلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَّنَا يُعْطِيهِ أَجْراً وَمِنْه فَى النَّفْزيَةِ أَجْرَكَ أَنَّهُ بِالْبِ "إِذَا أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقيمَ حائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جازَ مَرْثُ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَبْجٍ أَخْبَرَ أَمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَـدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَى أَيَّ ثُنُّ كَعْبِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَا نَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيُّهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَن سَمِيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ فَأَسْتَقَامَ ، لَوْ (٧) شِئْتَ كَلَّكَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ سَمِيدٌ أَجْرًا ( اللهِ عَلَيْهُ الْمِاسِ الْإِجارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ حَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِي مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ مَثُلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِيَّابَيْنِ ، كَنْثَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ أُجَرَاء ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدَّةَ قُ (١) إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرًا طِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَي ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّسْمُ عَلَى قِيرَ اطَيْنِ فَأَنْتُمْ مُمْ فَغَصِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَالَنَا أَكْثَرَ (١٠) مَمَلاً وَأَوَلَ عَطَاء ، قالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ قَالُوا لاَ

قالَ فَلْنَاكِ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَسَاء باسب الإجارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْمَصْر طَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ

القصة (1) القصة

(٣) إِذَّا اسْتَأْجَرَ ا

(r) وَ اللهُ

(؛) آجرك كذا عد الهمزة فى اليونينية وفىالفرع المسكى بلا مد

> ة (٥) حدثني صو

> > (٦) يَدَهُ

(٧) قال لَوْ شَرِئْتَ سي

(۸) أجرْ<sup>د</sup>

(٩) غُدُورَةً شم الغين

من الفرع

ر (۱۰) أكْسُرَ بالنصب فيه وفي أقلَّ على الحال وفي الفرع بالرفع فيهما خبر مبتدا مجذوف

ابْنُ أَبِي أُوَ يْسَ قَالَ حُدَّمَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرِّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُعَالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَمَملَتِ الْبَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمُ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أُنتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَّى مَعَادِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَ اطَّيْنِ قِيرَ اطَّيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْنًا ، قَالُوا لا : فَقَالَ (" فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ باب إثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ مَرْشَ يُوسُفُ بْنُ مُحَدِّدٍ قِالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّةِ قَالَ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى : ثَلاَّتُهُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ أَسْتَأْجِرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوْ فَى مِنْهُ وَكَمْ يُمْطَامِ أَجْرَهُ باب ألْإِجارَةِ مِنَ الْمَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ حَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ مَثَلُ المَسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُل أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَسْمَلُونَ لَهُ تَمَلَّا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُومٍ فَمَيْلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَّ حاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلْ ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقَيْةً عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمُ كَامِلاً فَأَبَوْ ا وَيُرَكُوا ، وَأَسْتَاجَرَ أُجِيرَيْنِ (٢) بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ (٣) لَمُمَا أَكْمِلاَ بَقَيَّةَ يَوْمِكُما هَٰذَا ، وَلَـٰكُمَا (٤) الَّذِي شَرَطْتُ كَلُّمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَعَيْلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرُ قَالاً (٥) لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلْ وَلَكَ الْأَجْنُ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكُمِلاً (١) يَقَيَّةٌ عَمَلِكُمَّا مَا تَتَى مِّنَ النَّهَارِ شَيْءٌ بَسِيرٌ فَأَيَّا (٧)، وأسْتَأْجَرَ (١)

(۱) قال صفي (۲) آخرين (۲) أخرين (۲) فقال أخيا أو أبية (٤) وَلَكُمْ (٤) فَقَالَ أَكُمْ لُوا بَقِيةً اللهُ (٤) فالوا (٤) فالوا

قَوْمًا أَنْ يَمْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ فَمَمِلُوا بَقَيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى عَابَتِ الشَّسْ وَأَسْتَكُمْلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذَلِكَ مَثَلَهُمْ وَمَثَلُ مَا فَسِلُوا مِنْ هَلْذَا النُّورِ أَسْتَأْجِرَ أَجِيرًا فَتَرَكُ (١) أَجْرَهُ ، فَمَيلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِيُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ في مالِ غَيْرِهِ فَأَسْتَفْضَلَ حَرَثُثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْدِيِّ حَدَّثَنَى سَأَيْمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ أَنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْ طِ مِنْ كَانَ قَبْلُكُمُ حَتَّى أُوَوُ اللَّهِيتَ إِلَى عَارِ فَدَخَلُوهُ فَأَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْفَارَ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْهُوا الله بصالح أعمالِكُم ، فقال ٥٠ رجُل مِنْهُم : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبَقُ (") قَبْلَهُمَا أَهِلا وَلاَ مالاَ فَنَأَى (") بِي في طَلَب شَيْءٍ يَوْماً فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامًا فَلَبْتُ (٥) لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاتَّمَنِ ، وَكَرَهْتُ (١) أَنْ أَغْبَقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْمَالاً فَلَبَثْتُ وَالْقَدَّحُ عَلَى يَدَى الْتَظِرُ ٱسْتِيقَانَاهُما حَتَّى بَرَق (٢٠ الْفَجْرُ فَأَسْتَيْقَظَا فَشَرِهِا غَبُوقَهُما ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذٰلِكَ ٱبْتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هُذِهِ الصَّخْرَةِ فَا نُفْرَجَتْ شَبْئًا لا بَسْتَطيعُونَ الْحُرُوجَ ، قالَ النَّبي عَلِيًّ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى فَأْرَدْتُما عَنْ (٨) نَفْسِما فَأَمْتَنَعَتْ مِنَّى حَتِّي أَلَمَّتْ (٥) بها سَنَة مِنَ السِّنينَ عَفَاء تني فَأَعْظَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ ثُمُخَلِّي مَينِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَفَمَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالَتْ لا أُحِلْ لَكَ أَنْ تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلاَّ يِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ وَتَرَكْتُ اللَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتِ أَبْتِغَاء مِنْهَا ، قالَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَأْجَرُتُ أُجَرَاء فَأَعْطَيْتُهُم

(١) فَتَرَكَ الْأَجِيرُ

(م) قُوله أغبق التصحيح على كرة باء أغبق من الرونينية وقال النووي في شرح مسلم يقال عَبَقَتُ الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الممزة عَبقاً فاغتبق هو أى سقيته بشاء فترب وهذا الذي ذكرته من ضبطه منفي عليه في والمروح وقد يصحه من والمروح وقد يصحه من يضم الهزة وكر الباء وهذا عليق علم الهذا وكر الباء وهذا اله

(٤) فناً ى بوزن سعى أى بوزن سعى أى بعث أى بعث والكريمة والاصيلى كما فى الفتح فناء بعد النون بوزن الماء وهو بمسى الاول اله

(٥) تَغْمَلْتُ

(٦) فَكُرُّفْتُ

(۷) فتحة راء برقع من الفرع

> (A) على نفسها مد

(۱) ألتَّتُ

غَيْرً رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَنَمَّرْتُ أَجْرُهُ حَنَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْامْوَالُ اَ خَاءِنِي بَعْدَ حِينٍ ، فَقَالَ بَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي () إِلَىَّ أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَّمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ يَاءَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بي فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلهُ فَأَسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَبْئًا ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجُهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنَ فِيهِ ، فَأَنْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ خَوْرَجُوا يَشُونَ بِاسِبُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ (٣) وَأَجْرَةِ (١) الحَمَّالِ مَرْثُنَ ( ) سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ (١ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ شَقيقِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِيلَتِهِ إِذَا أَمَرَ (٧) بِالصَّدَقَةِ ، أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوفِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ ، وَ إِنَّ لَبَعْضِهِمْ لِمَائَةَ أَلْفِ قَالَ مَا تَرَاهُ (١٠) إِلا نَفْسَهُ بِاللهِ أَجْرِ السَّسْمَرَةِ وَكُمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاهِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَاسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَٰذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ \* وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بَكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِ جَحِ فَهُوَ لَكَ (٥) أَوْ رَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَا رَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِي يَرْلِيُّ المُسْالِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مُرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَهِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ يُتَّلِّقَ الْ الْمَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادٍ ، قُلْتُ يَا أَبْنَ عَبَّاس مَاقَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لبَادٍ ، قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا باب مَنْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ صَرْثُنَا تُمَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَيلْتُ لِلْمَاصِ بْنِ وَاثِلِ فَأَجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ وَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللّهِ حَتَّى

(أ) أدَّى كُذا في اليونينية باثبات الياءوفي أصول بحذفها

(٣) مِنْ أَجْلِكَ

(٣) ثُمُّ نَصُلَاقً مِنْهُ (٣) ثُمُّ نَصُلَاقً مِنْهُ

(؛) وَأَجْرُ

لا (٥) حدثني

(٦) ابن سعيد الفُرُشِيُّ

(v) أَرَّنَا

خ مانزاهٔ یَعْنی (۸)

يوم (٩) فَلَكَ

تَمُوتَ ثُمَّ ثُبُعْتُ فَلَا قالَ وَ إِنَّى كَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوثُ قُلْت نَعَمْ قالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لي ثُمَّ مَالُ ۚ وَوَلَهُ ۚ فَأَقْضِيكَ ۚ فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَفَرَأُ بِنَ الَّذِي كَـٰفَرَ بَآيَاتِنَا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً بِاسِبُ مَا يُمْطَي فِي الرُّفْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ (١) الْدَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس عَن النَّبِّي عَزِلِيِّهِ أَحَقُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبُ لاَ يَشْتَرِطُ الْمَنْمُ إِلاَّ أَنْ يُمْطَى شَبْنًا فَلْيَقْبُلُهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرِهَ أَجْرَ المَلِّم وَأَعْضَى الْحَسَنُ دَرَّاهِمَ عَشَّرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاساً وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّخْتُ الرِّسُوءَ في الحُسَكَم وَكَانُوا يُعْطَونَ عَلَى الخَرْسِ صَرْتُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَنْطَلَقَ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ بِيَالِيِّهِ في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاء الْمَرَب فَأَسْتَضَافُونُهُ ۚ فَأَبَو اللَّهُ يُضَيِّفُوهُ ، فَلَدٍ غَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الحَيِّ فَسَعَو ٰ (٣) لَهُ بكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ ثَنَىٰ ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَ تَبْتُمُ هُو لَا الرَّهْطَ الَّذِينَ تَوَكُوا لَعَلَّهُ (٣) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضِهِمْ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَاأَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِ غَ وَسَعَيْنَا ( 4 ) لَهُ بَكُلِّ شَيْءِ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلَ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لأرْقِي وَلَكُنْ وَاللهِ لَقَدِ أَسْتَضَفَنَاكُمُ ۚ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُومُ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ ، فَأَنْطَلَنَ يَتَفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَأَنْطَلَقَ يَشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأُوْفَوْ مُمْ جُعُلْهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لاَنَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيّ مِنْ فَنَذْ كُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْ مُرُنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ فَنَهُ كَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفَيَّةً ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصِّبُتُم الْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُم سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلِي وَقَالَ (٦) شَعْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ سَمِعْتُ أَبَا الْمَتَوَكِّلِ بهُذَا

(۱) قوله على أحياء العرب هذه الجلة مضروب عليها في اليونينية وفرعها وهي ثابتة في أصول كثيرة بل قال ابن حجر هي ثابية عند الجميع اه

(٢) فَشَفُوا (٣) لَعْلَ

(١) وَشَفَيْنَا

لاه) النبي (٥) النبي

باب ضريبة الْمَبْد وتَعَاهُد ضَرَائِب الْإِماء مَرْشَا نُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ النَّبِيُّ يَزِلْتُهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَفَامٍ وَكُلَّمْ مَوَ الْبِيهُ خَفَّفْ عَنْ عَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيتَهِ بابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِي وَأَعْطَى الحَجَّامَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمُ النِّبِيُّ مِيْكِيٍّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهيَّةً كَمْ يُمْطِهِ صَرَتُنَا أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ قالَ سَمِوْتُ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ لِيِّ يَحْتَجِمُ وَكُمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ بِالْسِبُ مَنْ كُلِّم مَوَ الِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحْفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَرْشَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُمَّيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مِالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النِّي مِنْ اللَّهِ غُلاَماً حَنَّكُما خَفَّاماً خَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ يِصاعِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدِّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمْ (١) فِيهِ خَفْفٌ مِنْ ضَرِيبَتِهِ عَاصِب كَشْبِ الْبَغَىِّ وَالْإِماء ، وَكُرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْنَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنَّيَّةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ؛ وَلاّ تُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنَا ٣٠ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَمْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَتَيَّاتِكُمْ (٣) إِماقُ كُمُ ۚ طَرْتُ قُتُنبَةُ بنُ سَمِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُنِ بْنِ الحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْي عَنْ تَمَن الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ صَرْثُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال آهي النَّيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِماءِ بابُ عَسْبِ الْفَخْلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْد

(۱) فَكُلَّمَ اللهِ عَفُورٌ (۱) وَكُلَّمَ اللهِ عَفُورٌ (۱) وَهُلِي عَفُورٌ (۱) وَهُلِي عَفَادٍ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ ع

الْوَارِثِ وَإِسْمُمِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمَمِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النّبِي بَلِيْ عَنْ عَسْبِ الْفَعْلِ بِالْحَبْ الْإَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى النّبِي أَحْدُهُما وقالَ ابْنُ مُمَرَ أَعْطَى النّبِي وَاللّهُ اللّهِ عَنْ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ مُمْ وَيَةَ مُعْنَى ('' الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَعْطَى النّبِي وَالحَنْقُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ مُمْ وَيَةَ مُعْنَى ('' الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَعْطَى النّبِي وَالحَنْقُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَهْدِ البّي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْراً مِنْ خَلِلْهَ عَمْرَ وَكُمْ وَمُمْرَ بَعْدَ اللّهِ عَنْ عَنْهُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَرْفِي عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَنْ عَنْهُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَرْفِي عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ مَا وَعُلْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ كَرَاء اللّهِ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ مَا وَعَلْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّه

( بينه ِ اللهِ الرَّهْ الرَّهْ الرَّحِيمِ ِ )

الحَوَالاَتُ بِالْبَ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ فَيَا خُذُهُ هَٰذَا عَيْنًا وَهُذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوِيَى لِأَحَدِهِ إِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ فَيَا خُذُهُ هُذَا عَيْنًا وَهُذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوِيَى لِأَحَدِهِ إِلَا مَعْ وَمِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ أَبِي مَلِي فَلْيَتْ بَعْ عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعْ عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعْ عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعْ عَلَى مَلِي النّهِ عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعْ عَلَى مَلِي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى مَلِي فَلْيَسْ لَهُ رَدُ مَرْرَةً رَضِى الله عَنْ مُن يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيانُ عَنِ ابْنِ ذَ كُوانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ مُن اللّهُ عَنْ النّبِي عَلَى مَلِي فَلْيَشِعْ عَلَى مَلِي فَلْيَتْ عَلَى مَلِي فَلْيَتْ عَلَى مَلِي فَلْكُونَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى مَلِي فَلْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى مَلِي فَلْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مَلِي فَلْ يَشْعُ عَلَى مَلِي فَلْ عَلْ عَلْ مَالِكُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ إِلْ فَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلْ مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ

ا کی کشی (۱) کیفی میک

(٢) رُسُولِ اللهِ

(٢) خَيْبَرَ ٱلْيَهُودَ

(ئ) (كتاب الحوالات) ( بهم الله الرحم الرحم ) صمر لاه صمر (ه) إِذَا أُحَالَ عَلَى مَلِيًّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ رَجُلِ جازَ حَرَثُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِيِّ يَرْكِيْهُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَسْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِيِّ يَرْكِيْهِ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازًةٍ فَقَالُوا صُلَّ عَلَيْهِ مَ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( يستم أللهِ الرَّعْمَانِ الرَّحِيمِ )

باب الكفالة في القرّض والدُّيُونِ بِالاَّبدانِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ أَبُو الزَّاَدِ عَنْ الْحَمْدَ اللهُ عَنْهُ المُعَلَّا اللهُ عَنْهُ المُعَلَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) کُفَلَاء م رد (۲) به (۷) التي (۱۲) حدثني

وَصِيفَةً مِنْهُ (١) إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِمَهَاثُمْ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَهْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ثَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأَ لَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَنَى بِاللَّهِ كَفِيلاً فَرَضَىَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلْتُ كَنِّي بِاللَّهِ شَهِيداً فَرَضِي بِكَ (٢)، وَأَنَّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَنْ كَبًا أَبْمَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنَّى أَسْتَوْدِعُكُمَا ٣ فَرَلَى بِهَا في الْبِحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرَكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ (١) بِنَلِك عَفْرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَمَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء عِالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَسَبَةِ الَّتِي الْ فِيمَا المَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَامَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي (١) وقال (٥) شيئا كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْالْفِ دِينَار ، فَقَالَ ('' وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَب لِآنِيكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أُنَبْتُ فِيهِ ، قالَ هَلْ كُنْتَ بَمَثْتَ إِلَى اللهِ وَالْخَشَبَةُ بشَيْءِ (٥) قالَ أُخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرَكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ (٦) ، قالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ اللهِ قَدْ اللهَ قَدْ اللهِ أَخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرَكَبًا قَبْلَ اللَّذِي جِئْتُ فِيهِ (٦) ، قالَ أَخْبِرُكُ أَنِّي لَمْ أَصول كثيرة أَدِّي عَنْكُ الَّذِي (") بَمَثْتَ في الخَشَبَةِ (") ، فَأُ نْصَرِفْ بِالْأَلْفِ اللَّه يِنَار (") رَاشِداً . | الالله دِينَار اللَّنكير باسبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ ۚ فَٱتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ صَرَّتْنَا ۗ (١٠) قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمِدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِّي قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِّي قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانِكُمْ ، قالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَكَ قَدِمُوا المَدِينَةَ (١٠) ، يَرَثُ (١١) المُهَاجِرُ المُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ، دُونَ ذَوى رَحِمِهِ، اِلْلاخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ بِلِّئِيِّ يَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَرَاتُ: وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَ الى ، نَسَخَتْ ثُمَّ قال : وَالَّذِينَ عافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ ، إلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ، وَبُوطِي (١٢) لَهُ صَرَّمُنَا قُتَمْبُةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمٍ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ، فَآلَىٰ رَشِوُلُ اللهِ عَلَيْ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَرْشَنَا ٢٦٦ مُحَدُّ بْنُ

الصِّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِمٌ ، قالَ قُلْتُ لِأَنسِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِي بِهِ إِلَّهِ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِصْلاَمِ ، فَقَالَ قَدْ حالَفَ النِّي عَلِيَّ بَيْنَ فُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي اللَّهِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَرْشُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَنَّ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّيْ أَيْنَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَيِّي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَنْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن قَالُوا نَمَمْ قَالَ صَأُوا (٢) عَلَى صَاحِبَكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى " دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْثَ عَلَىْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلَى ۖ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِلَيْ قَدْ جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكُذًا فَلَمْ يَجِييُّ مَالُ الْبَصْرَيْنِ حَتَّى قبِضَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أُمِّرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْ تِنَا فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَدَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا باسبُ جِوَارِ أَبِي بَكْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ وَعَقْدِهِ مَرَثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهِابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِينَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى " إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وقالَ أَبُو صَالِحٍ إِنَّ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوىيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكُمْ يَمُرَّعَكَيْنَا يَوْمْ ۚ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ٱبْتُولِيَ الْمُعْلِمُونَ خَرِجَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِرًا قِبِلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ (٥) الْغِماد لَقِيَةُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (١) وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ ثُويِدُ يَا أَبَا بَكْدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُلْ أَخْرَجَنِي تَوْمي فَأَنَا

(١) لأنس بْنُ مَالِكِ

(٢) فَصَلُوا

وَ الْبُوسَى قَطْ

(٤) أَبُو صَالِح سَكُو بَهُ \*

(٥) - بروك

(7) الدُّعْنَةِ يَضِم الدال والغين وتشديد النوت اعتدأبي ذرمصحاً عليه

أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ ( ) رَبِّي قالَ ابْنُ الدُّغِنَّةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلاّ يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكُسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُمْيِنَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَأَرْجِيعٌ فَأَعْبُدُ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ ، فَأَرْتَحَلَ ابنُ الدُّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرِ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَّيْشِ فَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَبَا بَكْر لاَ يَخْرُبُ أَنَّ مِثْلُهُ وَلاَ يُحْرِّبُ ، أَنْحُبْرِجُونَ رَّجُلاًّ يُكسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَحْمِلُ الْسَكُلَّ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جوارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ وَقَالُوا لِأَيْنِ الدَّغِنَّةِ مُنْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَمْبُدُ رَبَّهُ ف دَارِهِ فَلْيُصَّلِّ ٣ ، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاء ، وَلا يَوْذِينَا ١ بِذَٰلِكَ ، وَلا يَسْتَعْلِنْ بِدِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، قالَ ذٰلِكَ أَبْنُ الدَّغِنَّةِ لِأَبِى بَكْرٍ ، فَطَفَقَ أَبُو بَكْر يَعْبُدُ رَبَّةُ فِي دَارِهِ ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَّةِ ، وَلَا الْقِرَّاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُم بَدَا لِأَبِي بَكْرِ قَا ْبَتَّنَى مَسْجِداً بِفِيَاهِ دَارِهِ وَ بَرَّزَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ (٥) عَلَيْهِ نِسِاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ ۞ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً بَكَّاءً ، لاَ يُمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الرَّوْنَا الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدِّعْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا (٧) أَبَا بَكُر عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَ بْتَنَّى مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّالاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ (٨) أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا مَأْتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَمْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَمَلَ ، وَإِنْ أَلِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ ، فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ا ذِمْتَكَ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَجْفِرِكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الْإَسْتِمْلاَنَ ، قالَتْ عائيشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ قَدْ عَلِيْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِر عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْمَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ ف

(١) لَا يُغْرَجُ مِثْلًا وَلَا

بر ور بخرج

(١) ولا يؤذينا هڪثنا صورته في ألبونينية وكمنا هو بالباء في جميع الاصول

(٦) يىجبون منه

(٨) يُفْتَنَ أَبْنَادُنَا وتساؤنا

رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ ، قال أَبُو بَكْرِ إِنَّى (١) أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِحِوَارِ الله وَرَسُولُ الله عَلَى قَدْ أَرِيتُ دَارَ هِجْرَ نِكُمْ وَرَابُولُ الله عَلَى قَدْ أَرِيتُ دَارَ هِجْرَ نِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةَ (١) ذَاتَ تَخْلِ بَنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنِ ، وَهَا الحَرَّ قَانِ ، فَهَاجَرَ (١) مَنْ هَاجَرَ فِيلَ اللّهِ يَنْ قَدْ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اللّهِ يَنْ لَا يَسْفَهُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ الله عَلَى اللّه يَنْ لَا يَسْفُ وَرَجْعَ إِلَى اللّه يَنْ يَقْ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى اللّه يَنْ اللّهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى مَنْ كَانَ هَا عَلَى رَسُولُ الله عَلَى اللّه عَلَى مَنْ كَانَ هَا عَلَى مَنْ كَانَ عَنْ عَلَى مَنْ كَانَ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ كَانَ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(1) مانى ليس عليها رقم في اليونينية (٢) سَبَحَةً (٢) وَهَاجَرَ (٤) قَضَاء (٤) قَضَاء (٥) بالله وقوله وكالة الشريك ضم الناه من العرع

## (بِنْمِ اللهِ النَّهُنْ النَّحِيمِ) كُت**َاب الوكَالَة**

وَكَالَةُ (٥) الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي الْقَسِنَةِ وَعَبْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُ عَلِيًا فِي هَذَيهِ ثُمُّ أَمْرَهُ النَّبِي عَنْ عَلِيا فَي هَذَيهِ ثُمُّ أَمْرَهُ بِقِسِنَمْهَا حَرَثْنَا عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَي اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَاللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهِ عَنْ عَلْهُ اللهُ ال

الَّايْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ أَعْطَاهُ غَمَّا ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقَى عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّبِي مِلِيِّةِ فَقَالَ صَحّ (١) أَنْتَ باسب إذا وَكُلَ السُلمُ حَرْبيًا في دَار الحَرْب، أَوْ في دَار الإسلام جاز مرش عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ (٢) عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ا بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيِّتِي مِمَكَّةَ ، وَأَخْفَظَهُ ف صَاغِيتِهِ بِاللَّهِ بِنَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَٰنَ ، قالَ لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَٰنَ ، كا بنبني بِأ سميك الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْد (٣) نَحْرُو ، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمُ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلَ لِأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلْ ، فَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَعْلِس مِنَ الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ أُمَيَّةُ مِنْ خَلَفٍ : لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةُ ، خَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ منَ الْأَنْصَارِ فِي آ ثَارِنَا ، فَامَّا خَشِيتُ أَنْ يَلحَقُونَا ، خَلَفْتُ كَلُّمُ ٱبْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ ( ٤٠ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَبَوْ احَتَّى يَتْبَهُونَا ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا ، قُلْتُ لَهُ أَبْرُكُ َ فَبَرَكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَخَلُّوهُ (°) بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى فَتَكُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ ۚ رِجْلِي بِسَيْفِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّاهُمٰ ِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ فِي الْ وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ۖ ظَهْرٍ قَدَمِهِ (٢) \* باب أُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ ، وَقَدْ وَكَلَّ مُعَرُ وَأَبْنُ مُمَنَ في الصَّرْفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةِ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ فَالْمَهُمْ بِتَمْر جَنِيبٍ، فَقَالَ (٧) أَكُلُ كَمْ خَيْرَ هَكَذَا ، فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَّا بِالصَّاعَيْنِ (١٠)، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا ،

(١) ضَحَّ بِهِ أَنْتَ (٢) كسر نون المَاجشُونِ

(٦) عبد عمرو كذا في اليونينية عبد بالرفع قال القسطلاني وفي غ بالنصب على المفعولية

(٤) لنَشْغَلَهُمْ

هو بالجيم من القرع

(٦) قالَ أَبُو عَسْدِ اللهِ سميع يُوسُفُ صَالِحًا

(٨) بصاعبن كذافي اليونينية من غير رقم

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ﴿ إِلَيْ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أُو الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ ، أَوْ شَيْئًا يَفْسدُ ذَبَّحَ (') وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مَرْثُنَا ('') إِسْخُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُنْمَيِرَ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَمُمْ ٣٠ غَنَمْ تَرْعَى بِسَلْمِ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا (١٠) مَوْ تَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ كُمُمْ لاَ تَأْ كُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّيُّ (٥) عَلْيَهِ (١) ذَبُّخُ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ ذَاكَ (٢) أَوْ أَرْسَلَ فَأْمَرَهُ بِأَكْلِهَا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجُبنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ \* تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ الله الله عَالَمُ اللهُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِرَةٌ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ عَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِّدِ صَرَبْنَا أَبو نُعَيْمٍ (٠) رَسُولَ اللهِ . في اللهُ عَنْ سَلَمَةَ (٧) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ (٦) ف أسول كثيرة عن اللَّهِ عَلَى النِّي عَلَى النِّي عَلَى النِّي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ أَعْطُوهُ ، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بكَ ، قالَ النَّبيُّ يَلِيَّ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ مَدَّثُ مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلِ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبَّ يَرْكُمْ يَتَّقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ ، فَهَمَّ بِهِ أَصِحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّي مَقَالًا ، ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ ، قالوا يَا رَسُولَ اللهِ إلا في أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهِ ، فَقَالَ (١) أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمُ أَحْسَنَكُم ْ قَضَاء ماس إذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفَيعِ قَوْمٍ إِجازَ لِقَوْلِ النَّى عَلِيُّ لِوَفْدِ هُوَ ازِنَ حِينَ سَأْلُوهُ المَغَانِمَ ، فَقَالَ النَّبَيُّ بَلِّيِّ نَصِيبِي لَـكُمْ مَرْثُنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، قَالَ وَزَعَمَ

(۳) حدثنی (۳) له

اليونينية من غير رقم

(٧) ءَنْ سَلَمَةً بْنَ كُهِيْل (٨) لا تَعِدُ إلا أَشْلَ من غيراليو نيسة كذافي الفرع ٠ (٩). قال

عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْورَ بْنَ عَنْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قام حِينَ جاءهُ وَفْد هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَبْبَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحَبُّ الحَدِيثِ إِنَّ أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الظَّا ثُفَّتَيْنِ، إِمَّا السَّنِّي وَإِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ ١٧ كُنْتُ أَسْتَأْنَيْتُ بَهُم فَهِ اللَّهِ عَلِيَّةِ أَنْتَظَرَهُمْ اللَّهِ عَلِيَّةِ أَنْتَظَرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّاثِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَلَّمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّاثِفَتَينِ، قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ فَي الرار اللهِ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو أَهْ لُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُو لَا وَقَدْ الر) بِكُمْ (٢) يَطْيِب جاوُّنَا تَأْنِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَنْيَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ٣٠ ا بذَلِكَ فَلْيَفْمَلْ ، وَمَن أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُمْطِيَهُ إِيَّاهُ مِن أُوَّل ما يُني و اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ ( اللهِ عَلَيْ لَمُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذٰلِكَ مِنَّ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَ \* فَمُوا (٥) إِلَيْنَا عُرَفَاوٌ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوٌ مُ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا اللَّهِ عَلِيْ إِذَا وَكُلَّ رَجُل (٥٠) أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ يُعْطِي وَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ مَرْشُ المَكِيُّ القسطلاني اه انْ إِنْ اهِيمَ حَدَّثَنَا انْ جُرَبْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى ا بَعْضِ وَكُمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمْ رَجُلْ (٧) وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنْتَ مَعَ النِّيِّ عِلْكِيِّهِ فَ سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلِ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فَ آخِرِ الْقَوْمِ فَلَّ بِي النَّبِيُّ مَرْ إِلَّيْهِ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنَّى عَلَى جَمَلَ ثَفَالِ قَالَ أُمَمَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَمَمُ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَرَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أُوَّلِ الْقَوْمِ ، قَالَ بِمنْيِهِ ، فَقُلْتُ (٨) بَلْ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ ٱلله

(٤) كَارَ مُنُولَ اللهِ

(٥) يَرْفَعَ

(١) إِذًا وَكُلِّ رَجُلُهُ زَ خَلاَ

(٧) رَجُلُهُ . هو مرفوع فاعل بفعل محذوف أي بل بلغـه رجل کافی

(١) قالَ بَلْ هُوَ لَكَ

قَالَ (١) بِمْنِيهِ (٢) قَدْ أَخَذْتُهُ ۚ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَّى الَّدِينَةِ ، فَامَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قالَ أَيْنَ تُريد، قُلْتُ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قالَ فَهَلاّ جارِيَّةً تُلاّعِبُهَا وَتلاّعِبُكَ قُلتُ إِنَّ أَبِي تُولِّقَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ أَنْ أَقَ قَدْ جَرَّ بَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَامَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ قَالَ بَابِلاَلُ ٱقْضِهِ وَرَدْهُ فَأَعْطَاهُ ا أَرْبَعَةَ دَنَا نِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا ، قالَ جابر لاَ تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلْم يَكُن الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ (٣) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عالم وَكَالَةِ الاَثْرَأَةِ (١) الْإِمامَ في النَّكَاجِ مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ رُوِّجْنِهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بَاسِ إِذَا وَكُلَ رَجُلاً ۚ فَتَرَكُ الْوَكِيلُ شَيْئًا ۖ فَأَجازَهُ اللُوكَلُ فَهُو جَائِزٌ ۚ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل. مُسَمَّى جاز ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ وَأَتَا فِي آتٍ جَفَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْت وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ قَالَ إِنِّي مُعْتَاجُ وَعَلَى عِيَالُ وَلِي (٥) حاجَة شديدَة ، قالَ خَلَّيْت عَنْهُ وَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ إِ أَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ الْبَارِحَةَ ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَعَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَّعُودُ فَمَرَ فْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَمُودٌ فَرَصَدْتُهُ كَفَاء (٦) يَحْثُومِنَ الطَّمامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُعْتَاجٌ وَعَلَيْ عِيَالُ لاَ أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ مَا أَبَا هُرَيْرَةَ ما فَعَلَ أُسِيرُكَ ، قُلْتُ إَ رَسُولَ شَكَا ماجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحْمُتُهُ عَفَلَيْتُ سَبِيلَهُ

(۱) قال بَلُ بِعنْبِهِ (۲) قال بَلُ بِعنْبِهِ (۲) قال قَدْ أَخَذُنَهُ (۲) قراب (١) الرَّأَةِ (٥) وَبِي

وَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّاليَّةَ كَفَاء (١) يَحْثُومِنَ الطَّمام فأخذتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله وَهَذَا آخِر ثَلَات مَرَّاتٍ أَنَّكَ (٢) تَزْعُمُ تَمُودُ ، قالَ دَعْني أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُنْكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ ما هُوَ (\* : قالَ إِذَا أَوَ يْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ : اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ، حَتَّى تَخْيِّمَ الآيةَ ۚ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ (\*) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظُ وَلَا يَقْرَ بَنَّكَ شَيْطَانٌ " خَلَيْتُ سَبِيلَةُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ مِافَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ، قُلْتُ (٢٠) يَا رَسُولَ اللَّهِ زَءَمَ أَنَّهُ مُيعَلِّمُ فِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا نَفْلَيْتُ سَكِيلَهُ ، قالَ ماهي : قلْتُ (٧) قالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأُفْرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيِّ مِنْ أُوِّلِهَا ، حَتَّى تَخْيَةُ (١) اللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيْوِمُ وَقَالَ نِي لَنْ يَزَالَ (١) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ (١٠٠ شَيْطَانُ (١١٠ حَتَّى ثُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّيُ عَلِينَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْذُ (١٢) قَلَاثِ لَيَاكٍ يَا أَبَا هرَيْرَةً ، قالَ لا : قالَ ذَاكَ شَيْطًانُ بِالْبُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فاسِداً ، فَبَيْمُهُ مَرْدُودٌ مَرْشَا إِسْنَاقُ حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مِعَاوِيَةٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيِيْ قَالَ سَمِيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْفَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء بِلاَلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ بِمَدْ بِرَ فِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا قالَ بلاَلُ كانَ عِنْدَنَا (١٣) ثَمْ وردِي فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ مَلِكَ فَقَالَ النَّي عَلِكَ عِنْدَ

ذٰلِكَ أَوَّهُ أَوَّهُ عَيْنُ الزَّبَا عَيْنُ الزَّبَا لاَ تَفْعَلُ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَسِع

صَدِيقًا لَهُ وَيَأْ كُلِّ بِالْمَوْرُوفِ صَرْتُ الْتُنَّابُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍو قالَ

في صدَقَة مِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحُ أَنْ يَأْكُلَ وَيُو ْكِلَّ صَدِيقًا (١٥)

أُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَتْفِ وَنَفَقَيْهِ ، وَأَنَّ يُطْمِمَ

النَّمْرُ بِينْدِيمِ آخَرَ ثُمَّ أَشْتَرِهِ (١٤)

بَ (۱) خَعَلَ بَحْثُو چ

(٢) ماهُنَّ

(١) كَمْ تَزَلُّ هذه من

الفتح (٥) الشيطان كذا من عير رتم في البونينية

(٦) فَقُلْتُ

(v) قال قال لي

(A) حَتَّى تَخْمَيْمَ الْأَيْةَ

هـ (١) لم يزل

(١٠) يَقْرَ بِكَ

(١١) الشَّيْطَانُ

(۱۲) مَذْ ثَلَاثِ

ة (١٢) عندى سي

(12) اشتريه كذا صورته في البونينية هذا ماني نسخة سيدى عبد الله في سالم والذي في الفسطلاني الدرواية أبي ذر اشتر به أي بالنمن اهمن هامش الاصل (10) صديقا له

غَيْرَ مُتَأْثِلُ مِالاً ، فَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ مُمَرَ بُهُدِي لِلنَّاسِ (١) مِنْ أَهْلِ مَكُةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَإِلَا الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ مَرْشَنَا أَبِو الْوَلِيدِ أَخْبَرَ فَا (١٠) اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٣) عَنْ زَيْدِ بْن خالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَ وَأُغَدُ مَا أُنَيْسُ إِلَى " أَمْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا حدَّثُ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفَى عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَادِثِ قَالَ جِيء بِالنُّعَيْمَانِ (٥) أَوِ أَبْنِ النُّعَيْمَانِ شَادِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّمَالِ وَالجَرِيدِ باب أنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَبُدُنِ وَتَعَاهُدِهَا صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ مَنى مالكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَتْ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ يَلِيِّة بِيدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُمُعِرَ الْهَدَّى باسب إذًا قالَ الرَّجُلُ لِوَكَيلِهِ صَمَّهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ وَقالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ حَرِيثَى (٦) يَعْنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ عَنْ إِسْدُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِمَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبِو طَلْحَةَ أَكْثُرَ الْأَنْصَارِ ﴿ بِاللَّهِ بِنَةِ مَالاً ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَ اللَّهِ إِلَيْهِ بِيرْحَاء (٨) وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَبِّ فَلَمَّا نَرَآتُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ قامَ أَبِو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ كَارَسِيُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فَ كِتا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَ إِلِي إِلَى إِبِيُّ مَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلْهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَمْهَا يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِعْتَ فَقَالَ بَحْ إِنَّ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ (١٠) قَذْ سَمِيْتُ

ره (۱) لِنَاسٍ

(٢) حدثنا

(٤) على امْرَ أَةِ

(٠) بالنَّعْمَانِ بالتكبيرلغير أبي ذر

(٦) فى أصول كثيرة حدثنا ص ع

(٧) أنصاري

(٨) فتح خمزة بِبرُّكَاء

من القرع . بِبُرْمُحَا من غير همز

(٩) ثخ قال الفسطلانى بقتع الموحدة وسكول الخاء المعجمة وتنوينها وبالتخفيف والتشديد فيهما فهى أربعة أوجه وبها ضبطت فى الفريج اهراف والمحالية فى الفريج

(۱۰) واع محدو بالمعزة ر**والحاء** المهلة <u>في</u> الفرع وأصله

ما قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجِعْمَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ أَفْعَلُ بَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فى أَقارِ بِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ \* تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَنْ مالِكٍ وَقالَ رَوْحٌ عَنْ مالِكٍ رَا بِحُ بِأ وَكَالَةِ الْامِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا مَرْشُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَالَى إِ الخازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّكَا قَالَ الَّذِي يُعْطَى مَا أُدِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيّب ٣٠٠ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْتَصَدِّقَيْنِ (٣)

( بشم ِ أَلَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ِ )

مأجًّا، في الحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ مِ النَّبْ فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ ﴿ عَا تَمَالَى : أَفَرَأُ يَهُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأْ نَهُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءٍ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا مَرْشًا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ح وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْمَٰن ابْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيَّةِ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْ كُلُ مِنْهُ طَايْرٌ أَوْ إِنْسَانْ أَوْ بَهِيمَة " إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة "(٧) وَقَالَ لَنَا مُسْلِم " حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ يَلِيُّ عَالِمُ عَلَى إِلَى مِلْ عَوْاقِبِ الْإَشْتِغَالِ مِلْ لَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ (٩) الحَدِّ الَّذِي أُدِرَ بِهِ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال ا بْنُ سَا لِمْ الْحِيْصِيُّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَنْلَمَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمامَةَ الْبَاهِ لِيِّ قَالَ وَرَأَى اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . سِكَةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (١٠) مِلْكَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ هَٰذَا يَئْتَ الدَّلَّ الذَّلَّ قَوْمَ إِلاَّ أُدْخِلَهُ (١١) الذُّلُ (١٢) باب أقتناء السكلب للْحَرْثِ صَرْبُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ

( كِتَابُ الدُّ ارْعَةِ ) 

(٥) عَنْ أَنِّي بْنِ مَالِكِ،

(٦) النَّبِيُّ (٧) رفع صدتة من الفرع ص

ر رُبِّ ر (۸) بمحدر

ة (٦) أَوْجَازَ الحَدَّ

عَدُّ وَاسْمُ أَبِي (١٢) قَالَ مُحَدُّ وَاسْمُ أَبِي أَمَامَةَ صِدَيُّ بِنُ تَجُلَانًا

نِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةً قِالَ (١) ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ مِنْ إِلاًّ كُلْبَ غَنَّم أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَّةٍ وَرَشَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَزيد ابْن خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَمَيْرِ رَجُلاً (\*\* مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ النَّيِّ عِلْكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِكَ يَقُولُ مَن ا أَثْنَىٰ كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَـٰ لِهِ فِيرَاطُ ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِي وَرَبِ هٰذَا المَسْجِدِ بابُ أَسْتِهْ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِي وَرَبِ هٰذَا المَسْجِدِ باب أَسْتِهْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْمَ (٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبَقَرَ لِلِعِرَاتَةِ مَرْثُنَ '' بُكُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (١) عَنْ سَعْدِ بْنُ سَعْدِ اللهِ عَلَى الْبَقَرَ لِلِعِرَاتَةِ مَرْثُنَا أَنْ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (١) سَمِمْتُ (٥) أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَا رَاكَبْ عَلَى بَقَرَةٍ النَّفَتَتُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِلْذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاتَةِ قَالَ آمَنْتُ بعِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرٌ ، وَأَخَذَ الذِّنْبُ شَاةً فَتَبَعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ (') الذِّنْبُ مَنْ كَمَا يَوْمَ السُّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، قالَ آمَنْتُ بهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، قالَ أَبو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَتَاذٍ فِي الْقَوْمِ لِلسِبِ ۚ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَوَّ وَنَةَ النَّحْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) وَ تُشْرِكُنِي (٨) في الثَّمَرِ مَرْثُنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ أَفْسِمْ يَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ (٥) قالَ لاَ فَقَالُوا تَكَفُونَا المَوْنَةَ وَمُشَرِّكُ كُمْ (٥٠) ف الثَّمَرَةِ قالُوا سَمِهْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِبُ قَطْمِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ ، وَقالَ أَنَسُ أَمَرَ النَّبَي عَلِيُّ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِلْكِمْ أَنَّهُ حَرَّقَ نَحْلَ َ بِنَى النَّضِيرِ وَفَطَعَ وَهِيَ الْبُورَيْرَةُ وَكُمَا يَقُولُ حَسَّانُ :

لا (1) وقال (۲) رَجُلُ (۲) حدثني إ"بر آهيم (ه) في أصول كثيرة فال (٦) فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ (٧) وَغَيْرُهِ (٨) قَوْلُهُ وَيُشْرِكُنِي بضم السكاف في اليونينية (٩) النَّخْلَ

كذا و البونينية الكاف

الاولى ساكنة

(۱) كَمَّانَ

رم) حَمَّدُ بِنُ مُعَاتِلٍ (۲) حَمَّدُ بِنُ مُعَاتِلٍ (۳) فهما (٤) ومهمة

(ه) وَالْفِضَةُ

وفى النسطلان أن هذه الرواية للاسيلي وحرو تد

(٦) الثُّوْرَ

(٧) معتمر<sup>د. (١)</sup>

(۸) أَنْ تُكُورَى

(٩) عند الحافظ أبي ذر على الى أجل مسمى علامة المستملى والكشمين سهم هكذا على أبت على ماتراه في روايته في هذا الاصل وكذلك كل ما أشار اليه في المواضع المعلم عليها فاعلم ذلك وأنهم النظر فيه اه من اليونينية (١٠) في أصول كثيرة وحدثني

ر (۱۱) أن النبي (۱۲) نمانين

(١٢) وَعِشْرِينَ

(١٤) وَقَدَّمَ

(1) كنّا في الطبوع سابقا وقال النسطلان في نسخة اليونينية وفرعها معتمر إه من هامش الاصل

وَهَانَ (١) عَلَى سَرَاهُ بَنِي لُوَئِي \* حَرِيقٌ بِالْبُورِيْرَةِ مُسْسَطَيرٌ اللهُ مَرْشُ مُمَّدُ (٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْن قَبْسِ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قِالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِ بِنَةِ مُزْدَرَعا كُنَّا نُكْرِى الْارْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قالَ فِمَّا (٣) يُصابُ ذُلِكَ وَنَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا ( اللهُ يُصَابُ الْأَرْضُ ، وَيَسْلَمُ ذَٰلِكَ فَنْهُمِنَا ، وَأَمَّا النَّاهَبُ هُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عَنْ أَبِي جَمْفُرَ ، قَالَ مَا بِالْلَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عَلَى وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ مُعَرَ وَآلُ عَلِيِّ وَابْنُ سِيدِينَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن ابْنُ الْاسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ مُحَدُّ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذَرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُّرُ وَإِنْ جَاوُّا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمِا فَيُنْفِقَانِ جَمِيماً فَا خَرَجَ فَهُو َ بَيْنَهُما ، وَرَأَى ذٰلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاهِ وَالْحَكُمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (٦٠ بِالثُّلُثِ أُو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرُ (٧) لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُمُونَ (٨) المَّاشِيَّةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَّى أَجَل (٥) مُسَمَّى حَرْثُ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عَنِ (١١) النِّي مَلِكِ عاملَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَسَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقَ ثَمَا نُونَ (١٢) (١٣) وَسِقَ شَعِيرِ فَقَدَمَ (١٤) مُمَرُ خَيْبَرَ خَيْرَ أَزْوَاجَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ أَنْ يُقْطِعَ لَمُنَّ مِنَ المَّاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُعْضِيَ لَمُنَّ فِمَنْهُنَّ مَنْ ِ أَخْتَالَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ

مَن أَخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أُخْتَارَتِ الْأَرْضَ بِاسِبْ إِذَا لِم يَشْتَرِطِ السِّنِينَ في المُزَارَعَةِ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَني (١) مَافِعٌ عَن ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عامَلَ النِّيقُ عَلِيِّهِ خَيْرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُبُ مِنْهَا مِنْ تَمَّر أَوْ زَرْعِ بِالْبِ " حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و قُلْتُ لِطَاوُس لَوْ تَرَكْتَ الْخُابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْ مُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيُّ نَهْى عَنْهُ قَالَ أَىْ عَرْكُو إِنِّي (٢) أُعْطِيهِمْ وَأُعْنِيهِمْ (٣) وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيّ إِنَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ أَنَّ يَمْنَحَ (٤) أَحَدُكُم أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا باب الْزَارَعَةِ مِتَمَ الْيَهُودِ صَرَبْنَ ابْنُ (٥) مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَن يَعْمَلُوهَا وَ يَزْ رَعُوها ، وَكُمْ شَطرُ ما خَرَجَ (٦) مِنْهَا باسب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ حَرَّثُ صَدَّقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ا بْنُ عُمَيْنَةَ عَنْ يَحْيُ سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكُرِّى أَرْضَهُ فَيَقُولُ (٧) هٰذِهِ الْقِطْمَةُ لِي وَهٰذِهِ الَّكَ فَرُ "َهَا أَخْرَجَتْ ذِهْ وَكُمْ ثُخْرِجْ ذِهْ فَنَهَا هُمُ النَّبَيُّ عَلِيٌّ عَالِمَ أَخْرَجَتْ ذِهْ وَعَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلاَحْ لَهُمْ ﴿ مِرْشُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرًةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّيُّ عَلِيِّتُهِ قَالَ مَيْنَمَا ثَلَاثَةَ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَكُمُ الْطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غار في جَبَل فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ عَادِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لبَعْض ا أَنْظُرُوا أَعْمَالًا تَمْ لِتُنْمُوهَا صَالِحَةً (٩) لِنَّهِ ، فَأَدْعُوا اللَّهَ بَهَا لَمَلَّهُ يُفَرَّجُهَا (١٠) عَنْكُمُ قَالَ أَحَدُهُم اللَّهُم إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَّانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَارٌ كُنْتُ أَرْغى

حدثني نانيج (۲) فاقي (۳) وَأُعِينَهُمْ (٤) إِنْ يَمْنَحُ (٠) مُعَدِّدُ بِنْ مُعَاتِلٍ (١) فِي أُصول كُنبرة (٧) وينول (٨) حدثني

(١٠) يَفْرُجُهَا . يَفْرُجُهَا

و . (٣) فَأَكِنْ . قوله فرجة هي بفتح الفاء في الفرع وأصله وفي الفاموس أنها مثلتة اه

ه (۳) فَأَ بَتْ عَلَى ً

(٤) آنيها

(٠) فَنَعَبِثُ من غير اليونينية ص

> ة طقال (٦) حد حدية ،

(v) وَرُعَاتَهَا

ه له (۹) تلك (۸) تلك صد

(۱۰) فقال صح موج

(11) قال اسمعيل

(١٢) ( فَوْلُهُ عَنْ عَمْرَ اللهِ وَالْهُ عَنْ عَمْرَ اللهِ عَوْفٍ ) كذا في الاصول التي بأيدينا وقال المستحدة وهي التي في النوع وأصله عَنْ عَمْر وبن عَوْفٍ وصحح هذه الكرماني وقال المافظ ابن حجر ان الاولى تصحيف ويؤبده قول الترمذي الموات وفي الباب عن جابر في الباب عن جابر الهوالي وعَمْر وبن عَوْفِ المُزيني الموات وفي الباب عن جابر الهوالي وعَمْر وبن عَوْفِ المُزيني الهوات وفي الباب عن جابر الهوالي الهوات وفي الباب عن جابر الهوالي الهوات وفي الباب عن جابر الهوالي الهوالي الهوات وفي المنابعة المؤتني الهوات وفي المنابعة المؤتني المؤتني الهوات وفي المنابعة المؤتني المؤتنية الهوات وفي المنابعة المؤتنية ال

حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بِنِيَّ وَإِنِّي اَسْتَأْخَرْتُ (١) آن حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُما نَاماً (١) ، كَالَّتُ كَا فَأُفْرُمِ ۚ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَ أَوُاالسَّمَاء، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إنَّها كانَتْ عِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ (0) حَتَّى جَمْعُهُمَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ وَلاَ تَفْتِحِ إِنْهَاتُمَ إِلاَّ مِحَقِّهِ فَقُنْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ٱ بْنِفَاء وَجْهِكَ فَا فَرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَها (٧) خَاءِني فَقَالَ أَتَّنِ اللَّهَ فَقُلْتُ (١) أَذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكَ (١) الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا خَفُذْ ، فَقَالَ أَتَّقِ اللهَ وَلاَ نَسْتَهْزِيٌّ بِي ، فَقُلْتُ (١٠) إِنِّي ، فَإِنْ كُنْتَ تَمْ لَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِغَاء وَجُهِكَ ، قَى فَفَرَجَ اللهُ \* قالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَقالَ ابْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَمَيْتُ للنِّي مَرْكِ وَأُرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهم وَمُعَامَلَتِهم \* وَقَالَ تَصَدَّقْ بِأُصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلُكِينَ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ نَا عَبْدُ الرَّ هُنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَرٌ رَضَى مَنْ أَحْياً أَرْضاً مَوَاتاً ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلَي ، في أَرْضِ بِالْكُوفَةِ مِنَ أَنْ ، وَقَالَ مُحَرُّ مَنْ أَخْيَا أَرْضَا مَيَّئَةً فَهْيَ لَهُ \* وَيُرْوَى عَنْ مُحَرّ (١٢)

وَأُبْنِ عَوْفٍ عَنِ النِّيِّ عِلْكِيْ ، وَقَالَ فَي غَيْرِ مَدِّق مُسْلِمٍ ، وَلَبْسَ لِمِرْقِ ظَا لِمِ فِيهِ حَنَّ ، وَيِرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيْ يَلِيُّ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن النَّبِّيُّ عَلَيْتِهِ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهْوَ أَحَثُّى ، قالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَي خِلاَفَتِهِ بِالْبُ مُرْشُنَا فُتَلِبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ (١) أَعْمِرً . بضم الهمزة اللهُ عَنْ مَا مِنْ عَقْبَةً عَنْ سَأَلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أُرِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ٣٠ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْن الْوَادِي ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحاء مُبَارِكَةِ ، فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمْ ۖ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يُنبِيخُ بِهِ يَتَعَرَّى مُعَرَّمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّديقِ وَسَظُ مِنْ دلكِ حَرْثُ إِسْعَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْعَلَى عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلِيَّ عَلِيَّ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو يِالْمَقَيقِ أَنْ صَلِّ في هٰذَا الْوَادِي الْبَارَكِ وَقُلْ ٣٠ مُمْرَةٌ في حَجَّةٍ باب إذا قالَ رَبُّ اللَّهُ وَقُلْ ٣٠ مُمْرَةٌ في حَجَّةٍ باب وَلَمْ يَذْ كُنْ أَجَلاً مَمْلُوماً فَهُمَا عَلَى تَرَاصِيهِما مَرْثُ أَنْهَدُ بْنُ الْقِدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ا بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتْنَا مُولِمُ فَي أَخْبَرَ فَا ( ) فَا فِي عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال كان رَسُولُ الله عَلِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيع عَنِ ابْنِي مُمَّرَ أَنَّ مُمَّرّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا (٥) أَجْلَى الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضَ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ لَكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُودِ مِنْهَا وكانت الأرض حين ظهر عَلَيْها ، ينه و إرسوله على والمسلمين ، وأراد إخراج الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلِي لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا مَمَلَهَا ، وَلَهُمْ

**وكسر المي حند أبي ذ**ر لا (۲) بدی (٢) وكال معرة (1) ف أسول كثيرة أخبرتى نامع (اه) کی آصول کثیرة رضی

زِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ كَلَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ نُقَرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شِيئْنَا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأُرِيحَاءَ بِالسِّبُ مَا كَانَ مَنِ أَصْحَابَ (١) النَّبيُّ عَلِيْ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرُةِ صَرَّتُنَا مُكَّدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ سِمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج ابْنِ رَافِيعٍ عَنْ عَمِّهِ مُظْهَيْرِ بْنِ رَافِيعِ قَالَ مُظْهَيْرٌ لَقَدْ اَكَانَا رَسُولُ ٱللهِ عِلْقَةِ عَنْ أَمْر كَانَ بنَا رَافقًا ، قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ الله ، عَلِيَّة فَهْوَ حَتُّ ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَا تَصْنَمُونَ بَمَحَاقِلِكُم ، قُلْتُ نُوَّاجِرُهَا عَلَى الْأَبْعِ (٢) ، وَعَلَى الْأَوْسُنَى مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قالَ لاَ تَفْ عَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ، قالَ رَافِعْ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً صَرَثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَوْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ فَلْيُمْسِكِ أَرْضَهُ \* وَقَاءَ الرَّبيعُ بْنُ نَافِيعِ أَبُو تَوْ بَهَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَحْهَا أَخاهُ ، فَإِنْ أَلِى فَلَيْمُسْكِ أَرْضَهُ مَرْشُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ ذَكَرْثُهُ لِطَاوُس فَقَالَ يُزْرِعُ ، قَالَ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيُّ يَزِّكُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِينْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمُ أَخَاهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَمْلُومًا حَرْثُ سُلَيْمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّانَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِّ مِنْ إِللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ وَتُعْبَرَ وَعُمْانَ ، وَصَدْراً مِنْ إِمارَةِ مُعَاوِيَةً ، ثُمَّ حُدَّثُ ( ) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ فَذَهَبُ ابْنُ مُمْرَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ نَهْى النَّي مُ اللَّهِ عَن كِرَاء

(۱) مأكان أصحاب النّبي . (۱) على الرّبيع . على (۱) الرّبيع . (۱) الر

كذا في المطبوع سابقا

من غير رقم ولا تنبيه عليه وهو كذلك في الفسطلاني

من غير عزولاً حد اه من

هامش الإصل

المَزَارِ عِ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِى مَزَارِعَنَا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءُ وَبِشَىءً مِنَ التَّبْنِ مَرْثُ المَّيْثُ عَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ أَخْبَرَ نِي سَالِمْ ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُرِّي، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يَكُونَ النَّيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَدْ أَحْدَثَ فَي ذَٰلِكَ شَيْئًا كُمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ (١) ، فَتَرَكَ كِرَاء الْأَرْضِ . بِاللَّهُ كُرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّهِبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْمُ صَانِهُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاء مِنَ السَّنَةِ إِنِّي السَّنَةِ صَرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِيِّ عِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْ بِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ (٢) يَسْتَثْنيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهٰى النَّبِي يَرْكِيِّ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِيعِ فَكَنْفُ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهِ ، فَقَالَ رَافِعْ لَيْسَ بِهَا بَأْسْ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهِ مِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ (' ﴿ ذَٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِأَ لَحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَاطَرَةِ بِالْبِ مِرْثُنَا كُمِّدُ بْنُ سِنَانِ (° حَدَّثَمَا فُلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلِاَلُ وَحَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِي حَدَّثَنَا فُلَيْح عَنْ هِلاَلِ ا بْنِ عَلِي ۚ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَرَاقِهِ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَه رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ رَبُّهُ ف الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيها شِئْتَ ، قالَ بَلَّى : وَلَكِنِّى (٧) أُحِبْ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاثُهُ وَأُسْتِواوُّهُ وَأُسْتِحْصَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ ٱلجَبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْأَعْرَانِي : وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إلاّ فرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيا فَإِنَّهُمْ أَصَحَابُ زَرْعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَعْكَ

(۱) عَلِيَةُ (۲) أَوْ بَشَيْء (۳) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مر هَاهُمُنَا قَالَ اللَّهِثُ أَرَاهُ الحُهِ (۵) مِن ذلك (٥) بَشَارِ (١)

(٧) وَالْسَكِينُ

من هامش الاصل.

(۱) كذا هو فى المطبوعسابقا بلا رقم عليه كما ترى

ولم يتمرض له القسطلاني اه

النَّبِيُّ عَلِيَّ مَا إِلَيْ مَا جَاءَ فِي الْعَرْسِ مَرْشَعًا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (١) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا ٣٠ نَفْرَحُ بِيَوْم الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا يَجُوزُ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كَنَّا نَعْرِسُهُ فِي أَرْبِعَا ثِنَا فَتَجْعَلَهُ في قِدْرِ كَما ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فيهِ شَحْمٌ ، وَلا وَدَكُ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْ تَاهَا فَقَرَّ بَنْهُ ۚ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا تَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا الرَّحْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّ كُنا لَنَمْرُحُ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِّرُ الْحَدِيثُ وَاللَّهُ اللَّوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُونَ مِثْلَ أُحادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلُهُم الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (٢) مَن كِتاب الله وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ ۗ (؛) وَالْلُمَى إِلَى الرَّحِيمِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْنِيْ عَلَى مِلْءَ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ (٥) (كِنَابُ الْسَاقَةِ) النَّيْ عَلِيْتِهِ يَوْمًا لَنْ يَنْسُطَ أَحَدُ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتْضِى مَقَا لَتِي هٰذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ ﴿ (١) إِلَي قَوْلِهِ فَلَوْلاً إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْنَى مِنْ مِقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطَتُ غَيرَةً لَيْسَ عَلَى " ثَوْبُ غَيْرَ مَا حَتَّى التَّنْكُرُ وَنَ قَضَى النَّبِيُّ مَلَى النَّهِيُّ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَّعُهُما إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ما نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هِذَا وَاللهِ لَوْلاً آيَتَانِ فِي (\* كِتَابِ اللهِ ماحَدَّ ثُمُكُمْ شَبْئًا أَبَداً: إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنزَ لْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (3) إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ.

## سِيْم ِٱللهِ التَّحْن التَّحِيم (٥)

بالسب في الشِّرْب، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا مِنَ اللَّهُ كُلُّ شَيْه حَيَّ أَفَلاَ يُومْنُونَ ، وَقُولِهِ جَلَّ ذَكْرُه : أَفَرًا "يُمُ المَاء الَّذِي نَشْرَ بُونَ (٦) أَأَ نَمْ أَنْ لَنْمُومُ مِن

الْمُنْ إِنَّ أَمْ نَمِينُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءِ جَمَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكَرُونَ (١) ، الْاحَاجُ اللُّ ، الْمُزْنُ السَّمَابُ بِالسَّمِ فَي الشُّرْبِ وَمِّنْ رَأَى صَدَقَةَ المَّاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيْتَهُ جائزةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، وَقَالَ عُمْانُ قَالَ النَّبِيُّ مِزَّلِيَّهِ مَنْ يَشْتَرِى بِشَّرَ رُومَةً فَيَكُونُ دَنْوُهُ فِيهَا كَدلاء المُسْلِمِينَ فَأَشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْشُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) نُجَّاجًا مُنْصَاً الْزُنْ اللَّهِي قَالَ أُيِنَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَينِهِ عُلاَمْ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بفَضْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا (٢) حُلبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ شَاةٌ دَاجِنْ وَهِيْ البَّرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنسِ مِن مالِك وَشِببَ لَبَنْهَا عِمَاءٍ مِنَ الْبَرْ الَّتِي فِي دَارِ أَنس فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَّعَ الْقَدَحَ مِنْ ('' فيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْنُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيْ ، فَقَالَ مُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُمْطِيَهُ الْأَعْرَابِيْ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرِ (٦) لا يُمْنَعُ بالجزم عند اللهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى (٠) يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ الْأَيْمَنَ فَالاَّ يْمَنَ فَالاُّ يْمَنَ فَالاُّ يْمَنَ باسب سَنْ قَالَ إِنْ صَاحِبَ المَّاءِ أَحَقُّ بِالمَّاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ مَيْكِيَّ لا يُمْتَعُونَ فَضْ لَ المَاءِ هَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْكِي قَالَ لاَ مُعْنَعُ فَضْلُ المَّاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا مَرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهاب عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ اللَّهِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَّمِ بِالْبِ مَنْ حَفَى بِرًّا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ حَدِثُ (٧) مَمُودُ أَخْبِرَ نَا (٨) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

السُّحَابُ الْأَجَاجُ الرُّ و اتاً عذباً (ا) عن نبه (٠) مَنْ يَمِينِهِ ة ه (٧) حدثني (٨) أخبرني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَارِ الْخُسُ بِالْبُ الْخُصُومَةِ فِي الْبِنُّرِ وَالْقَضَاء فِيها حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَنْ عَلَفَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي وَ(١) هُوَ عَلَيْهَا فَاجِر ۖ لَقَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَ عَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً الآيَةَ كَفَّاءِ الْأَشْمَتُ فَقَالَ ما حَدَّثَكُمْ ﴿ الْأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِبُوْ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ إِلِي ، فَقَالَ لِي شُهُودٌ لَا قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا يَحْلَفَ فَذَكَرَ النِّي عَلِينٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَٰلِكَ ال تَصْدِيقًا لَهُ بِالْ مُ إِنْمُ مِنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ مَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ \* وَكَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَجُل كَانَ لَهُ فَضْلُ ماء بِالطَّرِيقِ فَنَمَهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا (\* لاَيُبَابِمُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا ۖ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ كَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَمْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُل ، ثُمٌّ قَرَأً هُذِهِ الآيَةَ ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَنْكَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا باب سَكْرِ الأَنْهَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى بْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النِّبِيِّ عَلِي فَ شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيْ سَرِّحِ المَّاءَيُرُ (٤) فَأَلِى عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّ فَقَالَ (\*) رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ (٢) يَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ النَّاء إِلَى

(۱) انْزِيُّ مُثْلِم

(۲) إلماتة

(٤) صبة راء يمر من الفرع

استى بهنزة و**مل وي ف** الفرع أيضا

جاركَ فَغَضِبَ الْانْصَادِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَسْنَ مَا زُمِّيرُ ثُمَّ أَحْسِ المَّاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنَّى ا لَا حْسِبُ مَلْ يَوْ الْآيَةَ نَوْ لَتْ فِي ذَلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَيْنَهُمْ " بابُ شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْاسْفَلِ " حَرَثْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قالَ خاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلْ (٣) مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النِّيُّ عَيْكِيُّهُ يَازُ بَيْنُ اَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ (٤) فَقَالَ الْأَنْصَارِي أَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَى إِنْ السَّلَامُ أَسْقِ بَازُبَيْ ثُمَّ يَبِلُغُ (٥) أَلَى الْجَدْرَثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ (٦) الرُّبَيْرُ كَأْحْسِبُ هَٰذِهِ الْآيَةَ تَوَكَّتُ فَى ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُونْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الْخَرَّةِ يَسْقِي (١٠) بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَسْقِ مَا زُبَيْهُ فَأَمَرَهُ بِالْمَرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ (١١) إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْأَ نْصَارِيُّ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبَسْ يَرْجِعَ المَا إِلَى الجَدْرِ وَأَسْتَوْعَى (١٢) لَهُ حَقَّهُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ أُنْوْلَتْ فِي ذَٰلِكَ فَلَا وَرَ إِنَّ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ (١٣) لِي ابْنُ شِهاب فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّيِّ عِلَيِّ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ (1) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِالبُ فَضْلِ سَقْى المَاء مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ بوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٓ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَيْنَا رَجُلْ يَشْمِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِبُرًّا فَشَرِبَ (١) كفا في سابقتها بلا مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَتُ يَأْ كُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (١٠) ، فَقَالَ لَقَدْ

الم المجمد المجالي (١) قال محمد بن العباس قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَيْسَ أَحَدُ يَدُ كُوعُو وَهَ عَنْ عَنْدِ اللهِ الأَ اللَّبْثُ فَقَطْ (٢) قَبْلُ السُّفْلَى (٢) خاصَمَ الزَّبِيرُ رَّجُلاً (٤) ثمَّ أَرْسِلِ اللَّاء (٥) حَتَّى يَبْلُغَ (٩) مَعْلَدُ بْنُ بَزِيدَ الجَرَّانِيُّ (١٠) لِيَسْقِيَ بِهِ (١١) أَرْسِلُهُ (١٢) استو في لا (4<del>17) نق</del>ال (12) الجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ

(10) العُطَاش

رقم ونتنبها الفسطلاني لابى

الوقت اله مِن هامش الاصل

بَلَغَ هُذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَلَا خُفَةً (١) ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَاثُمُ أَجْرًا ، قالَ في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْنُ \* تَابَعَهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ مَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ صَلَّى صَلاَّةَ الْكُسُوفِ، فَقَالَ دَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ ، فَإِذَا أَمْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا (") هِرَّةٌ ، قَالَ الله عَهُمُ عَالَ الله عَالِمَ عَالَ الله عَالَ الله عاد الخ مَا شَأَنُ هَٰذِهِ قَالُوا حَبَسَنُّهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا ﴿ مَرْشُ ا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنى ما لِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرَأَةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مَانَتْ جُوعاً ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قالَ ، فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أَنْتِ أَمْ مَنْتِيهَا (1) وَلاَ سَقَيْتِهَا (٥) حِينَ حَبَسْنَتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلَتِيهَا (٦) فَأَ كَلَت (٧) مِنْ خُشَاشِ الْارْضِ باسب من رأى أنَّ صاحب الحوشِ والقرْبَةِ أَحَقُ عِمَا يُدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَثُنَ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ (v) فَتَأْكُونُ قَالَ أُتِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ ۖ هُوَ ﴿ اللهِ عَلَيْقِ مِ اللهِ عَلَيْ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ (\*) يَا غُلاَمُ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ ما كُنْتُ لِاوْرِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَارَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَرْشُ مُمَّدُّ بْن بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ عَلِيَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْفَريبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ حَرْثُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِكَثِيرِ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ النَّبِيُّ يَرْحَتُمُ اللهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قالَ

(١) كَنَزَلَ بِيرًا كَسَلَا (۱) فوله البلك عاد الح ساقط من أسول كثيرة (٣) كمر دال تخدشها من

٠(٥) سَقَيْمِاً كَذَا في اليونينية بدون اشباع الناء

(۱۰) حداني

لَوْ لَمْ تَغَرِفْ مِنَ المَّاهِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ (١) فَقَالُوا أَ تَأْذَنِينَ أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ قَالُوا نَعَمْ مِرْشَا (") عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلسَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلِيَّةِ قَالَ ثَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةً (\*) لَقَدْ أَعْطَى (\*) بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلُ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ (\*) فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَمُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ \* قالَ عَلَى ۚ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِالسِّهِ لَا يَلْهِ وَلِرَسُولِهِ إِنْ مِرْثُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ إِبْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّمْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ حِمْى إِلاَّ يَنِّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَقَالَ (٦) بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّقيعَ وَأَنَّ تُمَرَّ خَلَّى السَّرَفَ (٧) وَالرَّبَذَةَ إلى اللَّهُ اللَّهُ النَّاس وَالدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ ، حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرُ وَ لِرَجُل سِيْرٌ وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبيلِ اللهِ فَأَطَالَ بَمَا ( الله في مَرْج أَوْ رَوْضَة كَفَا أَصَابَتْ في طَيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْج أَو الرَّوْضَة كانَتْ ( ا لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ ٱنْقَطَعَ طِيلُهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ كَانَتْ آثَارُهما وَأَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ بُرُدْ أَنْ يَسْقِى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ أَجْنٌ ، وَرَجُلُ رَبِّطُهَا تَنَنِّياً وَتَعَفَّقًا ثُمٌّ لَمْ ۚ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ في رِقابِهَا وَلاّ إِنْهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِيْنٌ وَرَجُلُ رَبِطُهَا نَفْرًا وَرِيامُ وَنِواء لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ

(۱) كذا جُرْهُمُ فى اليونينية غير منصرف (۲) حدثنى (۲) على سِلْعَتِهِ (۱) أَعْطِيَ (۱) مائيهِ (۲) وقال أبو عبد الله هكذا فى اليونينية (۷) الشَّرَفَ (۱) ما له (۱) ما ل

عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرْ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا أَنُولَ عَلَى فَيها شَيْ الْ هٰذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) مالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عُنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْ لَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خالد (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْةِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءِهَا ، ثُمُّ عَرِّفْهَا سَنَةٌ ، وَإِنْ جاء صاحبِهُا وَ إِلَّا فَشَأَ نَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنْمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِلَّخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ فَضَالَةً الْإِبل قالَ مالَكَ وَلَمَا مَعَهَا سِقَاوُهُما وَحِذَاوُهَا تَردُ المَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِاسِ أَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَّا مِرْشَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَّا وُهَيْبٌ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيْرٍ قَالَ لَأَنْ بَأْخُذَ أَحَدُكُمُ ۚ أَحْبُلا ٣ فَيَا أَخُذَ خُرْمَةً مِنْ حَطَبِ فَيَبِيعَ فَيَكُفُ اللَّهُ بِهِ وَجْهَةً ١٠ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ طَرْتُ إِي يَكُنِي بِنُ بُكَنِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْ لَى عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۗ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ﴿ (٧) فنحة عبن فَينْفَاعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَعْنَهُ مِرْشُ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ أُخْبَرَ مُمْ قَالَ أُخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي مَعْنَمَ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُما يَوْما عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَحِلَ عَلَيْهما إِذْخِرًا لِأَ بِيمَهُ ، وَمَعِيَ صَائِغُ (٦) مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (٧) ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطيمة وَحَمْرَةُ بْنُعَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فَذَٰ لِكَ الْبَيْتِ مِنَّهُ فَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ ﴿ أَلَا يَاحْزَ لِلشُّرُفِ

(٢) ابْنِ خالِدٍ الْجُهَنَّى

(٢) حَبْلًا

(•) عدشنی

(٦). طَالِعٌ. طَابِعٌ

من الفرع

النَّواء ﴿ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ خَبِّ أَسْنِمَتُهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهما ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَ كُبَادِهِإِ ثُلْت لِأَبْنِ شِهاب وَمِنَ السَّنَامِ قِالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِيَتُهُما فَذَهَبَ بِمَا قالَ ابْنُ شِهَابٍ ، قالَ عَلَى وضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرَ أَفْظَمَنِي ، فَأَتَبْتُ نَبِي اللهِ عَلَيْه وَعِنْدَهُ 'زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً ۚ فَأَخْبَرْثُهُ الْخَبَرَ ۚ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ ۚ فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ خَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَاثَمُ ۚ إِلاَّ عَبِيدٌ لِآبِائَى فَرَجَعَ رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْ يُقَهَّقُولُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَنْرِ بَابِ الْقِطَأَفِيمِ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِي عَبِّلْ مِنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تُقْطعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مثلَ الَّذِي تُقْطِيعُ لَنَا ، قالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَ ثَرَةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْ فِي بِالْبُ كِنَا بَةِ القَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَا النِّي عَلِيَّةِ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَمَلْتَ فَا كُتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلِهَا ۖ فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِّ بَإِلَّهُ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي الْإِسِكُ حَلَّبِ الْإِبِلِ عَلَى المَاء مرشن (٢) إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بنُ فُلَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي مَرَاتِهُ قَالَ مِنْ حَتَّى الْإِبِلِ أَن تُحُلَّبَ عَلَى المَّاء باللِّهُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَنَّ أَوْ شِرْبُ في حائطٍ أَوْ فِي نَحْلُ قَالَ (\*) النَّبِيُّ مِنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْمَائِدِمِ ( ) المَمَرُ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُ فَمَ وَكَذَٰلِكَ رَبُّ الْمَرِيَّةِ \* أَخْبَرَ فَا ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (٦) اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَن أَبْنَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُوَكِّرَ فَمَرَكُما

(۱) مُعَادُ مِنْ زَيْدِ هُ مُعَادُ مِنْ زَيْدِ (۲) حدثنی (۲) وقال هُ هُوْ (٤) وللبائع (٥) حدثنا هُوْ (۲) أُخِرِنا

لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ٱبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ ۖ فَالُهُ لِلّذى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَوطَ الْمُبْتَاعُ \* وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ مُمَرَ فَى الْمَبْدِ حَدَّث مُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَرَّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ قَالَ رَخَصَ النَّبِي عَلِيقٍ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايا بِخَرْصِها تَعْرا حَرش عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا نَهْى النَّيْ عَلِيَّ عَنِ الْخَابَرَةِ وَالْحُافَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ تَيْعِ الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا (') وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْ مَمْ إِلاَّ الْمَرَابا حَرْثُ يَحْيي ابْنُ قَزَعَةَ (٣) أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْن حُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى (٣) أَبِي أَخَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخْصَ النَّيْ عَلَيْكِ في بَيْعِ الْعَرَايا بِخَرْصِها مِنَ التَّمْرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَّ دَاوُدُ فِيذَٰلِكَ صَرْتُنَا زَكَرَيَّاءِ اللهِ (٥) ( كيتابُ ف ابْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا ٤٤ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْسِعِ الشَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْدَقَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ (\*)

( بشم الله الرُّهمان الرَّحيم )

بِابْ فِي الْإُسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الْدُيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِسِ بَابِ مِن أَشْرَى بِالْلَهَ بْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِ**رَثُنَا** ثُمُمَّدٌ (١٦) أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَن الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّيِّ (٧) عَلِيَّ قَالَ (٨٠ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَهَيعُنِيهِ (٩٠ قُلْتُ نَعَمْ فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا قَدِمَ اللَّدِينَةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مَرْثُ الْمُلِّي بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(٢) فَزَعَةَ

(٣) مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخَمَد

الآسنيقر اضِ)

(٦) محمد بن يوسف

لاط (۸) فقال

(١) أنبينه

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأسوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ ٱشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد المسب من أَخَذَ أَمْوَ ال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءها أَوْ إِثْلاَفَهَا حَرْثُنا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَّلِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيِّهِ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ أَدَاءِهَا أَدَّى (١) اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُريدُ إِنْلاَفَهَا أَنْلَفَهُ اللهُ ﴿ بَاسب الدُّيُونِ ٣ وَقَالَ ٣ اللهُ تَمَالَى إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُم أَنْ ثُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ١٠ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيًّا يَعِظُكُمُ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَميماً بَصِيراً ﴿ وَرَبُّ أَنْهَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ النَّيِّ مِلِّكِيِّ ، فَامَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أَحُدًا قالَ ما أُحِبُ أَنَّهُ يُحَوِّلُ ٢٠ لِي ذَهَبَا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ دِينَارًا (٥٠) أَرْصِدُهُ (٥٠ لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ إِلَى الْإِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُوشِهَابِ بَيْنَ بَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلْيِلْ مَا هُ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَبِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتيكَ ، فَلَمَّا جاء قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الَّذِي سَمِيْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي ُسَمِعْتُ قالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قَلْتُ نَمَمْ قالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِأَلْهِ شَبْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ (٥٠ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قالَ نَعَمْ وَرْشُ (١٠٠) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيب بْنِ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا ما يَسْرُنِي أَنْ لاَ يُمَرَّ عَلَيَّ ثَلاَّتُ وَعِنْدِي مِنْهُ ثَيْء إلاّ شَيْء

(۱۰) حدثني

أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ, صَالِح وَعُقَيْل عَنِ الزُّهْزِيِّ بِاسِبُ أَسْتِقْرَاضِ الْإِبلِ مَرْث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ببيّثينا (١) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولِ اللهِ مَلِيِّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَم " () أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحب الْحَقِّ مَقَالًا وَأَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْفُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا تَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ قَالَ أَشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء باسب مُسْنِ التَّقَاضِي مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ ربْعي التَّقَاضِي مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ ربْعي التَّقَاضِي مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ ربْعي عَنْ خُذَيفة وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيْتُ النِّي عَلَيْ يَقُولُ ماتَ رَجُلْ فَقِيلَ لَهُ (" قالَ اللهِ عَ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ، فَأَنَجَوَّزُ عَنِ المُوسِرِ ، وَأَخَفِّف عَن الْمُشيرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ ﴿ النَّبِّ مِلْكِ بِالْبِ عَلَى اللَّهِ مَا لَهُ لَمْ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّتَنى سَلَمَةٌ بنُ كَهَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي الله (٥) بُعْطَى قل في الفتح هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ (٦) رَسُولُ الله | البناء للمجمول عَرَائِيْةَ أَعْطُوهُ ، فَقَالُوا مَا (٧) نَجِيدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَاكَ ۖ (٦) قَالَ (٧) لَأَنَجِدُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً فَاللهِ مَ اللهِ عَلَيْ (١) أَوْل حُسْنِ الْقَضَاءِ حَرِّثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ سِنْ مِنَ الْإِبِلِ خَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهُ عَنْهُ عَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ سِنْ مِنْ أَمِنَ الْإِبِلِ خَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهُ عَنْهُ عَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ سِنْ مِنْ أَمِنْ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيَّةٍ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ (\*) أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ فَيْتَنِي وَفَ (") اللهُ بك (") قال النَّبيُّ عَلِيَّ إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ فَضاء مَرْثُنا خَلاَّدُ (١١) حَدَّثَنَا مِسْعَنْ حَدَّثَنَا مَحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ أُتَيْثُ النِّي عَلِيَّةِ وَهُو فِي المَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرْ أُرَاهُ قَالَ صُعِّي ، فَقَالَ صَلّ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي بِاسِبُ إِذَا فَضَى دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ

فَهُوْ جَائِرٌ ﴿ حَرَثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَمْبُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ يَنهيداً وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَشْتَدَّ الْغُرَماءِ فِي حُقُونِهِمْ قَأَتَبْتُ النَّبِّي عَلِي فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَشْبَلُوا غَرْ حائِطَى وَيُحَـلُلُوا أَبِي فَأْبَوْا فَلَمْ يُعْطِيهِمِ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ حائِطِي وَقالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَفَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمْرِهَا بِالْبَرَّكَةِ فَخَدَثْمَا قَقَضَيْهُمْ وَ بَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بِإِسِي إِذَا قاسَ أَوْ جازَفَهُ فِي الدِّيْنِ (١) تَمْرًا بتَمْر أَوْ غَيْرِهِ صَرْتُكُ " إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْن كَبْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولَقَ وَتَرَكَ عَلَيْدِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْنَنْظَرَهُ جابرٌ فَأَنِي أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جابرٌ رَسُولَ اللهِ مِنْ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَهَا وَسُولُ اللهِ عَلِي وَكُلَّمَ (٣) الْيَهُودِي لِيَأْخُذَ كَمْ نَخْلِهِ بِالنَّبِي ('' لَهُ ۚ فَأَلِى ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ النَّخْلَ فَشَى فِيهَا ثُمَّ قالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ وَأُوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ كَفِدَّهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَأُوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَ سْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْمَةً عَشَرَ وَسْقًا لَجَاء جابِر وَسُولَ اللهِ عَلِيْ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ بُصَلِّي الْمَصْرَ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِهُ ذَلِكَ (٥) ابْنَ الخَطَّابِ فَذَهب جابر إِلَىٰ مُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَثْنَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيُكَارَكَنَّ فِيهَا باسب من أَسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ (٦) مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ المَّأْتِمَ وَالمَغْرَمُ ، فَقَالَ لَهُ قائِلٌ ما أَكْنَزَ ما نَسْتَمِيذُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَغْرَمِ قالَ إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (٧) ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ الْحِبُ الصَّلاَّةِ عَلَى مَنْ

ظمره (۱) في الدّين فهو جايز (۱) حدثني (۱) في الدّين فهو جايز (۱) في الله الله (١) في الله (١) والله (١) حدثنا أبو البهان أخبرنا المسميل

تَرَكَ دَيْنًا حَرَثُ أَبِو الْوَلِيهِ حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْن ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَارِم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمِنْ تَرَكَ كَلَّ وَإِلَيْنَا صَرْثُ اللهُ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عامر حَدَّثَنَا فُلَيْمَ عَنْ هِلاَّكِ بْن عَليَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي مَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ بَإِلَّهِ قَالَ مَامِنِ مُوْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُولِي بِهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، أَفْرَوْا إِنْ شِثْتُمْ : النَّي أُولَى بِالْوَمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَنُّهَا مُومِنِ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ صَيَاعاً فَلْياً تِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ مِاسِبٌ مَطَلُ الْغَنِيِّ كُطْلُمْ مِعَرَثْ مُسَدَّدٌ مَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَطْلُ الْغَنِيِّ مَظْلُ الْغَنِيِّ مَظْلُ الْغَنِيِّ عَلَامٌ عَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ مَا وَمِنْهُ اللهِ عَلِيِّ مَطْلُ الْغَنِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَظْلُ الْعَنِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْحَقِّ مَقَالٌ \* وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِّ بِإِليَّةٍ لَى الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوْبَتُهُ وَعِرْضَهُ قالَ سُفْيانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي (٢) وَعُقُو بَنَّهُ الْحَبْسُ حَرَثْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِّي النَّبِيِّ بِإِللَّهِ رَجُلُ يَتَقَاصَالُهُ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْعَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا بِالْبِ الْمَا وَجَدّ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِس فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيمَةِ فَهُو َ أَحَثَّى بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزُ عِنْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شَرَاوُّهُ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّابِ قَضَى عُمَانُ من أَقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُو لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُو أَحَقُّ به مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِو بَكُر ابْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ مُحَرّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْدِ بْنَ عَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ

رَجُل أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوْ أَحَثُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاسِبُ (١) مَنْ أَخَرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْنَدِ أَوْ نَحُوهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطَلًّا وَقَالَ جَابِ أَشْتَدَّ الْفُرَمْاء في حُقُوقِهِمْ في دَيْنِ أَبي فَسَأَ لَهُمُ النَّبِي عَلِيَّ أَنْ يَقْدَلُوا ثَمَرَ حائِطِي فَأَبَوْ ا فَلَمْ يُمْطِهِمِ الْحَائِطَ، وَكَمْ يَكْسِرْهُ كُمُمْ قَالَ (٢) سَأَغْدُو عَلَيْكَ (٢) غَدًّا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا في تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْهُمْ اللهُ اللهُ مَنْ بَاعَ مالَ المُفْلِسِ أَوِ المُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَماء أَوْ أَعْطَاهُ مرش مُسَدَّد حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَالُمُ حَتَّى يُنْفُقَ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّثْنَا عَطَاء بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَ ۖ قَالَ أَعْتَقَرَ جُلْ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (٥) مِنْ يَشْتَوِيهِ مِنِّي فَأَشْتَرَاهُ أَنعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ َ فَأَخَذَ نَمْنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عِلْبُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجَّلَهُ في الْبَيْدِمِ قَالَ (٦) أَنْ مُعَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَل لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَانِهِ وَتَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى جَعَفْلُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُوْ مُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مستى (٧) الحَديث باب الشَّفاعَة في وَضْع الدَّيْن مَرْشُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عادِرٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَمُّوا بَمْضاً (٨) مَنْ دَنْيُهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتِ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ فَأَسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ قَأْبَوْا فَقَالَ صَنْفُ تَمْرُكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حَدَّتِهِ ، عِذْقَ (١) ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدّة (١٠) ، وَاللَّيْنَ عَلَى حِدّة (١١) وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَحْضِرُ ثُمْ حَتَّى آتيكَ فَفَعَلْتُ ، ثِمَّ جاء عَلِيَّةٍ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلُّ رَجُلِحَتَّى أَسْتُو فَى وَ بَـقِ التَّمْرُ كَمَا هُو كُأَنَّهُ لَمْ 'يُصَلُّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْ

(۱) باب من أخر الخ ذكر في الفتح أن هذه الترجة وحديثها سنقطا من رواية النسني

(۲) وفال (۳) عليكم ميد

(٤) رَجُلُ مِنَا

(٠) رَسُولُ (١) اللهِ \*\*

(٦) وقال ص

(٧) فَدَ كُو الْمَدِيثَ

(٨) بمضم

(٩) حكفا فى اليونينية العين
 مكسورة
 مكسورة

(۱۰) علی حید نیو مع

(۱۱) على حِدَّتِهِ

 (1) كذا بلارتم في الطبعة الساهة وفي الفسطلاني انها انسخة لكن لم يقل من اليونيئية أو غيرها اله من هايش الاصل (۱) فَرَكْرُهُ (۳) أَوْ ثَلِبًا (۳) وَرَكْرِهِ إِنَّاهُ (۵) لفظ في توله سائط من (۵) كمر واء الحبر من النرع (۲) في أصول كثيرة قال (۷) حدثني (۸) وَمَنْعاً عِيرِ

عَلَى نَاصِح لِنَا فَأَرْحَفَ الجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَرَهُ (١٠ النَّبِي عَلَيْ مِنْ خَلْفِهِ ، قال بمنيهِ وَالَّكَ ظَهَرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، فَامَّا دَنَوْنَا ٱسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بمُرْس قالَ مَنْ مَا تَزَوَّجْتَ بكُرّاً أَمْ (٢) تَبْباً قُلْتُ ثَبْبا أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِفَارًا ، فَنَزَوَّجْتُ ثَبَبًا مُتَمَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهِنَّ ، ثُمَّ قالَ أَنْتِ أَهْلَكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ مِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَوَكُنِ هِ (\*) إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبَى عَلِيَّةِ ءَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجِمَلَ وَسَهِمْي مَمَ الْقَوْمِ بِاسِبُ مَايُنْهِي عَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَالله لاَ يُحْبِ الفَسَادَ وَلاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينِ وَقَالَ فِي فَوْلِهِ (1) أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَمْبُذُ آ بَارُّنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوِ النِّا مَا نَشَاءِ ، وَقَالَ : وَلاَ ثُو ثُوا السُّفَهَاء أَمْوَ الْكُمُ وَالْحَدْرِ (٥) في ذلك وَما يُنْفَى عَنِ الْخِدَاعِ صَرَبْتِ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ (٦) ابْنَ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَجُلْ للَّنْبِيِّ عَلِيِّتِهِ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبِيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلُ لَاخِلاَبَةَ فَكَانَ الرُّجُلُ يَقُولُهُ مَرْثُنَا (٧) عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّمْبِيَّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُمْيَةَ عَنِ المغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُم إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الأُمَّاتِ وَوَأَدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ (^) وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ فِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةً المَالِ بِالمَبْدُرَاعِ في مالِ سَيْدِهِ وَلاَ يَعْمُلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ صَرَبْنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أُنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ : كُلُكُمُ وَاعِ وَمَـ وَأَلْ عَنْ رَعِيتُهِ فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فَ أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌ وَهِيَ مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيِّهِ الْحَادِمُ فِ مالِ سَيْدِهِ رَأْع وَهُوَ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُاءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيّ عَلِيْهِ قالَ وَالرَّجُلُ فِي مالِ أَبِيهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْوثُلُ عَنَ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ
وَكُلُّكُمْ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ (')

## ( بنم أللهِ الرَّهمْنِ الرَّحمِ )

باسب مايُذْ كَرُ فِي الْإِشْخَاص (٢) وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ (٣) مَرْشَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّكِي بْنُ مَبْسَرَةً أَخْبَرَ نِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ (ال اسمَعْتُ (٥) عَبْدَ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً ، سَمِعْتُ مِنَ النِّي عَلِيَّةٍ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ كِلاَّ كُمَّا مُعْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنَّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كُانَّ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مِرْشَا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرِ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرُّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبُ رَجُلاَفِي رَجُل مِنَ الْمُسْلِينِ ، وَرَجُل مِنَ الْيَهُودِ ا قَالَ (٦) الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَلَقِي مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوملي عَلَى الْعَالِمَينَ فَرَفَعَ الْسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّى عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَنْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبَى عَلَيْ الْمُسْلِمِ فَمَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْرَهُ ، فَقَالَ النِّي عَلِي لاَ ثَخَـ يَرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَتُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطشُ جانبَ الْعَرْش فَلا أَدْرِي أَكَانَ (<sup>٧)</sup> فيمَنْ صَعِقَ ۚ فَأَفاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ ٱسْتَنْنَي اللهُ **مَرْشَا مُوسَ**ي ابْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عِنْ مَ قَالَ بَيْنَمَا (١٠) رَسُولُ اللهِ عَلِيقٍ جَالِسْ جاء يَهُودِي ، فَقَالَ مَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصِحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ

<sup>.</sup> ه (۱) ( بی الخصومات )

<sup>(</sup>٢) وَالْكُلَازَ مَةِ وَالْخُصُومَةِ

<sup>(</sup>٢) والْبَهُودِيِّ

<sup>(</sup>٤) النَّزُّالَ بْنَ سَبْرَةً

<sup>(</sup>ه) في أصول كشبرة قال سمعت .

ه کان (۷) کان دنمال (۷) کان

<sup>(</sup>٨) بَيْنَا

خَبِيثُ عَلَى مُمَّدِ يَالِيَّ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَة ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّيُّ بِإِلَّيْ لاَ تُخَيْرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فِأْ كُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم ِ الْمَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فيمَنْ صَمِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصَمَّقَةِ الْأُولَى مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيةً بِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِكِ أَفُلاَنْ أَفُلاَنْ حَتَّى مُمِّيَّ (\*) الْيَهُودِي فَأُوْمَت (\*) بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأُعْتَرَفَ فَأُمِّرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَ عِلْبُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَ إِنْ كَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ( \* ) النِّبِيّ مَنْكَ رَدٌّ عَلَى الْمَتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهِي ثُمٌّ نَهَاهُ \* وَقَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى رَجُل مالُ وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الضَّميفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ (٦) تَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِن أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ نَهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلُ لَا خِلاَبَةً وَكُمْ وَأَخْذِ النِّيُّ عَلَيْتِهِ مالَهُ مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِينْتُ ابْنَ تُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُ يُخْدَحُ فِي الْبَيْدِي (٧) فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّةً إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لآخِلاَبَةً فَكَانَ يَقُولُهُ مَرْثُ عاصِمُ ابْنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالْ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النِّيُّ عَلَيْ فَأَ بْنَاعَهُ مِنْهُ أَنَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ باب كَلاَم الْمُصُوم بَدْضهم في بَعْض حَرْثُنا مُمَّدُ أَخْبَدَ فَا أَبُومُنَا مِنَا عَن الْا عُمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ حَلَفَ

أَضَرَ بْنَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ (١) ، قُلْتُ أَيْ

م (۱) على التَّبِيِّينَ و

(٢) سَمَّى الْبَهُودِيَّ

(٢) فَأَوْمَأْتُ ص

(٤) أن النبي

(٠) باب من بَاغ

(٦) وَدَفَعَ

(v) فى أصول كثيرة بعد قوله فى البيع إذا بَايَعَ

عَلَى يَمِينٍ وَهُوْ فِيهَا فاجِرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مالَ أُمْرِيُّ مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاشْمَتُ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ يَدِنِي (١) وَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ كَفَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِرْكِيِّهِ أَلْكَ بَيِّنَة قُلْتُ لا قالَ فَقَالَ النَّهُودِيِّ أَحْلِفُ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلَفْ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْنَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا فَلَيلاً إِلَى آخِرِ الآيةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعْمَرَ أَخْبَرَنَا (٧) يُونسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالكِ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْدِ في المَنْجِدِ فَأَرْ تَقَمَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَوْرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَمْبُ قَالَ لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا فَأُوْمَأً (٣) إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ يَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنُ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ تسمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهُمَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِي أَفْرَأُ نِيها ، وَكِدْتُ أَنْ (٤) أُعِبَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَ لَتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّنَّهُ بِرِدَائِهِ ، فِبَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِيْتُ هُـٰذَا يَقُرَّأُ ، عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ تَنْبِهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْرَأُ فَقَرَأً قَالَ هَكَذَا أَنْز لَتْ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأُ فَقُرَأُت فَقَالَ هَكَذَا أَثْرُ لَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُّا مِنْهُ ماتَيَسَّرَ باسب أخِرَاج أَهْلِ المَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبِيُوتِ بَمْدَ المَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرِجَ مُمَرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ مِرْشَا كُمَّدُّ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيًّا

(۱) بَيْنَ رَجُلِ وبينى (۲) خُدْتنا (۳) وَأُوْمَأَ (۲) وَالْوَمَأَ

قَالَ: لَقَدْ تَهْمَتْ أَنَّ آمُرَ بِالصَّلاَّةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ بِنُ تُعَوِّى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بنُ تُحَدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمَعْتَ (١) وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَفَّاصِ أَخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَرَاتِي فِي ابْنِ أُمَةِ زَمُّمْةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ أَوْصاَنِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ (٢) أَنْ أَنْظَرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةً ، فَأَفْبِضَهُ (٣) فَإِنَّهُ أَبني وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِي عَلِي شَبَهَا بَيِّنَّا ( ٰ ) ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةً ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً . باسب التَّويُّق مِمَّنْ تَحْثُلَى ٥٠ مَعَرَّثُهُ ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسَ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَى وَالفَرَائِضِ مَرْثُ فَتَنَّبَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ٥٠ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ خَيْلًا قِبَلَ نَجَدٍ ، كَفَاءت بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ أَعَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بسارية مِنْ سَوَارِي المُسْجِدِ فَهَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ (٧) ما عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ (٨) أَطْلَقُوا مُحَامَةً بِاسْبُ الرَّبْطِ وَالْحَبْس في الحرّم ال (١) على إنْ مُعَرُّ رَضِيّ وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةً ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَلَى أَنَّ الروب) أَوْبَعُمِّا تَقَو دِينَارِ عُمَرَ (٥) إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْءُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَمْ يَرْضَ مُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِا ثَةٍ (١٠٠ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ بِمَكَّةَ مَرْشًا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعيدُ بْنُ أبي سَعيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النِّي عَلِيَّةٍ خَيْلًا قَبَلَ نَجْدٍ فِاعتْ برَجُلِ مِنْ آبِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالِ فَرَ بَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي السُّجدِ ( بشم ألله الرَّحْمُن الرَّحِيمِ )

باب ُ (١١) الْلاَزَمَةِ حَرْثُ يَحَيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى (١١٥

(۱) ( ﺗﻮﻟﻪ ﺯﯨﻤﻪ ) ﺑﺴﮕﻮﻝ الْميم ولايي ذر بفتحها (٢) إِذَا قَدِيْتُ أَنْ انْظُرْ (٤) بَيِّناً بِعُنْبَةً

(٥) ضبط تخشي بالناه

من الفرع المكي (٦) كَذَا قِ اليونينيــة

(٧) شال (٨) نقال

(١١) باسب قَ الْكَرَّمَةِ

جَنْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَمَفْكُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (١) بْنِ هُرْ مُزَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِك الْانْصَارِيِّ عَنْ كَمْب بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيَّ دَيْنٌ فَلَقْيَهُ فَلَرِمَهُ فَتُكَلَّمَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَرَّ بهما النَّيْ مَنْ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَمْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ قَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا بِاسِبُ التَّقَاضِي مَرْشَا إِسْخُقُ حَدَّثْنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَارِمٍ أَخْبَرَ نَا شَمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ (١) حَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِي اللَّهِ مُسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ ١٦ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَاثِلِ دَرَاهِمُ فَأَنَبْتُهُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَى تَكَفْرُ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَوَاللهِ لاَأ كُفْرُ إِيُحَمَّدُ مِنْكِيْهِ حَتَّى كُيمَتُكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ ، قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتَى مالاَّوْ وَلَداً ثُمَّ أَقْضِيَّكَ فَنَرَلَتْ أَفَرَأَيْتَ النَّبِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَنِنَّ مالاَّوْ وَلَداً الأَيْةَ



وَإِذَا (" أَخْبَرُهُ رَبُّ اللَّقَطَةِ بِالْمَلاَمَةِ دَفَع إِلَيْهِ صَرَّتْ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَلَّمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قالَ لَقيتُ أَبَيَّ بْنَ كَنْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ (١) صُرَّةً مِائَةَ دِينَار فَأُتَبْتُ النّيّ عَلِيْ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا حَوْلُهَا (٥) ، فَلَمْ أُجِدْ مَنْ يَعْرِفْهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ، ثُمَّ أَبَيْتُهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ (٦) أَحْفَظُ وعاءها وَعَدَدَها وَوِكَاءَهَا ۚ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَأَسْتَمْتُعْ بِهَا فَأَسْتَمْتَعْتُ ، فَلَقَيْتُهُ بَعْدُ بِحَكَّةَ فَقَالَ

(١) أُصَّبُتُ . وَحَدُّتُ (٠) في بعض الاصول ٠ ال (١)

ابْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَة حَدَّثَني يَزِيدُ مَوْلَى المُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إِلْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ أَعْرَابِي النَّبِيُّ مِيْكِيمُ فَسَأَلَهُ عَمَّا بَلْتَقَطُّهُ فَقَالَ ٣ عَرِّ فَهَا سَنَةً ثُمَّ ٱحْفَظْ ٣ عِفَاصَهَا وَوكاءِها ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ بُحْ بِرُكَ بها وَإِلاّ فَأَسْنَنْفَقُهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ (\*) الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِلَّخِيكَ أَوْ لِلدُّنْبِ قَالَ (°) صَالَّةُ الْإِبِلِ ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِّي عَلِيَّةٍ فَقَالَ مالكَ وَكُمَا مَعَهَا حِذَاوُّهَا وَسِقَاوُهما تَرَدُ المَاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ باب صَالَّةِ الْغَنَم ِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنى (r) اعْرِ**فْ** سُلَيْمَانُ (٦) عَنْ يَحْيُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِي عَلِيَّةٍ عَنِ اللَّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ، يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ كَمْ مُتْعَرَفِ (٧) أَسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيمَةً عِبْدَهُ قَالَ (٦) سُلَمْانُ بِنُ بِالْآلِي يَحْنِي فَهَٰذَا الذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هُوَ أَمْ شَيْء مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قالَ (٧) تُعْرَفِ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْغَنَمِ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ خُذْهَا فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ ، قَالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا ، ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْإِبلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءهَا وَسِقَّاءهَا تَر دُاللَّاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا باب إِذَا لَمْ يُوجَدُ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِنْ وَجَدَهَا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجُل إِلَى رَسُولِ اللهِ مَرْكِيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بها قالَ فَضَالَّةُ

الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلِذِّئْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبلِ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَنْهَا

سِقَاوُهُمَا وَحِدْاوُهُمَا تَرِدُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب إذا وجد

لاَ أَدْرِى ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً باب صَالَةِ الإبلِ مَرْثُ (١) مَرْمُو

(٤) خَالَّةُ (٥) فَعَالِي

خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سِوْطًا أَوْ نَحُورُهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ هُرْ مُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَنَّهُ ذَكرَ رَجُلاً مِنْ آبِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الحَدِيثَ غَفَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمَالِهِ ۖ فَإِذَا هُوْ وَبِالْخَشَيَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْ لِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَة باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مِينَ إِليَّةٍ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (١) لَوْلاَ أَنِّي أَخاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَنْتُهَا \* وَقَالَ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي مَنْصورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً حَدَّثَنَا أُنَسْ وَحَدَّثَنَا (" أَحْمَدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَهْمًام بِنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ مَرْكَ قَالَ إِنَّى لَا نَقَلِبُ إِلَى أَهْلِي قَأْجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا إِمِعْمِهِا فَأَلْقِيهِا وَهُوالذِي الْمُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ۖ فَأَلْفِيُّهَا (٣) بِالْبُ كَيْفَ تُمَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ \* وَقَالَ طَاوُمُنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ. عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَّتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا \*وَقَالَ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ عَلَّكِيَّةٍ قَالَ لاَ تُلْتَقَطُّوا ٤٠ لْفَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَمْدٍ (٥٠ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَّاءِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يُمْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِلْنَشِدِ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّانُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ (٦) إِلاَّ الْإِذْخِرَ طَرْثُنَا يَحْنَى بْنُ مُولَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَني يَحْيي بْنُ أَبِي كَدِيرٍ قالَ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْمَن قالَ حَدَّتَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَكَّةً قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ

(٣) وحدثنا سقطت الواو من كثير من الاصول (٢) فألفيها هكذا هو بالفاء وسكون الباء فيالفرع الممول هليه بآيدينا وكذاني البونبنية المصححا عليم وفي الفرع التنكزى فألفيها بالفاء واسب الياه وعلما علامة آبي ذر مصححا عليها وفى بعض القروع فَأُ لُقْيِهَا بالقاف والنصب وفي أشرح عليه القسطلاني ﴿ ٤ لَا يَلْتُقِط لُقَطْتُهَا إِلاًّ أعرية في.

(ه) أُحَدُ بنُ سَعِيدِ مِح (٦) قال)

مَكَّةَ الْفَيْلَ (١) وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْوَمْنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَّدِ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار وَإِنَّهَا لَانْحِلْ " لِأَحَدِ بَمْدِي "، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا ( عَ مَجْعَلُهُ لِقُبُورِ نَا وَ يُنُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلاَّ الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُوشًا و رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينٌ ٱكْتُبُوا لِإِن شَاهِ، قُلْتُ اللهِ الْقَلْ لِلْأُوْزَاعِيِّ مَاقَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هَٰذِهِ الْخُطْبَةَ (٥) الَّتِي سَمِمَهَا مِنْ رَسُولِ الله عِنْ المسلم لا تُحْتَابُ ماشِيةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ " صَرْشُنَا عَبْدُ للهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَدْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوثَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّهَا تَخْزُنُ (٧) كَلُّمْ ضُرُوعُ مَوَ اشِيهِمْ أَطْعِماتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اللَّهِ عَلْمَ سَنَّةً إِنَّا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَّةً رَدُّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيمَةٌ عَنْدَهُ مَرْثُ الْتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْنَى الْمُنْبَمِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ عَن اللَّقَطَةِ قالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِف وِكَايَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ ، قَالُوا (^ كَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ ، قالَ خُذْهَا ، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ ، قالَ يَارَسُولَ الله فَضَالَةُ الْإِبلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ حَتَّى أَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَوِ أَحْمَرٌ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَّكَ وَلَمَّا مَعَهَا حِذَاوُّهَا وَسِقَاوُّهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِالْبِ هُلَ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدِّعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذُهَا مَنْ لاَ بَسْتَعِثْ مَرْثُ اللَّهْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

(٢) لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي

ر . (٥) الخطبة

(٢) بِغَيْرٍ إِذْنِهِ

(v) فائمًا تُحْرِرُ مه لاطسه (۸) فقال

شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ سُورِيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَآنَ بْنَ رَبِيعَةَ وَزِّيْدِ بْنِ صُوحانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ (١) لِي أَلْقِهِ قُلْتُ لا ، وَلَكِنْ (٢) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَ إِلاَّ ٱسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَرَرْتُ بِالَّدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبَىَّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِيها مِائَةُ دِينَارٍ فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبِّ عَلِي فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ، ثُمَّ أَتَيْتُ ٣ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْرِفْ عِدَّنَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا ٱسْتَمْتِعْ بهَا مَرْثُنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقَيْتُهُ بَعْدُ بَكَّةً ، فَقَالَ لا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلًا وَاحِداً باسب مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعُهَا (١) إِلَى السَّلْطَانِ مَرْشُنَا مُحَمِّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرًا بِيَّا سَأَلَ النَّبِيَّ عَن اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءً أَحَدُ يُخْبِرُكَ بِمِفَاصِهَا وَوِكَامُّهَا وَإِلَّا فَٱسْتَنْفِقْ بَهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ فَتَمَرَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهُمَا تَرَدُ اللَّاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَم فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا (٥) إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسَاءُ قَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَنِ البَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ أَنْطَلَقْتُ كَفَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يِكُوقُ غَنَمَهُ فَقُلَّتَ لِمَنْ ٣٠ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ فَسَمَّاهُ فَمَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَنْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبِّن ، فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حالِبُ لِي قالَ نَعَمْ ۚ فَأَمَرْ ثُهُ ۚ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ

(۱) نقالاً (۲) ولكني القالاً (۲) ولكني القالاً (۲) ولكني أثبًا القالاً (۲) ولكني أثبًا القالد القال

الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَوْتُهُ أَن يَنْفُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ (١) هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرى لَغَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي إِذَاوَةً عَلَى فِهَا (٢)خِرْقَةٌ فَصَيّنتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ يَلْكُ فَقُلْتُ أَشْرَبْ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ .

## بسم الله الرَّحْن الرَّحِيم

فَى الْطَالِمُ وَالْفَصْبُ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ ، إِنَّمَا ( ) يُوَخِّرُهُم ليَوْم تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُطْعِينَ مُقْنِعِي رُوسْهم ، رَافِعِي المَقْنِعُ وَالْمُقْبِحُ وَاحِدٌ ، وَقَالَ (٥) تُجَاهِدٌ : مُوطِعِينَ مُدِيمي (٦) النَّظَرِ ، وَيُقَالُ مُسْرُعِينَ لاَ يَزُرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاكُ يَشْنِي جُوفًا لإَعْقُولَ لَهُمْ وَأَنْذِرِ النَّاسَ ﴿ ﴾ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَ تَكَ وَنَتَبِّعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَفْسَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا اللهِ إِنَّ اللَّهُ آكُمُ الْأَمْقَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ ﴿ ( ) فَبَتَقَاضَوْنَ لِتَزُولَ مِينَهُ ٱلْجَبَالُ فَلا تَحْسِيَنَ اللهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو أُنتِقَامٍ . بالمع في قصاص المَطَّالِ مَرْشُ إِسْعَثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّتَنى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيَتَقَاصُونَ (<sup>()</sup> مَظَا لِم كَانَتْ يَيْنَهُمْ في الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا (<sup>()</sup> تَقُوا وَهُذَّبُوا ، أَذِنَ لَهُمْ بدُخُولِ الجُنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد عَلِي يَدِهِ ، لَأَحَدُهُ عِسْكَنِهِ فِي الجَنَّةِ ، أَدَلُ

(۱) قال (م) (كِتَابُلْقَالِمِ) (١) (٤) إِنِّي فَوْ لِهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَشْقِكُمْ (٠) باسب نصاص

اللَّظَا لِم قَالَ مُجَاهِدٌ (٦) مُدْمِنِي

(١) حَتَّى إِذًا تَقَصُوا

عَنْزِلهِ (١) كَانَ فِي الدُّنْيَا \* وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ بِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَلاَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إسمميل حَدَّثَنَا مَهَّامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٢٠ قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيِّ قالَ يَدْمَا ٢٠٠ أَنَا أَمْشِي مَمْ ابْنِ مُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بيدِهِ ، إذ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ : كَيْف سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَي النَّجْوِى ( ) ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْيَرُهُ فَيَقُولُ أَتَمْرُ فُ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْرِ فُذَنْبَ (٥) كَذَا ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، حَتَّى إِذًّا قَرَّرَهُ بِذُنُو بِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَنَا أُقْتُونَ (٦) فَيَقُولُ الْاسْهَادُ هُوْلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهُمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ باسب لاَ يَظْلِمُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ وَلا بُسْلِمُ مُ مَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ هِمِهَابِ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمر رضي اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْ بَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُنْ بَةً مِنْ كُرُباتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ . المحب أعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا صَرْثُنَا (٧) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هَشَيْمُ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكُر بْنِ أَنْسِ وَحَمَيْدُ الطُّو يِلُ سَمِعَ (١٠ أَنْسَ بْنَ مالك رضِي اللهُ عَنْهُ يَقُول قالَ رَسُولُ ( اللهِ عَلِي أَنْصُرُ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنْصُرْ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا (١٠) يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخَذُ فَوْقَ بِدَيْهِ بِاسِبُ نَصْرِ المَظْلُومِ صَرْثُ اسْمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(۱) بَسْتَكُنَهِ (۳) دُنْهَا (۳) بَیْنَا (۵) بَیْنَا (۵) بَیْنَا (۵) دُنْها (۵) دُنْها (۷) دُنْها (۷) مُدِین (۸) سَمِماً (۱) النَّبِیُ

(١٠) قال

عَنِ الْأَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَمْرَ نَا النَّبِي عِلْي بسنيع ، وَنَهَا نَا عَنْ سَنِع ، فَذَكَرَ عِيادَةَ الريض وَأُتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ المَاطِس، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ المَظْلُومِ، وَإِجابَةَ النَّاعِي وَإِبْرَارَ الْقُسِمِ (١) مِرْشُ الْحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَن أَبِي بُرُدَة عَنْ أَبِي مُولَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ بَشُدُّ بَعْضُهُ ٣ بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بَاسِبُ الْانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: لاَ يُحْبِ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلِمٍ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِماً ، التَّكَ مِنْ أَظلِمٍ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِماً ، التَّكَ مِنْ أَظلِمٍ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِماً ، التَّكَ مِنْ أَظلِمٍ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِماً ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَنِّي مُمْ يَنْتَصِرُونَ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَذَلُّوا ، َ فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا بِاسِبُ عَفْوِ الْمُظْلُومِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى: إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ ۗ (٣) الَّي قَوْلِةِ **الَّي مُرَّجِّ** أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبِّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبِّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا اللَّهُ سَبْيِلْمِ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ (") ، وَكَنْ أَنْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئكَ (ا) فَأَيَّةُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَ يَبْنُونَ فَى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ كَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ، وَكَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَزْم الْأَمُورِ وَتَرَى الظَّالِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرُدٍّ مِنْ سَبِيلٍ السَّالْمُ كُلْكَاتْ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ مَرْشَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْدَرْيز المَاجشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلْقَهُ قَالَ الظُّلْمُ مُظلمات بَوْمَ القيامَةِ السب الاتقاء والحَذر مِنْ دَعْوَ فِي الطُّلُومِ مَرْثُ الْحَيْ بْنُ مُولِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا إِنْ إِسْدَقَ الْمَكِنُّ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ عَبْدِ أَلْلَهِ بْن صَيْنَ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلَّ بَمَتَ مُمَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَّى دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ ، فَإِنَّمَا ( ) لَبْسَ يَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ

حِجَابْ السب من كانت له مُظْلِمَة عِنْدَ الرَّجُلِ (١) خَلْهَا لَهُ هَلْ يُبَيْنُ مَظْلِمَتُهُ مَرْثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدِ (٢) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَكَلُّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْكُمْ ۖ إِن كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح الْخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبَتَاتٍ صَاحِبِهِ وَ خُمِلٌ عَلَيْهِ \* قَالَ أَبِو عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ إِنَّمَا سُمِّيَ المَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ ٣٠ نَاحِيَةَ المَقَابِي \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ وَسَعَيْدٌ المَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ. وَهُوَ سَمِيدُ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَمِيدٍ كَيْسَانُ بِالْ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ طُلْمِهِ ا فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ حَرِّثُ مُحَمِّدٌ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَإِن (٤٠) أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قالَت الرَّجُلُ يَكُونُ (٥) عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَن يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلَّ فَنَزَلَتْ هُذِهِ الآبَةُ فِي ذَلِكَ الحِبْ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ ٥٠ وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ هُوَ صَرِّنْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي حازم بن دينار عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٧٧ اللهِ عَلِيَّ أَتِيَ بِشَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامْ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْفُلاَّمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِي هُولًا مِ ا فَقَالَ النَّلَامُ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِي يَدِهِ بِالْبُ إِنْمِ مِنْ ظَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْارْضِ مَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى طَلَحَة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ مَنْ ظَلَّمَ مِنَ الْأَرْضِ شَبْنًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ﴿ وَرَضِي أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۱) عِنْدُ رَجُلِ (۲) لِأَخِيدِ (۳) يَنْزِلُ (٤) في هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةُ (٥) بكون بالناء والباء (٦) أو أخَلُ له وفي أصول كثيرة أو أحَلُ له

(v) الني

الْوَارِثِ حَدَّمَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةٌ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسَ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ ٱجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النِّيِّ عَلْى قَالَ (١) مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوِّقَةُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَارَكُ حَدَّانَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِنَـيْرِ حَقَّةِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ٣٠ قَالَ أَبِو عَبْدِ اللهِ ، هٰذَا الحَدِيثُ لَيْسَ بَخُرَاسَانَ ، في كِتَاب (٢) ابْنِ الْبَارَكِ أَمْلاَهُ (٤) عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ بِالسِ إِذَا أَذِنَ إِنسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جازَ مِرْشُ حَفْصُ بْنُ مُعَمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِاللَّهِ بِنَةِ فِي بَمْضِ أَهْلِ الْهِرَّاقِ فَأُصَابَنَا سَنَة ، فَكانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ يَرْزُوْمُنَا النَّمْنَ فَكَانَ ابْنُ مُمَّنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُنُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْإِقْرَانَ (٥) إِلاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ مَرْثُنَا أَبوالنُّمْ أَن إِنَّا أُنْلِي حَدَّثَنَا أَبِوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبِو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمْ لَأَامْ وَقَالَ لَهُ أَبُوشُعَيْبِ أَصْنَعْ لِي طَعَامَ خُسَةٍ لِعَلَى أَدْعُو النِّيُّ عَلَيْتِ خامِسَ خَسْمَةٍ وَأَ بْصَرَ فِي وَجْهِ النِّيِّ عَلَيْقِ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبْعَهُمْ رَجُلْ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ هَٰذَا قَدِ أُنَّبَعَنَا أُتَأْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ ﴿ إِلَّهِ قُولِ اللَّهِ تَمَالَى: وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخُيصَامِ مَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَجْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ءَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَرْكِيَّ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الْاللَّ الْحُصِمُ. باب أيْم مِنْ خاصَمَ في بَاطِلِ وَهُو مَنْ أَمْهُ مُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدْ عَنْ صَالِحٍ عِنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْأَيْدِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّ عَلَيْ

ره) يَقُولُ (١) يَقُولُ (٢) قالَّ الْفِرِ بْرِيُّ قالَّ أَبُو جَعْفَرِ بِنُنُ أَبِي حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(r) فی کُت*ن*ِ

(٥) قال القاضي عياض رحمه الله كذا في أكثر الروايات والصواب عن القِرَّانِ اله من اليونينية

أُخْبِرَتْهَا مَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عِلِيِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرِتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا لَّزِنَا بَشَرٌ وَ إِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْض فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَمَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْمُةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتُو كُهَا ( ) إِلَّهِ إِذَا خاصَمَ فَهَرَ طَرْثُ اللهُ مِنْ خالِدٍ أَخْبَرَ أَا اللهُ بْنِ مُرَّةَ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ أَرْبَعَةً (٣) كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَّرَ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ ﴿ بَاسِبُ فِصَاصِ الْمُظْلُومِ إِذًا وَجَدَ مَالَ ظَا لِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيدِينَ يُقَاصُّهُ ، وَقَرَأً : وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ ۚ فَعَاقَبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بهِ صَرَتْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ إِنْ أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ أَطْمِيهِمْ بِالْمَرُوفِ صَرَتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَـنْزِلُ بِفَوْمٍ لاَ يَقَرُونَا (نَ فَمَا تَرى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُم ْ بِقَوْمٍ فَأُورٌ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي الطَّيْفِ فَأُقْبِلُوا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلُوا خُذُوا مِنْهُمْ (٥) حَتَّ الضَّيْفِ باب ما جاء في السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِي عَلِي وَأَصْعَابُهُ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلِّيانَ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونْسُ عَنِ ابْنُ شِهِابٍ أَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ حِبنَ تَوَنَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّ إِنَّ الْأَنْسَارَ ٱجْتَمَنُوا في سَقَيفَة بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْر

(1) لِيَرْرُكُوا (2) أُمِدُّدُ مِنْ جَنْدُ (3) أَرْبُع مِنْ (4) لَاَيْمَرُ وَنَنَا (6) مُنْهُ (7) مُنْهُ مِنْ مِنْ مِنْهِ (١) يَغُوزَ . كُسْرَةَ الرَآء في هذه والتي بعدها من (۲) خَشَةً (٦) قالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَلْتُيَّ ه ه هر (۹) فيه (۸) (١٠) أَ نَيْتُمْ إِلَى اللَّجَالِس (11) على الطريق

(١٢) رَسُولَ اللهِ

أَنْطَلِقْ بِنَا فِئَنْنَاكُمْ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بِالسِبِ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١) خَشَبَهُ (٢) في جدَارهِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَ. ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) في جدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبِو هُرَيْرَةَ مالِي أَرَاكُمُ عَنْهَا مُعْرضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم المِسِ صَبِ الخَمْرِ فِي الطَّرِّيقِ (٥) مُعَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِو يَحْييُ أَخْبَرَ أَ عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَرْمُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخ فَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُنَادِياً يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ قَالَ (٥) فَقَالَ لِي أَبو اللَّهُ أَنَّ فَاللَّهُ مَنْ طَلْحَةً ، أُخْرُجْ فَأَهْرِ قَهَا ، كَفَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا كَفِرَتْ في سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ ، فَأَثْرَلَ اللهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِ أَوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَمِيوُا الآيَّةَ بِاسِبُ أَفْنِيةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعَدَانِ (٧) وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَأَ بْتَنِي أَبُو بَكْرِ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَقْرَ أَالْقُنْ آنَ فَيَتَفَصُّ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَمْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبَيْ بِإِلِيَّةٍ يَوْمَنْذٍ بِمَكَّةً حَرْثُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَ حَفَصُ بْنُمَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنَأْسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ا بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيِّ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَي الطُّرُقاتِ فَقَالُوا ماانَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي (٨) تَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (١) قالَ فَإِذَا أَبَيْتُم (١٠) إِلاَّ ٱلْجَالِسَ فَأُعْطُوا الطَّرِينَ حَقَّهَا ، قالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقِ ، قالَ : عَصْ الْبَصَرِ ، وَكَثْ الْأَذٰى ، وَرَدْ السَّلاَمِ ، وَأَدْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَنَهَيْ عَنِ الْمُنْكَرِ بَالْبُ ٱلآبارِ عَلَى الطُّرُقِ (١١) إِذَا كُمْ مُتِأَذَّ بِمَا حَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَّى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي (١٧٠) عَلْ

قَالَ بَيْنَا (١) رَجُلُ بطِّرِيقِ أَشْتَدَّ (٢) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِبُرًّا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَربَ ثُمُّ خَرِّجَ } فَإِذَا كُلْبُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرِي مِنَ العَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَسَ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَّغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئُّو فَلَا خُفَّةُ ما ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامَمِ لَا جُرًّا ، فَقَالَ فَى كُلَّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أُجْرُ عَلَى إَمَاطَةِ ٱلْأَذْى ، وَقَالَ مَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ مُيطُ الْاذْي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ عَالِمَ السَّ الْغُرْفَةِ وَالْمُلِيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا مَرْشُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِ ۖ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النِّبِي ۚ يَرْكِيْهِ عَلَى أُطُّم مِنْ آطَّام ِاللَّه ِينَة ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى الْفِتْنِ خِلاَلَ يُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْدِ مَرْثُ يَحْيَى ٰ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُنَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن المَوْأَتَيْنِ مِن أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّتَيْنِ قالَ اللهُ لَمْمَا: إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَنَتْ أُقُوبُكُما فَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مُعَهُ مِإلْإِدَاوَاةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى (٥) جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَاةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّمَانِ قَالَ (٦) لَمُمَا: إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ (٧) ، فَقَالَ وَالْحَبِّبِي (٨) لَكَ كَا ابْنَ عَبَّاسِ عَائِشَةٌ وَحَفْصَةٌ ، ثُمَّ أَسْتَقَبْلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَشُوقُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَاد لِي مِنَ الْانْصَارِ فَي بَنِي أُمِيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُيَ مِنْ عَوَالِي اللَّذِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَب النُّؤُولَ عَلَى النَّيِّ عِنْ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ حِنْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْامْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَرَلُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا

(۱) بينا (۱) من المستند (۱) من المستند (۱) أي أرى مُو النيم الري مُو النيم الري مُو النيم المريم المستند (۱) من من من المريم المري

عَلَى الْا نْصَارِ إِذَا هُمْ (١) قَوْمْ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوُ نَا يَاخُذُنَ مِنْ أَدَب نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى أَمْرَأَ تِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِمَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَرْوَاجَ النَّبِّي بِيِّكُمْ لِلْرَاجِمْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتِّي اللَّيْلِ فَأَفْرُ وَفِي ٣٠ فَقُلْتُ خَابَتْ ٣٠ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ٢٠ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى الَّه ثيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَثْنَاصِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ خابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفْتَا مَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ ال لِغَضَب رَسُولِهِ عَلِيٌّ فَتَهُلِّكِينَ لاَنَسْتَكْثِيرِي عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيٌّ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في المَّا يُعْلِيمِ شَيْءُ وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلِينِي ۖ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرُّ نَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ (٦) ﴿ (٤) لَعَظِيمٌ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عائِشَةً وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ (١١ النَّعَالَ الِغَزْدِ نَا فَنَزَلَ صَاحِبِي بَوْمَ نَوْ بَيْدِ فَرَجَعَ عِشَاءٍ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ (٩) أَنَاتُمْ هُوَ فَفَرِيعْتُ نَفَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْنٌ عَظِيمٍ ، قُلْتُ مَاهُو أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَة وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ هُذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَهَمَّتُ عَلَى "بِيَابِي فَصَلَيْتُ صَلَاةً (٧) خُدُّنْنَا الْفَجْرِ مَعِ النِّيِّ مِنْ النِّيِّ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيها ، فَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا (١) تَنْتَعِلُ (١) أَمَّ هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ مَا يُتَكِيكِ أَوَكُمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلْقَكُنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ فَرَجْتُ فِغَنْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ أَبْدِي بَعْضُهُمْ ۚ فَلَلَّتْ مُعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبني ما أَجِدُ فِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فَيها (١٠)، فَقَلْتُ لِنُلاَمِ لَهُ أُسُودَ أَسْتَأْذِن لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النِّبِيُّ عَلَيْ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَ كَرْ تُكَ لَهُ فَصَلَتَ ، فَأُنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مِعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدُ الْمِنْجَرِ ، ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ فِئْتُ فَذَكْرَ (١١) مِثْلَهُ فَجَلَّسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَزِ ، ثُمَّ

(١) هِيَ أَوْضًا مِنْكُ

غَلَّبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ الْنُلاَمَ فَقُلْتُ ٱسْتَأْذِنْ لِثُمَرَ فَذَكَرَ مثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْفُلاَمُ يَدْعُونِي ، قالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْــهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِع عَلَى رِمالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أُثَّرَ الرِّمالُ بَجَنْبُهِ مُتَّكِئْ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامَ ۖ طَلَّقْتَ نِسَاءكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّى ، فَقَالَ لا ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قائم من السَّا أَنِس بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قَدِيثنَا عَلَى قَوْمٍ تَعْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ فَذَكَّرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّيَّ " عَيْكِيْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ لاَ يَغُرُّ نَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكُ هِيَ أُوْضَأً (٢) مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِّي مِرْكِيٌّ يُويِدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسِّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرى في بَيْتِهِ فَوَ اللهِ ما رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرً أُهَبَةٍ ثَلَاثَةً إِنَّ فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ فَلْيُوسِمِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا اللَّهُ نَيْا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَكان مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ في شَكٍّ أَنْتَ يَا أَنْ الْخَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَوْمْ مُحَلِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْتَنْفِي فِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ مِلْكِمْ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةً وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِيدَّةِ مَوْجَدَتِهِ ( ) عَلَيْهِنَّ حِينَ ( ٥) عَاتَبَهُ اللهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأً بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِنَّا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٦) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّيُ عَلِي الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ (٧٧) ، قالَتْ عائِشَةُ فَأُنْ ِلَتْ آيَةُ التَّغْييرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ أَمْرَأَةٍ فَقَالَ ( ) إِنِّي ذَا كُرِ الكِ أَمْراً وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجَلِي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قالَتْ قَدَّ أَعْلَمُ (١) أَنَّ أَبَوى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرُ ابِنِي بِفِرِ أُقِكَ (٥٠) ، ثُمَّ قالَ إِنَّ اللهَ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لِأَ زُوَاجِكَ ، إِلَى قُوْلِهِ

(۱) رَسُولُ اللهِ (۱) هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُ (۲) مُكِنَّ (۳) مُكِنَّ

(٤) مَوْجَدَّ زِيمِ . كذا في اليونينية الجيم مفتوحة وفي القسطلاني أنها بالكسر والفتح

(•) حتى (٦) بتسع • ود (٧) رَسْعاً وَعِشْرِ بنَ وقوله فى الرواية الاخرى تسع وعشرون بالرفع على أن كانت شانية والمهر بسع وعشرون مبتدأ وخبر والجلة

(A) قال

خبركان الشانية

(٩) ضبطأعْلُمُ من القرع

(١٠) بفر اقد

عَظِيمًا ، قُلتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَامِرُ أَبَوِى ، فَإِنِّي أُدِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ ، ثُمٌّ خَيِّر نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ مَرْثُ (") ابْنُ سَلاَم حَدِّثَنَا (" الْفَرَارِيُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نِسَائِدِ شَهْرًا وَكَانَتِ ٱنْفَكَتْ قَدَمُهُ لَجُلَسَ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ فَجَاءٍ مُمَرُ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءك قالَ لا : وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكُنُ نِسْمًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَرَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ (" باب من عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْسُحِدِ عَرْثُ مُسْلِمْ حَدَّثَنَا أَبِوعَقيل حَدَّثَنَا أَبِو الْمَتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قالَ أَتَبْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِي مَرْكِيِّ المَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَي نَاحِيَةِ البَلاَطِ فَقُلْتُ هَٰذَا جَمَلُكَ غَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ بَاسِبُ الْوُتُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاللِّلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ أَوْ قَالَ لَقَدْ ﴿ الرَّحْبَةُ أَتَّى النَّبِيُّ يُرَافِقُ سُبَاطَةً قَوْمٍ فِبَالَ قائمًا بابُ مَنْ أَخَذَ (٤) الْفُصْنَ ، وَما يُوزُّذِي النَّاسَ في الطَّرِيقِ (٥٠ فَرَمْي بِهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٦٠ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَيْمَا رَجُلُ ۚ يَشِي أَخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيَّاءِ ، وَهِيَ الرَّحْبَةُ (٩) تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ (٥٠ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبَعَةً (١١ أَذْرُعِ صَرَّتُ امُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرْيِرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّ بِيْرِ بْنِ خِرِ يَتِ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضْى النَّبِي عَلَيْ إِذًا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ ١٧٥ بِسَبْمَةِ أُذْرُعِ بِاللَّهِ النَّهْبِي بِنَاثِرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ عُبَادَةُ بَا يَمْنَا النِّي مَلْكَ أَنْ لاَ نَنْتَهِب مَرْثُ آدَمُ بنُ أَبِي

لا (۱) حدثنی (۲) أخبرنا

دت (۲) علی مانشهٔ <sub>م</sub>

م (ه) في الطَّرُّ قِ

(٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومُفَّمُ

(٧) شَوْلُهُ عَلَى الطُّو بِقِي

(٨) فَأَخْرَهُ مِع

ضطت بسكون الحاء وقد في اليونينية

ماند. (١٠) فَيُتَرَكُّ . فَتَرِكِ

(١٢) في الطّر ينّ الميتاء

إِياسٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ (١) الْأَ نْصَارِيَ وَهُوَ جَدْهُ أَبُو أُمَّهِ قَالَ نَهْي النَّبِي عَلِي عَنِ النَّهِي وَالْمُلَّةِ مَرْثُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النِّيثُ عَلِيِّ لاَ يَزَّ نِي الزَّانِي حِينَ يَزْ نِي وَهُوَ مُومِّنِ ۖ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوْ مُومِّينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُومِّينٌ وَلاَ ا يَنْتُهُ مُ مُبْلَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتُهُمُ ا وَهُوَ مُؤْمِنٌ \* وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَهِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مِنْكُهُ إِلاَّ النَّهْبَةَ " باب كَسْرِ (٣) وَيَقِيضُ (٤) خُرْدُ الله الصليب وَقَتْلِ الخُنْزِيرِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّب سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّليبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ وَيَفَيضٌ (٣) المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ السِب هَلْ تُكْسَرُ الْدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْحَدُ (\*) أَوْ تُحَرَّقُ الزَّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَهَا أَوْ صَلَيبًا أَوْ طُبُنُو راً أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأَتِيَ شُرَيْحٌ فَي طُنْبُورِ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ صَرَثْنَا أبو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِرْكِيِّ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قالَ عَلَى ( ) ما تُوقَدُ هذه ِ النِّيرَانُ قَانُوا (٦) عَلَى (٧) الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ آكْسِرُوهَا وَأَهْرِ قُوهَا (٨) قَانُوا أَلاَ ثُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا (١٠ حَرَثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكُمَّبَةِ ثَلَاَّثُمَا ثَةَ وَسِتُّونَ نُصُبًّا ، فَجَمَلَ يَطْعُنُهَا بِمُودٍ في يَدِهِ ، وَجَمَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَنَ الْبَاطِلُ الآيةَ مَرْثُنَ (١٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ

(۱) این ژید (٢) قَالَالْفِرَ ۚ برِئُ وَجَدْتُ مِعَدُّ أَبِي جَنْفَرَ قَالَ ابُو الْمَبْدِ اللهِ تَشْرِيرُهُ أَنْ المُنْزَعَ مِنْهُ يُرِيدُ الْإِمَانَ (٠) فَقَالَ عَلاَمَ . قالَ (v) ثبتت لفظة على لابي (٨) **و**َهَرِ يَفُوهَا (١) قَالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ كانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَّمُولُ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ ينصب الالف والنون

لا (۱۰) حدثنی

ا بْنُ عِياضِ عَن عُبيْدِ (١) اللهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتِ ٱنَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ كَمَا سِنْرًا فيهِ تَمَاثِيلُ فَهَنَّكُهُ النَّيْ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَمْ مَنَانِ فَكَانَنَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا البِهُ مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبيُّ (١) عَلَيْ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ بابِ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْتًا لِغَيْرِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ عَلِيَّ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوَمْنِينَ مَعَ خادِمٍ بقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامْ ۚ فَضَرَ بَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْمَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّمَامَ ، وقالَ كُلُوا وَحَبِّسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَّسَ الْمَكْسُورَةَ \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ أَيُوبَ حَدَّثْنَا كُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَن النَّبِّ عَنِي باب إذا هدَمَ حائطًا فَلْيَانِ مِثْلَهُ مَرْثُ مُسْلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حازِمٍ عَنْ مُحَمِّدِ بن سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ رَجُلُ فَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ٣٠٠ يُصَلِّى خَاءِنَّهُ أَمَّهُ فَدَعَتْهُ فَأَنِي أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصلَى ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُعِيثُهَ حَتَّى ثُريةُ (١٠ المُومسَاتِ الروابة أبي فر وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ أَمْرًأَةٌ لَأُفْتِنَ جُرَيْجًا فَتَمَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتُهُ فَأَلَى فَأَتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَّدَتْ غُلاَمًا ، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ ، فأتَوْهُ وَكَمَرُوا صِوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ (٥) وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأً وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْنُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغِلاَمُ ، قَالَ الرَّاعِي ، قَالُوا تَبْنِي صَوْمَعَنَّكَ مِنْ ذَّهَبِ ، قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ ) بالله الرَّحِيمِ ) بالله السَّرِكَةِ (٧) في الطَّنَامِ وَالنَّهُ دِ (١)

(١) عَنْ عُبِيدِ اللهِ بن

(١) رَسُولَ اللهِ

(٢) جُرَيْجُ الرَّاهِبُ

(٤) قرية وجوة 🕶

(ه) وَأَنْزَلُوهُ

(٦) في الشُّرِكَةِ

(٧) الشَّرْكَةُ فِىالطُّمَامِ (٨) الَّهُدِ . فتح النون

وَالْمُرُوضِ ، وَكَيْفَ قِيشَمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً ، أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَكَ ( ) كم يرَ الْمُسْايُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ بَأْ كُلَّ هَٰذَا بَمْضًا وَهَٰذَا بَمْضًا وَكَذَٰلِكَ مُجَازَفَةُ الْذَهب وَالْفِضَّةِ وَالْقَرِانُ (٢) فِي التَّمْرِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ وَهْب (١) لِنَا صَبَطَها فِ الفَتِح النَّ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَا ثُمَانَةٍ وَأَنَا فيهِمْ فَقَرَجْنَا اهو مرفوع في اليونينية وفي الحمَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطِّرِيقِ فَدَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُنَّهُ ، فَكَان مِزْوَدَّىٰ تَمْرٍ ، فَكَانَ يُقَوِّثُنَا (" كُلَّ يَوْم ِ قَلِيلاً (" قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ مَّرُوةٌ ، فَقُلْتُ وَما تُنفِي مَمْرَةٌ ، فَقَالَ القَدْ وَجَدْنَا فَقُدْهَا حِينَ فَنيِتْ ، قالَ ثُمَّ أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَعْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِّبِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ مَمَّا فِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبِو عُبَيْدَة بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِباً (٥)، مُمَّ أَمَرَ برَاحِلَّةِ فَرحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّمْنَا مَاتِمُ بْنُ إِسْمُهُ مِنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي هَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أُزْوَادُ<sup>(1)</sup> الْفَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَنَوُ النَّبِيُّ مُرْالِقِهِ فَ نَحْرٍ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كُمُمْ ، فَلَقَيَّهُمْ تُحَرُّ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَالُ كُوْ بَهُدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَا بَقَاوُهُمْ بَمْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي نَادِ فِي النَّاسِ فَيَا أَنُونَ (٧) بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ لِنْالِكَ نِطَعْ وَجَمَالُوهُ عَلَى النَّطِعِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فَدَعَا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَّ وْعِيْرِينَ ۚ فَأَخْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِّرْتُنَ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبوالنَّجَاشِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ. عَلِي الْمُصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا ، فَتُقْمَمُ عَشْرَ قِيتم ، فَنَأْ كُلُ كُما نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغَرُبَ الشَّسُ ،

بكسر اللام وتخفيف الميم (١) وَالْقِرَانُ . كَذَا غيرهامجرور. والإقران

(٣) يُمَوِّ تُنَاهُ

(٤) قَلْيُلْ قَلْيِلْ (٥) فَنُصِبًا . بغير ناء

محذافي اليونينية

(٧) يَأْتُونَ مِ

الونينية

(٨) اسم أبي النحاشي عطاء بن صهيب اه من

طَرْشُ لَحُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبَيُّ عَلِيِّكُ إِنَّ الْاشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَا لِهِمْ بِاللَّدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقْتَسَمُوهُ (١) بَبْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ بُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَمَانِ يَبْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ في الصَّدَقَةِ صَرِيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّثَني أَبِي قالَ حَدَّثَني أَعَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَمَانِ بُ فِسْمَةِ الْغَمْرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَكَمَ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْجَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَا بُوا إِبلَّ وَغَمَا ، قالَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فِي أُخْرَياتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا (٢) وَذَبَكُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَطَلَبُوهُ ۚ فَأَعْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرَةٌ ۖ فَأَهْوَى رَجِلٌ مِنْهُمْ ۚ بِسَهْمٍ ۖ فَبَسَهُ الله ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ لِهُذِهِ الْبَهَامُم أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْسِ فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَمُوا بهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ تَخَافُ الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَتْ ( ) مُدَّى ، أَفَنَذْ يَحُ بِالْقَصَبِ، قالَ ما أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ أَمْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَبْسَ السِّنَّ والظُّمُر وَسَأَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنْ فَعَظَمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَلَدَى الْحَبَشَةِ الْقِرَانِ فِي النَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ مَرْشُ خَلاُّدُ بْنُ يَحْيُ حَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بنُ سُحَيم ِقالَ سَمِيْتُ ابْنَ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْى النَّيُّ عَلِيْهِ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَ تَيْنِ جَعِيمًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ مَرْثُ أَبو الْوَلِيدِ

ميد (۱) اقتسموا

(٢) فَعَحَالُوا

لم يضبط الجيم أن اليُونينيسة ا وضبطها الفسطلاني بالبكس

(۲) عَشْراًو قُولُه عَشْراةً هَدُ الله عَشْراةً هَدُ الاسبالي وأبي الفاسم الدمشق والاسلالسبوع على أبي الوقت بفراءة الحافظ ابن السماني باثبات ناء التأبيث قال شبخنا أبو عبد الله بن مالك لايجوز عدرة باثبات ناء التأبيث والله أعلم اهمن اليونينية

وَلَيْسَتْ لَنَّا

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِاللَّدِينَةِ فَأَصَا بَتَنْنَا سَنَةٌ ۚ فَكَانَ ابْنُ الرُّ بير يَرْزُفُنَا النشر ، وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَمُ إِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقُرُنُوا فَإِذَّ النِّي يَكِ نَهَى عَنِ الْإِفْرَانِ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهُوكَاء بِقِيمَةِ عَدْلِي ﴿ وَمِرْشِنَا عِنْ اللَّهُ بَنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَعْنَقَ شِقْماً لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَالَهِ لَهُ مَا يَبُلُغُ مُنَّهُ بَقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَ إِلاَّ فَقَدْ (٢٠) عَتَّقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ (٢٠ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَوْلٌ مِنْ نَافِيعِ أَوْ ف الحَدِيثِ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةِ مِرْشَ إِشْرُ إِنْ مُكَدِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِّيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ فَمَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مالهِ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُن لَهُ مَاكْ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمُّ أَسْتُسْمِيَّ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْدِ ثُ هَلْ يُقْرَعُ (٤) في الْقِيشْمَةِ وَالْإُسْتِهَامِ فِيهِ صَرْثُنَا أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَمَا زَكَرِ بَاء قَالَ سَمِمْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِمْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَثَلُ الْقَائَمُ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا عَلَى سَفَيِنَةٍ ، فَأَصَابَ ا بَمْنُهُمُ (٥) أَعْلاَهَا وَ بَمْنُهُمُ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ (٦) في أَسْفَلِهَا إِذَا أَسْتَقَوْا مِنَ المَاء مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْ فَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا خَرْقاً وَكَمْ ثُوْذِ مَنْ فَوْقْنَا فَإِنْ يَنْ كُوكُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُمُوا جَهِماً ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَتَجَوّا جَمِعاً بِاسِبُ شَرَكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِرَشْ عَبْدُ الْمَزَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِي الْأَوَ يْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي

(۱) القران وهو الصواب (۲) فأغيق (۳) فأغيق (۳) عُتق قال السفاقي ولا يعرف عنق بغم العبن لات الغمل لازم غمير منعد واعا يقال عنق بغم العبن لات الغمل لازم فليت وأعتق بغم الهيزة اه قسطلاني ملخصا (٤) يُقرّعُ كذا بالضبطين في البونينية (٥) بَعْضَهُمُ

فى اليونينية مصلحاً بالرفع

(r) الَّذِي

في الموضعين.

وفي أصول كثبرة أن لا تُقْسِطُوا في الْبُنَاكَمْي (١) قَمَّمَ

عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَإِنْ خِفْتُم (١) إِلَى وَرُيَاعَ ، فَقَالَتْ (" يَا أَبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَنْيَةُ تَكُونُ فِ حَجْرِ وَلِيًّا تُشَارِكُهُ ف مالهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَا لُهَا وَجَمَا لُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَافِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُمْطَيهَا غَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِيمُوا ماطَّابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاء سواهُنّ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَالَّذِي ذَ كُرَّ اللهُ أَنَّهُ مُثْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قالَ فيها : وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَالَى فَأُنْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ الله في الآية الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِيحُوهُنَّ يَغْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُم ليتيمتّه (٢) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَّالِ وَالجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكُونُوا مارَغِبُوا فِي مَا لِمَا وَجَمَا لِمَا مِنْ يَتَالَى النِّسَاء إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ بِالْ الشَّركة في الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهِمَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ يُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ يُحَمِّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ يُحَمِّد عَدَّ اللهِ عَنْ يَحْدَد اللهِ عَنْ يَحْدَد اللهِ عَنْ يُحَمِّد عَدَّ اللهِ عَنْ يَحْدَد اللهِ عَنْ يَحْدَد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَعْمَد عَد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَعْمَد عَنْ اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَعْمُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَحْدُد اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمُ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ إِلْمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ إِنْ الللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ إِلَّهُ عَلَى عَنْ إِلَّا مُعَامِلُهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا الللهُ عَنْ عَمْدَد عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ إِلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْكُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلَى الللهِ عَنْ عَلَيْكُولُ عَلْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا جَعَلَ النَّبِي مَلِيِّ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ ما كَم يُقْسَم ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفْتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ بِ ﴿ إِذَا أَقْتَسَمَ ﴿ ۚ الشُّرَّكَاءِ اللَّهُورَ أَوْ غَيْرَهَا ﴿ فَلَيْسَ لَمُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ ﴿ مَرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْجابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَضَى النِّبِي عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما كَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شَفْعَةً ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ صَرَّتُنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَّانَ بَعْنِي

ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بيَدٍ فَقَالَ أَشْتَرَ بْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا يَداً بيَدٍ وَنَسِيئَةً كَفَاءَنَا البَرَاءِ بْنُ عازِب فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَمَلَتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّيِّ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَداً بِيَدِ غَفُذُوهُ وَما كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (١) باب مُشَارَكَةِ الدِّمِّي وَالْمُشْرِكِينَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خَيْبِرُ الْيَهُودَ أَنْ يَمْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَكُمُمُ شَطَرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا بَاسِ مُ فِيسْمَةِ (1) الْفَنَمِ وَالْمَدْلِ فِيها مَرْثُ اثْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَمَا يَا فَبَـقِيٓ عَتُودٌ ا فَذَ كُرَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَحَّ بِهِ أَنْتَ بَاسِبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّمَامِ وَفَيْ مِ وَيُذْ كُرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَنَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى مُمَرُ ٣ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْن مَعْبُدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بن هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّيَّ عَلِيَّةٍ وَذَهَبَتْ بهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِمُهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَسَيحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ \* وَعَنْ زُهْزَةً بْنِ مَعْبَدٍ أُنَّهُ كَانَ تَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَبَشْتَرِى الطَّمَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ مُمَرَّ وَأَبْنُ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَيَقُولِاَنْ لَهُ أَشْرِكْنَا (" فَإِنَّ النَّبِيُّ عِنْكُ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَّكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبُّكَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبَعْثُ بِهَا إِلَى الْمُنْزِلِ بِاسِ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قالَ مَنْ أَعْتَنَى شِرْكًا لَهُ فِي تَمْلُولُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْتَتِى كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ تَمْنِهِ يُقَامُ

معن المراقع (١) قَدَّم الله (١) قَدْم الله (١) اله (١) اله (١) اله (١) اله (١) اله (١) الله (١) الله (١) اله (١) اله (١) اله (١) اله (١) اله

(١١) حدثني (١٢) أوابلا

(18) وعدل مكذا بلارهم

(١٢) فَى كُفْيِتَ

(١٠) عَشَرَةً

فِيمَةَ عَدْلٍ وَيعْطَي شرَكَاوُهُ حِصْتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ صَرْثُ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عِلْ مَن أَعْتَقَ شِقْصًا لَه فِي عَبْدِ أُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مال و إلا بُسْتَسْمَ (١) غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْهِ السِبُ الاَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ٣٠ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ ماأَهْدَى صَرَّمْنَ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ (٣) قَامِمَ (١٤) النَّبِي عَلِيَّ صُبْحَ (٥) رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ مُهِلِّينَ (٦) بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْء، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا لَجْمَلْنَاهَا تُعْرَةً وَأَنْ تَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَة (٧) قالَ عَطَاءُ ، فَقَالَ جابر ْ فَيَرُوحُ أَحَـدُنَا إِلَى مِنَّى وَذَ كُرُهُ يَقْطُ مَنيًا ، فَقَالَ جابر مُ بَكَفِّهِ (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِي فَقَامَ خَطيباً فَقَالَ بَلَّغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَا نَا أَبَرُ وَأَنْتَىٰ لِلَّهِ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْ أَنِّى ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِا أَمْنَدُ بَرُثُ مِا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاحْلَلْتُ ، فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مالكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبِدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِللَّبِدِ قالَ وَجاءَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لَبَيْكَ عَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ وَقَالَ الْآخِرُ لَبَيْكَ بِعُجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَمَرَ النَّبِي " عَلَيْ أَنْ يُقيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ بِالْسِينُ مَنْ عَدَلَ عَشْراً (١٠) مِنَ الْغَنْمِ بِجَزُودِ فِي الْقَسْمِ، مَرْثِنِ (١١) مَمَّدٌ أُخْبِرَ نَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ بَذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَأُصَبْنَا غَنَماً وَ إِبلاً (١٢) فَعَجلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ كَفِاء رَسُولُ اللهِ عَلِي فَأَمَرُ بِهَا قَأْ كُفِئَتْ (١٣) ، ثُمَّ عَدَلَ (١٤) عَشْرًا (١٥) مِنَ الْغَنَمِ بِجِزُورٍ ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيداً غَدّ

## بِسْم إلله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْمُعْنِ الرَّحِيمِ الْمُعْنِ الرَّحِيمِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِي

وَقُوْلِهِ (\*) نَعَالَى: وَإِنْ كُنْهُمْ عَلَى سَفَى وَلَمْ تَجَدُوا كَانَباً فَرِهَانَ (\*) مَقْبُوصَة وَلَمْ مَسْلِمُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنسِ رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَلَقَدْ رَهِنَ النّبِي عَلَيْهِ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ وَرَعَهُ بِشَعِيرِ وَمَشَيْتُ إِلَى النّبِي عَلِيْهِ مِنْهُ بِشَعِيرِ وَإِهَالَةٍ سَنَيْحَة وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ بِقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَدَّ يَكُ إِلاَ صَاعَ وَلاَ أَمْنَى وَإِنّهمْ لَيْسَمَةُ أَيْفَالَ مِنْ رَهَنَ دِرْعَهُ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَيْلًا مِعْمَ وَالْقَبِيلَ فَالسَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْهُ إِلَّ صَاعَ وَلاَ أَمْنَى وَإِنّهمْ كَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكَ أَنْ النّبِي عَنْ عَالِمَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبِي عَنْهُ إِنْ اللهُ مَا أَنْ النّبِي عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَلَا مَعُنْ الللّهُ عَلَا مَدُولُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

(۱) أُفَنَدُبِحُ (۲) قال (۲) أرِنْ (٤) (كتاب الرهن ) كتاب في الرهن في المفسر طيها القسطلاني وفي النسخة طيها القسطلاني وفي النسخة القروغة على الميدوي ( كتاب الرهن في الحضر ) ( باب الرهن في الحضر ) و لابن شبوية المحمد المحمد المخسر )

(٠) وَقَوْلِ اللهِ إس (٦) فَرُهُنُ (٧) رسُول الله

(۸) ماله تد آذی

. (۱) أَتَرُّهُنُونِي وا تام (۱) الظهر 🗷 ه (٥) ثم أنزل

فَأَتَاهُ ، فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنٍ ، فَقَالَ أَرْهَنُونِي (١) نِسَاءَكُم ، قالُوا كَيْفَ نَرْهَنُّكَ نِسَاءِنَا ، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَّبِ ، قالَ فَأَرْهَنُونِي أَبْنَاءَكُم ، قالُوا كَيْفِ نَرْهَنُ (٢) أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبُّ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رهِنَ بِورِسْقِ أَوْ وَسِفَيْنِ هِذَا عار عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْ هَنَّكَ اللَّأْمَةَ قَالَ شُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيهُ ۖ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّى عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ بِاسِبُ الرَّهِنُ مَرْ كُوبٍ وَعَلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحُلِّبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ٣٠ وَالرَّهِنُ مِثْلُهُ مِرْشَا أَبُو مُنَهْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا \* عَنْ عامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلَيْ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ الرَّهِنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَ يُعْرِبُ لَنِ ٱلدَّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا مِرْشَ أَكُمَّ بُنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا زَكَرِ بَّاءِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّهِنُ (\*) مُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ اللَّهِ يُشْرَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا وَعَلَى النَّبِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةُ اللَّهِ الرَّ هن عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِ مُرْتُنَا فُتَبْبَةُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مِنْ يَهُودِي طَعَاماً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باسب إِذَا أَخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحُوْهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْدَّغْي عَلَيْهِ مَرْثُ خَلادُ بْنُ يَحْيى حَدِّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَتَبَ إِنَّ أَنَّ النَّبِيِّ قَضَى أَنَّ النِّمِينَ عَلَى الْدَّعْي عَلَيْهِ مَرْشِ عُنَا مُنَا مُ سَمِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى آيمِنِ بَسْتَحِيُّ بِهَا مَالاً وَهُو فِيهَا فَاجِر ۖ لَـ قَى اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَثْرَلَ (\*) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهِ يَشَتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ عَانِيمْ ثَمَنا قَلِيلاً فَقَرَأً إِلَى عَذَابِ أَلِيمٍ ثُمَّ إِنَّ الْأَسْعَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ ما يُحَدِّثُ كُمْ

أُبُوعَبْدِ الرَّهُمْنِ قَالَ خَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَـفَّ (١) وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُل خُصُومَة في بنر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَلِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَاهِدُكَ ٣٠ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ْ يَسْتَحِثْنَ بِهَا مَالًا ، هُوَ (٣) فِيهَا فاجِرْ ، لَـقَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (١٠ اللهُ تَصْدِينَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفْتَرَأً هَذِهِ الآيَةَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَعْمَانِهم عَنَا قَلِيلاً ، إِلَى وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمِ (٥)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم (٢) فى العِسْق وَفَضْهِ لِهِ

وَقُو لِلَّهُ مُعَالِّى: فَكُ رَقَبُّهُ (٧) أَوْ إِطْعَامُ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبُّهُ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَهُ ، مَرْشُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمِدٍ ، قالَ حَدَّثَنَى (٨) وَاقِدُ بْنُ تَحَمَّدٍ ، قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بَنُ مَرْجَانَةً ، صَاحَبُ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ (١) قالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ (١) الْحُسَنِي عَلَيْهِمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَيْمَا رَجُل أَعْتَقَ أَمْرًأَ مُسْلِمًا ، أَسْتَنْقَذَ اللهُ يَكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعَيدُ بْنُ مَرْجَانَةً ۚ فَأَنْطَلَقْتُ (١٠) إِلَى عَلَى بَن حُسَانِنَ (١١) فَمَمَدَ عَلَى بَن حُسَيْنِ (١٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَشَرَةَ آلانِ دِرْهُمِ ، أَوْ أَلْفَ دِينَارِ فَاعْتَقَهُ الْبِهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولَى عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتِ النَّيِّ مِلْكِيِّ أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ في سَكِيلِهِ قُلْت فَأَىُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ قالَ أَغْلاَهَا (١٣) كَمْنَا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنَّ لَمْ أَفْعَلُ قَالَ تُعْيِنُ صَانِهَا أُو تَصْنَعُ لِأُخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ

(۱) لَيْنَ نَزَلَتْ (٢) شَاهِدَاكَ (۲) وَهُوَّ (١) ثُمَّ أُنزِلَ

(ه) ( ما بَّاء في العنتي )

(٧) فَلَكَّ رَقَبَةً أَوْ أَطَعُمَ (۸) حدثنا

إ(١١) الحُسَبْنِ . (١٢) الحُسَيْن المال أعلاما

الشَّرِّ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ بِالسِّكُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَتَاقَةِ ف الْكُسُوفِ وَالآياتِ (١) وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمَرَ النَّبِي مَرْكِيِّهِ بِالْمُتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشُّنسِ \* تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّراةِ رْدِيِّ عَنْ هِ شَامٍ مِرْثُ مُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَثَامٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنذِرِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَنَّا نُونْ رُعِنْدَ الْحَسُوفِ بِالْمَتَاقَةِ باسب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ أَثْنَيْ إِنْ أَمَةً بَيْنَ الشَّرِّكاء حَرَّثْنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَانِي ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ مِرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ (٢) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْمَبْدُ (٣) قيمة عَدْلي ، فَأَعْطَي شُرَكاء مُ حِصَصَهم ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ (١) وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ ما عَتَقَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَعْتَنَى شِرْكًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِن كَانَ آهُ مَاكَ يَبْلُغُ كَمَنَّهُ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكَ يُفَوَّهُ عَلَيْهِ قَيْمَةً عَدْلٍ (0) فَأَعْتِقَ مِنْهُ ما أَعْتَنَ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْتَصَرَهُ مَرْثُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١٦) عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ أُوشِرْكَا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ (٧) لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قيمتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُو عَتِينَ \* قَالَ نَافِع وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ ١٧ مِنْهُ ماعَتَنَ ، قالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىٰ عُ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ ثَى عُ فِي الْحَدِيثِ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا

اً أُوِ الأَيْاتِ (١) أَوِ الأَيْاتِ (٢) مايَئْلُغُ

(٣) الْعَبَّدُ عَلَيْهِ ص

(١) عَلَيْهِ الْعَبْدُ

(٠) قِيمَةَ عَـدْلٍ على الْمُثْنِقِ حَم. قِيمَةَ عَدْلٍ معالمَا عَدْلٍ على الْمِثْقِ

(٦) خَمَادُ بْنُ زَيْدِ

الا (۷) فسكان

(٨) أُعْتِقَ مَا أَعْتَقَ

الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْمُبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَّكَا، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ إِيُّمُولُ قَدْ وَجَبِّ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلَّهِ إِذًا كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقُومُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ الْمَـدُلِ، وَيُدْفَعُ (١) إِلَى الشُّرَّكَاء أَنْصِبَاوْ مُ "، وَيُحَلَّى (١) سَبِيلُ الْمُتَق يُغْبِرُ ذَلِكَ أَبْنُ مُمَرَ عَنِ النِّي مِنْ النِّي مِنْ النَّبِي مِنْ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِنْب وَأَنْنُ إِسْطُقَ وَجُوَّيْرِيَّةُ وَيِّعْنِي بنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَّيَّةً عَنْ نَافِيمِ عَن ابنِ مُمَّرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي مِنْكُ مُغْتَصَرًا مِاسِ إِذَا أَغْتَقَ نَصِيبًا في عَبْدٍ ، وَلَبْسَ لَهُ مالُ أَسْتُسْمِيَ الْمَبْدُ غَبْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى تَعْوِ الْكِيَّابَةِ صَرْثُ الْ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاه حَدَّثَنَا يَحْيِي ۚ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِم مَعِيْتُ قَتَّادَةً قالَ حَدَّثَنَى النَّصْرُ بْنُ أَنْسِ ا أَنْ مَالِكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَصِيَّى اللَّهُ عَنْـ أَ قَالَ النَّي عَلِيَّ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ \* حَدَّثْنًا مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّا مَن أَعْتَنَ نَصِيبًا أَوْ هَقِيصًا في تَمْلُوكِ مَّفَّلَاصُهُ عَلَيْهِ في مالِهِ إِنْ كَانَ لَه مَالُ وَ إِلاَّ قُوْمَ عَلَيْهِ فَاسْتُشْعِيَ بِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ﴿ تَا بَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَ بَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنَّ قَتَّادَةً أَخْتَصَرَّهُ شُعْبَةُ باسِ الْخَطَإِ وَالنَّسْيَان إِنَّى الْمَتَاقَةِ وَالطَّلَّاقِ وَتَحَوْهِ وَلاَّ عَتَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ ، وَقَالَ النَّبِي مُرْكِيّ مانَوى وَلاَ نَيْةً لِلنَّاسِي وَالْخُطَى مَوْنَ (" الْمُيَّدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْمَرْ امِنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّي عَنْ إِلَّا الله يَجَاوَرُ إِن عَنْ أُمْتِي ماوَسُوسَتْ بدِ مَكُورُهَا ١٦ ماكم تَعْمَلُ أَوْ تَسْكُلُم مَرْثُنَا اللَّهُ أَنْ حُكَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ مُعَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدَّدٍ بْنِ إِبْرًاهِم النَّيْمِي عَنْ

(۱) وَبِدُفَعُ (۲) أَفْسِنَاءُهُمْ (٩) وَبُخَتِّي سَيِيلُ (١) حدثن (٥) وحدثني (١) صُدُورَهَا • بفت (اراه عند أبي ذر

عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْت مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مَلِكُ قَالَ الْأَنْهَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَلِا مْرَى ۚ (') مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُهَا أَوِ أَرْزَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا نَهِ عُرَثُهُ إِلَى ما هَاجِرَ إِلَيْهِ عِلَى إِذَا قَالَ رَجُلُ لِعَبْدِهِ هُوَ للهِ ، وَنَوَى الْمِثْقَ وَالْإِشْهَادِ (" فِي الْمِتْقِ صَرَاتُ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كُمَدِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ عَنْ ال إِسْمُمِيلَ عَنْ قَبْسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكًا أَوْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلاَمَ وَمَعَهُ إ غُلاَمُهُ صَلَّ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (') وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالسْ مَعَ النَّيِّ عِنْكُمْ فَقَالَ النَّيُّ عَنْكُ إِنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ فَدْ أَبَاكَ، فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَشْهِ دُكَ أَنَّهُ حُرٌّ ، قالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ :

يَالَيْلَةً مِنْ فُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُرْ نَجُّتِ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ فَيْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ قُلْتُ فِي الطَّرِيق:

يَالَيْلَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

قَالَ وَأَبَنَ مِنِّي غُلاَمْ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّ عَلَيْتُهُ بَايَمْنُهُ (٥) فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلاَمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْذَا غُلاَمُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُن الوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ كَمْ (١) يَقُلُ أَبُو كُرَيْبِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حُرْ ﴿ طَرْتُ الله شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ لَمَا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْإِشْلاَمَ فَضْلٌ (٨) أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بهٰذَا وَقَالَ أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ عِلْبُ أُمَّ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةً مِنْ أَشْرًا طِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبَّهَا حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْنِيّ

(١) في بعض الأصول

(۲) إِلَى دُنْيًا

(٢) كذا لفظ الاشهاد بجرور فيالبونينية وهومشكل وفى بعش النسخ بالرفع انظر

(٥) فَبَابِعَتُهُ

(٦) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهُ

ة (٧) حدثني

(٨) فَأَضَلَّ وهي الصواب كذا في اليونينية

قَالَ حَدَّتَنَى مُرْوَةُ بِنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ١٠٠ عُنْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ يَقْبْضُ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْمَةَ قالَ عُنْبَةً إِنَّهُ أَ بِنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعَّدُ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى اللهُ أَنَّهُ أَبْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بِنْ زَمْعَةً يَارَسُولَ اللهِ هَٰذَا أَخِي ابْنُ وَلَيْدَةٍ زَمْعَةً ولِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ ُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِ هُوَ لَكَ مَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَيبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْحَتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِ و بعُثْبَةَ وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النِّي يَكِي بِالْبُ يَنْعِ الْمُدَبِّ صَرَّتْ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَعْتَقَ رَجِلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَدَعَا النَّبِي عَلَيْتِ بِهِ فَبَاعَهُ قالَ جابِر ماتَ الْفَلامُ عام أوَّلَ باسب أيسم الْوَلاَء وَهبته عرش أَبُو الْوَليدِ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دينَار سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْى رَسُولُ (٣) الله عَلِيْتِ عَنْ بَيْدِعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْهِ حَرَبُثُ عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا ۖ فَإِنَّ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقُتُهَا إِنَّدَعَاهَا النَّبُّ عِلِيَّ خَلَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَاتَبَّتْ عِنْدُهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِاسِ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجِلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مَشْرِكَا وَقَالَ أَنْسُ قَالَ الْمَبَّاسُ لِلنِّيِّ مِيْكَةٍ فَادَّيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً وَكَانًا عَلِيٌّ لَهُ نُصِيبٌ في ثِلْكُ الْنَيْمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقَيلِ وَ عَلَهِ "عَبَّاسٍ مَرْتُكُ إِلْهُمْمِيلُ

(۱) كان صد (۲) النّبيّ (۲) النّبيّ (۲) ومن عملو

ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبُةً عَنْ مُوسَى (١) عَنِ ابْنِ شِمابِ قال حَدَّتَنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رجالًا مِنَ الْانْصَارِ أَسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالُوا أَنْذَنْ (٢) فَلْنَتْرُكُ لِأَبْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَّالَ لَا تَدَءُّونَ مِنْهُ دِرْ مَمَّا باب عِنْقِ الْمُشْرِكِ مَرْشُ عُبَيْدُ بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ بِي أَن حَكْدِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَهِرِ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَّلَ عَلَى مِائَةٍ بَمِيرِ وَأَعْنَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاء كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بهَا ، يَعْي. أُ تَبَدَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْر بالب مَنْ مَلكَ مِنَ الْمَرَبِ رَقِيقاً ، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى النُّرِّيَّةَ ، وَتَوْلِهِ تَمَالَى : ضِّرَب اللهُ مَثَلًا عَبْداً تَمْلُوكا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْفًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُ مُمْ لَا يَعْلَمُونَ عَرْثُ ا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) اللَّيْثُ عَنْ (\*) عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مِرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِيِّ قَامَ حِينَ جَاءُهُ وَفَدُ هُوَ ازِنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَّوْنَ ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۚ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّا ثِفَتَانِي إِمَّا المَّالَ وَإِمَّا السَّبَى وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأَ نَبْتُ بهمْ وَكَانَ النِّبِي عَلِيِّ ٱنْتَظَرَ مُمْ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّا ثِفِ، فَلَمَّا تَبَأَيْنَ كَلُمُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْ غَيْدُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاًّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا (٦) تَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَنْنِي عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْمُ لُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جاوْنَا ٥٠٠ تَا لِينَ وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أُرُدُّ إِلَّيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبُ ذَلِكَ

فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَايُنِي وَ اللهُ عَلَيْنَا

(۱) عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً (۲) اَنْذَنْ لَنَا (۲) وَقَوْلِ اللهِ

(٤) أخبرنا (٥) حَدَّثَنَى (١) عُقبُلِ --- صدر

(٦) أنّا (٧) قد جاؤناً (١) كذا بلارتم في الطبعة السابقة وقال القسطلاني في سيخة حدثني عقيل بالإفراد

فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ طَيَّمْنَا ذَٰلِكَ (١) ، قالَ إِنَّا لاَ نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ كَم يَاذَنْ فَأُرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُّ كُمْ أَنْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَأَمَّهُمْ عُرَفَاوُّهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ، فَهُ ذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ \* وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا مَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَسَنِ " أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنٍ ، قالَ كَتَبْتُ " إِلَى نَافِيعِ فَكَتَبَ إِلَى ۚ إِنَّ النَّيِّ عَلِي أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ نُسْقَى عَلَى المَّاء فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَّى ذَرَارِيُّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَنْذٍ جُورَيْرِيَّةً حَدَّثَنى به عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُمَرَ وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الجَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ مْنِ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ نُحَيْدِ يز قالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَى غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأْصَبْبَا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْعَرَبِ، فَأَشْتَهَيِّنَا النِّسَاء فَأَشْتَذَتْ عَلَيْنَا الْدُنْ بَةُ ، وَأَحْبَبْنا الْمَنْ لَ (1) فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ ما عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كاثِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلاَّ وَهُي كَائِنَة ﴿ مَرْشُ أَرْهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً ابْنِ الْقَمْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ وَحَدَّ أَنِي ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرَ أَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ نُحَمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاذِلْتُ أُحِبُ ۚ إِنِي تَمِيمٍ مُنْذُ (0) ثَلَاثٍ سَمِنْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُ هُ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قالَ وَجاءِتْ صَدَقاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِكَةِ هٰذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتِ سَبَيَّةُ مِنْهُمْ عِنْدَ مائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيها فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ باب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جارِيتَهُ وَعَلَّمَهَا حَرْثُ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ سَمِعَ مُحَدَّد بْنَ فُضَيْلِ

(۱) طَيَّدُنِنَا للَّكَ (۲) ابْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (۳) كُنْتَبَ (۳) كُنْتَبَ (۵) الْهِدَاءَ (٥) مذ

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشُّعْمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَمَا كُمَا (أُ فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْتَهَا وَرَزَ وَجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَنِ بِاسِبُ قَوْلِ النَّبِي يَا لِي الْعَبِيدُ إِخْوَ أَنْكُمْ فَأَطْمِهُمُ مُمَّا مَأْ كُلُونَ وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَانًا وَ بِذِي الْقُرْبِلِي وَالْيَتَّالِي وَالْسَاسَكِينَ (٢) وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِلِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نَخْتَالًا خُورًا " ذِي " الْقُرْبِي الْقَرِيبُ وَالْجُنْبُ الْغَرِيبُ أَلْجَارُ الْجُنْبُ يَعْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَد حَرَّثُ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلْ الْأَحْدَبُ قالَ سَمِعْتُ المَعْرُورَ (6) بْنَ سُويْد قَالَ رَأَيْتُ أَبِا ذَرَّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَا بَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِيَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ أَعَيَّرْ تَهُ بِأُمِّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۚ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ ا تَحْتَ يَدِهِ (٦) فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلَاسِنْهُ مِمَّا يَلْدِسَ وَلاَ تُكَلِّفُوهُ مَا يَغْلِبُهُمْ قَإِنْ كَلَّفْتُمُومُ مَا ٧٠ يَعْلَبُهُم فَأَعِينُوهُ ﴿ بِالْبُ الْمَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصِيحَ مَسَيِّدَهُ حَرِّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصْتَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرْ تَيْنِ صَرْشَ لَحُمَّد بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِح عَنَ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي بُرِّدَةً عَنْ أَبِي مُولِنِي الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي ۚ إِلَيْكِ أَنِّي رَجُل كَانَتْ لَهُ جاريَة مُ فَأَدِّبًا ( ٤ فَأَحْمَنَ تَأْدِيبًا ( ٥ وَأَعْتَفَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيْمَا عَبْدِ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُتَّبِّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لِأُعَبُدِ الْمُلُوكِ الصَّالِخِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاً الجِهَادُ ف سَبِيلِ اللهِ وَالْحَبِ وَبِرْ أُمِّي لَا حْبَبَتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا تَمْلُوكُ مَرْثُنَا إِسْحَتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ نِمْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِمَيَّدِهِ باسب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّفيقِ وَقَوْ لِهِ عَبْدِي أَوْ أُمَّتِي ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : وَالصَّالِحِينِ، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالِكُمْ ، وَقَالَ : عَبْداً تَمْلُوكاً وَأَنْفَيَاسَيِّدَها لَذَى الْبَابِ ، وَقَالَ : مِنْ وَنَيَا يَكُمُ المُومِنَاتِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، وَأَذْ كُونِي عِنْ دَرَبُّكَ سَيِّدِكَ (١) وَمَنْ سَيِّدُكُمُ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَانِي حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْمُمْلُوكُ ٣ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيُوزِّدًى إِلَى سَيِّدِهِ النِّبِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاءَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ حَرْثُ الْمُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَلْكِيمُ أَنَّهُ قالَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُم ۚ أَطْمِع رَبَّكَ وَضِّي رَبُّكَ ، أَسْق رَبُّكَ ، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْ لاَى ٣٠ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُم عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم ِعَنْ نَافِيعِ ءَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْمَبْدِ فَكَانَ ( ) لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قِيمتَهُ يُقَوَّمُ ( ) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأُعْتِقَ مِنْ مالِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ (") عَنَقَ مِنْهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ قَالَ حَدَّثَنى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَهِ قالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَسَوْلُ (٧) عَنْ

(۱) عِنْدَ سَيَّدَكَ (۲) لِلْمَمْ لُوكِ (۳) ومَوْلاَيَ (۵) كان (۰) قوم (۳) أُعْتِقَ مِنْهُ ماعَتَقَ (۷) وَمَهُ وَلُكُ

رَعِينَّهِ ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ (') وَهْوَ مَسْوُّلُ عَنْهُــمْ ، وَالرَّجلُ رَاعِ عَلَى أَهْل يَيْتِهِ وَهُوَ مَسْوُّلُ ءَنُّهُمْ ، وَالَمْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهُنّ مَسْوُّلَةٌ مَرْشُ مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. عُبَيْدُ اللهِ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النِّيِّ بَالِيَّةِ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْامَةُ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوها في الثَّالِيَّةِ أو الرَّابِعَةِ بِيمُوهَا (٢) وَلَوْ بِضَفِيرِ عَالِبُ إِذَا أَتَاهُ (٣) خادِمُهُ بِطَمَامِهِ مَرْثُثُ حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عِلِيِّ إِذَا أَتَى أَحَـدَكُمْ خادِمُهُ بطَعَامِهِ ، فَإِنْ كُمْ يُجُلْسِهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقُمَة أَوْ لَقُمْتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلَى عِلاَجَهُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ، وَنَسَبَ النَّبِي عَلِيَّ المَّالَ إِنِّي السِّيَّدِ وَرَثْنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُعْمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّهِ ، فَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسُوثُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَوْأَة في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْنَيَ مَسْوَّلَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُلاَء مِنَ النَّيِّ بَالَّيْ وَأَحْسِبُ النَّبَّ بَاللَّهِ قالَ وَالرَّجُلُ فِي مَاكِ أَبِيهِ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاءٍ ، وَكُلُّكُمْ () مَسْوُلُا عَنْ رَعيتُهِ بِالسِ إِذَا ضَرَبَ الْمَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ حَرْثُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي ابْنُ فَلاَنٍ ٥٠ عَنْ سَعِيدِ اللَّهْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِّ عَلِي وَحَدَّثَنَا (٧٧

ا) فَهُو رَاعَ عَلَيْهِم مَيْنَ اللهِ مَيْنَا

(۲) فَبِيعُوهَا

(٣) أُنِّي خادِمُهُ

(١) فَكُلُّكُمْ

(۰) حدثنی سمة

(١) قالَ أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ أَبُو جَرْبِ الَّذِي قالَ ابْنُ فَكُورِ مِنْ الْبَنْ وَهْبِ فَكَانٍ فَكَانٍ وَهْبِ فَكَانٍ فَنْ فَكَانٍ فَلَانٍ فَكَانٍ فَالْعُلْمُ فَانِهُ فَالْمُعُلِقُ فَلَانٍ فَانْ فَالْمُنْ فَانْ فَالْمُنْ فَانْ فَالْمُنْ فَانْ فَ

وَهُو ابْنُ سَمُعَانَ لم يخرج لهسنه الزيادة في الدونينية وخرج لها في الفرع بمد قوله ابن فلان وكفا شرح القسطلاني والذي في أصدول صحيحة محلها آخر الباب بعد قوله فليجتنب الوجه

(۷) وحدثنی

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَدِّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَانَا مَعْمَنُ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم ۚ فَلْيَتْجْتَنِبِ الْوَجْهَ

( بِسْمُ اللهِ الرَّهُمْ نِ الرَّحِيمِ )

لْنِّبُ (١) إنْم مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةٌ م اللُّكاتِبِ وَنُجُومَهُ يُ فَكُلُّ سَنَةٍ نَجُمْ وَتُوالِم ، وَالَّذِينَ يَبْتَنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآ أُوكُمْ مِنْ مالِهِ اللهِ اللهِ النَّذِي آ مَا كُمْ وَقَالَ رَوْحٌ عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ فُلْتُ لِعَطَّاء أَوَاجِبٌ عَلَى ۚ إِذَا عَلِيْتُ لَهُ مالاً أَنْ أَكَانِيهُ قالَ ما أَرَاهُ (\* ) إِلاَّ وَاجباً ، وَقالَ (\* ) تمررُو ابْنُ دِينَارِ قُلْتُ لِمَطَاءِ تَأْثُرُهُ (" عَنْ أَحَدٍ ، قَالَ لا : ثُمَّ أَخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَّس أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنسًا الْمُكَانَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَنِّي فَأَنْطَلَقَ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتَبْهُ فَأَلِى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْأُو تُمَرُّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَانَبَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قِالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فَ كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ (٥) أَوَانَ نُجُمْتُ عَلَيْهَا فَ خَسْ سِنِينَ ، فَقَالَتْ كَمَا عِائِشَةٌ وَتَفَسَّتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ كُمْمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيبيمُكِ أَمْ لَكِ فَأَعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَوْلُهِ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَمَرَصْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لاَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَّهِ، قالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَذَ كَرُثُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَى ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِهِ بَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتاب اللهِ فَهْوَ بَاطِلْ شَرْطِ اللهِ أَحَقُّ وَأُوثَقُ بِاسِبُ مَا يَجُورُ مِنْ شُرُوطِ الْسَكَانَبِ وَمَن أَشْتَرَ طَ مَرْطًا لِيْسَ فَ كِتَابَ اللهِ فِيهِ ١٩٠ أَبْنُ مُمَرّ عَنْ اللِّي عَلَيْهِ مَرْشُ وَتَنْبَةُ حَدَّثنا

(ا) (أن المسكانة) ماسب المكانس و كجومه ف كل سنة نجم

(r) أراة

(٣) وَقَالُهُ تَحَوْدُو وَسِدُهُ الْوَايَةُ لَلْنَسَقِ قَالَ الشَّطَلَانِي وَظَاهِر قَوْلِهُ وَقَالُ مُرو بَن دينار قلت لعطاء قالُم أنه من روايته عن عطاء كذلك والصواب مارأيته في الأحسل المتيد من رواية أي الوجوب عمرو بن دينار وقال قلت لعطاء تأثره ابن حرو اه

(٤) أَنَا نُرُهُ

(ه) مُثْمَّنُ أَوَا قِيَّ صَ

(٦) فيه عن ابن عن

(٢) اشْتَرَعَا (٤) مِائَةً شَرْطُ الْهُ مِنْ (۰) الْهُ مِنْ (۰) ع الا الا) قال (٧) لا يَنْعَنَّكِ (١) أُرتبَّةٍ .كذا في اليونينية وليس علبهارقم (۱۰) أُرقية (١١) فَأَعْيَتْنِي (۱۲) فَيَكُونَ (١٢) كَنْمُ الْوَلَادِ

(١٠) شَرْطٍ . كَانْ ليس

الَّيْثُ عَن (١) ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ تَسْتَمِينُهَا فَ كِتَا بَيِّهَا وَكُمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَا بَيِّهَا شَبْئًا، قالَتْ لَهَا عائيقَةُ (١) عَنْ عُفَبْلِ ارْجعي إِلَى أَهْ لِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ (٢) كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ بِي ال فَمَلْتُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِيَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَوْلِكِ لَنَا ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِقَالَ لَمْأَ رَسُولُ اللهِ عَرِيْتِي أَبْنَاعِي فَأَقْتِق فَإِنَّهَا الْوَلَاهِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَرَاتِيْ فَقَالَ مَا بَالُ أَ أَنَاسَ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَن آشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فَكِتَاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ (٣) مِانْةَ مَرَّةٍ (٤) شَرْطُ اللهِ أَحَثْنَ وَأَوْبَقُ مَرْشُ عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْوَمْنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيّةً لِتُعْتَقِهَا (٥)، فَقَالَ (١) أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ اللهُ عُرُورًةً ا وَلاَءِهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا يَمْنَعُك (٧) ذٰلِكِ وَلِي قَا الْوَلاَدِ لِنَ أَعْتَقَ باب أَسْتِهَا نَةِ الْمُكَانَبِ وَسُوَّالِهِ النَّاسَ حَرَّثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَامِ (٨) عَن أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْ لِي عَلَى نِيشِعِ أُوَّاقٍ (٩) في كُلِّ عام وقييَّة (١٠٠ عَأْعِينِينِي (١١) فَقَالَتْ عائِسَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَّكِ فَعَلْتُ وَيَكُونَ (١١) وَلاَوْلَا لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْ ا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْ ا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ (١٣) كَمُمْ فَسَمِعَ بِذُلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَوْ ثُهُ فَقَالَخُذِيهَا فَأَعْتِقِيها وَأَشْتُرطي كَمْمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِينٌ في النَّاس (١١) فَإِنَّ الْوَلَاء كَفَيدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَمْدُ : فَمَا بَالُ رِجالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ (٥٠ لَيْسَ فَي كِتَابِ اللهِ فَهْقِ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِائَةً

شَرْطٍ ، فَقَضَّاهِ اللهِ أَحَثْقُ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ بَافُلاَنُ وَلَى الْوَلاَّهِ ، إِنَّمَا الْوَلاَّهِ لِمَن أَعْتَقَ اللَّهِ مَلْكَاتَب (١) إِذَا رَضِي وَقَالَتْ عَائِشَةٌ هُوَ عَبْدٌ مَا بَـقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَـقِي عَلَيْهِ دِرْ تَهْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ هُوَ عَبْدُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَّى مَا بَـ بَى عَلَيْدِ شَيْءٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومُنَى أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ يَحْيي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتُ نَسْتَمِينُ عائِسَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ كَهَا: إِن أَحَبَّ أَهْ لَكِ أَنْ أَصُبُ لَمُهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأَعْتِقَكِ ٣ فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَريرَةُ ذٰلِكَ لِا هُلِهَا ، فَقَالُوا لا : إلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلاَّوْكِ (" لَنَا قالَ مالِكُ قالَ يَحْيى فَرَ عَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَ كِرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّا الْوَلَاء لِنَ أَعْتَنَ المِسَالِةُ اللَّالَكَاتَبُ أَشْتَرِى () وَأَعْتِنْفِي فَأَشْتَرَاهُ لِذَلِكَ مَرْثُنا أَبُو 'نَمَيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَ مْيَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَي عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ كُنْتُ (٥) لِمُثْبَةً بْنِ أَبِي كَلَّبِ وَماتَ وَوَرِ ثَنِي بَنُوهُ ، وَإِنَّهُمْ بَاعُو نِي مِن (٦) ابْنِ أَبِي عَمْرِو ، فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، وَأَشْنَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِي مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ أَشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي (١٧٥، قالَتْ نَعَمْ: قالَتْ لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَ ثَى فَقَالَتْ لاَ حاجَةً لِي بذلكِ ، فَسَمِعَ بذلكِ النَّبِي عَيْكُ أَوْ بَلْغَهُ فَذَكَرَ لِمَا نِشَةً ، فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ما قالَتْ لَمَا ، فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ( وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ ٥٠ ما شَاوًّا فَأَشْتَرَتْهَا عائِشَةً فَأَعْتَقَتْهَا ، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَء، فَقَالَ النَّبِي عَلِي الْوَلاَءِ لِمَن أَعْتَقَ وَإِنِ أَشْتَرَ طُوا مِائَةَ شَرْطٍ.

(۱) الْمُكَاتَبَةِ
(۲) وَأَغْتِلَكِ
(۲) الْوَلَابُ
(۲) الْوَلَابُ
(٤) الْشَتْرِينِ
(٥) مُمُنِّتُ غُلَاماً

(1) مِنْ عَبْ لِهِ اللهِ شِنَّ اللهِ شِنَّ اللهِ شِنَّ اللهِ مِنْ مُمَّرً بْنِ مُمَّرً بْنِ مُمَّرً بْنِ مَمَّرً بْنِ مَمْرًا بْنِ مُمْرًا لِمُعْرًا لِمُعْرًا لِمُ مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُنْ مُنْ مَالِكُ مِنْ مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُمْرًا لِمُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْم

(٧) فَأَعْتَقِينِي
 (٨) فَأَمْتُقِيمًا
 (٩) يَشْتَر طُوا. باسقاط
 النون عند أبي ذر

## (بِسْم إلله الرَّحْمٰ الرَّحِيم)

وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (') حَرْثُ عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَن المَقْبُوى " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِ قَالَ يَا نِسَاءُ المُسْلِمَاتِ لَا تَحْقُرِنَ جَارَةٌ كِمَارَتِهَا ٤٠٠ وَلَوْ فِرْسَنِ شَاقٍ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَو يْسِيُّ حَدَّثَنَا (٥) أَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلِدَلِ، ثُمَّ الْهَلِاَلِ ثَلاَّمَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرًيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ ١٠ ما كانَ يُميشُكُمُ مُ (٧) قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ وَلِيَّ جِيرَانَ مِنَ الْا نْصَار كَانَتْ لَمُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَعْنَجُونَ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَلْبَانهم فَيَسْقَينَا بِاسِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ صَرْثُ الْمُعَدَّدُ بْنُ نَشَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَالِي قَالَ لَوْ دَعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَى ذِرَاعْ أَوْ كُرَاعْ أَقْبَلْتُ باسب من أسْتَوْ هَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَبْئًا وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ قَالَ النَّبَي مَا لِي أَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمْ سَهِمًا حَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَن سَهُلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَرْسَلَ إِنَّى أَمْرَأَةٍ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ (١٠) وَكَانَ لَمَا اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ (١٠) وَكَانَ لَمُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَةً مِنِ اللَّهَاجِرِينَ (١٠) غُلاَمْ مُجَّادٌ، قالَ (١١٠ كَمَا مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلُ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ، فَأَمَرَتْ عَبْدَهَمَ فَدَّهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفاء فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّي مَرَا إِلَّهُ إِنَّهُ قَدْ فَضَاهُ قَالَ مَلِيِّكُ أَرْسِلِي بِهِ إِنَّ خَارًّا بِهِ فَأَحْتَمَلَهُ النَّبِي مِنْكُ فَوَضَمَهُ حَيْثُ تَرَوْذ

(۱) فيها (۲) عن (٣) في هامش الفرع الذي بأيدينا غلاعن عياض ما ملخمه في رواية بإنساء الؤمنات بنمب نساء وخفش المؤمنات أي بأنساء الجماعات المؤمنات وبروى أيتنا يرفع نساء والمؤمنات ويجوز رفع. نساء وكسر المؤمنات نعتآ لنساء على الموضع

(١) لِمَارَةٍ

ة (ه) حدثني

(١) بإخالَتِ

(٨) يَمْنِحُونَ هُوهِ كَذَا ا بالضبطين في اليونينية

(۹) حدثنی

(١٠) من ألهاجرين صوابه من الانصار اه من اليو تينية

مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مُعَلَّدُ بْنُ حَمْفَر عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِالله أَنِي أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رجالٍ مِنْ أُصِحَابِ النِّبِيُّ يَرْكِ فِي مَنْزِلِي فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ نَازِلُ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُعْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُعْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِينًا ، وَأَنَا مَشْنُولُ أَخْصِفُ نَعْلى ، فَلَمْ أَيُونُونِي بِهِ ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتْ (١) ، فَأَبْصَرْتُهُ فَقَمْتُ إِلَى الْفَرَس كَأْسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِبتُ السَّوْطَ وَالرَّمْعَ فَقُلْتُ لَمُمْ نَاوِلُوبِي السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقَالُوا لا وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ لِشَيْء فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذُهُما ثُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَمَقَرْ ثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا في (٢) مَنْ النَّيْ مِلَ اللَّهُ عَبِهِ إِلَّاهُ وَهُمْ حُرُمْ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْمَضُدَّ مَنِي فَأَذْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ فَقُلْت نَمَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْمَصُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَدَهما (٢) وَهُوَ مُعْرِمٌ لَغَدَّ ثَنَى بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٣) باب مِنَ أَسْنَسْقَى ، وَقَالَ سَهُلْ قَالَ لِيَ النَّبِي مُ يَرْكُ أَسْقِنِي صَرَبْنَ خَالِدُ بْنُ عَلْمَدِ حَدَّثَنَا مُكَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ قَالَ تسممتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِي في دَارِنَا هَٰذِهِ فَأَسْنَسْنَى فَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شِبْنَهُ مِنْ مَاءِ بِنَّرِ نَا هَذِهِ فَأَعْطَيْنَهُ وَأَبُو بَكْرِ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُمَرُّ هَٰذَا أَبُو بَكْر ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي ('' ثُمَّ قَالَ الْأُ مِنْوُنَ الْأُ مِنْوُنَ ، أَلاَ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسْ فَهْيَ سُنَّة أُ فَهْيَ سُنَّة أُوْ ، ثَلَاْ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسْ فَهْيَ سُنَّة أُ فَهْيَ سُنَّة أُوْ ، ثَلَاْ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسْ فَهْيَ سُنَّة أُو فَهْيَ سُنَّة أُوْ ، ثَلَاْ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسْ فَهْيَ سُنَّة أُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَمَ باب مُنولِ هدية الصيُّد وقبل النَّبي عَلَيْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصيُّد مَرْثُ مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُمْبَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَس بْنِ مالِكِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بَمَرَّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا (٦٠ ، فَأَدْرَكُهُمَا

(۱) فالتفت ه ا (۰) فَعَىٰ سُنَةً (٦) فَلَيْنُوا . فَتَعِبُوا

فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَاطَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِي اللهِ عَلِي غِنَدَيْهَا قَالَ مِغَذَيْهَا لاَ شَكُ فِيهِ فَقَبلَهُ قُلْتُ وَأَكُلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَيِلَةُ (' حَرِيْنَ إِسْمُيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّنْبِ بْنِ جَمَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُول اللهِ عَلِيَّ جَمَارًا وَحْشِيًّا وَهُورَ إِلْا أَوْاء أَوْ بوردَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِدِ قَالَ أَمَا إِنَّا ٣٠ لَمْ مُرُدَّهُ ١٥ عَلَيْكَ ١٠ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ بِالْبِ فَبُولِ الْمَدِيةِ حَرَثُنَا (٥) إِرْ العِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَخَرُّونَ بِهَدَا يَاهُمْ يَوْمٌ عَانْشَةَ يَبْتَنُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَفُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ يَكِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسِ قَالَ سَمِيْتُ مَنْمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدِ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ يَهِ أَفِطًا وَسَمْنًا وَأَصْبًا ١٠ فَأَكُلَ النَّبيُّ عَلَيْ مِن الْأَقِطِ وَالسَّنْ وَتَرَكَ الضَّبِّ ( ) تَقَذَرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُ كِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله عَلِيْ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً ما أَكُولَ عَلَى ما يُدَةِ رَسُول اللهِ عَلِيْ حَرَثْنَا (١٠) إِبْرَاهِيم بْنُ 🏿 (١٠) حدَّن المنْدُرِ (١) حَدَّانَنَا مَعَنُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا أَتِيَ بِطَمَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهِدِيَّةٌ أَمْ صدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْابِهِ كَالُوا وَكَمْ لَأَكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِينَةٌ ضَرَبَ بيدهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مِالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النِّي عَلِيِّ بِلَحْمِ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ وَالَ هِنَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ مَرْثُنَّا شُعْبَةً مُنْ مَنْ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرُّخْنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا

(٣) نُوْدُدُهُ

(i) (i)

(٥) حدثني

(٦) وَضَيًّا

(٧) الأضب

(٩) مُعْنَدِرٍ

ة (١٠) حدثني (١١<u>)</u> حدثني

أَمَّا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرَى بَرِيرَةَ وَأَنَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِ ثَمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَأُهْدِي كَمَا خُمْ فَقَالَ (١) النَّبِي عَلِيَّةٍ هَٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن زَوْجُهَا حُرُ ۚ أَوْ عَبْدُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ ٣٠ عَبْدَ الرَّ هُن عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَحْرُ ١٩٠٠ أَمْ عَبْدُ مُتَرِثُ مُعَلَّدُ بُنُّ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاء عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِ بنَ عَنْ أُمَّ عَطيَّةً قالَتْ دَخَلَ النَّبيُّ عَلَيْ عَلَى عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ ( أَنْ شَيْءُ عَالَتْ لا : إِلاَّ شَيْءٌ بَمَّتَ بهِ أُمُّ عَطيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَمَثْتَ (٥) إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا (١) قَدْ بَلَغَتْ عَجِلْهَا باب من أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَائِهِ دُونَ بَعْضِ صَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَخَرُّونَ بهذا يَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِنَّ صَوَاحِبِي أَجْتَمَعْنَ فَذَكِّرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا (١٠) مَرْشُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي ءَنْ سُلَيْمانَ ءَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ءَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَّاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كُنَّ حِزْ بَيْنِ فِخَرْبٌ فيهِ عائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَالْخِرْبُ الآخَرُ أَمْ سَلَمَةَ وَسَارُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَكَانَ المسْامُونَ قَدْ عَامِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ عَالِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِ هَدِيَّة مُريدُ أَنْ يُهْدِيَّهَا إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أُخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في يَنْتِ عائِشَةَ بَمَنَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى (٥) رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ في بِيْتِ عائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَمَا كُلِّي رَسُولَ اللهِ عَلِي يُكُمِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُهُدئ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَرَاقِهِ هَدِيَّةً فَلَيْهُ دِهِ (١٠٠ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِن بِيُوتِ نِسَانِهِ فَكَأَمَّتُهُ أُمْ سَلَمَةً عِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ إِنْ سَبْنًا فَقُلْنَ كَمَا فَكَلِّيهِ

(۱) فقيل النبي على المريرة فقال النبي على المريزة فقال النبي على المريزة فقال النبي المريزة فقال النبي المريزة فقال النبي الله رسول الله (١) وقال النبية الله رسول الله النبية الل

(۱۱) كَلُّسه

(۱) دَعَيْنَ (۲) بَرَى (١) جايزة

قَالَتْ فَكَلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ ماقالَ لِي شَبْئًا فقُلْنَ لَهَا كُلِّيهِ حَنَّى يُكَلِّمُكُ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَمَا لاَ تُوذِيني في عائشة وَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ ۚ يَأْ تِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ أَمْرَأَةٍ إِلاَّ عَالْيَشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ ( ) فاطيعَةَ بنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل فَقَالَ يَا بُنَّيَّةُ : أَلَا يُحِبِّنِ مَا أُحِبُّ ، قَالَتْ بَلَى : فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَ مَهُنَّ ، فَقُلْنَ أَرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَعْشِ ، فَأَتَنْهُ فَأَغْلَظَتْ ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْمَدْلَ فِي بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَثَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةً وَهِيْ قَاعِدَةٌ فَسَبَّنْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ (٢) أَنَّ الْمُبِهَ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمُ عَائِشَة تَرُدُ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَنَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّي عَلَيْ إِنَّى عَائِشَةً ، وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَّامُ الْأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْ كُرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ نُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن وقالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَــدَايَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ وَعَنْ هِ شَامٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ وَرَجُلِ مِنَ المَوالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ الحَادِثِ بْن هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَة كُنْتُ عِنْدَ النَّيِّ مَنْ فَأَسْتَأَذَنَتْ فَاطِمَةُ باسب ما لا يُرك من الْهَدِيَّة مرت الْهَدِيَّة مرت أَبُومَعْمَر حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ ابْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُ قَالَ حَدَّنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَا وَلِنِي طِيبًا قَالَ كُنَانَ أَنَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَوْدُ الطِّيبَ، قَالَ وَزَعَمَ أَنَسَ أَنَّ النَّبِي بَالِي كَانَ لا يَرُدُّ الطَّيْبَ بِاسِبُ مِنْ رَأَى (٢) الْهَبَةَ (١) الْفَاقِبَةَ جَائِزَةً (١) مَرْثُ اسْعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ المسنورَ

اَنْ تَغِرَمْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَتُرْوَالُ أَخْبُرُاهُ أَنْ النَّيِّ عِنْ جِاءَهُ وَقُدُ هُوَازِنَ قَامٌ فِي الْنَاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْمُ لَهُ ، ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ : قَالِنَ إخْوَانَكُمْ جارُّنَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنَّ أُرُدَّ إِلَّهُمْ سَنْيَهُمْ فَنَّ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطلِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى لَمُطْلِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُدَى وَاللَّهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ النَّالَ مُلِّيَّنَا لَكَ باسب الْكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ (١) وَرَشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أُولُسُّ مِّنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْمَةَ رُخِيَّ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانُ رُسُولُ اللهِ عَلِيْ ا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةُ وَيُتِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْ سُكُرْ وَكَينَ وَلَحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ المِسَبِ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَذِهِ شَيْنًا كُمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ يَنْهُمْ وَ يُنْطِيُّ ٢ الْآخَرِينَ مِثْلَةُ وَلاَ يُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكِيُّ أَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمُ فِ الْمَطِيَّةِ وَهُلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يُرْجِعَ فِي عَطَيَّتِهِ ، وَمَا أَيَّا كُلْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالمَوْوفِ وَلاَ يَتَمَدَّى وَأَشْتَرَى النِّيُّ مِنْ مُمَّرّ بَعِيراً ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ مُمَرّ وَقَالَ أَصْنَعْ بهِ ما شِيْتَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكِ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّ مِن وَكُمَّد بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّهُمَا حَدَّثًاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ إِنَّى تَحَلْتُ أُنبِي هٰذَا فَلاَمَا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَهِكَ تَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعْهُ بِاسِبُ الْإِشْهَادِ فِي الْهَبَةِ خَرَثُنَا حَامِدٌ بْنُ مُمَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ عَامِرِ قَالَ مَعِيثُ النُّمَّانُّ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو عَلَى الْنِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطَيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَّاحَةً : لاَ أَرْضَى حَتَّي نُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ فَأَنَّى رَّسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ إِنَّى أَعْطَيْتُ أَ بِني مِنْ عَمْرَةَ بنت روَاحَة عَطَيْةً كُأْمَرُ مِنِي أَنْ أَشْهِدَكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْثَ سَالُرٌ وَلِيكَ مِثْلَ هَلْمَا قَالَ لا قَالٌ مُا أَنْقُوا اللهُ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أُولاً دِيكُم قَالَ فَرَجَّمٌ فَرَكَّ عَظَيْنَهُ بِالسّب مُ هِبَةِ الرَّجُلِ

(1) الْمُمَّرِيَّةِ (7) وَيُعْلَقُ الْآخِرُّ

لِأَنْرَأَ تِلِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قالَ إِبْرَاهِيمُ جائِزَةٌ وَقالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ المَزينِ لاَ يَرْجِمَانِ وَاسْنَأْذَنَ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ نِسَاءُ فِي أَنْ يُعِرَّضَ فِي بَيْتِ مِا يُشَةً ، وقالَ النَّي عِنْ الْمَاثِدُ في هبتيدٍ ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْدِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِأَمْرَأُتِهِ هَبِي لِي بَمْضَ صدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يَعْكُتْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فيهِ ، قالَ يَرُدُ إليها إِنْ كَانَ خَلَّبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ ءَنْ طيب نَفْسِ لَبْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيمَةٌ جازَ قالَ اللهُ تَمَالَى: فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً (١) مَرْثُنَ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَتْ مائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَمَّا تَقُلَ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُ مِنْ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ ٱسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ مُعَرَّضَ (١) فَكُنُّهُ في يَيْتِي فَأَذِنْ لَهُ مَغْرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْمُبَّاسَ وَبَيْنَ الْ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَ كَرْتُ لِا بْن عَبَّاس ماقالَتْ عائِشَةٌ فَقَالَ لِي وَهَلُ تَدْرى مِنَ الرَّجُلُ الذِي لَمْ نُسَمِّ عائِشَة ، قُلْتُ لاَ : قالَ هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَرَثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ النَّبِي مَيْكِيد : العَائِدُ فِي هِيَتِهِ ، كَالْكُلْبِ يَـقَّ وَثُمَّ يَمُودُ فِي قَيْمِ ، بِابِ مُعْبَةِ الْمَرْأَةِ لِنَـ بْنِ زَوْجِهَا وَعِنْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ سَفِيهَةً ۚ فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً كَمْ يَجُزْ قَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُم مَرْثُ أَبِو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَالُ ، إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّ يَثُ فَأْتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي عَلَيْكِ مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّيْرِ حَدَّثَنَا هِشِمَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فاطمة عَنْ أَسْمَاء أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ قَالَ أَنْفِيقِ وَلاَ يُحْمِي فَيُخْمِي اللهُ عَلَيكِ ، وَلاَ تُوعى فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ مَرْثُ

بَعْي نُنُ بُكِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْدٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ مَيْمُونَةَ بنتَ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ للهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَكَمْ نَسْتَأْذِنِ النَّيّ يَلْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيهِ قالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ، قَالَ أَوْ فَمَلْتِ ، قَالَتْ نَمَمْ : قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتُهَا أَخُو اللَّكِ ، كَانَ أَعْظَمَ الأَجْرُكِ ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ عَمْرُو عَنْ بُكَبْرِ عَنْ كُرَيْبِ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ (١) حَرِيْنَ حِبَّان بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَّجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأُةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةً بنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ عَلِيَّةِ تَبْتَنَى بِذَلِكَ رِضاً رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِاسْبُ مِنْ يُبُدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكُر مَنْ عَمْرُو عَنْ بُكَدِّرُ ءَنْ كُرَيْبِ مَوْ لَى ابْنِ عَبَّالِي إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ بَالِيَّ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَمَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مِرْثُ الْمُمَّدُ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَمَّدُ بنُ جَمَفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَة بن عَبْدِ اللَّهِ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْن مُرَّةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ لَى جارَيْنَ فَإِلَى أَيِّهَمَا أُهْدِى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا بِالسِبِ مَنْ لَمْ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ لِمِلَّةٍ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ مِلْكَ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشُورَةُ مِرْشُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سميمَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّهِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النَّبِّي مَلِيٌّ بُحْدِبِهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَى حِمَارَ وَحْش وَهُورَ بِالْأَبْوَاء أَوْ بِقُدَّانَ وَهُو مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، قال الله صَمِّب فَلَا

(1) أَعْتَنَهُ (1) (1) حدثني (1) (2) تقال

عَرَفَ فَى وَجْهِى رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيكَ وَلَـكِينًا حُرُمٌ حَرَّضَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاءِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّبِي ۚ مَا إِلَّهُ مِنَ الْأَزْدِ، يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُ تَبْيَةِ (٢) عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِي فِي قَالَ ضَلاَّ جَلَّسَ ف يَنْتِ أَبِيهِ أَوْ يَبْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى (\*) لَهُ (؛) أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَبْئًا إِلاَّ جَاءِ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغالِهُ أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُورًارٌ أَوْ شَاةً تَهُمُّ مُمَّ رَفَعَ بِيدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةً (٥) إِبْطَيْهِ ، اللَّهُمُّ هَلْ بِلُّنْتُ اللَّهُمُ هَلْ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا باسب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمُّ (٢) ماتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ عَبِيدَةً : إِنْ مَاتَ (٧) وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْهَدَّى لَهُ حَيْ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ كَمْ ۚ تَكُنُّ فُصِلَتْ فَهِي لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْهُمَا مَلْتَ قَبْلُ فَعْيَ لِوَرَ ثَاةِ اللَّهِ ذَى لَهُ إِذَا فَبَضَهَا الرَّسُولُ صَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِيْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ فِي النَّبِي عَلِي لَوْ جاء مالُ الْبَعْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى ثُوفَى النِّبِي عَلِيَّ فَأَمْرَ أَبُو بَكْرِمُنَادِيا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَبَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّيِّ بِإِلَّا وَعَدَنِي خَفَقَى لِي ثَلَاثًا بِالسِي كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبَدُ وَالْمَاعُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ كُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ فَأَشْتَرَاهُ النَّيُّ مِنْكَ وَقَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبْدَ اللهِ مَرْثُنَا تُتَبَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ مَنَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِينُورِ بْنِ غَفْرَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ ٧٧ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْبِيَةً وَكُمْ يُعْظِ عَثْرُمَةً مِنْهَا شَيْئًا فَقَالُ عَرْمَةً يَابِنَي الله الطالق بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَا نُطَلَقْتُ مَمَّهُ فَقَالَ أَدْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدْعَوْ ثَهُ لَهُ فَلَرجَ

إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاهِ مِنْهَا ، فَقَالَ خَبَأْنَا هُلْذَا لَكَ ، قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَضِي تَخْرَحُهُ

(۱) حدثني (۱) ألا تعبية هو هكذا (۲) الا تعبية هو هكذا في البونينية بالضبطين اله وفي القسطلاني قل السكوماني والاصح أنه التبية بضم اللام وسكون النوقية نسبة إلى بني لتب قبيلة معرونة واسمه عبد

(٣) أَبَهْدَى (٤) إليه وم (٥) عُفْرُ (٦) عِدَهُ (٧) مانا كنا في بعض الاصول المعتمدة من غسير اليوبينية (٨) أنه فال من الفرع

(۹) أنه قال من النرع (۹) كسرة ياء كُبنَّى من القرع

إِلَّ إِذَا وَهَبَ هِبِهَ فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبَلتُ صَرِّثُ عَمَّدُ بْنُ تَعْبُوبِ ِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْن عَنْ أَبي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ هَلَكُنْ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ (١) رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَنْ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكيناً قالَ لاَ قالَ عَناء رَجُل مِنَ الْا نُصارِ بِمَرَقِ وَالعَرَقِ الْكِتُلُ فِيهِ تَمْنُ فَقَالَ أَذْهَبْ بِهُذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَتِّي مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلُ يَنْتِ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ ٣ أَذْهَبْ فَأَطْدِمْهُ أَهْلَكَ بِالسِهِ ۚ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلُ قَالَ شَمْبَةُ عَنَ الْحَكُم ِ هُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلِ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبَيْ يَرْكِيْ مَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ جابر وتيل أبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّيْ يَرْكِيْ غُرَماءُهُ أَنْ يَقْبَلُوا أَمْرَ حائِطِي وَ يَحَلَّلُوا أَبِي حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيداً فَأَشْتَدًا الْغُرَماد في حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي ، وَيُحَـلِّدُوا أَبِي فَأْبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مايطي وَكَمْ يَكْسِرْهُ كَلَمْ وَلَكِنْ قالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ (٣) فَعَدَا عَلَيْنَا حَتَّى (٤) أَصْبَحَ فَطَأَفَ فِي النَّخْلِ وَدَعًا (٥) فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ كَفِدَنُّهُمَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوتَهُمْ وَ بَتَى لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْ تُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيمُرَ أَسْمَعْ وَهُوْ جَالِسْ مَا تُحَرُّ ، فَقَالَ أَلاَّ (٥) يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ بِاسِبُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَالَتْ أَسْمَا اللَّهَاسِمِ بْنِ

(۱) أَكِدُ (۳) ثم قاله (۳) عَلَيْكَ إِنْ شَاءً اللهُ (١) حِينَ صِح (١) فَدُعَا (٠) فَدُعَا

لَحُمَّدِ وَأَبْنِ أَبِي عَتَيِنَ وَرِنْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِيمَةً بِالْفَابَةِ (١) ، وَقَدْ أَعْطَانِي بَادِ مُعَاوِيّة مِائَةَ أَنْفٍ فَهُو لَكُمُمَا صَرْشُ يُحْنِي أَنْ قَزَعَةً حَدَّثُنَا مالك عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سُهِل ا بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَتِّي بِشَرَّابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَبْنِهِ غُلاَّمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ النُّنكُم إِنْ أَذِنتً لِي أَعْطَّيْتُ هُوُّلاً ، فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاوثِرَ بنصيبي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدًا ، فُتَلَّهُ في يَدِهِ بِالسِّبُ الْهَبَةِ المَقْبُوصَةِ وَغُيْرِ المَقْبُوصَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وُهِبَ النِّي ۚ عَلِيَّ وَأَصْحَابُهُ مِلْمَوَ أَرِنَ مَاغَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُو عَيْرُ مَقْسُومٍ ٢٠ وَقَالَ ثَابِتُ ١٠٠٠ حَدََّثَنَا مِسْعَرَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَبْتُ النَّيَّ عَلِيَّ فِي السَّحِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي مِرْثُ مُمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَارِبِ سَمِعْتُ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بنتُ مِنَ النَّيِّ عَرِيْكِ إِنَّهِ يَرَا فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أُتَبِّنَا المَّدِينَةَ قَالَ أَثْتِ المَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْمَتَنُ فَوَزَنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا (<sup>ن)</sup> شَيْءٌ حَتَّي أُصابَهَا أُهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الحَرَّةِ صَرْثُ الْمُتَبَّبَّةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَيْنَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ بَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ الْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطَى هُولًا عِنْقَالَ الْفُلاَمُ لا وَاللهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحداً فَتَلَّهُ فِي يَدْهِ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبَلَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ تَعْمِينْتُ أَبَّا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ كَانَ لِرَجُل عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَيْنَ فَهُمَّ بِدِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّ مَقَالًا ، وقال أَشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لاَ تَجِدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قالَ فَأَشْتَرُوهَا مُفَاعِظُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ (٥) أَحْسَنَكُمْ فَضَاء بالب إذًا وَهَب جَمَاعَة لِقَوْمِ ١٦ مَرْشَا يَحْيُ بَنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَفَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ

مَالًا بِالْغَابَةِ (۱) مالًا بِالْغَابَةِ

(٢) لِهُوَازِنَ

(r) حَدَّثَنَا ثَايِثُ بِنُ

هم (٤) فمازال سي منيا س

(٥) فَإِنَّ خَدِيْرَكُمُ \* أَحْسَنُكُمُ

رَّ) أَوْ وَهَمَبَ رَجُلٌ حَمَاعَةً حازَ

عَنْ عُرُوتَةً أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْورَ بْنَ عَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِي عَلَّ قَالَ حِينَ جاءُهُ وَفَدُ هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّالِفَتَنْ إِمَّا السَّي وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَبْتُ ، وَكَانَ النَّيْ عَلِيٌّ أَنْتَظَرَ مُ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّا ثِفَ ، فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَهُمْ أَنَّ النَّيِّ عَيْثُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا تِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا تَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُشْلِمِينَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُوْلَاءِ جَاؤُنَا تَأْنِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَدْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَٰلِكَ فَلْيَفْمَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيةُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُدِنِي ۗ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَلْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَانَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فيهِ مِمَّنْ كَمْ ۚ يَأْذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَاعُرَفاؤُكُمْ ۗ أَنْ َكُمْ ۚ فَرَجِعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاوُّهُمْ ، ثُمَّ رَجَمُوا إِلَى النَّبِّ عَلَيْكِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا <sup>(١)</sup> وَهُنْذَا <sup>(٢)</sup> الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ ، هُـــذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَمْنَى فَهَٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا بِالْبُ مِنْ أُهْدِي لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلْسَاوُّهُ فَهُو أُحَقُّ وَيُذْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَّكَاءُ وَلَمْ يَصِحْ مَرْثُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهِيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ يَالِيُّ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا ، فَإَ مَا حِبُهُ يَتَقَاضَاهُ (\*) ، فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، وَقِالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء حَرَثُ (\*) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِوعَنِ ابْنِ تُحَرَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ (٥) عَلَى بَكْدِ لِمُمَرَّ صَمَّبِ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيّ فَيَقُولُ أَبُوهُ مَاعَبْدَ اللهِ لاَ يَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ مِرْكِيِّ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِنْكِ بعنيهِ فَقَالَ (٥٠)

(١) قال أبو عبت له الله (١) قال أبو عبت له الله (قوله) فهذا الذي بَلَغَنَا (٣) فهذا الذي بَلَغَنَا (٣) فهذا الذي الله (٣) فَقَالُوا لَهُ (٣) وَكَانَ (٣) قال (٣) قال (٣) قال (٣)

مُمَرُ هُوَ لَكَ فَأَشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبُدَ اللَّهِ فَأَصْنَعْ بِهِ مَا شِعْتَ اً لِرَجُل وَهُو رَاكَبُهُ (١) فَهُوَ جائِزٌ \* وَقَالَ الْحُمَيْدَىُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ عَنِ أَنْ مُمَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنًّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْب فَقَالَ النَّى عَلِي لِمُمَرّ بعنيهِ قَا بْتَاعَهُ (٢٠)، فَقَالَ النَّي عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَاعَبُدَ اللهِ. لُيْسُهَا (" حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال رَأَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ حُلَّةً سيراء (١) عند باب المَسْجِدِ فَقَالَ مَارَسُولَ اللهِ لَوِ أَشْتَرَيْتُهَا فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ إِنَّمَا يَكْدَمُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جاءتْ حُلَلْ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمْزَّ مِنْهَا خُلَةً (١٠ وَقَالَ أَ كَسَوْ تَنَدِيهَا وَقُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا الثيء لمفته كما قالوا ثوب خز فَكَنَسَا (٢) مُحَرُّهُ أَخَالَهُ مِنَكَةَ مُشْرِكًا مِ**رَثُن**ا أَبْنُ الْمُخَدَّدُ بْنُ جَنْفَو أَبُوجِتَنْفَر حَدَّثَنَا ابْنُ (٠) لِعُمْرَ فَقَالَ فُضَيْلِ عَنْ أَنبِهِ عَنْ فَافِيمِ عَنِ ابْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِي عَلِيَّتِ بَيْتَ (٧) (١) فَكُنَّاهَا عُرُ فَاطِيهَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِي فَذَ كَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّى (٧) بنته . والرواية التي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِنْرًا مَوْشِيًّا ، فَقَالَ مالي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلَى فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ شرح عليها الفسطلاني ليَأْ مُرْ فِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ ( ) به إِلَى فُلاَنٍ أَهْل ( ) بَيْتِ بهم حاجَة ﴿ حَرْثُ بيت فاطمة بذتير أه حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمِلْكِ بْنُ مَبْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ (٨) نُوْمِيلِي (١) آلِي ابْنَ وَهُبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَىَّ النَّبَيْ عَلِيَّةِ حُلَّةَ (١٠) سيرَاء فَلَمسْتُهَا (١٠) خاد سيراء فَرَّأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائًى بِإسب تُقَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِيزَ (۱۱) هَاجَرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ عَنَالنَّبِّي عَلَيْتُهِ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ ، فَدَخَلَ قَرْيَةٌ فِيهَا (۱۲) فَكُنَّاهُ مِ مَلِكُ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ (١١) ، وَأَهْدِبَتْ لِلنَّيِّ بِإِلَّهِ شَاةٌ فِيها شُمٌّ \* وَقَالَ

أَبُو مُعَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي عَلِيَّ بَعْلَةً بَيْضَاء وَكَسَاهُ (١٧) بُرُداً وَكُنْتِ لَهُ ٢٧٥

(٤) جُلَّةً سِيرًا بالنَّو بن فى القرع وأصله وغيرهما على الصفة وقال عياض ضبطناه على متفنى شيوخنا حُلَّةً سِيرًاء على الاضافة. وَهُو أَيْمًا فَى اليُونِينِيةِ وَقِال النووى آنه قسول الحنفين ومتقى العربيةوانه مل اضافة

(۱۲) ليه

بَعْرِهُمْ فَمْرُثُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونِّسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّتَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أُهْدِي لِلنِّي عَلَيْتِ جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهُى عَنِ الحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّامِي مِنْهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍّ في الْجِنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا \* وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس إِنَّ أَكَيْدِرَ ٓدُومَةَ أَهْدَى إِلَى النِّيَّ عَلِيْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُنِّس بْنِ مالكِ مِرضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَت النَّيّ إِنَّ إِشَاةٍ مَسْمُومَةً فَأَكُلَ مَنْهَا لِغَيَّ بِهَا فَقَيلَ أَلاَ نَقَتُنُلُهَا (٢) ، قال لا : فَمَا زِلْتُ أَمْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْشُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُثْمَرُ بْنُ شُلَيْمانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الزُّ عَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مَنْكُمْ طَمَامُ ۖ قَقَالَ النَّبِي عَنِي هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامُ ۖ قَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَعُورُهُ فَعَجْنَ ثُمَّ جَاءِ رَجُلْ مُشْرِكُ مُشْمَانٌ طَويل (٣) بِغَنَم يَسُوقُهَا وَهَالَ النَّبِيُّ عِلِيَّدٍ بَيْمًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قالَ أَمْ هِبَةً رقالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرَى مِنْهُ (اللهُ مَالَةً فَصُنِيَتْ وَأَمَرَ النَّيِيُّ مِنْكِمْ بِسَوَادِ الْبَطَانِ أَنْ يُشْوَى ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ (٥) حَزَّ النَّبِي مَا إِلَّهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ عَائِبًا خَبًا لَهُ ، خَعَلَ مِنْهَا قُصْمَتَيْنِ فَأَكَالُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، فَفَضَلَتِ الْقَصْمَتَانِ عَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ بِاسِتُ الْمَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللهِ تَمَاكَى لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فَ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ طَرَثُنَا (٢) خالِدُ بْنُ عَقَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَّلِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عُن ابْنِ مُحَرِّدُ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى مُحَرِّدُ حُلَّةً عَلَى رَجُلِ تَبَاعُ، فَقَالَ النِّيقَ عَلِيَّةً أَيْتَعْ مَذِهِ الْمُلَّةُ تَلَبْسُهَا بَوْمَ الجُمُعَةِ وَإِذَا جاءكَ الْوَقْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلْذًا (٧ مَنْ

(۱) حدثني (۱) حدثني (۱) تَشْتُلُهُا صَكْدًا فِي بعض الفروع (۱) طُورِ إلْ جِدًّا فَوْنَ (المفرل (الم (المفرل (الم (المفرل (المفرل (المفرل (المفرل (المفرل (المفرل (المفر

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْهَا بِحُلَكِ ، فَأَرْسُلَ إِلَى مُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةِ ، فَقَالَ ثُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ (" إِنَّى لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبُسَمُ اللَّهِ مَنْ أَهْلُ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ لِيَا أَخِرِلَهُ مِنْ أَهْلُ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنِ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء بنت أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ (٢) قَدِمَتْ عَلَى ۚ أُمِّى وَهٰىَ مُشْرِكَةٌ ۚ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله على فَأَسْتَغْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَكُ فَاتُ اللهِ عَلِي فَكُ مَن رَاغِبَةٌ ، أَفَأُصِلُ أَي ، قالَ نَعَمُ صِلِي أُمُّكِ بِالْبُ لَا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَيْهِ وَصَدَقَيْهِ مَرْضًا مُسْلِمُ بْنُ إِنْ الْهِيمَ حَدَّثَنَا هِيثَمَامٌ وَشُعْبَةً ، قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النِّنِي عَلِيَّ المَائِدُ في هبَيْهِ كَالْمَائِدِ في قبيُّهِ حَرْثُ (" عَبْدُ لِرَّ مَنْ إِنْ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلَيْ لَيْسَ لِّنَّا (٥) مَقَلُ السَّوْء ، الَّذِي يَعُودُ في هبِّيهِ كالْكَلْبِ يَرْجِعُ فَ قَيْنُهِ مِرْثُ إِنْ قِنَاعَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ مُعَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَأُرِّمُهُ بِرُخْص فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِي مَلِيِّةِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْ هَ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ ف صَدَقِتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْدِ الْمِنْ مَرْتُ مِرْتُ الْمِرْ الْمِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِلَّهْ مِنْ أَهْ قَالَ أَهْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ أَنَّ بَنِي صُهِيَّبِ مَوْلَى آبُنِ (\* جُدْعِالُ أَدَّعَوْا بَيْنَيْنِ وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَاللهِ أَعْطَى ذَٰلِكَ صُهِيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهِدُ لَـكُمَّا عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا أَبْنُ مُمَرَ ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَا عُطَى رَسُولُ اللهِ عِنْ مُهِيبًا يَبْتَنِي وَحُجْرَةً فَقَضَى مُرْوَانٌ بِشَهَادَتِهِ كَمُمْ

يا (و) تقال

(٣) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ
(٣) قوله قُلْتُ وَهْىَ
(اغِيَةُ هَكَذَا فِي النَّسِخ
(اغِيَةُ هَكَذَا فِي النَّسِخ
(المعتمدة بأيدينا والذي في
النَّسِخة التي شرح عليها
القسطلاني قلت إنَّ أَمِّي
قيرَمَتْ وَهْيَ رَاغِيةً

ه (٤) وحدثني

(۷) َبنِي

( بِيشْمِ أَلَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باسب مَا فَيل ف المنزى وَالرُّفِي ، أَحْرَثُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى ، جَمَّلُهُ مَا لَهُ أَسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا جَمَلَكُمْ مُمَّارًا مَرْثُنَا أَبُو نُمَّيْمٍ حِدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيي عَنْ أبي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَبْكِ إِلْمُعْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ وَرُثُ حَفْمٌ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّضْرُ بْنُ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ قَالَ الْمُمْرَى جائِزَةُ وَقَالَ عَطَالُهُ حَدَّثَنَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِمْ مَعْنِ النَّالِي مَلِكِمْ مَنْ أَسْتَمَارَ مِنَ النَّاس الْفَرَّسَ ٣٠ مَرْثُ آدَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِاللَّهِ يِنَةِ فَأَمْنَتَكَارَ النَّبِي مِلِيِّ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ ، فَلَتَ رَجّع قال ما رَأْيْنا مِن شَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبّغرا بالسَّ الإنسْيَعَارَةِ لِلْمَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاء مَرْثُنَا أَبُو تُنَمِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَالَيْشَةَ رَضِي َ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْحُ فِطُّرْ (٣) ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِ ، فَقَالَتِ أَرْفَعْ بَصَرَكَ إِنَّى جَارِيِّتِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَإِنَّهَا ثُرُّهِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْثِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْغُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي مَا كَانَتِ أَمْرَأَهُ تَقَيَّنُ بِاللَّذِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ نَسْتَعِيرُهُ بِاللَّهُ فَضْلِ المَّنيحَةِ صَرْثُ المَّنيكَةِ حَدَّثَنَا مالكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلْمَ قالَ نَعْمَ المنيخةُ اللَّقْعَةُ الصَّنَّى مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّنَّى تَمْدُو بِإِنَّاء وَتُرُوحُ بِإِنَّاء حَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ وَإِسْمُمِيلُ عَنْ مالِكِ قالَ نِهُمَ الصَّدَقَةُ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهِبِ حَدِّثْنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ تَدِمَ الْمَاجِرُونُ اللَّدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَهْمِي شُيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ

(۱) بِمِنْكُ (۲) وَالْدَّالِةَ وَغَيْرَهَا (۲) مُطْنِي

الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَا سَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَ الْهِمِ كُلَّ عام و يَكْفُوهُمُ الْعَلَ وَالمَوْنَةَ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَمْ أَنْسِ أَمْ سُلَمْ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمْ أَنْس رَـُولَ اللهِ عَلِيَّ عِنَّاقًا (١) فَأَعْطَاهُنُ النَّيْ عَلِيَّ أُمَّ أَعْنَ مَوْ لاَنَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهابَ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبيّ لَنَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ (٢) أَهْلِ خَيْبَرَ فَأَنْصَرَفَ إِلَى اللَّهِ ينَذِ رَدَّ الْهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَار مَنَا أَيْحُهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُومُ مْ مِنْ رِعَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِي عِنْ إِلَى أُمَّهِ عِذَاتَهَا (٣) وَأَعْطَى ٤٠ رَسُولُ الله عِرْكِيْ أُمَّ أَعْنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بَهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّآنَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِي سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنيحةُ الْمَنْزِ ، مامينْ عاميلِ يَدْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجاء ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْءُودِهَا ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِمَا الْجَنَّةَ ، قالَ حَسَّانَ فَمَدَدْنَا ما دُونَ مَنيحَةِ الْعَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَشْبيتِ الْمَاطِسِ ، وَإِماطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَتَحْوهِ ، فَمَا أَسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْ عَشْرَةً خَصْلَةً مَرْشُ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي قَالَ (٥) حَدَّثَنَى عَطَاهِ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالِ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُوَّا جَرُهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّمْ يَرْكِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْمَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا (١٠ أَخاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ حَدَّتَني عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَني أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرًا بِي ۗ إِلَى النَّبِي ٣٠ مَرْ اللَّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ ، فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ، قالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنِيحُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهَا

مي (١) عَذَاقاً (٣) قِتَالِ مِيَّ (٣) عَذَاقِهَا

ر؛) فَأَعْطَى

(٠) الْأَوْرَ اعِيُّ عَنْ عَطَّاءِ (٦) لِيَمْنَتُهَا . هكذا بالضبطين في البونينية كالتي سدها

(٧) رَسُولِ اللهِ

يَوْمَ وِرْدِهَا (١) ، قالَ نَعَمْ ، قالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِهَارِ (٢) فَإِنَّ اللَّهُ لَنْ يَتِرِكُ مِنْ عَمَلِكَ شَبْئًا ﴿ مِرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسِ قَالَ حَدَّثَنَى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٣) يَمْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي خَرَجَ إِلَى أَرْضِ مَهُ تَنْ زَرْعاً ، فَقَالَ لِنْ هُذِهِ ، فَقَالُوا ٱكْتَرَاها فُلاَنْ ، فَقَالَ فال الفسطلان بكسر الواو العليم على على من و رو . . . . وفي اليونينية بفتحا ولمله الما أمّا إنّه لو منتحها إيّاه كان خيرًا لَهُ مِنْ أَنْ بَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَمْلُوما بالب إذا وفي اليونينية بفتحا ولمله قَالَ أَخْدَمْنُكَ هُدُهِ الْجَارِيَّةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُو جَائِنٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عاريَّةٌ ، وَ إِن قالَ كَسَوْ تُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهْوَ (٤) هِبَةٌ مُرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللّهَ كَبَتَ السَكَافِرَ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَرَّاقًا فَأَخْدُمْهَا هَاجَرَ بِالْمِي إِذَا حَمَلَ رَجُلُ (٥) عَلَى فَرَس ، فَهُو كَالْمُمْرَى وَالصَّدَقَةِ ، (١) لفوله عزوجل. لفوله الوقال بَعْضُ النَّاس لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا حَرْثُ الْحُمَيْدِي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ قالَ سَمِعْتُ مالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قالَ (٦٠ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قالَ مُمَرُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ (٧) وَلاَ تَمُدُ في صَدَقَتِكَ .

(۱) وردها ه نهند. (٤) طاغب (٣) (٥) رَجُلاً (٦) فقال (٧) تَشْتَرِهِ (١٠) إِلِّي قَوْلِهِ وَالنَّهُوا الله ويعلَّكُمُ اللهُ واللهُ بكُلِّ شَيء عَليمٍ

## بِسْمِ اللهِ النَّحْمٰنِ النَّحِيمِ ِ كتاب الشهادات

( مَا جَاء فِ الْبَيِّنَةِ مِلَى الْمُدَّعِي ( اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْهُم بِدَيْنِ إِلَى أُجَلِ مُسَمَّى فَأَ كُتُبُوهُ (٥٠ وَلْيَكُتُبْ يَنْكُمْ كَاتِبْ إِلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبِ أَنْ

ا) وَتَوْلِ اللهِعَرُّوَجُلُّ (١) وَتَوْلِ اللهِعَرُّوَجُلُّ (٢) إلى قوله بِمَا تَعْمَلُونَ (۲) رّجُلاً (١) أوْ مَا عَلَمْتُ (٥) وساق حديث الْإِقْكِ فَقَالَ النَّبِي عِلَيْقِ لِأَسَامَة حبن عدله قال أهْلَكُ وَلاَنَمْلُمُ الآخَيْرا بَكْذَا في اليونينية من غيررقم وزقم له في الفرع علامة (٧) ابنُ الزُّ بَيْدِ. (٨) ابن عبد الله ه (۹) ماقالوا (١٠) أَهَاكَ (١١) في

يَكْنُكُ كُمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْكَثِّي وَلْيَتَّنِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَّ يَنْحُسُوا مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّى سَفِيها أَوْ ضَعَيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْ لِلْ وَلَيْهُ مِالْمَدْلِ وَأَمْنَتُهُمُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأُتَانِ مِمَّنْ تَوْصَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الْأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مادُعُوا وَلاَ نَسْأَمُواْ أَنْ تَكَثَّبُوهُ صَنْبِياً أَوْ كَبِياً إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَذْنَى أَنْ لاَ تَرْ تَا بُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يُجَارَةٌ كَاضِرَ أَنْ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَبْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَمْتُمْ وَلاَ يُضَارًا كَاتِبْ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بَكُمْ وَأَتَقُوا اللهَ وَيُهِمَّ أَنُّكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ، قَوْلَهُ (١) تَعَالَىٰ .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ٣٠ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيِرًا ۚ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنَّبِمُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْتُمْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ ۗ كَانَ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرًا بِالْبِ إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أَحَداً (٣) فَقَالَ لاَ نَمْ إِلاَّ خَيْراً أَوْ قَالَ ١٠ مَا عَلِيْتُ إِلاَّ خَيْرًا ١٠ حَرَثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَوْ بَانُ (٦) ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ وَأَنْ لُلسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ (٨) عَنْ خَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ بَعْض حَدِيثِهِمْ يُعَدِّقُ بَعْضاً حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٩) فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَيْا وَأُسَّامَةَ حِينَ ٱسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْا فَ فِرَاقِ أُهَّاهِ ، فَأُمَّا أُسَامَةُ فقال: أَهْ لَكَ وَاللَّهُ وَلا تَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْرًا أَعْمِصُهُ أَكْثَرَ مَنِ أُنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَبِنِ أَهْلِهِا ، فَتُنَّا فِي الْدَاجِنُ فَتَأْمُ كُلُهُ ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ يَمْذِرُنَا مِنْ (١١) رَبُّلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْشِي فَوَ اللهِ ماعَلِمْتُ

مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ (') إِلاَّ خَيْرًا باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَّيْثٍ قَالَ وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِي وَقَالَ الشُّويُّ وَأَنْ سِيرِينَ وَعَطَاءِ وَقَتَادَةً السَّمْ شَهَادَةً ، وَقَالَ (٢) الْحَسَنُ : يَقُولُ كُمْ يشهدُونِي عَلَى شَيْء وَإِنِّي (٣) سمِعْتُ كَذَا وَكَذَا مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِم مُعِنْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَبَىٰ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَّانِ النَّخْلَ (\*) الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَهِلِيِّهِ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ يَهِلِيِّهِ يَتَّتِقِ بِجُنْدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ِ أَبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعْ عَلَى فِرَاشِهِ ف تَطَيفَةً لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمُّ أَنْ صَيَّادٍ النَّبَيَّ عَيْكِمْ وَهُوَ يَتَّق بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ هٰ لِذَا كُمَّدُّ، فَتَنَاهِي ابْنُ صَيَّادٍ قالَ رَسُولُ (\* الله عَلِيَّةِ لَوْ تَرَكَمْهُ بَيِّنَ حَرِثُ (\*) عَبْدُ الله بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جاءتِ أَمْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَطَيِّ النَّيّ عَلِيَّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاءَةً فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقٍ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الزُّ كَبِيْدِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةَ لأحتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْر جالِسُ عِنْدَهُ وَخالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْن الْعَاص بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُوْذَٰنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَا نَسْمَتُمْ إِلَى هُذِهِ ما تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِّ عَلِيِّهِ اللَّهِ الْهَاسَهَدَ شَاهِدٌ ، أَوْ شُهُودٌ بشَيْء ، فَقَالَ (١٠ آخَرُونَ ما عَلِمْنَا ذَٰلِكَ (١) يُحَكِّمُ بِقَوْلِ مِنْ شَهِدَ ، قَالَ الْجُمَيْدِيُّ هَٰذَا كَمَا أَخْبُرُ بِلاَلْ أَنَّ النَّبِيّ صلَّى فِي الْكُمَّنِهُ ، وَقَالَ الْفَصْنَالُ كُمْ يُصَلُّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلِإِلِ ، كَذَٰ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانِ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْ مَم وَسَهَدَ آخَرَانِ بِأَلْفِ وَخْمِيمِائَة يُقْضَى ١٠٠٠

(۱) نبه (۲) وكان (۲) ولكن (۲) ولكن (۲) النبي النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) وقال (۱) بذلك (۱) المعطى ، والباء في الزبادة على هذا سانطة أو

زائدة كذا في الفسطلاني

مَرْثُ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَهُ أَخْبَرَ نَا مُعَرُّ بِنُ سَعِيدٍ بْن أَبِي حُسَيْنِ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱبْنَةً لِا بي إهاب ابْن عَزيز (١) فَأَتَنْه أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةٌ ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَ مْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْ تِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِّ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ (٢) فَقَالُوا ما عَلِمْنَا (٢) أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ بِاللَّهِ بِاللَّهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُ الشُّهِدَاءِ الْعُدَولِ ، يَلِيُّ كَيْفَ وَتَدْ قيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ باسب وَتَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء مَرْشَ الحَكُمُ بْنُ نَافِيمٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُوَّخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَثْلِيَّ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَإِنَّا نَأْخُذُ كُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَ لِهِ شَيْءٍ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ ( ) في سَرِيرَ تِهِ ، وَمَنَ أَظْهَرَ لَنَا سُوأَ ( ) كَمْ ۚ أَلْمَنَهُ ۚ وَكُمْ ۚ نُصِدِّقُهُ ۚ ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَ لَهُ حَسَنَّةٌ ۗ مَرْشُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مُرَّ عَلَى النَّبِّ مِيَّكِنَّهِ بِجِنَازَةٍ فَأَنْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُنَّ بأُخرى فَأَنْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذُلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِمُذَا وَجَبَتْ وَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ ، قالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ (٦) شُهَدَاءُ اللهِ في الْأَرْضِ حَرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أُتَيْتُ المَدِينَةَ وَقَدُّ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيلِما كَجُلَّسْتُ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنِيَ ﴿ كَا خَيْرٌ ۚ ، فَقَالَ مُمَرُّ وَجَبَّتْ ،

(۱) عُرَّمْنِ . قال أبن الاثير وغـيره أبو اهاب بن عزيز بنتج العينالهملة بخلاف ماضبطه أبو ذر غين الحموى والمستعلى اه ملخصا من اليونينية

(٢) فَيَسَأَهُم

(٢) مأعَلِنناهُ

(٤) يُحَاسِبُ م

ه (ه) تَشَرَّا

(r) المُؤْمِنِينَ

(٧) فَأَنْنِي خَيْراً

(٨) بِالثَّالِثِ

قوله باب تمدیل کذافی نسخة سیدی عبد الله یجر تمدیل وصوب فضلاء الازهر رفعه یجمل اضافة باب للجبلة کشیه

بِأُخْوَى فَأَنْهِيْ خَيْرًا فَقَالَ وَجَيَّتْ ، ثُمَّ ذُرَّ بِالثَّالِيَّةِ فَأُنْهِي شَرًّا فَقَالَ وَجَبَّتْ فَقُلْتُ ما ﴿ وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ اللُّومُ مِنِينَ ، قالَ قُلتُ كَمَا قالَ النَّبِي مُ إِلَيْ أَنُّهَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ ، قُلْتُ وَأَثْنَانِ قالَ وَأَثْنَانِ أَمْمَ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ فِي إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفَيِض، وَالمَوْتِ الْقَدِيمِ ، وَقَالَ النَّنَّ مِنْ عَلَيْ أَرْضَعَتْنِي وَأَمَّا سَلَمَةَ ثُورَيْبَةُ وَالتَّثَمَّتِ فِيهِ مَرْثُ آدَمُ حَذَّتُنَا شُعْبَة أَخْبَرَنَا الْحَكَمَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ النَّ يَوْ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأَذَنَ عَلَى أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ أَتَحْتَجبينَ مِنَّى وَأَنَا ا تَمْكُ، فَقُلْتُ وَكَيْفَ (\*) ذَلِكَ ، قَالَ (\*) أَرْضَمَنْكِ أَمْرَأَةُ أَخِي بِلَهَنِ أَخِي ، فَقَالَتْ السَّأْنَ عَنْ ذَلْكَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ أَنْذَنِي لَهُ حَرَثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ اهِيمَ حُدَّثَنَا آهمًامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ فَي بِنْتِ عَمْرَةَ لاَ تَعِلُّ فِي يَعَرْمُ مِنَ الرَّصْاَعِ ( ) ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَب هِيَ بِنْتُ ( ) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ حَدِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ مَنْ عَمْرَةَ بنْتُ عَبْدِ الرَّ هُنْ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ عَلِيَّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ ١٦ اللَّهِ عَلِيَّةً كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يُسْتَأْذِنُ في يَنْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أُرَاَّهُ فُلاَناً لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَى كَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أُرَاهُ فُلاَنَّا لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيّا لِعَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ هَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَمَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحُرٌّمْ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ﴿ مَدَثُنَا مُجَّدُ بَنُ كَيْصِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْمَتَ بْنَ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَعِنْدِي رَجْلُ

(1) وما (2) كنة (1) تقال (3) الرَّضَاعَةِ (4) النَّهُ (b) النَّهُ (c) النَّهُ (d) النَّهُ (d) النَّهُ (e) النَّهُ (f) النَّهُ (g) الرَّضَاعَةِ

قال (١٠ يَا عائِشَة مَنْ هُلِذَا ، قُلْتُ أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةِ ، قالَ يَا عائِشَةُ : أَنْظُرْنَ مَن إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ بِاسِ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٢٠ : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولِنَاكَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ، وَجَلَّدَ مُمَرُّ أَبَا بَكْرَةً وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعًا بقَذْفِ الْغَيرَةِ ، ثُمَّ أَسْنَتَابَهُمْ ، وقال مَنْ تَابَ قَبلتُ شَهَا دَتَهُ ، وَأَجازَهُ عَبْدُ الله بنُ عُتْبَةً وَتُمَرُّ بْنُ عَبْد الْمَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَأَوْسٌ وَتُجَاهِدٌ وَالشُّعْبَي وَعِكْرِمَةً وَالزُّهْرِيُّ وَتُحَارِبُ بْنُ دِتَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَّةً بْنُ قُرَّةً ، وَقَالَ أَبُو الرِّ نَادِ الْأَمْرُ عِنْ دَنَا بِالْدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَأَسْتَمْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُه ، وقال الشَّدي الله عَنْ السَّدي الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ع وَتَتَادَهُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وقالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، إِثُمَّ أُوْتِقَ جازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْحَدُودُ فَقَضَا يَاهُ جائِزَةٌ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ ا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، قَالِنْ ا (٤) بُخْمَنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةٍ تَحْدُودَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ أَلْحُذُودِ وَالْعَبّْدِ وَالْأَمَةِ لِرُوِّيَةِ هَلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْ بَنْهُ ، وَقُدّْ إِنَّى النَّيُّ عِلِيِّ الزَّانِيَ سَنَةً ، وَنَهِي النَّبِيُّ عَلِيُّ عَنْ كَلاَم سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْلَةً مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ ، وَقالَ اللَّيثُ حَدَّثَنَى يُونْسُ عَنِ ابْن شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح َ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّةِ ثُمَّ أَمَرَ <sup>(٣)</sup> فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، قالَتْ عائِشَةُ خَسُنَتْ تَوْ بَثُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَرْشَا يَحْييُ ا إِنْ أَكُ يُكِيدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ أَمَّرَ فِيمَنْ زَنَّى وَكَمْ مُخْسِنْ

رد) قال (۲) عز وحل

َ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرِ إِذَا أُشْهِدَ مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبَرُ نَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَ نَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَأَلَتْ أَنَّى أَبِي بَعْضَ المَّوْهِبَةِ لِي مِنْ مالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ مِيِّكَ إِنَّ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةً سَأَ لَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَاذَا ، قال (١) أَلْكَ وَلَهُ سِواهُ قالَ نَهَمْ ، قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لاَ تُشْهِدْ نِي عَلَى جَوْدٍ ، وَقَالَ أَبُو (٣ حَرِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهِدُ عَلَى جَوْدِ صَرِيْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قالَ سَمِيْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب قَالَ سَمِيعَتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرِيْكِ خَيْرُكُمُ ۚ قَرْبِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْدِي أَذَ كَرَ النَّبِي عَلِي بَعْدُ (٣) قَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ إِنَّ بَعْدَكُم ۚ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُو ۚ تَمَنُونَ وَيَشْهِدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ (٤) وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مِرْشَىٰ مُجَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ يَجِيءٍ أَقْوَامْ تَسْبَقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْر بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَهْدِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لِاً يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَكِتْهَانِ الشَّهَادَةِ وَلاَ ﴿ كَنْ تَكُنُّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمْ فَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ مِمَا تَهْمَلُونَ عَلِيمِ ۗ تَلُوُوا أَلْسِنَتَكُمْ ۚ بِالشَّهَادَةِ ۚ حَرَيْتُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُنيرٍ مَعْمَ وَهُبُ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، قالاً حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرْ إِنْ أَنَّسُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَلِيَّ عَنِ الْكَبَائِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ \* وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَسَهَادَةُ الزُّورِ ، تَابَعَهُ غُنْدَرْ

(١) مَقَال (٢) قوله وقال أبو حَريز الح هذه الجلة ثبتت في اليونينية هنا وقبل قوله حدثنا عبدال ضبب عليهاهناكووضع عليها علامة السقوط

(o) لقو له

(١) لِغُو الدولا تَكُتُمُوا

عِنْ أَلاَ أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَارُ ثَلاَثًا، قالُوا بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ: قالَ الْإِشْرَاكُ بِأُللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَجَلَّسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَقَالَ : أَلاَّ وَقَوْلُ الزُّور ، قالَ فَا زَالَ يُكُرِّرُهُمَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \* وَقَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ المُحْمِ مَهَادَةِ الْأَعْلَى وَأَنْرِهِ وَنِكَامِهِ وَإِنْكَامِهِ وَمُبَايَمَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ ، وَما يُمْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجازَ شَهَادَتَهُ قاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِي وَعَطَاهِ ، وَقَالَ الشَّمْيُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا ، وَقَالَ الحَكَمُ : رُبَّ شَيْءِ تَجُورُ فِيهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ عَلَى تَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّه ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا فَابَتِ الشَّسْ أَفْطَرَ ، وَ يَسْأَلُ عَنِ الْفَجْدِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ سُلَيْانُ بْنُ يَسَادِ : أَسْنَأْذَ نْتُ عَلَى عائِشَةَ فَمَرَفَتْ صَوْتِي ، قالَتْ (١) سُلَيْانُ أَدْخُلْ فَإِنَّكَ بَمْلُوكُ مابَقَ عَلَيْكَ شَيْء ، وَأَجازَ سَمْرَةُ بنُ جُنْدُ بِ مَهَادَة أَمْرَأُةٍ مُنْتَقَبَةٍ " مَرْشَا مُحَدُّدُ بنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رَجَّهُ اللهُ: لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَّأْ وَكُذَّا آيَةً أَسْقَطَتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ يَهِيِّ فَ يَبْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي المَسْجِدِ فَقَالَ يَاعائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادِ هٰذَا ، قُلْتُ نَمَمْ : قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْ عَبَّادًا حَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَا ابْنُ شِيكِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤِّذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى

وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْنُ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُعْبَةً عَرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ

حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبُ

(۱) مقالت (۳) مُتنَفَّبَةً (۲) مُتنَفَّبَةً

يُؤُذِّذَ ، أَوْ قَالَ حَتَّى نَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْلَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَعْتَ طَرْشَ إِيادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ۚ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْورِ بْنِ تَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ أَفْهِيةٌ فَقَالَ لِي أَبِي تَخْرَمَةُ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُمْطِينَا مِنْهَا شَبْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمْ فَمَرَفَ النَّبِيُّ مِيْكِيْ صَوْ تَهُ خَرَجَ (١) النَّبِيُّ عَلِيْكُ وَمَعَهُ قَبَاءُ وَهُوَ يُرِيهِ تَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ : خَبَاتُ هَٰذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ بِاسِبُ شَهَادَةِ النَّسَاء ، وَقَوْ لهِ تَمَالَى : فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلْ وَأَمْرَأْتَان وَرِيْنَ ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ أَخْبَرَ نَا مَحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (٢) النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ أَلَبْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْف شَهَادَةِ الرَّجُل ، قُلْنا (٣ بَلَى : قالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا باب شَهَادَةِ الْإِماء وَالْمَبِيدِ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْمَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجازَهُ شُرَيْحُ وَزُرَارَةُ بْنُ أُوفَى ، وقالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جائرَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجازَهُ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَقَالَ شُرَيْخُ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَ إِماءٍ صَرْتُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَني عُفْبَةُ ا بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِيْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيىٰ بِنْتَ أَبِي إِهابِ قَالَ كَفَاءَتْ أُمَةً " سَوْدَاهِ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَا فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي قالَ فَتَنَكَّيْتُ فَذَكُوْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَحَمَتْ أَنْ (٤) قَدْ أَرْضَعَتْ كُمَّ فَنَهَاهُ عَنهَا . باسب شهادة المُرْضِعة مَرْثُنا أَبُو عاصِم عِنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً خَارِتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَا

(۱) خرج (۲) قالَ النَّبِيُّ (۲) قالَ النَّبِيُّ (۲) قُلْنَ (٤) أَنَّهَا النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْكَ أَوْ نَحُورُهُ (١)

باسب تعديل النساء بمضمن بمضا حرش أبو الربيع سُلَمان بن داود وَأَفْهَـ مَنِي بَمْضَهُ أَخْمَدُ (٢) حَدَّثَنَا فُلَيْح بْنُ سُلَيْانَ عَنِ ابْنِ شِهابِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة ابْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْتِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ مِلْكِنْ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأُهَا اللهُ مِنْهُ ، قالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّتَنِي طَأَئِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَمْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْض ، وَأَثْبَتُ لَهُ أَقْتِصاصاً ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَني مَنْ عَائِشَةً ، وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا (٥) بُرَخُونَ قال عياض خَرَجَ (٣) بِهَا مَعَهُ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخُرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْمِيْحِابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هُوْدَجِرٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَخَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ غَزْ وَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْ نَا مِنَ اللَّهِ ينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَلَمَّا قَضَبْتُ شَأْنِي ، أَفْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرى ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزِّيعٍ أَظْفَارٍ ( ) قَد الْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَا لْتَمَسْتُ عِقْدِي فَلِسَنِي أَبْتِفَاوُّهُ ، فَأَفْبِلَ الَّذِينَ يَرْ حَلُونَ (٥) لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجي فَرَحَلُوهُ (٢) عَلَى بَمِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثَقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّا كُلنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ ، فَلَمْ يَسْنَنْكِرِ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوه ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَأَحْتَمَانُهُ ، وَكُنْت جَارِيَةٌ حَدِيثَةً السِّنَّ فَبَغَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِنْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِغَنْتُ مَنْزِكُمُ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدْ ، فَأَتَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِر ، فَطَنَنْتُ أَنَّكُمْ سِيَفْقِدُونِي ٣

(٤) ظَفَار

وَرَحَلْتُ الْبَعِيرُ مُخْفَ شددت عليه الرحل ومنه برحاون لي في حديث الانك وعند الحافظ أبي. فر يُرَخُونَ مشداً ولم أره في سائر تصرفاله الا مخنفاً اه من اليونينية بخط البونيني ملخصآ

> (٦) فرّ حاوه (٧) سَيِّنَقِدُو نَنَى

فَيَرْجِمُونَ إِنَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَأْنَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَلَّل السَّلَى ، ثُمَّ الذَّ كُوانِي مِن وَرَاء الجَيش ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاتُم فَأَتَانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ ، فَأَسْنَيْةَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ (١) أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ فَوَ مَلِيٌّ يَدَهَا فَرَكَبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَبْنَا الجَيْشَ بَمْدَ ما نَرَكُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَولَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُبِيّ ابْنُ سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ بهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ (٢) مِن قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّفَفَ (") الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ (' كَيْفَ تِيكُمْ لا أَشْمَرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ خَرَجْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِمِ مُتَّبِّزُ زُنَا(٥) لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْل ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرْيباً مِنْ بُيُوتِنا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْمُرَبِ الْأُوَّلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَرُ مِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمٍ أَغْشِي فَمَنْدَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ كَمَا بِنُسَ مَا قُلْتِ أَنَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَكُمْ نَسْمَمي ما قالُوا ، فَأَخْبَرَ ْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلَ الْإِفْكَ فَأُزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى (٦) مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْت إِلَى كَيْتِي ، دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَسَلَّمٍ فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ ، فَقُلْتُ أَنْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذِأُرِيدُ أَنْ أَمْنَيَقْنَ الْخَبَرَ مَنْ قِبِلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ أَبَوَى ، فَقُلْتُ لِأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ (٧) فَقَالَتْ بَابُنيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأَنَ فَوَ اللهِ لَقَـالما كانت أَمْرًأَةٌ قَطُّ وَضِبَنَّةٌ عِنْدَ رَجُّلِ يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائُ إِلاَّ أَكْثَوْنَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ بِتَحَدَّثُ (٨٠ النَّاسُ بهٰذَا ، قالَتْ فَبَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب

(١) حق (٢) والنّاسُ يُعيضُونَ (٣) اللّمَانَ . بضم اللام وسكون الطاء عند ابن المُطَيّنة عن أبي ذر اه من حاشبة اليونينية وفي أصلها زيادة فتح اللام والطاء (١) مُتَرَّزُ نَارُواية عبر (١) مُتَرَّزُ نَارُواية عبر المناصع أه قسطلاني

المناصع ألم قسطا (۱) على (۷) النّاسُ بهِ (۸) تَحَدَّثُ

(١) لم يُضَيِّنُ عَلَيْكَ (٥) مِنْ إِخْوَ انِنَا الْحُزْرَجِ لاط لا (7) وكان (۷) والله (٨) حَضَيْرٍ (٩) وقد

وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأُمَّا أُسَامَة فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَمْ لَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَمُهُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَحْلُكَ يَا رَسُولَ الله ، وَلا نَمْ لَمُ وَاللهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلَى بنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّق (١) الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُفْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بريرة فَقَالَ كَابَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَنْزاً أَعْمِصُهُ عَلَيْهَا (\*) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْمَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ يَوْمِهِ ، فَأَسْتَمْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى ۗ ابْنِ سَلُولَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَغْنِي (٢) سَعْدٌ فَقَالَ أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، فَوَ اللهِ عَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ اللهِ وَاللهُ أَنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ (٣) بْنُ مُمَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ( ) وَاللهِ أَعْدُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَ انِنَا مُن (٥) الْخَزْرَجِ أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرِكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيَّهُ الْخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلًا صَالِمًا ، وَلَكِنِ (٦) أَحْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ ، فَهَالَ كَذَبْتَ لَعَثُو ٱللهِ (٧) لاَ تَقْشُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلكِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحَضِيرِ (٨) فَقَالَ اللهَ إِنَّ لَلْمَاتِي كَذَبْتَ لَمَنْ اللهِ ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ اللهِ وَيَوْمِي الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى مَمُّوا وَرَسُولُ اللهِ مِنْكَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ خَفَقْضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ بَوْمِي لاَيرْ قَأْلِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُواَى قَدْ (١٠ بَكَيَتُ لَيْلَتَيْنِ (١٠) وَ يَوْمًا (١١ حَتَّى أَنْ الْبُكَاء فالِق كَبدي، قالتْ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَنْكِي إِذِ أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَأَذِنْتُ كَمَا خَلَسَتْ تَبْكِي مَنِي ، فَيَنْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِلَيْ مَلِي وَلَمْ

يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ (" قِيلَ فِي " ماقيل قَبْلَهَا وَقَدْ مَكُنَّتَ شَهْرًا لاَ يُولَى إِلَيْهِ قَى شَأْنِي شَيْءٍ ٣٠ ، قَالَتْ فَقَشَهِ "دَهُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَفَنِي عَنَكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةٌ فَسَيْرَ ثُكَ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ فَأَسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْمَبْدَ إِذَا أُعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ مَّمَّ تَأْبَ تَأْبَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمني حَتَّى ما أُحِسْ مِنْهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ اللهِ مِنْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَذْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجْلِي عَنَّى رَسُولَ اللهِ يِلِيِّهِ فِيها قَالَ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ يَرْلِيُّهِ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لاَ أَقْرَأً كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِينتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَ تُقُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ ، وَأَنَّ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَمْ لَمُ إِنِّي لَبَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (٥) بذلك ، وَاللَّهِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْ وَالله يَمْ لَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، وَاللهِ ما أَجدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاًّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قالَ: فَصَبْرْ تَجمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ ا يُبِرَّ نَّنِي اللهُ وَلَكُنِ وَاللهِ مَا ظُنَنْتُ أَنْ أَيْنَزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحْقَرُ في نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكُمِّم إِللَّهُ وَآنِ فِي أَدْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِ النَّوْمِ رُوَّ يَا مُبِرَّثُنِي ٥٠ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَامَ تَجْلِسَهُ وَلاَّ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ ٣٠ فَأَخَذَهُ ما كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحاء حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَّحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ سَاتٍ ، فَلَنَّا شُرَّى عَنْ رُسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أُوَّلَ كَلِمَةً مُكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَاعَا يُشَةُ أَحْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ فَقَالَتْ (٨) لِي أَمِّى نُومِي إِلَى رَّسُولِ اللهِ عَرَّالِيِّ فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَ أَتُّومٌ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَمُّدُ إِلاَّ اللهَ ، فَأَنُولَ اللهُ تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جِارًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ

(۱) مِنْ يَوْمِ (۲) لَىٰ (۲) بِشَىٰهُ (۲) بِذَنْنِ (۱) بِذَنْنِ (۱) بِذَنْنِ (۱) لِآلِصَدُّقُولُنِي (۲) تَبْرُ بَنِي فَوَالْيَ

(۱) بِشَيْءٍ لامًا لامًا لامًا عداني (٢) سأل: (٤) حداني (٥) عَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ه ه (۲) حدثنا (۷) حدثنی ر(^) في اللَّدِح

هٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُنِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَمْ بْنَ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنْفِي عَلَى مِسْطَح مِنْهُ اللهَ اللهَ لِمَا لِشَةَ فَانْزَلَ اللهُ تَمَالَى : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ (٢) إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحيمٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَّى وَاللَّهِ إِنِّي لَاحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ إِلَّذِي كَانَ أَجْرى عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَسْأَلُ (٢٠ زَيْنَبَ بنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرى ، فَقَالَ يَا زَيْنَتُ مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِى سَمْى وَ بَصَرى وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهُيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا ا فُلَيْمَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ مِثْلَهُ \* قالَ ﴿ رَبُّ أَنْ يُؤْتُوا وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمْنِ وَ يَحْيَىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَمَّد ابْن أَبِي بَكْرِ مِثْلَةُ عِلْمَ ۚ إِذَا زَكِّي رَجُلُ رَجُلَّ كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَمَّا رَآنِي مُمَرًا قَالَ عَنْي الْنُوَيْرُ أَبْوَا اللَّهُ كَأَنَّهُ يَشَّهُمْنِي قَالَ عَريني إِنَّهُ رَجُلُ ا صَالِحٌ ۚ قَالَ كَذَٰاكَ أَذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ۚ **حَرَثُنَ ۚ** ابْن (°) سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا (<sup>١)</sup> عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّيِّ مَرْكِيْم فَقَالَ وَ يَلَكَ فَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحاً أَخاهُ لاَ عَالَةً فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ اللهِ مايُكُورَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي المَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ مُ مَرِّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ زَكِرَ يَّاء حَدَّنَنَا (٧) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّيْ عَلِي رَجُل مِنْ عَلَى رَجُل وَ يُطْرِيهِ في مَدْحِهِ (٨) ، فَقَالَ أَهْلَكُنُّمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ بِاللَّهِ الصَّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ الدَّوْلِ اللَّهِ

تَمَالَى " : وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، وَقَالَ مُغْيِرَةُ أَحْتَامَتُ وَأَنَا ابْنُ إِنْذَى عَشْرَةً سَنَةً وَمُبُلُوعُ النَّسَاءِ فِي الْحَيْضِ (٣) لِقَوْلِهِ عَنْ وَجَلَّ : وَالَّلاَّ فَي يَئْسِنَ مِنْ الْحَيْضِ مِنْ ( اللهِ إِلَّى قُولِهِ أَنْ يَضَعْنَ خَلْهُنَّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : أَدْرَكْتُ جارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَّةً حَرَّتُن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيَّدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ تُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ عَرَضَةُ يَوْمَ احُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَّا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً (٤) فَأَجازَنِي ، قالَ نَافِعْ فَقَدِمْتُ عَلَى مُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خُلِيفَةٌ مُخَدُّثُتُهُ هُذًا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هُذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْحَكِبِيرِ وَكُتَبَ إِلَى مُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ تَخْسَ عَشْرَةَ طَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثْنَا (٥) صَفْوَانُ بْزُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عِلَيْتِهِ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ . باب مُوَّالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيِّ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْبَهِينِ حَرْثُ الْحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَمْمَشِ عَنْ سُقَيِقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرِ لِيُقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أُمْرِي مِسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ (٦٠ - بيني وَ بَانِيَ رَّجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ خَمَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النِّي مَرْكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَّكَ يَبُّنَهُ قَالَ ثُلْتُ لا قَالَ ١٥ فَقَالٌ لِلْيَهُودِي أَخِلِف قالٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلِفَ وَيَذْمَبُ يِمَالِي قَالَ فَأَثْرُلُ اللهُ تَمَالَى (١٠ إِنَّ اللَّهِ يَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ مُّنَّا عَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآبَةِ السب الْيَعِينُ عَلَى الْدَعْى عَلَيْهِ فَ الْامْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُا هِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ فَتَبَبَّهُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَن ابْن شُبُرُمَةَ كَالَّمْنِي

(۱) عز وجل (۲) إلَّي الحَيضي (۳) لِسَائِكُمُ (۵) لِسَائِكُمُ (۵) حدثني (۵) حدثني (۵) حاثن (۲) كان فاك بيني (۷) قال احلف (۸) عز وجل

أَبُو الزُّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَقُلْتُ ، قالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُوناً وَجُلَيْنِي فَرَجُل وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمُا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمُا الْآخْرَى، قُلْتَ : إِذَا كَانَ يُكَتَّنَى بشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَن تُذ كِنَ إِحْدَاهُمُا الْأُخْرَى مَا كَانَ يَصْنَعُ بذِّكْر هَذِهِ الْأَخْرَى مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبَ إِنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِي عَلَيْ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى المُدَّعْى (١) إِنَّ أَنّ عَلَيْهِ بِالنِّبِ مِرْشُنَا ؟ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي اللَّهَ وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً ، لَـقِى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ ۗ (٢) عُمَّا قَلِيلاً إِلَى البِمْ عَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم اللهِ عَلَى إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (١) لَوْلَتْ. مُزِّلَتْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، ثُمُّ إِنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ قَبْسِ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ أَبُوعَبْدِ الرُّ عَمْنِ كَفَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالٌ فَقَالَ صَدَّقَ لَنِي أُنْزِلَتْ (1) كَانَ أَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُل خُصُومَة ﴿ في شَيْء فَأَخْتُصَمُّنَا إِلَى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي ، فَقَالَ النِّينُ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مالاً وَهُوَ فِيهَا ال فَاجِرٌ لَقِيَّ اللَّهُ (٥) وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُّ أُقْتَرَأً هَذِهِ الآيةَ ﴿ (٨) وَلَ بِالْسِيفُ إِذًا أَدَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَكْتَبِسُ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ مَرْثُ المُمَّدُ إِنَّ بَشَّالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا (٥٠ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَّيَّةً فَذَفَ أَمْرَأَتَهُ عِنْدَ النِّيِّ بَاللَّهِ بشريك بن سخماء فَقَالَ النَّبِي عِلِي الْمِينَةُ أَوْ حَدُّ فَي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ ( ) بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأُتِهِ رَجُلاً بِنُطَلِقُ بَلْتُمِنُ الْبِيَّاةُ مُجْمَلُ لِقُولُ الْبِيِّنَةُ وَإِلاَّ حَدُّ ( ) في ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّمَانِ بِاسْبُ الْيَبِينِ بَعْدُ الْمَصْرُ مَدَثْنَا عَلَى بَنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْاتًا

وه (ه) النِّيّ

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيَّ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِيم عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ما عِبطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبيلِ ، وَرَجُلُ اللَّهِ رَجُلاً لَا يُبَايِمُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا ۚ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةً (١) بَمْ دَ الْمَصْرِ. لَغَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَيَ (١) بهِ (٣) كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا باسب " يَحْلِفُ الْمُدَّعْي عَلَيْهِ حَيْمًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَهِينُ وَلاَ يُصْرَف مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْنِبْدِ، فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَافِي أَخْمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْنِنْبَرِ لَخَمَلَ مَرْوَانُ يَمْجَبُ مِنْهُ ، وَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ (٤) يَخُصُ مَكَانًا دُونَ مَكَانِ مِرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مالاً ، لَـقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ المِسِ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمْ فِي الْيَمِينِ مِرْشُ الْإِنَّاقِ مِنْ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اً أَخْبَرَ نَا مَهْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَرَكِمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأْسْرَعُوا فَأْمَرَ أَنْ يُسْهَمَ ٥٠ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ عِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٧٠ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ١٨ حَرثَى إسْكُنّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَوَّامُ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْمَتَهُ كَفَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطَى (" بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِا ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُكَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ، وَقَالَ (١٠٠ ابْنُ أَبِي أَوْنَى : النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتُنُ مَرْشُنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا (١١) كُمِّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

لَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللَّالِي اللَّالِمُ الللِّلِمُ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِمُ الللِّلِمُ اللَّالِمُ الللِّلِمُ اللللِّلِي الللِّلِمُ الللِّلِمُ اللللِّلِمُ الللِّلِمُ اللللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِّلْمُ اللللِّلِمُ الللِّلِمُ اللللْمُوالِمُ الللِّلْمُ اللللِّلِ اللِّلِمُ الللِّلِمُ اللللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِمُلِمُ الللِّلِمِ

(٢) أُعْطِيَ

8 تط (۲) بها (٤) ولم الم

(•) حدثني (7) أت يسهم كذا الدونانة الحافوة ومروفة و

اليونينية الهاءمن يسهم مفتوحة هنا وفي ابالفرحة في المشكلات الآتي قريبا الهاء مكسورة

(٧) عز وجل

(٨) في الرواية التي شرح عليها الفسطلاني تكميل الآية إِلَي وَكُمُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ "

(٩) أُعْطِيّ بِهَا ماكَمْ يُعْطَهَا

(١٠) قال (١١) أخبرنا

ه الرَّجُلِ (۱) الرَّجُلِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ نَصْدِيقً (٣) إِلَى قَولِهِ عَذَّابٍ اللهِ أَلِيمٍ \*. إِلَى قَوْلِهِ وَكُمُمْ بالله لَشَهَا دَنْنَا أَحَقَّ مِنْ شَّهَادُ تَهِماً ورمز ط على هذه الآيات هو مخذلك ه ما (٦) ابن مالك (v) (٨) شَهْرِ رَمَضَانَ ه (۱) نقال (۱۱) غير

اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتُطِعَ مَالَ رَّجُل (١٠ ، أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ ٣٠ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَ بِمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَلَيلًا الآيَةَ (٣) فَلُقِينِي الْأَشْعَتُ فَقَالَ ماحَدَّثُكُمُ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قالَ فِي أَنْز لَتْ بِاسِبْ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ قَالَ آمَالَى يَحْلَفُونَ بَاللَّهِ لَكُلُّمْ ، وَقُولُهُ (؛) عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جاوُّكَ يَحْلِفُونَ بِٱللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاّ إِحْسَانًا وَتَوْفيقًا (\*) يُقَالُ بِٱللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَقَالَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ وَرَجُلُ حَلَف بِٱللَّهِ كَاذِبًا بَمْدَ الْمَصْرِ وَلاَ يُحْلَفَ مِبْمَيْرِ اللَّهِ صَرَّتُ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّمَنى مالك عَنْ عَمِّهِ أَبِي شُهَيْلِ (٦) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاد رَجُلُ إِنَّى رَسُولِ ﴿ (٠) وَبَعْلْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ اللهِ عَلَيْكِ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلاَّمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَالَّايْلَةِ ، فَقَالَ هَلْ عَلَى َّ غَيْرُهُمَا (٧) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَلَّى عَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ وْصِيامُ رَمَضَانُ (^) قالَ (٩) هَلْ عَلَى ۚ غَبْرُهُ (١٠) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ، قالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ الرَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى ۚ فَيرُ هَا (١١) قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّحَ فَأَدْبَرُ الرَّجُل وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْلَمَ إِنْ صَدَقَ مَرْشُ مُولِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا جُويَرِيَّةُ قَالَ ذَ كُرَّ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ أَنْ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ بَاللَّهِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةُ بَمْدَ الْيَعِينِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لَعَلَّ بَمْضَكُمْ أَخْلَنُ بَحُجِّيِّهِ مِنْ بَمْض ، وَقَالَ طَاوُسْ وَإِبْرُ اهِيمُ وَشُرِيْحُ الْبِيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَبِينِ الْفَاجِرَةِ وَرُشَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَن رَّسُولَ اللهِ عَلَى إِنَّكُمْ أَلَفْتُعْمِرُنَّ إِلَّا وَلَعَلْ بَعْضَكُمْ أَكُن بِعُجَّيْهِ مِنْ بَمْضِ فَمَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ شَبْنًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِفَلاّ

يَأْخُذُهَا بِالْبِ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ، وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمُعَيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ ( ) بِالْوَعْدِ وَذَ كَرَ ذَٰلِكَ عَنْ سَمُرَةً ( ) وَقَالَ ( ) المِسْوَرُ بْنُ خُرْمَةَ سَمِعْتُ النَّبَّ عَلِيَّةٍ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ ( ) وَعَدَنِي ( ) فَوَ فَي ( ا لِي قالَ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَرَأَيْتُ إِسْفَقَ بْنَ إِبْرَآهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ ، حرِّث (٨) إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي اً أَبُو سُفْيًانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمُ ۚ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ ﴿ وَإِلْصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْمَفَافِ وَالْوَفاءِ بِالْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهُذِهِ صِفَةٌ نَبِي مَرَثُ قُتَلَبَّةُ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلِ فَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ عَنْ اً أبيهِ ءَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقَ ثَلَاثُ ، إِذَا عَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوْتَمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ صَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبِرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَادِ عَنْ مُمَّدِّبْنِ عَليَّ عَنْ جابر ا بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي عَلِي جاءاً بَا بَكْرِ مالٌ مِنْ قَبَلَ الْعَلاَء ا بْنِ الْحَضْرَ مِيَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَرَاقٌ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِر ۖ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ يُعْطيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قالَ جَابِر فَعَدَّ في يَدِي خَمْسَمِائَةً ثُمَّ خَمْسَمِائَةً اثْمَ خَمْسَمائةً مَرْثُ اللَّهُ عُمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سَعِيدْ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ شُجاعِ عَنْ سَالِم الْافْطَسِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُوذِيُّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قلْتُ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمْ وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِذَا قَالَ فَعَلَ

(٦) فَوَ فَانِي . فَأَ وَ فَانِي (٧) عند أَبِي ذر مخطوط على قال أبو عبد الله رأيت اسحاق الى ابن أشوع بخاء هكذا حد فيعلم بذلك أنه من اليونينية

ره) یا مر (۱) یا مر مصص ادرا) حدثنی

﴿ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَن الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ الشَّهْ بِي لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْلِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض لِقَوْلِهِ تَعَالَى ١٠٠ : فَأَغْرِيْنَا تَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُمُكَذِّبُوهُم، وَقُولُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الآيَةَ (\* مَرْشُ يَحْيِي (\* بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ (٤) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَا بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ (٥) عَلَى أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَوْنَهَ لَمْ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ إِلَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَاكَتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ (١) مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَعَنَّا قَلِيلًا ، أَفَلاَ يَنْهَا كُمْ مَا (٧) جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلتهِمْ (١) وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلَكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ با في (٩) الْمُشْكِلاَتِ، وَقَوْلِهِ (١٠): إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱ ْقَتَرَعُوا لَجْرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجُرْيَةِ وَعَالَ (١١) قَلَمُ زَكَرٍ بَّاءِ الْجُرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَر يَّاءُ وَقَوْ لِهِ فَسَاهُمَ أَقْرُعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ عِلِّكَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ بُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيْكُم يَعْلِفُ مُمَّرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى الشَّوْبُ أَنَّهُ سَمِعِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، قالَ النَّبِيُّ مِثَلُ المدهن في حُدُودِ اللهِ وَالْوَافِيعِ فِيهَا مَثَلُ تَوْمٍ أَسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِها وَصارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِاللَّهِ عَلَى الَّذِينَ (١٣) في أَعْلاَ ا بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ المَاء قَالِنْ أَحَذُوا عَلَى يَدَيهِ (١٤) أَنْجَوْهُ وَبَجَوْ الْنَفْسَهُمُ وَالْإِنْ تَرَكُوهُ

مه (۱) عز وجل (۲) سقط قوله الآیة عند أبوى ذر والوثت (۲) سقط يحى عنيد أبوى

ذر والوقت لا من عند الله بن (٤) عَنْ عَنْدِ اللهِ بن

(؛) عَنْ عَمَدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ (٠) أُنزَلَ

(۸) مُسَاءَلَتِينِ

(۹) من صد الا

(۱۰) عز وجل مــ هــ هــ ص

(١١) وَعَدَا. وَعَالَي صِهِ

(۱۲) يؤخر حديث عمر بن حفص بن غياث الى آخر الباب عند ه صح ط بعد قوله ولو حبوا إه من اليونينية

(۱۳) الذي

(١٤) على يُدو

أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال حَدَّثَني (١) خارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُ أَنْ أُمَّ الْمَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَامُهُمْ قَدْ بَايَمَتِ النَّيِّ يَالِيُّهِ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْفُونِ طَارَ لَهُ (٢) مَهْمُهُ في السُّكْنِي حينَ أَقْرَعَت الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْمَاجِرِينَ ، قالَتْ أُمُّ الْعَلاَء فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُمَّانٌ بْنُ مَظْعُونِ فَأَشْتَكِي ۚ فَرَّصْنَاهُ حَتَى إِذَا تُوْفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي ثَيَابِهِ ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ لى النَّيُّ عَلِينَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرِى بأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي بَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ أَمَّا عُمْانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَ رْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْمَلُ بِهِ ، قَالَتْ فَوَ اللَّهِ لَا أُزَّكِّي أَحَــداً بَعْدَهُ أَبَداً ُ وَأَحْزَ نَنِي (٣) ذٰلِكَ قَالَتْ فَنَيْتُ قَأْرِيتُ (١) لِمُمْانَ عَيْنَا تَجْدِي فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَخْبَرْ ثُهُ ، فَقَالَ ذَلِكِ " عَمَلُهُ مَرْشُ اللهِ مُلَّدُ بْنُ مَقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ إللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَانِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَامَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلُتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيَّ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مَرْثُن (٧) إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيِّهِ قَالَ لَوْ يَهْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاء وَالصَّفْ الأُوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مافي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَهْلُمُونَ مَافِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْسِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً .

(٢) فَأَحْزَ نَثِي

(٦) وحدثني

(٧) حدثني (١)

(1) كنا ف الطبوع سابقا والذي في القسطلان نميتها لابي ذر للاصيلي اهمن هامش الاصل مرة (1) (كتاب الصلع) (٢) سفط ما جاءعتد أبي ذر

هش (۲) اذا نفاسدواً

(٤) عز وجل

ة ما (٥) الى آخر الآية

(۲) الأنة (۷) أخبرنا

(۹) منقط فجاء بلال لاّ بوى ذر والوقت والاصيلى

(١١) أَنْ يُصَلِّي

(١٤) صوابه مالكم إذًا

### بسم ٱلله الرَّحْن الرَّحِيم

ماجاً؛ ٣ في الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ ٣، وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى ١٠ : لَاَخَيْرَ فَى كَـثْيِرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً إَوْ مَمْرُونِ (٥) أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِنَاء مَرْضَاةِ اللهِ ٥٠ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ، وَحُرُّوجِ الْإِمامِ إِلَى المُوَاضِع ليُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَمْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـــهُ ۚ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَى يُو (٨) ، خَفَرَجَ إِنَيْهِمُ النِّبِي عَلَيْكِ فِي أُنَاسٍ مِن أُصْحَابِهِ يُصْلِحُ مَيْنَهُمْ فَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَكُمْ يَأْتِ النَّبِي عَيْكَ فَجَاء بِلاَلْ (<sup>()</sup> فَأَذَّنَ بِلاَلْ بِالصَّلاَةِ الصَّالِحَةِ السَّفَعِيمِ الصَّفيحِ إِ وَكُمْ كَأْتِ النَّبِي عَلِيَّ فَجَاء إِلَى أَبِي بَكْرِ ، فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ عَلِيَّةٍ خُبِسَ وَقَدْ حَضَّرتِ الصَّلاَّةُ فَهَلَ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِن شَيْتَ فَأَقَامَ الصَّلاَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْمِ ثُمَّ جاء النِّبِي ۚ يَرْكُ تَمْ يَى فَى الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ الْأُوَّلِ، فَأَخَــــذَ النَّاسُ ا بِالتَّصْفيحِ (١٠) حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فَى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ مِنْكِيٍّ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّي (١١) كما هُوَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ عَلَمَ اللهِ (١٧) ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ (١٣) النَّيْ عَلَيْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا (١٤) النَّبِي النَّاسِ إِذَا (١٤) نَابَكُمْ شَى عُرْفِي صَلاَيْكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاء، مَنْ نَابَهُ التَّصْفِيق شَيْءِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ شُبْعَانَ اللهِ (١٦) فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَهُ أَحَدُ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكُر ما مَنَعَكَ حِبَى أَشَرْتُ (١٧) إِلَيْكَ كَمْ تُصلِّ بِالنَّاسِ ، فقَالَ ما كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي الراهِ أَشِيرَ فَحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ (١٨) مِنْ مَنْ مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ

أَبِي أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّيْ عَلِيَّةً لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيِّي ، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّيْ عَلِيٌّ وَرَكِبَ حِمَارًا فَا نُطَلَّقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِي أَرْضُ سَبَخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّيُّ عَلَيْ فَقَالَ (١٠ إِلَيْكَ عَنِّي ، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَا بِي نَتْنُ حِمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَمِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِمَهْدِ اللهِ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ فَشَمَّا ( ) فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِ منهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانْ بَيْنَهُمَا ضَرْتُ « بِالجَريدِ (٣) وَالْا يْدِي وَالنِّمَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنَّو لَتْ (١) : وَ إِنْ طَا يُفتَانِ مِنَ المومنِينَ. ا أَقْتَتَاكُوا فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالسِبِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ حَرْثُ ا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهابِ أَنْ مُعَيْدً ابْنَ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهَا سَمِيت رسول (" اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٦) يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَبْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا باسب مُ قَوْلِ الْإِمامِ لِأَصْحَابِهِ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ مَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْ يْسِيُّ وَإِسْطُقُ بْنُ نُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، قالاً حَدَّثَنَا لَهُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ ٱفْتَتَكُوا حَتَّى تَرَامَوْ اللَّهِ عَلَامَ فَأَخْبِرَ رَسُول (٥٠ اللهِ عَلَيْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ تَيْنَهُمْ باب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أَن يَصَّاكَا تَيْنَهُمَّا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ مَرْثَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصَا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرِّي مِنِ أَمْرَأَتِهِ مَالاَيُهُ جِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ (١) فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَفْسِمْ لِي مَا شيئت، قالَتْ فَلا مَنْ اللهُ اللهُ إِذَا تَوَ اصْبَا باسب إذًا أصطلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْدٍ فَالصُّلْحُ (١١) مَرْ دُودٌ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۱) قال (۲) فَسُتَمَهُ (۳) وَسُتَمَهُ (۳) وَسُتَمَهُ (۳) وَسُتَمَهُ (۵) وَسُمِرُهُ (۵) وَسُمِرْهُ (۵) وَسُمِرُهُ (۵) وَسُمُرِهُ (۵) وَسُمِرُهُ (۵) وَسُمُرِهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُرَّهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُرُهُ (۵) وَسُمُر

ص مدمد لا لاجها (۱۰) ولا ِ (۱۱) فهو إ

ابْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ جَاء أَعْرَابِيْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ ، فَقَالَ مَدَفَقَ أَقْضِ (١) يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِي إِنَّ أَ بنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَّنَى بِأُ مْرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ أَ بَنِي مِنْهُ بِمِانَةٍ مِنَ الْغَنَّمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلَتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عام ِ فَقَالَ النَّبِي مِنْكُم لَا قَضِينٌ يَبْنَكُم اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَتُمُ فَرَدُّ ٣ عَلَيكَ ، وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَأَغْدُ عَلَى أَدْرًأَةِ مُلْذَا فَأَرْبُهُمَا فَنَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا مَرْشَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (٣) اللهِ عِنْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَبْسَ فِيهِ (١) فَهُوَ رَدّ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَرْمِي وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، إللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِاسِبُ كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا ما صَالِحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَذٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَذٍ وَأُونَ ( ) كَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ (٢) أَوْ لَسَبِهِ (٧) حَرَثُنَ الْحُمَّدُ بْنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ الله على أَمْلَ الحُدَيْدِيَةِ كَتَبَ عَلَيْ ﴿ يَهْمُ كِتَا بَا فَكُتَبَ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِإَنْكُنْتُ مُحَدُّدٌ رَسُولُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا كَمْ ثَقَا تِلْكَ فَقَالَ الْمَلِيّ أَنُّهُ فَقَالَ () عَلَى ما أَنَا بِالَّذِي أَنْحَاهُ فَنْحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَّهِ مِلْكَ مِلْ أَنَّ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلاَ (١٠) يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُمْلُبُّانِ السَّلاَحِ فَسَأَلُوهُ ما جُمُنْكُمُ اللهِ إِنْ مُولِى عَنْ إِسْرَابُ عِلَا فِيهِ صَرْتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولِى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَمَزُ النَّبِي عَلِيَّ فَي ذِي الْنَمْدَةِ فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قاضاً هُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةً أَيَّامٍ ،

(١) أَفَاقَضِ (٢) فَتُرَدُّ (7)

(v) أو نَــَةُ (١)

رضُّوَ انُّ اللهِ عَلَيْدِ

كذا في الطبعة السابقة بدون

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَيُوا هٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ لَهُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَيْنَ فَقَالُوا لا نُقرُّ إِمَا فَلَوْ (١) نَعْلَمُ أَبُّكَ رَسُولُ اللهِ ما مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ تَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قالَ أَنَا رَسُولُ ٱللهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ أَمْحُ رَسُولُ (\*) اللهِ ، قالَ لاَ وَٱللهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَدُّ بنُ عَبْدِ ٱللهِ لاَ ٣٠ يَدْخُلُ ( ) مَكَّةَ سِلاَحْ ( ) إِلَّا فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بأَحَد إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبَّمَهُ (٦) وَأَنْ لاَ يَمْنَحَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمَ بها ، فَلَسَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ (٧) أُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَفْرَجَ النِّي عَلِيَّ فَتَبِعَتْهُمُ أَبْنَةُ (٥) خَمْزَةً يَاعَمٌ بَاعَمٌ فَتَنَاوَكُما عَلِي (١) فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ ٱبْنَةَ عَمُّكِ حَمَلَتْهَا (١٠) فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَ زَيْدٌ وَجَعَفُرٌ ۚ فَقَالَ عَلَى ۚ أَنَا أَحَتُّى بِهَا وَهِي ٓ أَبْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعَفُرُ ۗ أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحَدْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ أَبْتَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النِّبِي مُلِّكِمْ لِخَالَتُهَا ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِمَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرِ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي ، وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا بِاسِ الصُّلْحِ مِنَعَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفَيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مالكِ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ يَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَمْلُ (١١) ابْنُ حُنَيْفٍ (١٢) وَأَسْماهِ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مَوْسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَالَحَ النَّبِي عَلَيْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرَكِينُ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَنَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابِلٍ وَيُقْيِمَ بِيَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجِنْكُنَّانِ السَّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَعَوْهِ كَفَاء (١٣)

(۲) رَسُولَ (٣) أَنْ لاَ يَدْخُلَ منوا (٥) بسلاح رَ مْنِيَ اللهُ عَنْهُ (١٢) لَقَدُّ رَأَيْتُنَا يَوَمَ أبي جَنْدَلِ وعند الاصيل رَ أَيْنُنَا الح

ر (۱۲) <del>ف</del>يل

أَبُو جَنْدَلِ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ (١) لَمْ يَذْ كُنْ مُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ بِحُلُبِ (٢) السِّلاَحِ مِرْشَ مُحَدَّدُ بْنُ رَافِيمٍ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ (٣) سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا ۚ فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقُبْلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَتَ أَقَامَ بِهَا ا لَلَاثًا (<sup>1)</sup> أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُبِمَ فَغَرِبِمَ حَرِّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل وَمُعَيِّصَةُ بْنُ مَسْمُودِ ابْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِي (٥) يَوْمَئِذٍ صُلْحُ الْمُلْحِ فَ الدِّيَةِ مَرْثُنَا لَحُمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَنِي مُمَّيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُم ۚ أَنَّ الرُّبَيِّمَ وَهِي أَبْنَهُ النَّضْرَكَسَرَتْ ثَنَيَّةَ جارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْمَفْقَ فَأْبَوْا فَأْتَوُا النَّيّ عَلِيَّةٍ فَأَمَرُ مُمْ ٥٠ بِالْقِصَاصُ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَنْكُسْرُ ثَنَيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ مِا لَمْتَى لاَ تُكُمَّرُ ثَنَيَّتُهَا فَقَالَ (٧٠ مَا أَنَسُ كِتَابُ (٨٠ اللهِ القيماص فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ ا زَادَ الْفَزَادِيْ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ بِالْبُ فَوَلْ النَّبِيّ عِيْكِ لِلْجَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنبِي هٰذَا سَيَّدٌ وَلَمَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بعر بَيْنَ فِئْتَيْنِ عَظيمتَيْنِ ، وَقُو لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا حَرِثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سَّفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَسْتَقَيْلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ مُعَاوِيَةَ بَكَنَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ إِنِّى لَّأَرِّى كَتَاثِبَ لاَ تُولِّي حَتَّى تَقَتْلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَىْ مَمْرُو إِنْ قَتَلَ هُوْلَافًا

ا) قال أبو حب بو الله أو حب بو الله كم يَذْ كُرْ

(۲) يَجُلُب . كذا في اليونينية الباء غير مشددة وضبطها القسسطلاني بالتشديد

(۲) بَعْنَمَلِلَ (۲) بَعْنَمَلِلَ (۵) ثَلَاثَةً

(٠) وَيُمْ . وَهُوَ

(۸) کیتاب کندانی الفرع الذی بید، وحور روابة أبي ذر اه

هُوْلاَءَ وَهُوْلاَءَ هُوْلاَءَ هُوْلاَءَ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ مَنْ لِي (') بنِسَاتُهُمْ ۚ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ آبِنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّهْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ ا بْنَ عامِرِ بْنِ كُرَيْرِ (٣) فَقَالَ أَذْهَبَا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَأُعْرِضاً عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَأَطْلُبَا إلَيْهِ فَأَنْيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا (") وَقَالاً (اللهِ فَطَلَبَا (٥) إلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا (") الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أُصِّبْنَا مِنْ هَٰذَا المَّالِ وَإِنَّ هُلَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عاتَتْ في دِمامًا قالاً فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قال فَنْ لِي بِهٰذَا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَأْ سَأَ لَكُمُ اللَّهِ قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَا هُ فَقَالَ (٧) (V) الْمَسَنُ هوأبوسعيد الله عَلَيْ (A) وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ (A) البصرى رضى الله عنه الله ابْنُ عَلِي ۗ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو َيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ أُبنِي هٰذَا ر وسير احرى ويقول إِن آبني هذا اللهُ أَنْ يُصلِح بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظَيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ ( كَالِ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهُ أَنْ يُصلِح بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظَيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ ( كَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ال عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَن مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بهٰذَا (١٠) الْحَدِيثِ باب ملْ يُشِيرُ الْإِمامُ بِالصَّلْحِ مِرْشَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجالِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدِ الرَّ عَلَىٰ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عاليَة أَصْوَاتُهُمُما (١١) ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيْءٍ وَهُو َ يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَفْمَلُ ، خَرَجَ (١٢) عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ مَرَاتِيْ فَقَالَ أَيْنَ الْمَتَأَلَى عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ (١٢) أَى ذٰلِكَ (١٤) أَحَبَّ **مَرْث** يَحْيِيْ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بنُ كَمْبِ بنِ مالكِ عَنْ كَمْبِ بنِ مالكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بن أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيمُ (١٠) فَلَزِمَهُ حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما ، فَمَرَّ بهما النَّبَي عَلَيْهِ فَقَالَ

(۲) سنط ابن کریز عند (r) وتَكَامَا (٤) فقالا (٥) وَطَلَبَا (١) لَمُنْمُ قال لي (۱۰) لهذا (11) أصواتهم و المستقدمة (17) خرج لاط مر (۱۳) فله ۱ له

(١٤) أيّ

(١٠) قالَ فَلَقَية

يَا كَنْبُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ بِقُولُ النَّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ (١) وَتَرَكَ نِصْفًا باسب فَضْلِ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاس وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ وَرْشَ إِسْعَاقُ (") أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِ إِلَيْ كُلْ سُلامًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاس صَدَّقَة " باسب إذًا أَشَارَ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ فَأْلِي حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكُكْمِ الْبَيْنِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّ يَبْرِ أَنَّ الزُّ بِيْنَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيَّ لِازْ بَيْرِ أَسْنِ يَازُ مَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جارِكَ ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيْ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَرَائِيُّهُ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ، ثُمَّ أَحْدِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ فَأَسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَئَذٍ حَقَّهُ لِإِنْ بَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَبْلَ ذَٰلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّ بَيْدِ بِرْأَي (") سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَامَنَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيُّهُ أَسْتَوْعَى لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَ الزُّ رَيْرُ وَاللهِ ما أَحْسِبُ هذه الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ يَيْنَهُمْ ، الآية باسب الصلم بين النُرماء وَأُصْحَاب الْبِرَاثِ وَالْجُازَفَة في ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكانِ، فَيأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا، وَهٰذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوْى (') لِأَحَدِهِمِا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرْشَى (٥) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تُونِّقَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ ، فَمَرَضْتُ عَلَى غُرَمانِهِ أَنْ يَاخُذُوا النَّرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً ۚ فَأَتَبَتِ النَّبِّي مِنْكُ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ

ا) مالَهُ عَلَبْهِ ِ عَلَبْهِ

(۲) ابن منصور (۲) بر أي سَكةً هكذا في النوع الذي بأيدينا وكتب عليه بهامشه مانصه ليس في اليونينية تحت الياء الاكسرة واحدة وسعة منصوبة ومكسورة كما ترى وفي القسطلاني بر أي بالتنوينسعة بالخرسة للسعة وسعة بالجرسفة

(؛) عند أبي ذر تُوكى بفتح الواو وهي على لغة طيً اه من اليونينية " " (ه) حدثنا في المُوْرَدِ آذَنْتُ (١) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَعْمَ وَمَعُهُ أَبُو بَكُو وَمُمَرُ اَلَهُ عَلَى أَلِهِ وَدَعَا وَالْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَلِهِ وَمَرُهُ وَمَرُهُ وَمَعُونُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَالْمَعْ وَمَالُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمَعْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَا عَنْ وَهِ اللهُ عَلَيْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ وَمُو وَمَعْ وَمُو وَمَعْ وَمُو وَمَعْ وَمُ وَمُعْ وَمُو وَمُو وَمَعْ وَمُو وَمَعْ وَمُو وَمُو وَمَعْ وَمُوْ اللهُ مُعْ وَالْمُعْ وَمُوا اللهُ وَمُعْ وَالْمُعْ وَمُوا اللهُ

(٧) (سِم الله الزَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)

باسب ما يَحُورُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَايَعَةِ حَرَثُ يَحْيُ الْأِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَايَعَةِ حَرَثُ التَّهِيْدِ ابْنُ بُسِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْدِ أَنْ بُسُكِلٍ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَ انِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَ انِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهِمَا يَخْبِرَ انِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهِمَ قَالَ لَمَا كَانَبَ شَهِيلُ بْنُ مَمْرُو يَوْمَنْذٍ كَانَ فِيها أَشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ مَمْرُو يَوْمَنْذٍ كَانَ فِيها أَشْتَرَطَ سُهِيْلُ بُنُ مُنْ الْمُ

(1) آذَنْتُ . كذا المالين في الفروع المعتمدة بأيديناو نبه عليهما القسطلاني

(r) وَقَضِلَ مِعَ

لاً (۲) فقال

(١) خَتَّى ارْتَفَتْ

(٠) بَيْتِهِ ه « (٦) قال

(٧) (كيثابُ الشرُوطِ)

(٢) وَالنَّصْحُ (٨) فِي الْمُنْوَعِ

عَلَى النَّانِيِّ مِنْكُ إِنَّهُ لَا يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رِيَدُدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتُ يَنْنَا وَيَنْنَهُ فَكُرَةَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَأَمْتَعَضُوا مِنْهُ ، وَأَلِى شُهَيِّلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبَيُّ مِنْكِنَّ عَلَى ذٰلِكَ فَرَرَدٌّ يَوْمَنَّذِ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ شَهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و وَلَمْ يَا نِهِ أَحَدُ مِنَ الرِّجالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءِ (١) الْمُؤْمِنَاتُ مُهجراتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْنُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ عِنَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يَوْمَئِذٍ وَهِيْ عَاتِنْ فَجَاءً أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَرْجِمَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِمُهَا إِلَيْهِمْ لِلَّ أَنْوَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرِ اللَّهِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ ، قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَ ثَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كانَ يَعْتَحِنْهُنَّ بِهِذِهِ الآيَةَ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرِاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ (؛) أَبِرَتْ. إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرُوتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَمَا رَسُولُ ﴿ وَكَمْ عَائِشَةُ طِالثَّمَرُةُ ا الله عَلَيْ قَدْ بَايَمْتُكِ كَلاَما يُكَلِّما يُكَلِّما يُكِلِّما يُكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكَلِّما يَكِلِما يَكِيلُونَا إِنَّهُ مِا مَسَّتْ يَدُهُ يَكُ أَدْرًا أَوْ قَطْ فَي الْبَايِعَةِ اللهِ وَاللهِ ما مَسَتْ يَدُهُ يَكُ أَدْرًا وَ قَطْ فِي الْبَايِعَةِ اللهِ وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَكُ أَدْرًا وَاللهِ ما مَسَلِّ يَكُونُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُلُومُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل وَمَا بَايَمَهُنَّ إِلاَّ بِقُولِكِ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلاَقَةَ قال سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ (" اللهِ عَلِيَّةِ فَأَشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِعَبْدِ أَلَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ أَلَيْهِ عَلَيْ إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء (١) أَنْبِرْنا الزَّ كَاةِ وَالنَّصْحِ (٣) لِكُلِّ مُسْلِمٍ باسب إِذَا أَبَاعَ نَعْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١) مَرْثُنْ (١٠) النَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١٠ فَثَمَرَتُهَا (١٠) لِلْبَاثِيمِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِالْبُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ (" مَرْشُنَا (") عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنْنَا اللَّيْثُ (٥٠٠ عَن النِي شِهابِ عَن عُرْوَةَ أَنَّ عائيمَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ بَرِيرةَ

جارت ما أَيْمَة تَسْتَعَيْهُما في كِنا بَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِنا بَتَهَا شَبْئًا ، قالَتْ لَما مَائِشَةَ أَرْجِي إِلَى أَمْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَنْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَ كُرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَهُ إِلَى أَهْلِهَا (١) فَأْبَوْ ا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعُلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكِ ، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَزِيْ فَقَالَ لَمَا أَبْنَاعِي فَأَعْتِنِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِالْبُ إِذَا أَشْتُرَطَ الْبَائِمُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مسَنَّى جازَ مِرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ﴿ قَالَ سَمِنْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَى جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَرَّ النَّبِيُّ عِزْكِيْرٍ فَضَرَبَهُ فَدَعا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرِ (٢) لَبْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٣) قُلْتُ لاَ ، ثمَّ قالَ بعْنِيهِ بِوَنَيَّةً (''فَبِمْتُهُ فَأَسْتَثْنَبُتُ مُعْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلُ وَنَقَدَني ثَمَّنَهُ ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرَى قَالَمَا كُنْتُ كِلْخُذَ جَمَلَكَ نَفُذْ جَمَلَكَ ذَٰلِكَ فَهُو مَالُكَ قَالَ ( ) شُعْبَةُ عَنْ مُغَيِرَةً عَنْ عَامِرٍ عَنْ جابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ يَنْ فَع وَقَالَ إسْخُتْ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً فَيَعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ طَهْرٍهِ حَتَّى أَبْلُغَ المدينة ، وقال عَطاه وَغَيْرُهُ لَكَ (٦) ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ مُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى (١) تَابَعَهُ (١٠) أُوقِيَّةً ﴾ المَدِينَةِ ، وقالَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْجابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّيْ تَرْجِعٍ وَقالَ أَبُوالرُ بَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَفْقَرْ نَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَسْمَ شُعَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ تَبَلَّغْ عَلَيْد إِلَى أَهْلِكَ (٧) وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَانْ إِسْعَلَى عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَ اهُالنَّبِيُّ عَلَيْكِ بِوَقِيَّةٍ (^) وَتَا بَعَهُ ( ا زَيْدُبْنُ أُسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْ إِنْ عَنْ جابِرٍ أَخَذَتُهُ بِأَرْ بَعَةِ دَنَانِيرٌ وَهُذَا يَكُونُ وَفِيَّةً (١٠٠ عَلَى حِسَابِ اللَّهِ يَنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُفِيرَةُ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الرُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ وَقِيَّةُ (١١) ذَهَبِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْخُنَ عَنْ سَا لِم عَنْ جَابِرِ بِمِا ثَقَيْ دِرْهُم ،

(١) لأهليا (٢) سَيْراً (٢) بِأُونِيةً (٤) بأُوقيَّة (e) وقال (٦) وأك (٨) بَأُونِيَةُ (١١) أُوتِيةً .ضبط وَتِيةٍ بالرفع من القرع

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَبْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِ أَشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَافَيْ (١) وَقَالَ أَبُو نَضْرَةً عَنْ جابِرِ أَشْتَرَاهُ بِمِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّفْيِّي بوَقِيَّةِ (\* أَكْثَرُ الْإِنْشَتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحْ عِنْدِي قَالَهُ أَبُوعِبْدِ أَنَّهِ بِالْبُ الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنِّيِّ يَلِيُّكُ أَفْدِمْ يَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ (\*) تَكُفُونَا (ا) المَوْنَةَ وَكُنْمُرَكُكُمْ في الثَّمَرَةِ ، قالوا سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا حَرْثُ مُوسَى (٥) حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماء عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْ رَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا بَاسِب الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ غُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعِ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقَالَ الْمِينُورُ سَمِيْتُ النَّبِي مَرْكَ ذَكَّرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَ في لِي مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحَثْى الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِ ما أَسْتَخْلَتُمْ بهِ الْفُرُوجِ باسب الشُرُوطِ في الْزَارَعَةِ حَرَثْنَا مالِكُ بنُ إِسْمُمِيلَ حَدِّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَمِيدٍ قالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةَ الزَّرَقِ قالَ سَمِيْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْسَارِ حَقْلاً فَكُنَّا أُكُرى الْأَرْضَ ، فَرُبَّا أَخْرَجَتْ هُذِهِ وَلَمْ نَحْرِجْ ذِهِ ، فَنْهَينا مَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَن الْوَرِقِ بَاسِبُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لَا يَبِيعِ (١) حاضِر لبادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَزِيدَنَّ عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ وَلا

وَّسَّ (۱) أَوَافِيُّ بَيُّ

(٣) با وقية
 (٣) فَ بِنَ الاصول تقالوا

(١) تَكُفُونَنَا

(٠) ابن إسميل

(٦) لاَيَسَع

يَغْطُنُنَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلاَ نَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُنْقً إِنَاءَهَا باب الشُّروط الَّتي لا تَحِلُ في الحُدُودِ مَرْثُ اتُّنبَةُ بنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابنِ شِماب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ الْجَهَنِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَبْتَ لِي بَكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأُقْضَ يَبْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأُنْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُلْ قالَ إِنَّ أَ "بني كانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ وَإِنَّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى أَبنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْثُ مِنْهُ بِياثَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى أَبنِي جَلْدُ ( ) مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام وأنَّ عَلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينٌ يَثْنَكُمَا بكتاب اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ٣٠ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ أَغْدُ مَا أُنَيْسُ إِلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ مَا رُجُمْهَا قَالَ فَفَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَ فَتْ فَأَمْرَ بها رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرُجِتْ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمْتَقَ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَجْيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مائيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَتْ عَلَى ۚ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ ۚ فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُوَّمِنِينَ أَشْتَرِينِي ، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي ٣٠ فَأَعْتِقِينِي ، قَالَتْ نَمَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لايبيمُونِي (' حَتَّى يَشْتَرِ طُوا وَلا ثَي ، قالَتْ لأحاجَة لِي فيك ، فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِي عَلِيَّ ا أَوْ بَلَغَةُ ، فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (٥) أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيها ، وَلْبَشْتَرِ طُوا (٦) ما شاوًّا قَالَتْ (٧) فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقَتُهَا، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّيْ عَلِي الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ أَشْتَرَ طُوا مِانَةَ شَرْطٍ باسب الشُّرُوطِ في الطَّلَّاقِ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبِّب وَالْحَسَنُ وَعَطَاهُ إِنْ بَدًا (٨٠ بِالطَّلَاقِ أَوْ أُخَّرَ فَهُو َ أُحَقُّ بشَرْطِهِ مَرْثُ عَمَّدُ بنُ

(۱) مِائَةُ جَلْدَةٍ
(۲) عَلَيْكُ
(۲) عَلَيْكُ
(۵) بَيبِيمُونني
(۵) لاَيبِيمُونني
(۱) وَيَشْتَرُ مِلُوا
(۷) قال فَاشْتَرَ مُلُوا
(۷) قال فَاشْتَرَ مَلُوا
(۵) قال فَاشْتَرَ مَلُوا

ألفسطلانى وفى غيرهما باثباته

المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمٍ أُخِيهِ ، وَنَهْى غَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَأْبَعَهُ مُمَاذُ وَعَبَّدُ الصَّدِّ عَنْ شُمْبَةً وَقَالَ غُنْدَّرٌ وَعَبْدُ الرَّحْن نُهي وَقَالَ آدَمُ نُهِيناً ، وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ نَهْى باسب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ (١) قَالَ أَخْبَرَ في يَعْلَى ابْنُ مُسْلِم وَعُمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَّيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ مَمِيثُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْدِ قَالَ إِنَّا لَمِيْدَ ابْنِ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَى أُذِهُ بْنُ كَمْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَّرَ الحَدِيثَ قَالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطاً ، وَالثَّالِيَّةُ تَمَدًّا ، قَالَ لاَ نُوَّاخِذْنِي عَا نَسِبتُ وَلا تُرْ هِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا غُلاّما فَقَشَلَه ، فَأَ نُطَلَقَا فَو جَدَا جدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاس أَمَامَهُمْ مَلِكُ إلى الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ صَرَّتُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْمَةَ قَالَتْ جَاءْتِنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَانَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِيشِعِ أَوَاقٍ في كُلُّ عام أُوقيَّة أَ فَأُعِينيني فَقَالَت إِنْ أُحَبُّوا أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ وَ يَكُونَ وَلاَوُّكُ لي فَعَلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ كَلَمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَهَايِتْ مِنْ عِنْدِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكِ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَمُهُمْ

فَسَمِعَ النَّبِي مُ يَلِيِّهِ فَأَخْبِرَتْ عَائِشَةُ النِّي مَلِيِّةٍ فَقَالَ خُذِيهَا وَأَشْتَرِطِي كَلْمُ الْوَلاَءِ فَلِيَّا

الْوَلاَ وِ لِمَنْ أَعْتَقَى فَفَعَلَتْ عَائِيمَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَ في النَّاسِ عَفيدَ اللهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِي يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ إِ

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابَتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ

عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ عَنِ النَّلَقِ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ نَشْتَرِطَ

(۱) أُخْبَرَ مُمْ

لَبْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهُوْ مَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ ، فَضَاهِ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أُوثِنُ وَإِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَى بِاسِ إِذَا أَشْتَرَطَ فِي الْزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ مَرْثُ الْبُواْعُدَ (1) حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بنُ يَحِي أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيْ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَدّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَّحَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قَامَ مُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الِهِمِ وَقَالَ نُقَرْ كُمُ مَرَّ ارُ. بنت ليم ونشعبد الله أَقَرَّ كُمُ اللهُ وَإِنْ عَبْدَ أَكُلُهِ بْنَ مُمَرَّ خَرَجَ إِلَى مالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوْ غَيْرُ مُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَيُهَمَّنَا (٢) ، وقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُ مُ مَ اللَّمَ أَجْمَعَ مُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْخَقَيْقِ، فَقَالَ يَا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ أَنْهُوْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّ مَا مُحَمَّدٌ مِلْكِ وَعامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ أَظْنَنْتَ أَنَّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِي كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَمْدُو بِكَ قَاوِصُكَ لَيْـلَةً بَعْدَ لَيْـلَةٍ ، فَقَالَ كَانَتْ ٣٠ هٰذِهِ هُزَ يْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ ('' كَذَبْتَ مَا عَدُو اللهِ فَأَجْلاَهُمْ مُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمْرِ مالاً وَإِبلاً وَعُرُوناً مِنْ أَفْتَابِ وَحِبَالِ وَغَيْرٍ ذٰلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أُحْسِبُهُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ مُعَمَّ عَنْ مُعَرَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ أَخْتَصَرَهُ باسب الشُّرُوطِ في اَجْهَادِ وَالْمُسَاكَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ (٥) صَرَتْني (٦) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوةُ بْنُ الزُّ بَيْدِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرْمَةً وَمَرْوَانَ بُصَدُقُ كُلُ وَاحِدِمِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ حَتَّى كَانُوا (٧) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْنَسِيمِ فَخَيْلِ لِقُرَيْسِ طَلِيعَةً (٨) ، غَفُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَوَاللهِ ماشَمَرَ بِهِمْ خالاً حَتَى إِذَا مُ مِقَرَةِ الْجَيْشُ فَا نَطْلَقَ يَرَ كُضَ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النِّي يَكِيَّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيةِ

(١) مَرَّ أَرُّ مِنْ حَوْبَةً الراء الهملة و بعد الالف را. مهملة أيضا قاله على اد من اليونينية (١) وَتُهُمَّنَّا . بنكن الحاء عند أبي ذر رة الله عند (٤) مثال (٣)٠ (٠) مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ (٦) حدثنا (v) حنى اذا كانوا (٨) طَلْبِعَة

الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَّتْ ، فَقَالُواخَلاَّتِ الْقَصْوَادِ خَلَاَّتِ القَصْوَادِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّتِهِ مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَادِ ، وَمَا ذَاكَ كَمَا بَخُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (١) خُطَّة بُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْنُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَفْضَى الْحُدَيْدِيةِ عَلَى تَمَدِ قليل المَّاءِ يَتَبَرَّحُهُ النَّاسِ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَّبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِى ۚ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَطَشُ، فَأَ نَنَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ ا أَنْ يَجْمَلُوهُ فيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ ۚ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَّرُوا عَنْـهُ ، فَبَيْنَمَا ٣٠ مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاء بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةً نُصْحِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ إِنَّى تَرَكْتُ كَمْبَ بْنَ لُوتَي وَعامِرَ بْنَ لُوَّى ۗ نَزَ لُوا أَعْدَادَ مِياهِ الْحُدَيْدِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا إِنَّا لَمْ نَجِى لِقِيَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قرَيْشًا قَدْ نَهَ كُنَّهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاوًّا مادَّدْتُهُمْ مُدَّةً وَ يُخَلُّوا كَيْنِي وَ بَيْنَ النَّاسِ ٣٠ فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوًّا أَنْ يَدْخُلُوا فِيها دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَـلُوا وَ إِلاًّ فَقَدْ جَثُوا ('' وَ إِنْ ثُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَلَدَا حَتَّى تَنْفَرِد سَالِفَتِي ، وَلَيُنْفِذَنُّ اللهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ بُدَيْل سَأْ بَلِّفَهُمْ مَا تَقُولُ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هُلْذَا الرَّجُلِ وَسَمِفْنَاهُ يَقُول فَوْلاً ، فَإِنْ شِئْتُم إِأَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَمَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وُّهُمْ لاَ حاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَذَنَّهُمْ بَا قَالَ النَّيُّ عَلِيْ فَقَامَ هُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَىٰ قَوْمِ أَلَمْنُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَنْهِمُونِي ( ) قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَمْلَمُونَ أَنِّي إَسْتَنْفَرْتِ أَهِلَ

من جهد الحرب اه من اليونينية

(٠) تَتَهِمُونَنِي

عُكَاْظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (' عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قالَ َ فَإِنَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَـكُمْ <sup>(٣)</sup> خُطَّةً رُشْدٍ أَ قَبَلُوهَا وَدَعُونِي آتيهِ <sup>٣)</sup> قالُوا أُثْتِهِ فَأْتَاهُ خَمَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ مِنْ فَقَالَ النَّبِي مُلِكِيَّ نَحْواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَىٰ مُكَدُّ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْمَرَبِ أَجْتَاحَ أَهْلَهُ ( ' ) قَبْلَكَ ، وَإِنْ تَكُنُ الْأُخْرِي ، فَإِنِّي وَٱللَّهِ لَأَرَى وُجُوها ، وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا (٥) مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفَرِثُوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ (٦) أَمْصَص (٧) بَظْرِ (٨) الَّلَاتِ أَنَحْنُ نَفِرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْر قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي يِيَدِهِ لَوْلاَ يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبيّ فَكُلَّمَا تَكَلَّمْ (٥) أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُنبِرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَامُّ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِنْفَرُ ، فَـكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لَحْيَةِ النَّبِّ بَرَّكِمْ ضَرَبُ بَدَهُ بنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخَّرْ يَدَكَ عَنْ لِحَيةِ رَسُولِ اللهِ عَزِيْقِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ، قَالُوا (١٠) المُفِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَىٰ في غَدْرَتِكَ وَكانَ الْمُنِيرَةُ تَعِيبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَ الْهُمْ ثُمَّ جاء فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبيُّ يَنْ إِنَّ الْإِسْلاَمَ فَأَفْبَلُ وَأَمَّا المَـالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمُّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيُّ مِنْكِيْدِ مِينَيْدِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكِيُّ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَمَتْ فَي كَفَّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ أَيْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١١) خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ إِلنَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، فَرَجِعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصِحا بِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْضَرَ وَكِيْسُرى وَالنَّجَاشِيَّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَ يُمَظَّمُهُ أَصِحَابُهُ مَا يُسَظِّمُ أَصِحَابُ مُحَدِّدٍ عَلِينَ مُحَدًّا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمَّ (١٧) ثُخَامَةً إِلاَّ وَفَعَتْ في

(۱) بَكَّعُوا أَيْ عَبَرُوا وتخفيف اللام لغة اه من اليونينية (۲) علبكم (۳) آنيو (٤) أَصْلَهُ (٥) أَوْشَابًا (٥) الصَّدِيقِ (٧) المُصُصِّ (٨) بَظَرَ (٩) كَلَّهُ هُ (١٠) قال (٩) تَكَلَّهُ وَا

(١٢) يَكْنُحُمُ

كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا بُحِيدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ مَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُسْدٍ فَأَفْبَلُوها فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ذَعُونِي آتِيهِ ٣ فَقَالُوا أُنْتِهِ ، فَامَا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِي عَزَّا فَ وَأَصْحَابِهِ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّ هَٰذَا فُلَانٌ وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدُنَ فَا بْمَثُوهَا لَهُ فَبُمِثَ لَهُ وَأُمْ تُقْبَلَهُ النَّاسُ يُكَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغَى لِهِ وَلاَء أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ كُلِّدَتْ وَأَشْفِرَتْ فَا أَرَى اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْسٍ ، فَقَالَ دَعُونِي آتيهِ (٣) فَقَالُوا أُنْتِهِ قَامَا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ مِينَ اللَّهِ هَذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلُ فاجر ۗ كَفِعَلَ يُكَلِّمُ النَّيَّ عَلِيِّةٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جاء مُهَيَّلُ بْنُ عَمْرو قالَ مَعْمَرُ فَأَخْبَرَ نِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَنَّا جاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ و قالَ النَّيْ يَلِيِّ لَقَدْ (" سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَنْرَكُمُ ۚ قَالَ مَعْمَرُ ۚ قَالَ الزُّهْرَىٰ فِي حَدِيثِهِ ، فَجَاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ : هَاتِ ٱكْتُبْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّيُّ عَلِيَّ الْكَانِبَ فَقَالَ النِّي عَلِيَّةَ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، قالَ (٥) شُهَيِّلْ: أُمَّا الرَّحْنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ (٦) ، وَلَكِينِ أَكْتُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُنُّتُم، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لَا تَكْتُبُما إلاّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِّيِّهِ أَكْتُبْ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قالَ هُــذَا ما قاضي عَلَيْهِ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ سُهِيِّلْ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِن أَ كُتُبْ مُحَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّي

مَنْ قِلْهِ إِنَّى زَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي أَكْتُبْ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ الزَّهْرِي

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (٧) خُطَّةً يُمَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْهُم إِيَّاهَا فَقَالَ

كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ٱبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَصَّأَ

ة ة (1) مامي (٧) لايسألونني

لَهُ النَّيْ مِلْكِهُ عَلَى أَنْ نُحَلُّوا يَبْنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِو فَقَالَ سُهِيَلٌ وَاللهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْمَرِّبُ أَنَّا أَخذُنَا صَنْفَلَّةً وَلَكِن ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِئُونَ سُبْحَالً ٱللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءِ مُسْلِماً ، فَبَيْنَمَا ثُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْن عَمْرُو يَرْسُفُ فى قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمْي بنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُر الْسُلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا (١) أُقاصِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّا كُمْ نَقْضِ (١٠) الْكُتِنَابَ بَعْدُ ، قَالَ فَوَ اللَّهِ إِذا كُمْ أَصالِكَ (١٠ مَلَى شَىْ وَأَبَدًا قَالَ النِّبِيُّ عَلِي لَهُ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ ( ٤ ) لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْمَلُ قَالَ مَا أَنَا بِهَاعِل قَالَ مِكْرَزْ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ ، قَالَ أَبُو جَنْدَل أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِماً أَلا تَرَوْنَ مَاقَدْ لَقِيْتُ (٥) وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابا شَدِيداً فِ ٱللَّهِ قَالَ فَقَالَ (٧) مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ فَأْتَيْتُ نَبَّ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِم تُعْملي اللَّهْ إِنَّا فَي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِرِي قُلْتُ أَو لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بهِ قالَ بَلَى فَأَخْبَرْ تُكَ (٧٠ أَنَّا نَأْتِيهِ المَامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بهِ ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ يَا أَبا بَكْر أَلَيْسٌ هَٰذَا نَبِّي ٱللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْذَقِّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَّى عُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنيَّةَ في دِينِنَا إِذًّا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ (^ اللهِ عَلِيَّةِ وَلَيْسَ يَمْصِي رَبَّهُ وَهُو َ نَاصِرُهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدَّثُنَا أَنَّا سَنَأْ تِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ ٧٠ بهِ قالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ المَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمطَّوْفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِي قَالَ مُمَرُّ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَهْمَالًا قَالَ فَلَمَّا

(۱) مَنْ (۲) تَعَضَّ (۲) فى أصول معتمدة (۲) فى أصول معتمدة (۲) أَصَالِمُكَ (٤) بَنْجِينِ ذَلِكَ

ره) لِمُجِيدٍ دَلَّتِ (ه) لَقَبْتُ بَنتَ القاف فى اليونينيــة نقط وفى غيرهالقيتُ بكسرها اه قسطلاني

(7) قال (۷) فأخسبرتك في بعض الاصول الصحيحة أفأخبرتك بزيادة همزة الاستنهام (۸) رسول (۸) رسول

(١) فَنَطُّوَّ فَ

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتِابِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِا صَابِهِ قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ أَحْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ ۚ رَجُلُ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخِلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً فَذَكَرَ لَهَا مَا لَـفِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بَانِي اللهِ أَتُحيبُ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بِذُنَّكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقِكَ تَغْرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ (١) ، وَدَعا حالِقَهُ كَفَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأُوا ذٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَمَلَ بَعْضُهُمْ بَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمًّا ثُمَّ جاءُ نِسْوَةٌ مُونِّينَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءَكُمُ الموشَينَات مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، حَتَّى بَلَّغَ بعِصَمِ الْكُوَافِدِ ، فَطَلَّقَ مُحَرُّ يَوْمَئِذِ أَمْرَأَتَيْنِ ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَنَزَوَّجَ إِحْدَاهِمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأَخْرِي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً ، ثُمَّ رَجِعَ النَّبِي مِلِيِّ إِلَى المَدِينَةِ كَفَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ (٢٠ وَهُوَ مُسْلِمِ ٤٠ وَأَرْسَلُوا فِي طَلَبَهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْمَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَمَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، نَفَرَجا بهِ حَتَّى بَلَمَا ذَا الحَلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَا كُلُونَ مِن غَمْ لَمُمُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنَّى لَأْرَى سَيْفَكَ هَـٰذَا يَا فَلَانُ جَيِّداً فَأَسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ كَلِيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُو إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ (٣) ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَّ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المدينة ، فدخلَ المَسْجِدَ يَمْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُمْ حِينَ رَآهُ لَقَكْ رَأَى هٰذَا ذُعْرًا ، فَلَمَّا أنتَهُى إلَى النَّبِّي عَلِيِّ قَالَ قُتِلَ (٤) وَاللهِ صَاحِبِي وَ إِنِّي لَقَتُولٌ، خَاءً أَبِو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبِّي اللهِ قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْ تَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النِّي بَاللَّهِ وَبْلُ (٥٠ أُمَّهِ مِسْمَرَ (٦) حَرْب لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌ ، فَالَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ ، نَفَرَجَ حَتَّى أَنَّى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أُبوجَنْهُ لِي بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي

مد ا ارمرو الا هاد ته

(۲) صوابه رجل من ثقیف
 کذا فی فرعین من فروع
 البونینب وقال الفسطلانی
 ومعنی کونه من فریش آنه
 منهم بالحلف والافهو تمنی اه

4 (7)

(٤) نتل

(٤) قتل (٤) وبل أمه برقع اللام في رواية أبي ذر وقطع همزة المه وفي أخرى الحميدة وبل الم يحنف وكيل أمّه وفي اليونينية وكيل أمّه يكتبر اللام وقطع الهمزة قال ابن مالك وي كلة تعجب المه ويجوز ضها اتباط الهمزة وحذف الهمزة تخفينا والم

(٦) مستمرً

(۱) الله والرحم
 (۲) حَتَّى بَلَغَ حَبِّلَةً
 الجَاهلية

(٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ مَعْرُ مَّالُوا مَعْرُ مَالُوا مَعْرُ مَالُوا مَعْرُ مَالُوا مَعْرُ مَا مَعْمُهُمْ وَحَمْنِتُ الْمَوْمَ مَعْمُهُمْ حَمَالُهُ حَمَّى لاَيُدْخَلُ جَمَلُتُهُ حَمَّى لاَيُدْخَلُ وَاحْمَنِتُ الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ وَاحْمَاءُ وَاحْمَاءُ وَاحْمَاءُ وَاحْمَاءُ وَمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَمِنْ الْيُونِينِيةِ وَ تَرَيَّلُوا الْحَيْدِ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَمِنْ الْيُونِينِيةِ وَ تَرَيَّلُوا الْمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُونِ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَمَامُ وَاحْمَاءُ وَمَامُ وَمَامُ وَمَامُ وَمِنْ الْيُونِينِيةِ وَ تَرَيَّالُوا الْعَامُ وَمَامُ وَمُومُ وَمُنْ وَمَامُ وَمَامُ وَمُومُ وَمُنْ الْمُؤْمِلُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمِلُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُو

(٤) قرينة

(٠) قُرُينةً ١١)

(۲) بُنطَی

(v) أَنْ أَخَلًا

(A) من من قال الحافظ
 أين حجر وهو تسحيف كذا
 ق أتسطلاني

(۱) كفا فى الطبعة السابقة بلا رقم و نسبها. اقتسسطلانى الهروى من الجوى والستهلى حكس ملعنا الع من حامش الاصل "

بَصِيرٍ خَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلُ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بأَبى بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَصْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ أَعْتَرَصُوا كَمَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَ اكْمُمْ ، فَأَرْسَلَتْ ثُرَيْسٌ إِلَى النَّبِّ عَلَيْ ثُنَاشِدُهُ بِاللهِ (١) وَالرَّحِمِ ، لَـُـاأَرْسَلَ فَنَ أَتَاهُ فَهُو ٓ آمِن ۖ فَأَرْسَلَ النَّبُّ يَهِا لِيهُم ۚ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَمَالَى : وهو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ (٢) يَطَن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِم حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّةُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقْرِثُوا أَنَّهُ آبَى ٱللهِ وَلَمْ يُقِرُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا تَيْنَهُم ۚ وَ زَيْنَ الْبَبْتِ (٣) ، وَقَالَ عُقَيْلُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبِرَ ثَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ كَانَ يَتْتَحِنُّهُنَّ ، وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَّا أَنْ لَا اللهُ تَمَالَى : أَنْ يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمْ عَلَى الْسُلِمِينَ أَنْ لاَ مُعَسَّكُوا بِمِصْمِ الْكُوَافِرِ ، أَنَّ مُمَرَّ طَلَّقَ أَمْرَأُ تَيْنِ قَريبَةَ ( ) بنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَأُبْنَةَ جَرْوَلِ الْخُرَاعِيُّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ ( ) مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّج الْأُخْرَى أَبِوجَهُم فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاء ما أَنْفَقَ الْسَالِمُونَ عَلَى أَزْوَاجهِمْ إِ أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبْتُمْ وَالْمَقَّبُ مَا يُؤدِّى الْسُلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجِرَتِ أَمْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمِّرَ أَنْ يُعْطَى (٢٠ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ السَّلِينَ مَا أَنْهَقَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُثْنَارِ اللَّائَى هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ أُحَدًا ٣٠ مِنْ الْهَاجِرَاتِ أَرْ تَدَّتْ بَعْدَ إِعَانِهَا ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسيدٍ الثُّقَفِّ قَدِمَ عَلَى النِّبِيِّ مِنْ مِنْ مُؤْمِنًا ٥٠ مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيق إِلَى النَّبِيُّ بَيْنُ إِنَّهُ أَبَا بَصِيرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَاسِبُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُّضِ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّهْمُنِ بْنِ هُرْ مُزَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَمْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَ

أَتُخَالِفُ. كِتَابَ اللهِ ، وَقَالَ جَابِرُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ مَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ تُحَمَّرَ أَوْ تُحَرِّ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلِ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِائَّةَ شَرْطٍ، وَقَالَ ابو مَبْدِ أَللهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ مُعَرِّ وَابْنَ تُعَرِّ مِرْثِنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَتَشْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَكُمَا فِي كِنَابَهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْ لَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَهِ لِي فَلَمَّا جاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكَّوْتُهُ (١) ذٰلِكَ قالَ النَّيُّ عَلَيْهِ ٱبْتَاعِيها فَأَعْتِقِيها فَإِنَّا الْوَلَاءِ لِنَ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْمُنجِرِ فَقَالَ ما بَالُ أَفْوَامٍ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ﴿ لِمُسِبُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإَشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ أَلِّي يَتَعَارَفُهَا (٢) النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ ۖ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيدِينَ قالَ رَجُلْ (" لِكَرِيَّهِ أَدْخِلْ (" رِكَابَكَ فَإِنْ كَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مِائَةُ دِرْ بَهم ، فَلَمْ يَخْرج ، فَقَالَ شُرَيْحُ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِماً غَيْرَ مُكُرِّهِ فَهَوْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ لَمْ آتِك الْأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ كَيْنِي وَ يَيْنَاكَ بَيْعْمْ، فَلَمْ يَجِيُّ ، فَقَالَ شُرَبْحْ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ صَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبِو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ لِلهِ نِسْعَةً وَنِسْمِينَ أَسْماً مِائَةً إِلاًّ

وَاحداً (٥) مَنْ أَحْصاها دَخلَ الْجَنَّةَ بابُ الشُّرُوطِ في الْوَثْفِ مَرْثُ ثُنَّيِّةٌ بنُ

سَعِيدٍ حَدَثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْسَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعْ عَن

يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَدَّى ، وَقَالَ ابْنُ مُمَّرَّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا

وَعَطَائِهُ إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضُ جَازَ ﴿ فِي السِّبِ ۗ الْمُكَاتَبِ وَمَا لاَ يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي

(۱) ذَ كُرْتُهُ . نخنف الكافوتثقلوالتخفيف أكثروالتثقبل لابي ذر

(۲) يَتَعَارَفَهُ

(r) الرَّجُلُ مِي

(٤) أَرْجِلْ

(٥) وَاحِدَةً

ابن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَن مُمرَ بَنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضَا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ بَسَنَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ : إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ ، كَمْ أُصِب مالاً فَطَ أَنفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا ، قَالَ أَنفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّفْ بِهَا ، قَالَ فَقَرَاهِ وَفِي أَنفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْ بِهَا مُ اللهُ وَلَا يُومِنَ وَلا يُورِنُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فَهُ اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عُنْهُ وَفِي الرِّقَالِ وَالطَّيْفِ وَالصَّيْفِ لاَ جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ عَنْ مُنَاقًالِ مِنْ اللهُ اللهُ عُلُولُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَنْ مُثَالًا عَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُتَامِّلُهُ وَلَيْ اللهُ ا

( انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثانى )) ويبدأ بالجزء الرابع وأوله كتاب الوصايا



### فهرسيس الجزءالأول

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

صفحة

١٥١ بآب وقت الفجر

صفحة

١٥٢ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

١٥٧ باب بدء الأذان

١٥٩ باب ما يقول اذا سمع المنادي

١٦٢ باب الآذان للمسافر اذًا كانوا جماعة وآلاقامة الخ

١٦٥ بأب وجوب صلاة الجماعة

١٧٢ باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة

١٨٦ باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة

٢٠٠ باب وضع الأكف على الركب في الركوع

٢٠٢ باب الاطمألينة حين يرقع رأسه من الركوع

٢٠٤ باب فضل السجود

٢٠٧ باب المكث بين السجدتين

٢١٢ باب التسليم

٢١٣ باب الذكر بعد الصلاة

٢. كيفكان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره
 ( انا أوحينا اليك كما اوحينا الى توح والنبيين من بعده )

٨ كتاب الايان

۲۲ كتاب العلم

٠ ٠ ٢٦ كتاب الوضوء

٦٢ باب المسح على الخفين

٧١ كتاب الغسل

٨١ كتاب الحيض

٩١ باب التيمم

۹۷ كتاب الصلاة

١٠٢ باب ما يستر من العورة

١٠٣ باب ما يذكر في الفخد

١٠٨ باب فضل استقبال القبلة

١٣٢ أبواب سترة المصلى

١٣٩ باب مواقيت الصلاة وفضلها

١٤٣ باب وقت الظهر عند الزوال

١٤٤ باب وقت العصر

١٤٧ باب وقت المغرب

١٥٠ باب وقت العشاء الى نصف الليل

## فهرسيِّں الجزءالثابی

#### الإماط خلص مقتص الفياجا الكتب وأسات الأباب التا

| من صحيح الامام البخاري مقتصراً فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم |                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| صفحة                                                                  | Keio                                        |  |  |  |
| ۱۶۳ باب زكاة الورق                                                    | ٧ كتاب الجعة                                |  |  |  |
| ١٤٥ باب زكاة الابل                                                    | ١٧ باب صلاة الخوف                           |  |  |  |
| ١٤٦ باب زكاة الغنم                                                    | ٧٠ باب في العيدين والتجمل فيه               |  |  |  |
| ١٤٨ باب زكاة البقر                                                    | ۳۰ باب ماجاء في الوتر                       |  |  |  |
| ١٥٤ باب خرص التمو                                                     | ٣٣ باب القنوت قبل الركوع و بعده             |  |  |  |
| ١٥٥ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء                                 | ٣٧ باب الاستسقاء                            |  |  |  |
| وبالمساء الجارى                                                       | ٤٢ باب الصلاة في كسوف الشمس                 |  |  |  |
| ١٥٩ باب مايستخرج من البحر                                             | وه أباب ماجاه في سجود القرآن وسنتها         |  |  |  |
| باب في الركاز الحنس                                                   | مه باب ماجاء في التفصير وكم يقيم حتى        |  |  |  |
| ١٦١ باب فرض صدقة الفطو                                                | يقصر                                        |  |  |  |
| ١٦٣ (كتاب الحج)                                                       | . ٥٥ باب صلاة التطوع على الدواب وحيها       |  |  |  |
| ١٧٤ باب التمتع والاقران والافراد بالحج                                | نوجهت به                                    |  |  |  |
| وفسخ الحَج لمن لم يكن معه هدي                                         | ٨٠ باب صلاة القاعد                          |  |  |  |
| ۱۸٦ باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة                                     | ٠٠ باب المهجد بالليل                        |  |  |  |
| قبل أن يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين                                    | ٧٠ باب ماجاء في التطوع مثني مثني            |  |  |  |
| ثم خرج الى الصفا                                                      | ٧٦ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة      |  |  |  |
| ١٩٣ باب وجوبالصـفا والمروة وجعل من                                    | - ٧٧ . باب استعانة اليدفي الصلاة إذا كان من |  |  |  |
| شعائر الله                                                            | أمِن الصلاة                                 |  |  |  |
| ١٩٨ باب التهجير بالرواح يوم عرفة                                      | ٨٥ باب ماجاء في السهوإذا قام من ركعتي       |  |  |  |
| ١٩٩ باب الوقوف بعرفة                                                  | الفريضة                                     |  |  |  |
| ٢١٢ باب الذبح قبل الحلق                                               | 🗚 باب فی الجنائز                            |  |  |  |
| ۲۱۷ باب رمی الجار                                                     | ١٢٢ باب مَاجاه في عذاب القبر                |  |  |  |
| ٢٧٠ باب طواف الوداع                                                   | معتد باپ وجوب الزكاة                        |  |  |  |

# نهرَشِيں الجزءالشالث

#### من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم

| مفعة           ادر المعرو وجزاء الصيد         ادر المعرو وجزاء الصيد           ادر المعرو وجزاء الصيد         ادر المعرو الحرم           ادر المعدر الحرم         ادر المعدر الحرم           ادر المعدر الحرم         ادر المعدر الحرم           الإلاد المعرود المعدر المع                                                                                                                                                                                               | 1,000                                             |      |                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| ١٠ ( المحصر وجزاء الصيد والتغليس والتغليس والتغليس والتغليس المحصر وجزاء الصيد الحرم المدينة المحصر وجزاء الصيم المدينة المحصر وجزاء الصيم المدينة المحصر وجزاء المدينة المحصر والمعضل المحصوم ا   |                                                   | صفحة |                                         | صفحة |
| ( لا يعفد شجر الحرم المدينة الله يعلق القتال عكة الله الله يعلق القتال عكة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 124  | ياب العمرة                              | ۲    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «َ فَى الاستَقْرَاضَ وأَدَاءَ الدَّيُونُ والحَجْر | 101  | « المحصر وجزاء الصيد                    | ۱+   |
| ١٦١ ( الملازمة   ١٦٠ كتاب الصوم   ١٦٠ كتاب الصوم   ١٥٠ باب فضل من قام رمضان   ١٦٠ باب فضل ليلة القدر   ١٦٠ وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قيضة لما لم ير المسلمون في النهد وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران بأسار أضعافا مضاعفة واتقوا الله المنازل أضعافا مضاعفة واتقوا الله المنازل المناز                                                                                                                                                             |                                                   |      | « لا يعضد شجر الحرم                     | 1٧   |
| كتاب الصوم     م باب فضل من قام رمضان     م باب فضل من قام رمضان     م باب فضل من قام رمضان     م باب فضل ليلة القدر     م الاعتكاف في العشر الأواخر الخ     كتاب البيوع     باب قول الله تعالى : ياآيها الذين آمنوا     لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     للا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     م باب كم يجوز الخياد     الملكم تفلحون     للا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     الملكم تفلحون     الملكم تفلحون     الملكم تفلحون     المبادل كتاب السلم     م يجوز الخياد     م باب كم يجوز الخياد     م المبادل كتاب السلم     م يجوز الخياد     م يكور المدون الأواحد     م يكور الخياد     م يكور المدون الألبدان     م يكور المدون الألبدان     م يكور المدون الألبدان     م يكور المدون الألبدان النام يجوز الخياد     م يكور المدون الألبدان المدون الألبدان المدون الألبدان المدون المدون الألبدان المدون المدون       | ياب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة الخ               | 101  | « لا يحل القتال عكة                     | ۱۸   |
| كتاب الصوم      باب فضل من قام رمضان      منا فضل من قام رمضان      منا فضل ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |      | « حرم المدينة                           | 40   |
| ك باب فضل من قام رمضان     م باب فضل من قام رمضان     م العتكاف في العشر الأواخر الخ     ح العتكاف في العشر الأواخر الخ     ك كتاب البيوع     باب قول الله تعالى: ياأيها الذين آمنوا     لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     لا با تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     لا با تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     ك الب كم يجوز الخيار     الملكم تفلحون     الب كم يجوز الخيار     الب الكفالة في القرض والديون بالأبدان     الحوالات     الحوالات     ع باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان     ع باب تعديل النساء بعضهن بعضا وغيرها     ع باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                 | 177  | ,                                       | ٣+   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 170  | 1                                       | ٥٨   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 174  | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ०९   |
| كتاب البيوع     باب قول الله تعالى : يأيها الذين آمنوا     لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله     لعلكم تفلعون     لعلكم تفلعون     لعلكم تفلعون     الملكم تفلعون     الملك الشيقة     الملك البيانية وفضله     الملك        |                                                   |      |                                         | 77   |
| ٧٧ باب قول الله تعالى : يا آيها الذين آمنوا           لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله           لعلكم تفلحون           لعلكم تفلحون           لعلكم تفلحون           لعلكم تفلحون           لعلكم تفلحون           لعلكم تفلحون           ا١١٠ كتاب السلم           ١١٥ ﴿ فَي الأجارة           ١١٥ ﴿ فَي الأجارة           ١١٥ الحوالات           ١١٥ الحوالات           ١١٥ الحرض والديون بالأبدان           ١٢٥ كتاب الشهادات           ١٢٥ كتاب الوكالة           ١٢٥ كتاب الوكالة           ١٢٥ كتاب الوكالة           ١٢٥ كتاب الوكالة           ١٢٥ كتاب المراحة في الحرث والمزارعة           ١٢٥ ما جاء في الحرث والمزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قبضة قبضة لمسالم ير المسلمون في النهد             |      |                                         | ٦٧   |
| لعلكم تفلحون الحيار ١١٨ باب في الرهن في الحضر المدين السلم المنفقة ١٨٨ في العتق وفضله ١١٠ كتاب السلم المنفقة ١١٠ باب الشفقة ١١٠ هي الأبدان هي الأبدان الحوالات ١١٠ الحوالات ١١٠ الكفالة في القرض والديون بالأبدان المحمد وغيرها وغيرها ١٢٠ كتاب الشهادات المحمد وغيرها ١٢٠ كتاب الشهادات المحمد وغيرها ١٢٠ كتاب القرعة في المشكلات ١٢٨ كتاب الوكالة ١٢٠ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١١٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١١٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١١٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١١٨ كتاب الوكالة ١٢٨ كتاب الوكالة ١١٨ ك  |                                                   |      |                                         | VY   |
| لعلكم تفلحون الخيار ١١١ كتاب السلم ١١٨ قى العتق وفضله ١١٨ الشفقة ١١٠ الشفقة ١١٠ هن الإجارة ١١٠ كتاب الهبة وفضلها ١١٥ هن الاجارة ١١٠ كتاب الهبة وفضلها ١١٥ هن الاجارة ١١٠ الحوالات ١٢٠ الحوالات ١٢٠ الحوالات ١٢٠ المفالة فى القرض والديون بالأبدان ١٢٠ كتاب الشهادات ١٢٠ باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها وغيرها وغيرها ١٢٠ كتاب الوكالة ١١٥ الحرث والمزارعة ١٢٠ ما جاء فى الاصلاح بين الناس الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |      |                                         |      |
| ۱۱۸ باب كم يجوز الخيار ١١١ كتاب السلم ١١٥ في العتق وفضله ١١٥ باب الشفقة ١١٥ هذف مبلوكه ١١٥ « في الاجارة ١١٥ الحوالات ١١٥ الحوالات ١٢٥ الحوالات ١٢٥ كتاب الهية وفضلها ١٢٥ كتاب المهادات ١٢٥ كتاب الشهادات ١٢٥ كتاب الشهادات ١٢٥ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان ١٢٨ كتاب الشهادات وغيرها وغيرها ١٢٥ كتاب الوكالة ١٤٥ كتاب الوكالة ١  | •                                                 |      |                                         |      |
| ۱۱۱ كتاب السلم ۱۱۶ باب الشفقة ۱۱۹ باب الشفقة ۱۱۹ باب الشفقة ۱۱۹ باب الشفقة ۱۱۹ « في الأجارة ۱۱۹ « في الأجارة ۱۲۹ باب ما قبل في العمرى والرقبي ۱۲۹ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان ۱۲۷ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان ۱۲۷ باب تعديل النساء بعضهن بعضا وغيرها ۱۲۸ كتاب الوكالة ۱۳۸ كتاب الوكالة ۱۳۹ ما جاء في الحرث والمزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | ١٨٦  | <u> </u>                                | ۸۳   |
| ۱۱۶ باب الشفقة 1۱۰ باب اثم من قذف مملوكه 1۱۰ هـ الله وفضلها 1۱۰ كتاب الهبة وفضلها 1۱۰ الحوالات 1۲۰ الحوالات 1۲۰ باب ما قبل في العمرى والرقبي 1۲۰ باب ما قبل في العمرى والرقبي 1۲۰ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان 1۲۰ كتاب الشهادات 1۲۰ وغيرها وغيرها 1۲۰ كتاب الوكالة 1۲۰ كتاب  |                                                   | ١٨٨  | •                                       | 111  |
| ۱۲۲ الحوالات الحوالات الكفالة في القرض والديون بالأبدان المسلام التعديل النساء بعضهن بعضا وغيرها الوكالة الوكالة الحرث والمزارعة الحرث والمزارعة الحرث والمزارعة الحرث والمزارعة المسلام المناه المنا  |                                                   | 191  | •                                       | 311  |
| المجادات باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها وغيرها وغيرها المحالة وغيرها المحالة وغيرها الوكالة الوكالة المحالة الم  |                                                   | 7+1  | « في الاجارة                            | 110  |
| وغيرها وغيرها ١٢٧ باب تعديل النساء بعضهن بعضا وغيرها ١٢٨ كتاب الوكالة ١٣٨ كتاب الوكالة ١٣٥ ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                 | 1    | الحوالات                                | 144  |
| ١٢٨ كتاب الوكالة . ١٣٥ كتاب الوكالة . ١٣٥ ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ . ١٣٥ ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ . ١٣٥ ما جاء في الحرث والمزارعة . ١٣٥ ما جاء في الحرث والمزارعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 717  | باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان   | 371  |
| ١٢٨ كتاب الوكالة . ١٣٥ كتاب الوكالة . ١٣٥ هـ القرعة في المشكلات . ١٢٥ كتاب الوكالة . ١٣٥ ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب تعديل النساء بعضهن بعضا                       | 777  | وغیرها                                  |      |
| ما جاء في الحرث والمزارعة المناس الح المرث والمزارعة المرادعة المر |                                                   | 222  |                                         | ١٢٨  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما جاء في الاصلاح بين الناس الح                   | 749  |                                         | 140  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما يجوز من الشروط في الاسلام الح              | 737  |                                         | 149  |

دار ومطابع الشعب



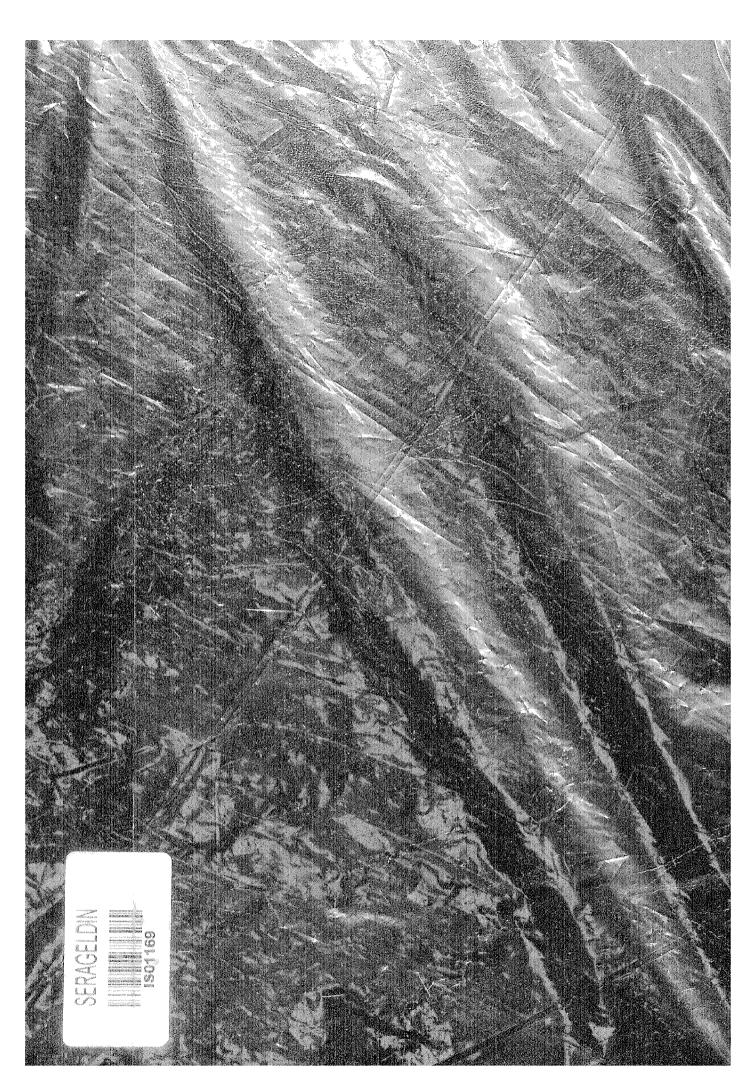